

ردمك





## تنوير العينين بشرح تفسير الجلالين

(شرح موجز على تفسير الجلالين يكشف دقائقه وأسراره)

تأليف أبي سهيل أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري

المجلد الثالث







## ۱۹ – سورة مريم

مكية (٢<sup>)</sup> إلا سجدتها فمدنية، أو إلا ﴿ فَلَكَ مِنْ مَدِهِمْ خَلَفٌ ﴾ (٣) [٥٩-٦٠] الآيتين فمدنيتان، وآياتها ثمان أو تسع وتسعون آية

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(١) - ﴿ كَهِيعَصَ (١) ﴾ الله أعلم بمراده بذلك (١٠).

(°°) هذا (°°) ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ. ﴾ مفعول «رَحْمَتِ»، ﴿ زَكَرِيَّا آ ﴾ بيان له.

(۱) قوله: (سورة مريم). سميت بذلك لذكر اسمها وقصتها فيها، قال الصاوي: "ولم يذكر اسم امرأة بصريح اسمها في القرآن إلا مريم، فذكرت فيه في ثلاثين موضعًا، وفيه الرد على من زعم من الكفار أنها زوجة؛ لأن الزوج يأنف عن ذكر اسم زوجته».اه. ملخصًا.

(٢) قوله: (مكية). أي: كلها، وعليه درج ابن جرير وغيره.

(٣) وقوله: (أو إلا...). ذكر هنا قولين آخرين:

١- أن آية السجدة مدنية وهي الآية (٥٨).

٢- أن الآيتين (٥٩ -٦٠) مدنيتان. ولم أجد هذين القولين معزوّين.

(٤) قوله: (الله أعلم بمراده...). كما تقدم في أوائل السور، فإن الإمام السيوطي رَحِمَهُ أللَهُ كان مشى على ما مشى عليه الإمام المحلي رَحِمَهُ اللهُ، في ذلك، أي: القول بأن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه، وهو قول الجمهور كما سلف.

(٥) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأ، وما بعده خبرًا.

تنبيه: ﴿ ذِكُرُ ﴾ مبتدأ وهو مضاف إلى ﴿ رَحَمَتِ ﴾ وهو مضاف إلى «رب»، وهو مضاف إلى ضمير المخاطب، ففيه تتابع الإضافات، واستدل البلاغيون بذلك على أن تتابع الإضافات لا تخل بالفصاحة، كما قيل بذلك.



( ) - ﴿إِذْ ﴾ متعلق بـ (رَحْمَتِ) ( ) ﴿ نَادَى رَبَّهُ, نِدَآءً ﴾ مشتملًا على دعاء ﴿ خَفِيتًا ( ) ﴾ سرًّا جوف الليل ( ) ؛ لأنه أسرع للإجابة.

وَ إِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ ﴾ أي: الذين يلوني في النسب كبني العم (^^) ﴿مِن وَرَآءِى ﴾ أي: بعد موتي، على الدين (٩): أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل

(١) قوله: (متعلق ...) أي: فهو ظرف لـ ﴿رَحْمَتِ ﴾.

(٢) قوله: (في جوف الليل). كما تقدم في آل عمران.

(٣) قوله: (جميعه). أفاد أن «أل» للاستغراق، أو للجنس الدال على الاستغراق.

وقوله: ﴿وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾ فيه إجمال وتفصيل، وفيه نوع إطناب. فهو أبلغ من «وهن عظمي»، والمقام يقتضي ذلك.

(٤) قوله: (تمييز محول). أي: كان هذا التمييز هو الفاعل في المعنى، فحول إلى التمييز وجعل ما بعده فاعلًا، والأصل: اشتعل شيب الرأس.

(٥) وقوله: (أي: انتشر ...). فيه إشارة إلى أن ﴿وَاَشْتَعَلَ ﴾ من باب الاستعارة.

(٦) وقول المفسر: (وإني أريد...). دخول إلى ما بعده. فما بعده معطوف على هذا المقدر.

(V) قوله: (بدعائي إياك). أفاد أن المصدر «دعاء» مضاف إلى المفعول به.

(٨) قوله: (كبني العم). بنو العم يسمَّون موالي، وهذا أحد المعاني التي يطلق عليها المولى. وتقدم في آخر سورة البقرة بعض إطلاقاته.

(٩) قوله: (على الدين:...) متعلق بـ ﴿خِفْتُ ﴾.

وقوله: (ن يضيعوه). بدل اشتهال من الموالي، فالمعنى: خفت تضييعهم الدين.



من تبديل الدين ﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ لا تلد ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ﴾ من عندك ﴿وَلِيَّا ۞ ﴾ ابنًا.

("- ﴿يَرِثَنِي﴾ بالجزم: جواب الأمر(")، وبالرفع: صفة ﴿وَلِيَّا»، ﴿وَيَرِثُ﴾ بالوجهين ﴿مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ جَدِّي، العلم والنبوة (١) ﴿وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًا (") ﴾ أي: مرضيًا عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل به رحمته (").

﴿ يَـٰزَكَرِيَّاۤ إِنَّا نُبَيَّرُكَ بِغُلَامٍ ﴾ يرث كما سألت ﴿ٱسْمُهُۥ يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَمْ نَجْعَلَ لَمْ نَجْعَلَ لَمْ نَجْعَلَ لَمْ نَجْعَلَ لَمْ نَجْعَلَ لَمْ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ أي: مسمى بـ (ايحيى)(٤).

الله ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ ﴾ كيف ﴿يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالجزم). بيان للقراءتين ووجههما الإعرابي، قرأ بالجزم في ﴿ يَرِثُنِي ﴾ و﴿ وَيَرِثُ ﴾: أبو عمرو، والكسائي. وبالرفع فيهما الباقون. ووجه الجزم أنه جواب الأمر: ﴿ فَهَبُ ﴾. ووجه الرفع: أن الجملة ﴿ يَرِثُنِي ﴾ نعت لـ ﴿ وَلِيًّا ﴾ في محل نصب. ومعلوم من علم النحو أن المضارع الواقع بعد الطلب، يجزم إذا قصد به الجواب، وإلَّا يرفع، وهذا إذا كان المضارع خاليًا عن الفاء، أما لو دخلت الفاء عليه كان منصوبًا بـ «أن » مضمرة وجوبًا، نحو: «ولا تطغوا فيَحِلَّ ».

<sup>(</sup>۲) قوله: (العلم والنبوة). مفعول به لـ«يرث». أفاد به أن المراد بالإرث: إرث العلم والنبوة لا إرث المال؛ لأن الأنبياء لا يورّثون، كما صح به الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة». [الترمذي]. نبه على ذلك ابن كثير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الحاصل به رحمته). إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ,زَكَرِيًّا آنَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: مسمى بـ (يحيى)). أي: لم يسم أحد قبله بهذا الاسم، كما قال قتادة، وابن جريج، وابن زيد، واختاره ابن جريج، وعن مجاهد: (نظيرًا).



بِلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبِرِعِتِيّا ﴿ ﴾ من عتا: يبس (١)، أي: نهاية السن، مائة وعشرين سنة (٢)، وقد بلغت امرأته ثماني وتسعين سنة. وأصل عتي: عتو، كسرت التاء تخفيفًا، وقلبت الواو الأولى ياءً؛ لناسبة الكسرة، والثانية ياء؛ لتدغم فيها الياء.

(") - ﴿ قَالَ ﴾ الأمر ﴿ كَذَلِكَ ﴾ " من خلق غلام منكما ﴿ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَى هَ بِنَ ﴾ أي: بأن أرد عليك قوة الجماع (نن) ، وأفتق رحم امرأتك للعلوق ﴿ وَقَدْ خَلَفْتُك مِن فَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ( ) ﴾ قبل خلقك، ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها يدلّ عليها (٥) ، ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به (٢):

<sup>(</sup>۱) قوله: (من: عتا). يقال: عتا الشيخ يعتو، عتيًّا: كبر وولَّى، ذكره القرطبي. فهو واويّ ولذا قال المفسر: وأصله: «عتوّ» أي: بوزن فُعُول، فهو مصدر. نقل القرطبي: الضم، والكسر في العين: عُتيًّا، وعِتيًّا. والكسر لمناسبة ما بعدها. والضم على الأصل. وإذا كان «فعول» جمعًا واويّ اللام فالأكثر فيه الإعلال نحو: عصًّا، وعِصيّ. أصله: عُصُوو، قلبت الواو الثانية ياءً ثم الأولى كذلك، وأدغمت ثم كسرت فاء الكلمة كما يعلم من علم الصرف.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مائة وعشرين سنة). كما تقدم في تفسير آل عمران، الآية (٤٠)، وعزوه إلى ابن عباس، والضحاك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الأمر) قدره ليكون مبتدأ وما بعده خبرًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن أرد...). أي: فخلق يحيى عَلَيْهِ السَّكَمُ كان على الكيفية المعتادة لا كخلق عيسى عَلَيْهِ السَّكَمُ، إلا أنه بعد كر الوالدين بقدرة الله تعالى العظيمة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولإظهار...). يعني: أن الله ألهم زكريا سؤال الولد ليجاب عليه بذلك الذي يدل على القدرة العظيمة. فقوله: (ليجاب...). بدل اشتهال من قوله (ولإظهار الله...إلخ).

<sup>(</sup>٦) قوله: (تاقت). أي: اشتاقت، والمبشر به هو الولد، وكلام المفسر هذا دخول إلى الآية التالية.

(الله ﴿ فَنَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾ أي: المسجد (٢)، وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة ﴿فَأُوحَىٓ ﴾ أشار (٣) ﴿ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا ﴾ صلّوا ﴿بُكُرَةَ وَعَشِيًا الله وأواخره على العادة، فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى وبعد و لادته بسنتين قال الله تعالى له (٤):

الله النبوة (١) ﴿ وَمَا يَكُ مُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَكُمُ ﴾ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبْنَهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبْنَهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبُنَهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبُنَاهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبْنَاهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبُنُهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبْنَاهُ النبوة (١) ﴿ وَمَالِينَاهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبْنَاهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَلِيْ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبْنُهُ النبوة (١) ﴿ وَمَا يَبْنُهُ اللَّهُ اللّ

(١) قوله: (بلا علة). أي: بلا مرضِ يمنع من الكلام.

(٤) قوله: (وبعد ولادته...) دخول إلى الآية التالية. وقوله: (بسنتين). عزا القرطبي هذا إلى قتادة. قال: «كان ابن سنتين أو ثلاث سنين».

(٥) قوله: (بجدّ). روي ذلك عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المسجد). كما فسر به السيوطي في آل عمران الآية (٣٩)، وروي نحوه عن ابن زيد قال: «مصلّاه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أشار). كذا فسره به ابن جرير، ورواه عن مجاهد، وقتادة، ووهب بن منبه. وعن مجاهد أيضًا: «كتب لهم في الأرض». و ﴿أَن ﴾ في ﴿أَن سَيِّحُوا ﴾ تفسيرية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (النبوة). جمهور المفسرين كابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا الحكم بالفهم والعلم ونحو ذلك. وحكى البيضاوي القول بأنه النبوة، بـ «قيل»، بدون عزو.



(الله ﴿ وَكَانَا ﴾ رحمة للناس (١) ﴿ مِن لَدُنَّا ﴾ من عندنا ﴿ وَزَكُوةً ﴾ صدقة عليهم (١) ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا (الله ﴾ روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها (١).

﴿ وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ أَي: محسنًا إليهم ﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا ﴾ متكبِّرًا ﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا ﴾ متكبِّرًا

﴿ وَسَلَامُ ﴾ منا (٤) ﴿ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ اللهِ أَي: في هذه الأيام المخوفة التي يُرى فيها ما لم يره قبلها (٥)، فهو آمن فيها.

القرآن ﴿ مُرْيَمُ ﴾ أي: خبرها(٢) ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ ﴾ القرآن ﴿ مُرْيَمُ ﴾ أي: خبرها(٢)

(۱) قوله: (رحمة). عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين، كما رواه ابن جرير، عن ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، وغيرهم. وهو معطوف على ﴿ٱلْحُكُمُ ﴾، أي: وآتيناه حنانًا، وكذا ﴿زُكُوٰةً ﴾، كما يعلم من كتب الإعراب، ولكن ظاهر كلام المفسر أنهما معطوفان على ﴿صَبِينًا ﴾؛ فهما حالان.

(٢) وقوله: (صدقة). عزاه القرطبي إلى ابن قتيبة، قال: «صدقة به على أبويه».اه. وعن ابن عباس: «بركة»، وعن قتادة: «العمل الصالح».

(٣) وقوله: (روي...) تقدم هذا في آل عمران، ونقله القرطبي عن قتادة.

(٤) ﴿ وَسَلَامُ ﴾. فسره ابن جرير، وابن كثير بالأمان.

(٥) وقوله: (في هذه الأيام). نقل ابن كثير نحوه عن سفيان بن عيينة، وابن جرير عن ابن عطية.

(٦) قوله: (أي: خبرها) أفاد تقدير مضاف.

فائدة: قال ابن كثير: «عطف قصة مريم على قصة زكريا عَلَيْهِمَالسَّلَامُ هنا وفي سورة آل عمران لما بينهما من المناسبة فإن في كل منهما آية على باهر قدرته تعالى، وأنه على ما يشاء قدير».اه. ملخصًا.

ومريم بنت عمران من سلاسلة داود عَلَيْهِ السَّلَامُ كما تقدم في آل عمران.

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ١٠٠٠ أي: اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار (١١).

- - الله ﴿ قَالَتَ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرِّحْمَ لَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا الله ﴾ فتنتهي عني بتعوذي (٣).
    - النبوة. ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اللهُ ﴿ بِالنبوة.
- ﴿ وَاللَّهُ أَنَى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ بتزوج ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ بنزوج ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ زانية.

(١) قوله: (نحو الشرق من الدار). قال ابن كثير: «شرقي المسجد المقدس»، وعن السدي: «شرقي المحراب».اه. ولا منافاة بين هذه الأقوال، كما يظهر بالتأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جبريل). وبه فسر ابن جرير وابن كثير وغيرهما، كما روي ذلك عن قتادة، وابن جريج، ووهب بن منبه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فتنتهي عني). أي: تبتعد مني. وفيه إشارة إلى جواب الشرط: ﴿إِن كُنتَ ... ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الأمر). قدره ليكون مبتدأ كما تقدم في الآية (٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولكون ما ذكر...). وهوقوله: ﴿هُوَعَلَى هَبِّنُ ﴾ فهو يفيد التعليل، فالمعنى: يخلق منكِ غلام؛ لأنه هيّن علينا ولنجعله آية. وقال القرطبي: ﴿﴿وَلِنَجْعَلَهُ وَ مَعلق بمحذوف تقديره: ونخلقه لنجعله...».اهـ.



مِّنَا ﴾ لمن آمن به ﴿وَكَاكَ ﴾ خلقه ﴿أَمْرًا مَقْضِيًا ﴿ ثَالَ ﴾ به في علمي فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصوّرًا.

الله ﴿ ﴿ فَكَمَلَتُهُ فَأُنتَبَذَتُ ﴾ تنحت ﴿بِهِ مَكَانَا قَصِيًّا ﴿ اللهِ بعيدًا عن أهلها (١).

(ألَّهُ ﴿ فَأَجَاءَهَا ﴾ جاء بها (٢) ﴿ الْمَخَاضُ ﴾ وجع الولادة ﴿ إِلَى جِذْعِ النَّخَلَةِ ﴾ لتعتمد عليه، فولدت. والحمل والتصوير والولادة في ساعة (٣) ﴿ قَالَتْ يَا ﴾ للتنبيه (٤) ﴿ وَلَيْنَيْنَى مِتُ قَبْلَ هَنْذَا ﴾ الأمر ﴿ وَكُنتُ نِسُيًا مَنسِيًا ﴿ آ ﴾ شيئًا متروكًا لا يعرف ولا يذكر (٥).

(١) قوله: (بعيدًا). كما قال ابن عباس: «مكانًا نائيًا».

(٢) قوله: (جاء بها). أشار به إلى أن أجاء: أفعل من «جاء»، والمعنى: اضطرها وألجأها المخاض إلى جذع النخلة، كما روي نحوه عن ابن عباس وغيره، وكما يدل على ذلك العطف بالفاء هنا، وفي إسناد الفعل إلى المخاض مجاز عقلي، من إسناد الفعل إلى السبب.

(٣) قوله: (والحمل والتصوير...). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس، قال: «ما هي إلا أن حملت فوضعت»، وفي رواية: «فولدت».اه.. ومن هذا نعلم ترجيح المفسر قول السدي من أن المراد بالمكان القصي: المكان الشرقي من محرابها التي تصلي يه. وروى ابن جرير عن وهب بن منبه: ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق، وفي رواية: كان ذلك على ثهانية أميال. وفي أخرى على ستة أميال، من بيت المقدس تسمى بيت لحم، ومال إليه ابن كثير؛ لأنه اشتهر ذلك عند النصارى أن ولادة عيسى كانت ببيت لحم، وروى ذلك البيهقى عن شداد بن أوس، كما يعلم من ابن كثير.

(٤) قوله: (للتنبيه). وذلك لأن النداء مختص بالاسم ومن علاماته، و «يا» هنا داخلة على الحرف «ليت» فتكون للتنبيه، لا للنداء.

(٥) قوله: (شيئًا متروكًا). النسي: بفتح النون وكسرها: لغتان، بمعنى: الشيء المتروك المنسي، كها ذكره ابن جرير وغيره. وبالفتح: قرأ حفص، وحمزة. وبالكسر: الباقون.

- ﴿ ﴿ فَنَادَ لَهَا مَن تَحْتَهَا ﴾ أي: جبريل، وكان أسفل منها (١) ﴿ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا ﴿ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ انقطع (٢).
- ﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ كانت يابسة (٣). والباء زائدة (١) ﴿ تَسَّاقَطْ ﴾ أصله بتاءين قلبت الثانية سينًا وأدغمت في السين (٥)، وفي قراءةٍ تركها (٢). ﴿ عَلَيْكِ رُطُبًا ﴾ تمييز ﴿ جَنِيًا ﴿ صَفته.
- (۱) قوله: (أي: جبريل). تفسير للاسم الموصول ﴿مَن تَحْتَهَا ﴾ بفتح الميم: وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وشعبة، ورويس. وقرأ الباقون بكسر الميم: ﴿مِن تَحْنِها ﴾ حرف جر، ففاعل «نادى»: الضمير المستتر العائد إلى جبريل. وروي عن ابن عباس: «أن المنادي هو جبريل عَلَيُها السَّكَمْ»، وعن ابن وهب، وابن جبير، وابن زيد: «هو عيسى عَلَيْهَا السَّكَمْ».
- (٢) قوله: (نهر ماء). روي ذلك عن البراء، وابن عباس، ومجاهد وغيرهم، رجحه ابن جرير. وقال ابن زيد، والحسن: «المراد بالسري: عيسى»، أي: فالسريّ بمعنى: الشريف.
- (٣) قوله: (كانت يابسة). أي: فلذلك قال تعالى: ﴿ مِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾، ولم يقل النخلة. أفاده القرطبي.
  - (٤) وقوله: (زائدة). أي: اصطلاحًا، ومؤكدة معنى.
- (٥) قوله: (أصله بتاءين). هذا على قراءة الجمهور: ﴿تَسَّاقَطُ ﴾: بفتح التاء وتشديد السين. أصله: تتساقط. وفاعله: الضمير المستتر فيه العائد إلى الجذع. و ﴿رُطَبًا ﴾ تمييز محول عن الفاعل. وهذا الذي ذكره المفسر أولًا.
- (٦) وقوله: (وفي قراءة...). يشير إلى قراءة حفص: ﴿ شُنَقِطْ ﴾ من باب المفاعلة، وعلى هذا يكون ﴿ رُطَبًا ﴾ مفعولًا به. وقرأ حمزة: ﴿ تَسَاقَطُ ﴾. ويعقوب: ﴿ يَسَاقَطُ ﴾. ووجهها واضح. والجني: ما صلح للقطف.

وقول المفسر: (وتركها). أي: ترك التاء الثانية.



<sup>(</sup>۱) قوله: (من السري). الأمر بالشرب مما يدل على أن المراد بالسري: النهر. كما تقدم التفسير به في كلامه.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: تسكن). يشير إلى أن معنى قرة العين: سكونها واطمئنانها، فهو مأخوذ من القرار، وقد عزاه القرطبي إلى بعض أهل اللغة. وقيل: مأخوذ من القرّ، وهو البرد، قيل: لأن دمع السرور يكون باردًا، ودمع الحزن يكون حارًّا. وعلى كل حال فهو كناية عن السرور.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه إدغام). أي «إمَّا» هنا مركبة من «إن» الشرطية الجازمة و «ما» المزيدة المؤكدة.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (حذفت...). توضيح لمسألة صرفية، فأصل ﴿ تَرِينَ ﴾ قبل دخول الجازم ونون التوكيد: ترأيين على وزن: تفعلين، من الرؤية: فالهمزة عين الكلمة، والياء الأولى لام الكلمة، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت، ثم حذفت كسرة الياء التي هي لام الكلمة لثقلها ثم حذفت الياء، فصار: تَرَيْن على وزن تَفَيْنَ. ثم دخل الجازم «إن» الشرطية فحذفت النون للجزم، فصار: إمَّا تَرَيْ. ثم دخلت نون التوكيد المثقلة، فالتقى الساكنان الياء والنون المدغمة، ولم تحذف الياء لعدم كسر ما قبلها فحركت بالكسر، فوزنه: إما تَفِينَ، وعند الإعراب نقول: فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والنون حرف تأكيد، هذا وقد فصلنا القواعد المهمة في هذه المسألة الصرفية في كتاب «الثنائيات».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: إمساكًا). روي ذلك عن ابن عباس قال: «الصمت»، وكذا عن أنس، =

شأنه وغيره من الأناسي بدليل ﴿فَلَنْ أُكِلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ١٠٠٠) أي: بعد ذلك (١١).

(٧) - ﴿فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴾ حال (٢) ، فرأوه ﴿قَالُواْ يَكُمْرَيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكَا فَرَاقُ ﴿ فَالْوَا يَكُمْرُ يَكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكَا فَرَيّا ﴿ ٢٠ ﴾ عظيمًا حيث أتيت بولد من غير أب (٣) .

﴿ يَتَأَخْتَ هَنرُونَ ﴾ وهو رجل صالح (١٠)، أي: يا شبيهته في العفة ﴿ مَاكَانَ أَبُوكِ آمَرَاً سَوْءِ ﴾ أي: زانيًا ﴿ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ آَمْرَاً سَوْءٍ ﴾ أي: زانية، فمن أين لكِ هذا الولد؟

( ﴿ ﴿ فَأَشَارَتْ ﴾ لهم ﴿ إِلَيْهِ ﴾ أن كلّموه (٥) ﴿ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ ﴾ أي: وجد (٦) ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِينًا ﴿ ﴾.

= وقال قتادة: «صامت من الطعام والشراب والكلام»، وعلى هذا فالصوم بالمعنى الشرعي، وعلى الأول: بالمعنى اللغوى.

(١) قوله: (بعد ذلك). أي: بعد هذا الكلام.

(٢) قوله: (حال). أي الجملة ﴿تَعْمِلُهُۥ ﴾ في محل نصب حال من فاعل ﴿فَأَتَتُ ﴾.

(٣) وقوله: (عظيمًا). روي ذلك عن مجاهد، وقتادة، والسدي. و«فري» فعيل من فَرَيَ، يفري: خلق وافترى.

(٤) قوله: (هو رجل صالح). أي: ليس هو هارون الذي هو أخو موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ، وما ذكره المفسر مروي عن قتادة وغيره، واختاره ابن جرير وروى فيه حديثًا مرفوعًا، وعن السدي: «المراد هارون عَلَيْهِالسَّلَامُ أخو موسى». والمعنى: أنها كانت من ذريته كها يقال: يا أخا تميم ويا أخا بني فلان، إذا كان واحدًا منهم.

(٥) قوله: (أن كلموه). أي: كلموا عيسي، و «أن» تفسيرية.

(٦) قوله: (وجد). أشار به إلى أن ﴿كَانَ﴾ هنا تامة، و﴿صَبِيًّا﴾ حال. وبمثله فسر ابن جرير. ولم يجعل «كان» ناقصة، نظرًا للمعنى؛ لأن الناقصة توهم أن الكلام عن حالٍ سابقة، =

الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَلَالله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْ

(أ) - ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ أي: نقّاعًا للناس إخبار بها كتب له (٢) ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةِ ﴾ أمرني بهها ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا (أَ) ﴾.

(٣) - ﴿ وَٱلسَّلَامُ ﴾ من الله (٢) ﴿ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا (٣) ﴾ يقال فيه ما تقدم في السيد يجيي.

كما تقول: كان زيد كذا وكذا. ولكن يصح إعرابها هنا ناقصة فيكون ﴿صَبِيًا ﴾ خبرها،
 ويكون المعنى اتصاف الاسم بالخبر في الحاضر كما في ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إلى ﴾
 [النساء: ٩٦] ونحو ذلك، ويحتمل كون «كان» زائدة والجار والمجرور صلة الموصول،
 وذكر الاحتمالات كلها البيضاوي.

(١) قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ أُللَّهِ ... ﴾ أي: قال عيسى لهم: إني عبد الله...

قال ابن جرير: «معنى: ﴿ اَتَـٰنِيَ ٱلْكِنَبَ ﴾ أن الله قضى أن يؤتيني الكتاب». ورواه عن عكرمة، وكذا فسر به القرطبي، يعني أنه ليس المراد أنه أنزل إليه الكتاب وجعله نبيًّا في الحال، كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: «إخبار بما كتب له».

(٢) قوله: (أي: نفّاعًا...). كذا فسره به مجاهد، وعنه أيضًا: «معلمًا للخير».

(٣) قوله تعالى: ﴿ وَالسَّلَمُ ﴾. نقل القرطبي عن الزجاج، قال: «ذكر السلام قبل هذا بغير ألف ولام فحسن في الثانية ذكر الألف واللام». اهد. كأنه يشير إلى أن «أل» هنا عهدية. وقال البيضاوي: «والأظهر أن الألف واللام للجنس والتعريض باللعن على أعدائه، فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضده عليهم، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ النَّبَعُ الْمُدُىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهُ اللهُ

(۱) قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ قُولُ ٱلْحَقِ ﴾ بالرفع خبر مبتدأ مقدر (۱) أي: قول ابن مريم وبالنصب بتقدير: قلت. والمعنى: القول الحق (۲) ﴿ اللَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِن المرية، أي: يشكون (۳) ، وهم النصارى: قالوا: إن عيسى ابن الله ، كذبوا.

( الله عن ذلك ( الله عن أَمَرًا ) الله عن ذلك ( الله عن ذلك ( الله عن أَمَرًا ) الله عن ذلك ( الله عن أَمَرًا ) الله عن ذلك ( الله عن أَمَرًا ) الله عن ذلك على عيسى من غير أب ( الله عن الله عن غير أب ( الله عنه و و الله على عيسى من غير أب ( الله عنه و من ذلك خلق عيسى من غير أب ( الله عنه الله عيسى الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه ع

(۱) قوله: (بالرفع). بيان للقراءتين وتوجيهها، فقد قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب ﴿قَوْلَ الْحَقِ ﴾ على أنه مفعول مطلق لـ (قلت) المقدر، وقرأ غيرهم بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وقيل: نعت لعيسى.

(٢) وقوله: (والمعنى:...). أفاد به أن إضافة ﴿قَوْلَكَ ﴾ إلى ﴿ٱلْحَقِّ ﴾ من إضافة الموصوف إلى الصفة، والمعنى: القول الحق.

(٣) قوله: (يشكون). كما فسر به القرطبي وغيره. وعن قتادة: «يختلفون»، فإن النصارى اختلفوا فيه فقالت اليعقوبية: هو الله، وقالت النسطورية: هو ابن الله، وقالت الإسرائيلية الملكانية منهم: هو ثالث ثلاثة، وقالت طائفة منهم، وهم المسلمون: عبد الله ورسوله».اهد. ملخصًا من القرطبي. وعن ابن جريج نحوه، وروى ابن جرير عن قتادة: «امترت فيه اليهود والنصارى، فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب، وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله، وثالث ثلاثة، وإله، وكذبوا كلهم...».اهد.

- (٤) قوله: (تنزيهًا). أشار به إلى أن «سبحان» مفعول مطلق، وقد تقدم في أول سورة البقرة.
- (٥) قوله: (بالرفع). قراءة الجمهور. وبالنصب: ﴿فَيَكُونَ ﴾: قراءة ابن عامر. ووجهها كما ذكر المفسر.
  - (٦) قوله: (ومن ذلك). أي: من الأمر الذي أراد إيجاده.

(۱) بتقدير: (قل)، بدليل: « مَاقُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَاۤ أَمْرَتَنِي بِهِ ۗ أَن اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ اللّهَ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ ۗ أَن المَّدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ اللّهُ اللهُ ال

(٣) - ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم ﴾ أي: النصارى في عيسى: أهو ابن الله (٣)، أو إله معه، أو ثالث ثلاثة ﴿فَوَيْلٌ ﴾ فشدة عذاب ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بها ذكر وغيره ﴿مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣) ﴾ أي: حضور يوم القيامة وأهواله (٤).

الله المعنى: ما أسمعهم وما تعجب (٥) بمعنى: ما أسمعهم وما

<sup>(</sup>۱) قوله: (بفتح «إن»). قرأ به نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس. وقرأ الباقون بكسر الهمزة: ﴿وَإِنَّ ﴾. ووجه الفتح: قال المفسر بتقدير: (اذكر). وقال بعض المعربين: بتقدير حرف الجر: أي: وبأن الله. أو ولأن الله، نسب إلى الخليل وسيبويه، وعن الفراء: «جواز كون المصدر المؤول من ﴿وَأَنَّ اللهُ ﴾ معطوفًا على «الصلاة»، أي: وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم». ذكر ذلك كله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وبكسرها...). بيان لوجه كسر الهمزة، قال: بتقدير: (قل). ويصح أيضًا كونه معطوفًا على: ﴿إِنِي عَبْدُ اللَّهِ ﴾. فيكون من مقول عيسى عَلَيْوَالسَّلَمُ في المهد. كما يحتمل كون الواو استئنافية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أهو ابن الله...) كما تقدم ذكر اختلافهم وعزوه إلى فرقهم، كما نقله أئمة التفسير مع اختلاف يسير في السياق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: حضور...). أشار إلى أن ﴿مَشْهَدِ ﴾ مصدر ميميّ، ويحتمل كونه ظرفًا، وهِمِن ﴾ الداخلة عليه بيانية. وتقدم شرح كلمة الويل في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (صيغتا تعجب...). كما هو معروف في النحو، أن التعجب له صيغتان مطردتان: «ما أفعله»، و «أفعل به». و «أفعلُ» فعل ماضٍ حُول إلى صيغة الأمر، والمجرور بالباء فاعلم عند البصرين. والباء زائدة لازمة، وحذف فاعل ﴿وَأَبْصِرُ ﴾ لعطفه على مثله، =

أبصرهم ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ في الآخرة ﴿لَكِكِنِ الظَّلِمُونَ ﴾ من إقامة الظاهر مقام المضمر (١) ﴿ اللَّهُ مَ أَي: بين به صموا عن المضمر (١) ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٣) - ﴿وَأَنذِرْهُمْ ﴾ خوّف يا محمد كفار مكة (٣) ﴿يَوْمَ ٱلْمَسْرَةِ ﴾ هو يوم القيامة (٤)، يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا ﴿إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ لهم فيه بالعذاب (٥) ﴿وَهُمْ ﴾ في الدنيا ﴿فِي غَفْلَةٍ ﴾ عنه ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢) ﴾ به.

وهو من مواضع جواز حذف الفاعل، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في شرح «الثلاثيات»
 وغيره. فنعرب ﴿أُسِّمِعُ ﴾: فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون
 لمجيئه على صورة الأمر. والباء: زائدة مؤكدة. وما بعدها فاعل في محل رفع هنا.

<sup>(</sup>١) قوله: (من إقامة الظاهر...)، أي: فالمعنى: لكنهم. فأقيم مقامه ﴿الظَّالِمُونَ ﴾ لفائدة بلاغية.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: اعجب منهم). أشار به إلى أن التعجب هنا من جهة المخاطبين، لا للمتكلم. وذلك بناءً على أن معنى التعجب استعظام أمر خفي سببه، فهذا المعنى لا ينسب إلى الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه شيء، ولذلك أوله من أوّله بأن المراد بالتعجب: تعجيب المخاطب، أي: إيقاعه في العجب، كها أشار المفسر. ولكن ثبت العجب صفةً لله تعالى، بمعنّى يليق به كسائر صفاته تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كفار مكة). تفسير للضمير الغائب «هم». وبذلك فسر ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (هو يوم القيامة). أي: فهو من أسهاء يوم القيامة، كها قاله ابن عباس، وله أسهاء كثيرة وردت في القرآن الكريم، ومنها: القارعة، يوم الدين، يوم التغابن، الساعة، الآزفة، وتعدّد الأسهاء للشيء يدل على عظمته. وقد جمعناها في نظم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيه بالعذاب). أي: في ذلك اليوم قضي بالعذاب، قال ابن كثير والقرطبي: «أي: فرغ من الحساب، وفصل بين أهل الجنة وأهل النار»، ونقل ابن جرير عن ابن جريج:=



(٤) - ﴿ إِنَّا نَحْنُ ﴾ تأكيد (١) ﴿ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾ من العقلاء وغيرهم (٢)، بإهلاكهم ﴿ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٤) ﴾ فيه للجزاء.

(1) - ﴿ وَٱذَكُرْ ﴾ لهم ﴿ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ ﴾ أي: خبره ﴿ إِنَّهُ ، كَانَ صِدِيقًا ﴾ مبالغًا في الصدق (٣) ﴿ زَبِيًا (1) ﴾ ويبدل من خبره (١٠):

(١٠) - ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ آزر (٥) ﴿ يَنَأَبَتِ ﴾ التاء عوض عن ياء الإضافة (٦)، ولا يجمع بينهم الان

= ﴿إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ﴾، قال: «ذبح الموت».اهـ. كما ورد في البخاري ما حاصله: «أن الموت يجاء به يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بحيث ينظره أهل الجنة وأهل النار».اهـ. وقول المفسر هنا (بالعذاب) يشمل كل ما ورد في معنى ﴿قُضِىَ الْأَمْرُ ﴾.

(١) قوله: (تأكيد). أي: لضمير المتكلم، فيكون في محل نصب، و ﴿ غَنُ ﴾ وإن كان في الأصل ضمير رفع لكنه يقع في محل نصب وجر تبعًا؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وكذلك سائر ضهائر الرفع المنفصلة، نحو: أنت، وأنا.

(٢) قوله: (من العقلاء...). أشار به إلى أن في استعمال «مَن» تغليبًا للعقلاء، والباء في (بإهلاكهم) للتصوير، أي: صورة إرثهم إهلاكهم.

(٣) قوله: (مبالغًا في الصدق). أفاد أن ﴿صِدِيقًا ﴾ صيغة مبالغة من الصدق على وزن: فِعِّيل.

(٤) قوله: (ويبدل من خبره). أي: خبر إبراهيم، يبدل منه ما بعده بدل اشتهال، فتكون جملة ﴿إِذْ قَالَ ﴾ في محل نصب بدلًا من ﴿إِنْرَهِيمَ ﴾.

(٥) قوله: (آزر). تقدم الكلام فيه في تفسير سورة الأنعام الآية (٧٤).

(٦) قوله: (التاء عوضًا). أي: فالتاء حرفٌ عوضٌ عن ياء المتكلم، وهو المراد بقوله: (ياء الإضافة) أي: ياء المتكلم المضاف إليه.

(٧) قوله: (ولا يجمع بينهم)). أي: بين الياء والتاء، فلا تقول: يا أبتي. اهـ. على الأصح، =

وكان يعبد الأصنام ﴿لِمَ (١) تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ ﴾ لا يكفيك ﴿ شَيْعًا ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل

- الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ عَلَيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا ﴾ طريقًا ﴿ سُوتًا ﴿ مَا لَمْ عَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا ﴾ طريقًا ﴿ سَوتًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل
- ﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ ﴾ بطاعتك إياه (٢) في عبادة الأصنام ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْ يَصِيًا ﴿ كَثِيرِ العصيان (٣).
- ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِيَ أَخَافُ ('') أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْنَنِ ﴿ إِن لَم تَتَب ﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ مُلْنِ وَلِيًّا ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ مُلْنِ وَلِيًّا ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ مُلْنِ وَلِيًّا اللَّهُ مُلْنِ وَلِيًّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَالِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>=</sup> ويجوز في نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم ثهانية أوجه، ووجهان شاذان، فالمجموع عشرة: فالمطردة: يا أبي، يا أبي، يا أبا، يا أبا، يا أب، يا أب، يا أبت، يا أبت، يا أبت. والوجهان الشاذان: يا أبتي، يا أبتا. وقس عليه نداء الأم، ويجوز في غيرهما إذا أضيف إلى ياء المتكلم: الستة الأوجه الأولى، والتفصيل في كتب النحو.

<sup>(</sup>١) وقوله: ﴿لِمَ ﴾ «ما»: اسم استفهام. حذفت ألفها وجوبًا لمّا دخل عليها حرف جر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بطاعتك...). الباء للتصوير. أي: صورة عبادة الشيطان: طاعته في عبادة الأصنام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كثير العصيان). أفاد به أن ﴿عَصِيّا ﴾ فعيل محوّل عن فاعل «عاص» للمبالغة. فإن «فعيلًا» إذا كان محوّلًا عن فاعل كان من صيغة المبالغة؛ كالفَعّال والفَعول والمفعال والفَعِل. وإن لم يكن فعيل محوّلًا عن فاعل، أي: إن لم يكن له فاعل فهو صفة مشبهة نحو: كريم، وعظيم. ويأتي «فعيل» بمعنى: اسم مفعول، نحو: قتيل وجريح، ويأتي مصدرًا يدل على صوت أو سير، نحو: صهيل ورحيل. والتفصيل في كتب النحو. وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَخَافُ ﴾. قال ابن جرير: «الخوف هنا: بمعنى العلم، كما في ﴿فَخَشِينَاۤ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفُرًا ﴿﴾ [الكهف: ٨٠]».



(أ) - ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَاإِبْرَهِيمُ ﴿ () فتعيبها ﴿ لَهِن لَمْ تَنتَهِ ﴾ عن التعرض لها ﴿ لَأَرْجُمَنَّكُ ﴾ بالحجارة أو بالكلام القبيح (٢)، فاحذرني (٣) ﴿ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا (١) ﴾ دهرًا طويلًا (٤).

(الله) - ﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ﴾ مني، أي: لا أصيبك بمكروه ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيَّ اللهِ وَقَدُ وَقَى بوعده إِنَّهُ, كَانَ بِي حَفِيًّا (الله) من حفي (٥)، أي: بارًّا فيجيب دعائي، وقد وفي بوعده

(۱) قوله تعالى: ﴿أَرَاغِبُ أَنتَ ﴾ . يجوز إعراب ﴿أَنتَ ﴾ فاعلًا سد مسد الخبر، أي: أغنى عن الخبر. و﴿أَرَاغِبُ ﴾ مبتدأ، لأنه وصف اعتمد على الاستفهام، ومعلوم في علم النحو، أن المبتدأ إن كان وصفًا معتمدًا على استفهام أو نفي يكون ما بعده فاعلًا للمبتدأ أو نائب فاعل أغنى عن الخبر. كقوله: ﴿أَقَائِم الزيدان؟ »، فإن كان الوصف والمرفوع مفردين جاز إعراب الوصف مبتدأ وما بعده سد مسد الخبر، وجاز كون الوصف خبرًا مقدمًا وما بعده مبتدأ مؤخرًا نحو: أقائم زيد. وكها في الآية: ﴿أَرَاغِبُ أَنتَ ﴾؛ فيجوز كون ﴿أَرَاغِبُ مَبتدأ، و﴿أَنتَ ﴾ فاعلًا أغنى عن الخبر، كها يجوز كون «راغب» خبرًا مقدمًا، و﴿أَرَاغِبُ ﴾ مبتدأ مؤخرًا، ولكن إعرابه فاعلًا سد مسد الخبر أولى؛ لأنه إذا أعرب مبتدأ و﴿أَنتَ ﴾ مبتدأ مؤخرًا، ولكن إعرابه فاعلًا سد مسد الخبر أولى؛ لأنه إذا أعرب مبتدأ ومعموله ﴿عَنْ ءَالِهَتِي ﴾. والفصل بين العامل ومعموله بأجنبي غير جيّد.

(٢) قوله: (بالحجارة). عزا القرطبي هذا التفسير إلى الحسن.

وقوله: (بالكلام). تفسير آخر للمراد بالرجم هنا. وهذا عزاه القرطبي إلى الضحاك، ورواه ابن جرير عنه وعن السدي وابن جريج.

(٣) وقوله: (فاحذرني). قدره ليعطف عليه ﴿وَٱهْجُرْنِي ﴾، ففي الكلام إيجاز بالحذف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (دهرًا طويلًا). روى نحوه عن الحسن، ومجاهد، وابن إسلحق، وروي عن ابن عباس، وقتادة: «سويًا، سالمًا». أي: اجتنبني قبل أن يصيبك مني عقوبة. ذكره ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من حفي). أي: ﴿ حَفِيًّا ﴾ مأخوذ من حَفِيَ، أي: من مصدره، فهو صفة مشبهة منه.

بقوله المذكور في الشعراء (١) «وَأَغْفِر لِأَبِيَّ» [الشعراء: ٨٦]، وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله، كها ذكره في براءة (٢).

﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ ﴾ تعبدون (٣) ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ ﴾ أعبد ﴿ رَبِّي عَسَىٰ أَ ﴾ ن (٤) ﴿ لَا اللَّهُ عَلَى بِدُعَاءِ رَبِّي ﴾ بعبادته ﴿ شَقِيًّا ﴿ كُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي ﴾ بعبادة الأصنام (٥).

(1) ﴿ فَلَمَّا اَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ بأن ذهب إلى الأرض المقدسة (1) ﴿ وَهَبْنَا لَهُ وَ ﴾ ابنين (٧) ، يأنس بها ﴿ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا ﴾ منها ﴿ جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴿ إِنْ

(١) وقوله: (وقد وفي...). أي: وفي إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وعده بالدعاء لأبيه، وذلك كما ذكر في سورة الشعراء: ﴿ وَأَغْفَرُ لِأَيْنَ ﴾.

(٢) قوله: (في براءة). أي: سورة التوبة الآية (١١٤).

(٣) قوله: (تعبدون). أفاد أن الدعاء هنا بمعنى العبادة، كما فسر به ابن كثير، وكما يناسب ما في الآية التالية: ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴾.

(٤) قوله: ﴿عَسَىٰٓ أَلَّا أَكُونَ ﴾، ﴿عَسَىٰٓ ﴾ هنا تامة، والمصدر المؤول من «أن» والفعل فاعلُ ﴿عَسَىٰٓ ﴾ عند الجمهور خلافًا لابن مالك. وفي بعض النسخ ﴿أَلَآ أَكُونَ ﴾ بدون إظهار النون.

(٥) قوله: (كم شقيتم...). يفيد أن في هذا الكلام تعريضًا بهم.

- (٦) قوله: (بأن ذهب...). وكان ذلك بعد أن ألقاه ملك بابل وأهلها في النار فنجاه الله منها، وكانت بردًا وسلامًا عليه. فبعد ذلك تركهم واتجه إلى الشام مع لوط عَلَيَوالسَّلَامُ، كما قال تعالى: ﴿ وَفَعَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِهَا ﴾ [الأنبياء: ٧١].
- (٧) قوله: (ابنين). يعني: ابنًا وابن ابن. إسحٰق وابنه يعقوب. كما بشر بهما في قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرُنَهَا بِإِسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَنَّ يَعْقُوبَ ﴿ اللَّهِ \* [هود: ٧١].

﴿ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمُ ﴾ للثلاثة ﴿ مِن رَّحْمَلِنَا ﴾ المال والولد (١١ ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا ﴾ رفيعًا، هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان.

(٥) - ﴿وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ, كَانَ مُغْلِصًا ﴾ بكسر اللام وفتحها (٢)، من أخلص في عبادته، وأخْلَصَه الله من الدنس ﴿وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيًا (٥) ﴾.

(آن) - ﴿وَنَكَيْنَهُ ﴾ بقول (٢): يا موسى إني أنا الله ﴿مِنجَانِ الطُّورِ ﴾ اسم جبل ﴿الْأَيْمَٰنِ ﴾ أي: الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين (٤) ﴿وَقَرَبْنَهُ نَجِيًا (آن) ﴾ مناجبًا بأن أسمعه الله تعالى كلامه (٥).

(١) قوله: (المال والولد). وبمثله فسر ابن جرير. وكذا قوله: (هو الثناء الحسن). فسر بنحوه ابن جرير، ورواه عن ابن عباس. وإطلاق اللسان على الثناء من المجاز المرسل؛ لأن اللسان آلة للثناء.

وقوله: (بأن أسمعه كلامه). كما قال تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا الله [النساء: ١٦٤]، وفي كلام المفسر إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه سمعه موسى عَيْهَ السَّلامُ على الحقيقة. وبمثل ما فسر به فسر ابن كثير، فيكون ذلك تفسيرًا لمعنى المناجاة، أي: يعني إسماعه كلام الله تعالى، وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره في تفسير ﴿وَقَرَّبَنَهُ يَعَلَى عَلَى سمع صريف القلم». اهد. وظاهره: أن التقريب: رفعه إلى السماء. والمناجاة: إسماعه صريف الأقلام. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بكسر اللام...) أي: بصيغة اسم الفاعل، هذه قراءة الجمهور، وبالفتح: بصيغة اسم المفعول: قراءة عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. ووجههم كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بقول...). كما في سورة طه الآية (١٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الذي يلي...) وبنحوه فسره ابن جرير وغيره، قال: «لأن الجبل لا يمين له ولا شمال». اه. فالمراد ما ذكره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مناجيًا). وبه فسر ابن جرير. فالظاهر أن التقريب هنا تقريب تشريف، كما صرح به البيضاوي. لأن موسى عَيْهَ السَّلَامُ كان في مكانه. وقيل: مرتفعًا من النجوة، وهي الارتفاع، أي: إنه رفع إلى السموات. حكاه البيضاوي بـ «قيل».

( وفي به ( الله و الكُوْنَ الْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ الله له يَعِدْ شَيْئًا إلا وفي به ( و انتظر ( ) مَنْ وَعَدَهُ ثلاثة أيام أو حولًا حتى رجع إليه في مكانه ﴿ وَكَانَ رَسُولًا ﴾ إلى جرهم ( ) ﴿ فَبَيَّا الله في مكانه ﴿ وَكَانَ رَسُولًا ﴾ إلى جرهم ( )

(١) قوله: (نعمتنا). فسر به الرحمة؛ لأن المراد هنا الرحمة المجاوزة.

(٢) قوله: (حال). أي: ﴿بَيَّا﴾ حال من هارون. وجعله نبيًّا هوالمراد بالهبة.

(٣) وقوله: (إجابة لسؤاله...). وذلك ما في سورة طه: ﴿وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ اللَّهِ عَدُونَ أَخِيرُ ﴿ ٢٩]، وغيرها من الآيات.

- (٤) قوله: (أسن منه). أكبر من موسى في العمر بسنة، وقيل: بأربع سنوات. ذكره الصاوي. فائدة: نقل ابن كثير عن بعض السلف قال: «ما شفع أحد في أحد شفاعةً في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيًّا...».اهـ.
- (٥) قوله: (لم يَعِدْ...). هكذا رواه ابن جرير عن ابن جريج. قال القرطبي: «خصه الله تعالى بصدق الوعد وإن كان موجودًا في غيره من الأنبياء، تشريفًا له وإكرامًا كالتلقيب بنحو الحليم والأوّاه والصديق، ولأنه المشهور من خصاله».اه.
- (٦) وقوله: (وانتظر...). أي: انتظر إسهاعيل شخصًا كان وعده اللقاء بمكان، فانتظره فيه ثلاثة أيام، وقد روى ابن جرير عن عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسهاعيل وعد رجلًا مكانًا أن يأتيه فنسي الرجل، فانتظره فيه إسهاعيل يومًا.اهـ. ملخصًا. وبنحوه نقل القرطبي، وفيها نقله: انتظره ثلاثة أيام، وذكر الزمخشري عن ابن عباس أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة.اهـ. ذكره القرطبي.
- (٧) قوله: (جرهم). هم قبيلة عربية أتوا مكة بعد استقرار إسماعيل وأمه هاجر عَلَيْهِمَاالسَّلامُ بمكة، فتزوج إسماعيل منهم وبعث إليهم نبيًّا، قال البيضاوي: «كان أولاد إبراهيم =



﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ﴾ أي: قومه (١) ﴿ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَلَمَ مُرْضِيًا ﴿ فَالسَّهُ أَصِلُهُ: مرضوو (٢) ، قلبت الواوان ياءين والضمة كسرة.

(٥) - ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسٌ ﴾ هو جد أبي نوح (٣) ﴿ إِنَّهُ ، كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ أَنَّ ﴾.

السابعة، أو في الجنة (٥) أُذْخِلها (٢) بعد أن أذيق الموت وأُحْيِيَ، ولم يخرج منها.

<sup>=</sup> على شريعته عَلَيْهِ مِالسَّلَامُ». واستدل من الآية على أن الرسول لا يلزم كونه صاحب شريعة جديدة. أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: قومه). هذا مروي عن الحسن، كما في القرطبي، ويدخل فيهم زوجته وأولاده.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أصله: مرضوو...). أي: لأنه اسم مفعول من: رضي، ورضي أصله: رَضِوَ بالواو؛ لأنه من الرضوان، قلبت الواو الأخيرة -لام الكلمة- ياءً تبعًا للفعل الماضي، فاجتمعت الواو والياء وأو لاهما ساكنة فقلبت الواو ياءً وأدغمت فيها، وقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء، كما فُصِّل في علم الصرف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو جد أبي نوح). كذا ذكره البيضاوي، ونقل القرطبي عن أهل السيرة: «أن نوحًا عَلَيْهِالسَّلَامُ ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس، وهو ابن يرد بن مهلائيل ابن قينان بن يانش بن شيث بن آدم عَلَيْهِمْالسَّلَامُ ».اهد. وإدريس ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو حي...). أقوال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَهُ ﴾. فروى ابن جرير عن مجاهد قال: «إدريس رفع فلم يمت، كما رفع عيسى».اهـ. وعن ابن عباس، والضحاك: «رفع إلى السماء السادسة ومات بها»، وعن مجاهد: «رفع إلى الرابعة»، وكذا عن أبي سعيد الخدري. وقد ثبت في «صحيح البخاري» -في حديث الإسراء - أنه على مرّ بإدريس وهو في السماء الرابعة. والقول بأنه في السابعة لم أره معزوًا.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أو في الجنة...). تفسير آخر للمكان العلى. عزاه ابن كثير إلى الحسن وغيره.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أدخلها...). هذا ملخص ما روى عن وهب بن منبه في سبب دخول إدريس =

(١٠٠٠) وهو في معنى الصفة، وما بعده إلى جملة الشرط (٤٠٠) حفة له (٢١) حَيْنَ النَّبِيِّنَ ﴾ بيان له (٣٠)، وهو في معنى الصفة، وما بعده إلى جملة الشرط (٤٠٠) صفة لـ (النَّبِيِّنَ)، فقوله: حمن ذُرِيّة عَادَمَ ﴾ أي: إدريس ﴿وَمِعَنْ حَمَلْنَامَع نُوحٍ ﴾ في السفينة، أي: إبراهيم ابن ابنه سام (٥٠) ﴿وَمِن ذُرِيّة إِبْرَهِيمَ ﴾ أي: إسهاعيل وإسحاق ويعقوب (٢٠) ﴿وَ من ذرية ﴿إِسُرَةٍ يِلَ ﴾ هو يعقوب، أي: موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ﴿وَمِمَنْ خُرُواً هَدَيْنَا وَاجْبَيْنَا ﴾ أي: من جملتهم، وخبر (اأُولَيِّكَ) (٧٠)، ﴿إِذَا نُنْلِ عَلَيْهِمْ عَايَنْ أَلَرَحْمَنِ خَرُواً

<sup>=</sup> في الجنة. وحاصلها: أنه جاءه ملك الموت لزيارة له لكثرة ما يرفع له من الصالحات، فطلب إدريس من ملك الموت أن يقبض روحه، ففعل، ثم طلب منه أن يرفعه إلى الجنة، ففعل، فلما دخل إدريس الجنة أبى الخروج منه؛ لأن من دخل الجنة لا يخرج منها، وقد ذاق الموت قبل ذلك، فهو حي في الجنة».اهد. ذكره القرطبي، وغيره، ويُذكر أن تلك القصص من الإسر ائيليات، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة: ﴿ أُولَتِكَ ﴾ في محل رفع مبتدأ.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (صفة له). أي: الاسم الموصول: ﴿الَّذِينَ﴾ في محل رفع صفة لـ﴿أُولَيِّكَ﴾، ويصح كونه بدلًا أو عطف بيان، كما يصح إعرابه خبرًا لـ﴿أُولَيِّكَ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بيان له). أي: للاسم الموصول، فيكون ﴿مِنَ﴾ بيانية لا تحتاج إلى متعلق، ويصح كون الجار والمجرور حالًا، فيكون متعلقًا بمحذوف، أي: كائنين من النبيين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلى جملة الشرط). وهي جملة: ﴿إِذَا نُنكَى عَلَيْهِم ﴾، واسم الإشارة ﴿أُولَتِهَ ﴾ إشارة إلى الأنبياء العشرة المذكورين في هذه السورة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ابن ابنه سام). المراد أن إبراهيم من أولاد سام بن نوح، وليس أنه ابن ابنه القريب؛ لأن بين إبراهيم وسام عشرة قرون. ذكره الصاوى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ويعقوب). أي: فهو ابن إسحٰق بن إبراهيم، كما هو معلوم.

<sup>(</sup>٧) قوله: خبر ﴿أُولَتِكَ ﴾) يعني أن الجملة الشرطية ﴿إِذَانُنْكَ عَلَيْمٌ ﴾ في محل رفع خبر ﴿أُولَتِكَ ﴾،=



سُجَّدًا وَيُكِيًا اللهِ هِ مِع ساجد وباك، أي: فكونوا مثلهم (١)، وأصل بكيّ: بكُوي (٢)، قلبت الواوياء والضمة كسرة.

( الله و النصارى ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ ﴾ من المعاصي ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّالُ ﴾ هو وادٍ في والنصارى ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوتِ ﴾ من المعاصي ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّالُ ﴾ هو وادٍ في جهنم (٥٠)، أي: يقعون فيه.

= هذا على ما أعربه المفسر، وإذا أعربنا ﴿ٱلَّذِينَ ٱنَّعَمَ ٱللَّهُ ﴾ خبرًا تكون الجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أو خبرًا ثانيًا في محل رفع.

(١) قوله: (فكونوا...). هذا الموضع الخامس من مواضع سجود التلاوة.

(٢) وقوله: (وأصل بكيّ). أي: على وزون فُعُول، فالواو حرف زائد والياء لام الكلمة، لما اجتمعت الواو والياء في كلمة وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمت فيها، كما هو معروف في علم الصرف.

(٣) ﴿ خَلْفُ ﴾ بسكون اللام يستعمل في الشر، و ﴿ خَلَف ﴾ بفتح اللام يستعمل في الخير. كما في «الكشاف»، والفعل منهما: خَلَفَه، يخلُفه. ونقل في «إعراب القرآن» للدرويش عن اللحياني: «الخَلَف: بفتحتين: الولد الصالح، والخلف بفتح فسكون: الردىء ». اهـ.

(٤) قوله: (بتركها). يعني: أن المراد بإضاعة الصلاة: تركها، وهو الذي اختاره ابن جرير، بعد أن روى عن القاسم بن مخيمرة أن المراد بالإضاعة: إضاعتها عن مواقيتها، أي: تأخيرها عن الوقت لا تركها.

(٥) قوله: (هو واد...). كذا رواه ابن جرير عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن مسعود، وفي رواية عن ابن مسعود أنه نهر في جهنم. وفي أخرى عن أبي أمامة مرفوعًا: «أن الغي والأثام بئران في أسفل جهنم، يسيل فيها صديد أهل النار...». نعوذ بالله من ذلك، وعن ابن عباس: «غيًّا: خسر انًا».

سوبرة مرب

﴿ ﴿ إِلَّا ﴾ لَكُنْ اللَّهُ لَكُنْ أَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴾ ينقصون ﴿شَيْءًا ﴿ ﴾ من ثوابهم.

(الله ﴿ جَنَّتِ عَدُنِ ﴾ إقامة، بدل من (الْلِنَةُ)، ﴿ اللَّهِ وَعَدَ الرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِالْغَيْبِ ﴾ حال (٢)، أي: غائبين عنها ﴿ إِنَّهُ, كَانَ وَعَدُهُ, ﴾ أي: موعوده (٣) ﴿ مَأْنِيَا (١١) ﴾ بمعنى آتيا (٤)، وأصله: مأتوي (٥)، أو موعوده (٢) هنا الجنة يأتيه أهله.

(الله عليه من العلام ﴿ إِلَّه الله عن العلام ﴿ إِلَّه الله عن ﴿ الله عليه من العلام ﴿ إِلَّه الله عليه من العضه على بعض (١) ﴿ وَلَمْمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا أَكُرُهُ وَعَشِيًّا (الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله على الله عليه على الله ع

(۱) قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع، وهو اختيار الزجاج. ويصح كونه متصلًا، كما هو ظاهر كلام ابن جرير، واختيار أبي حيان.

(٢) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ﴿ إِلَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى تأويله باسم الفاعل، وبمثله فسر ابن جرير.

(٣) وقوله: (أي: موعوده). أفاد أن الوعد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، وبذلك فسر ابن جرير.

(٤) وقوله: (بمعنى: آتيا). يعني: أن اسم المفعول ﴿مَأْنِيًا ﴾ بمعنى اسم الفاعل مجازًا. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى العبتي.

(٥) قوله: (وأصله: مأتوى). أي: على وزن مفعول قلبت الواو ياء، وأدغمت فيها، كما هو معروف في علم الصرف، وكما تقدم في ﴿بُكِيًّا﴾ آنفًا.

(٦) وقوله: (أو موعوده...). بيان لوجه آخر لمعنى ﴿مَأْنِيًا﴾، أي: هو اسم مفعول، ومعناه: أنه يأتيه أهله. وباعتبار المعنى كلاهما مستعمل؛ لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه، تقول: أتت عليّ ستون سنة وأتيت على ستين سنة.اه. كما في القرطبي، وابن جرير، وغيرهما.

(٧) قوله: (لكن). أي: فالاستثناء منقطع.

(٨) وقوله: (من الملائكة...، أو من بعضهم...). كذا ذكره القرطبي، وعزاه إلى مقاتل وغيره.



أي: على قدرهما في الدنيا(١١)، وليس في الجنة نهار ولا ليل، بل ضوء ونور أبدًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (على قدرهما...). روى نحو ذلك ابن جرير عن قتادة، ومجاهد. قال قتادة: «كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء عجب له، فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة وعشيًّا قدر ذلك الغداء والعشاء».اه..

وقد مر في تفسير سورة الكهف: أن الغداء ما يؤكل أول النهار. [الآية: ٦٢]، وأما العشاء بفتح العين: فهو ضد الغداء، ما يؤكل في العشيّ. والعشي من الزوال إلى الغروب، فإذا غربت الشمس سمي عِشاءً. على ما قاله الأزهري. وقيل: العشي من الغروب إلى الفجر. كما في «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول رواه البخاري في «صحيحه» عند تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أمامنا...). يعني: المراد بـ ﴿مَابَكُينَ أَيْدِينَا ﴾: الآخرة، ﴿وَمَاخُلُفْنَا ﴾: الدنيا، ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾: ما بين الدنيا والآخرة. هذا مرويّ عن ابن عباس، وابن جبير، والضحاك، وغيرهم. واختاره ابن جرير. وقال أبو العالية، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم: ﴿مَابَكُينَ أَيْدِينَا ﴾: الدنيا، ﴿وَمَاخُلُفْنَا ﴾: الآخرة، ﴿وَمَا بَيْنَ كَذَلِكَ ﴾: ما بين النفختين ».اه. وعلى كلا التفسيرين يفيد الكلام تعميم الأزمان والأحوال كم هو واضح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: تاركًا...). بمثله فسر ابن جرير، وروى عن مجاهد، قال: «ما نسيك =

( وَ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهُ ﴾ أي: اصبر عليها ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اسْمِيًّا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّلْمِ

(1) - ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ المنكر للبعث: أُبِيّ بن خلف أو الوليد بن المغيرة (1) النازل فيه الآية: ﴿ أَءِ ذَا ﴾ بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها (٣) وإدخال ألف بينها

= ربك».اهـ. وقوله: أي (تاركًا) فيه إشارة إلى أن النسيان إذا أسند إلى الرب تعالى يكون معناه الترك، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَسِينَكُمْ ﴾ [السجدة: ١٤]، وهذا من التأويل الصحيح.

تنبيه: بعض منكري القياس الفقهي يتعلق بهذه الآية: ﴿وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللهِ على النارع ولم النارع ولم النارع ولم يسكت، وما كان ربك نسيًّا، وهذا الكلام منهم ظاهر البطلان وغني عن الإجابة.

(۱) قوله: (مسمَّى بذلك). نقل القرطبي هذا المعنى عن قتادة، والكلبي، وعن ابن عباس: «للس أحد يسمّى الرحمن غيره تعالى»، وعن ابن عباس أيضًا، ومجاهد، وقتادة: «هل تعلم للرب مثلًا أو شبهًا».

وقوله: (لا). جواب الاستفهام. أفاد به أن الاستفهام للنفي.

(٢) قوله: (أُبِيَّ بن خلف...). هما من مشركي مكة. قال القرطبي: «الإنسان هنا: أُبِي بن خلف. قاله الكلبي، والواحدي، والقشيري، وعن ابن عباس: «هو الوليد بن المغيرة وأصحابه». اهـ. ملخصًا. وعلى كلا القولين يكون «أل» في ﴿ آلْإِنسَنُ ﴾ عهدية، وفي حكمهم كل من ماثلهما.

(٣) قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات:

١ - تحقيق الهمزتين بلا إدخال ألف بينها.

٢- تحقيقهما بإدخال ألف بينهما.

٣- تسهيل الثانية مع ألف بينهما.

=



بوجهيها وبين الأخرى ﴿مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ ثَا ﴾ من القبر كما يقول محمد؛ فالاستفهام بمعنى النفي، أي: لا أحيى بعد الموت، و «مَا» زائدة للتأكيد (١)، وكذا اللام (٢)، وردّ عليه بقوله تعالى:

﴿ أُولَا يَذَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

٤- تسهيلها بلا ألف. كما تقدم في ﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]. فقوله: (بوجهيها) أي:
 التحقيق والتسهيل.

<sup>(</sup>١) قوله: (و ﴿ مَا ﴾ زائدة). أي: في ﴿ أَءِ ذَا مَا ﴾ ، وكذلك ﴿ مَا ﴾ بعد ﴿ إِذَا ﴾ تكون زائدة مؤكدة أبدًا كم تقدم ذلك في تفسير آية الدين من سورة البقرة الآية (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وكذا اللام). أي: في ﴿لَسَوْفَ أُخْرَجُ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أصله «يتذكر»). أي: على قراءة: ﴿يَذَكُرُ ﴾: بتشديد الذال: وهي قراءة الجمهور. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: ﴿يَذَكُرُ ﴾: بوزن الثلاثي المجرد. وإليه أشار المفسر بقوله: (وفي قراءة: تركها...). أي: ترك التاء المدغمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: نجمع...). فيه إشارة إلى أن الواو في ﴿وَٱلشَّيَطِينَ ﴾ للمعية، كما يصح كونها عاطفة، وما ذكره من المعنى فسر بنحوه ابن جرير، قال: «... مقرنين بأوليائهم من الشياطين».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وأصله: جثوو). أي: على وزن: فُعُول.

(الله) - ﴿ أُمُّمَ لَنَانِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ فرقة منهم ﴿أَيَّهُمْ أَشَدُّ<sup>(۱)</sup> عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًا اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنِيًا اللهِ ﴾ جراءة.

﴿ الله عَيْرِهِ مِنْهُمْ أَوْلَى بِهَا ﴾ أحق بجهنم الأشد وغيره منهم ﴿صِلِيًا ﴿ ﴾ دخولًا واحتراقًا ( ) ، فنبدأ بهم، وأصله: صُلُوي من صَلِيَ بكسر اللام وفتحها.

( الله عَلَى الله عَل

(۱) قوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ ﴾. «أيّ هنا اسم موصول بمعنى: الذي، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لـ ﴿نَنْزِعَنَ ﴾. بنيت على الضم لإضافتها وحذف صدر صلتها، والتقدير: أيهم هو أشدّ. ف ﴿أَشَدُ ﴿ خبر لمبتدأ محذوف والجملة لا محل لها من الإعراب، صلة أيّ. و «أي» الموصولة لها أربعة أحوال، تبنى في حالةٍ وتعرب في البواقي، وهن:

١- ذكر المضاف إليه مع ذكر صدر الصلة نحو: أكرم أيَّهم هو ناجح.

٢- حذف المضاف إليه وصدر الصلة، نحو: أكرِمْ أيًّا ناجح.

٣- حذف المضاف إليه وذكر صدر الصلة، نحو: أكرم أيًّا هو ناجح. وقد ذكرنا تفصيل ذلك واستعمالات «أي» في الشرح الثري على «الثلاثيات».

(٢) قوله: (دخولًا). أفاد أن ﴿صِلِلًا ﴾ مصدر على وزن «فُعُول»، بخلاف ﴿جِثِيًّا ﴾ فكان جمعًا.

(٣) قوله: (ما). أفاد أن ﴿إِن ﴾ نافية ويدل على ذلك ذكر ﴿إِلَّا ﴾.

- (٤) قوله: (أحد). قدره لبيان المستثنى منه، وعلى تقديره يصح كون ﴿إِلَّا وَارِدُهَأَ ﴾ نعتًا له، وهو أي (أحد) يكون ﴿وَارِدُهَأَ ﴾ مبتدأ و﴿وَرِدُهَأَ ﴾ مبتدأ مؤخرًا، والاستثناء يكون مفرغًا. والله أعلم.
- (٥) قوله: (أي: داخل جهنم). ظاهر كلامه: أن كل بر وفاجر يدخل جهنم، فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا، وعلى الكافرين عذابًا. روي ذلك عن ابن عباس، وجابر، وخالد بن معدان، وغيرهم. والذي رجحه ابن كثير، وابن جرير، وغيرهما: أن الورود بمعنى:=



(۱) ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ﴾ مشددًا ومخففًا (۱) ﴿ اللَّذِينَ اتَّقُواْ ﴾ الشرك والكفر، منها (۱) ﴿ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ ﴾ بالشرك والكفر ﴿ فَهَاجِيْتًا ﴿ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ ﴾ بالشرك والكفر ﴿ فَهَاجِيْتًا اللهِ على الركب.

المرور على الصراط. وروي أيضًا عن ابن عباس، وابن مسعود، وكعب الأحبار، والسدي، وغيرهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنِّنِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسَّيَةَ أُولَتَبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿
 [الأنبياء: ١٠١]. وعن مجاهد: «الورود ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمّى والمرض»، قال: «الحمّى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَاردُهاً ﴾».

<sup>(</sup>١) قوله: (مشددًا...). قراءتان: ﴿نُحِي﴾: من الإنجاء: قراءة الكسائي، ويعقوب. و﴿نُنَجِي﴾: من التنجية: قراءة الباقين. وهما بمعنى واحد. من باب الإفعال والتفعيل، كالإكرام والتكريم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الشرك...) مفعول به لـ ﴿ أَتَّقُوا ﴾، و(منها) متعلق بـ ﴿ نُنِّجِي ﴾، و ﴿ جِثِيًّا ﴾ تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حال). أي: ﴿ بَيَّنَتِ ﴾ منصوب على أنه حال من ﴿ ءَايَكُنَّا ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالفتح...): قراءتان: قرأ ابن كثير بضم الميم ظرفًا لـ(أقام). والباقون: بفتحها ظرفًا لـ(قام)؛ لأن الظرف من الثلاثي المجرد يكون بوزن «مَفعل»، ومن غيره يكون بوزن اسم المفعول منه.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (بمعنى النادي...). كما قال ابن عباس: «النديّ: المجلس». ومعنى الآية: إذاتتلى على الناس الآيات قال الكفار للمؤمنين أيّنا -نحن أم أنتم- أوسع عيشًا، وأنعم بالًا، وأفضل مسكنًا، وأحسن مجلسًا، وأكثر عددًا في النادي.اه. ملخصًا عما قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كثيرًا). أفاد أن ﴿كُمُّ ﴾ خبرية. في محل نصب مفعول مقدم لـ﴿أَهْلَكُنَا ﴾.



الأمم الماضية ﴿ هُمُ أَحْسَنُ أَتَنَكَا ﴾ مالًا ومتاعًا ﴿ وَرِءْ يَا ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ مَنْظُرًا (١١) ، من الرؤية، فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء.

( حوابه ﴿ فَلُ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ ﴾ شرط ( ٢ ) جوابه ﴿ فَلْمَدُدُ ﴾ بمعنى الخبر ( ٣ ) أي: يمد ﴿ لَهُ الرَّحْنَنُ مَدًّا ﴾ في الدنيا يستدرجه ﴿ حَقَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ ﴾ كالقتل والأسر ﴿ وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴾ المشتملة على جهنم فيدخلونها ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مُكَانَا وَأَضَعَفُ جُندًا ﴿ فَ المُ عُوانًا، أهم أم المؤمنون، وجندهم الشياطين، وجند المؤمنين عليهم الملائكة.

الآيات ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْهَ اللَّذِينَ الْهَ اللَّذِينَ الْهَ عَلَيهم من الطاعات تبقى لصاحبها (٥) ﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ السَّالِحَاتُ ﴾ هي الطاعات تبقى لصاحبها (٥) ﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ

<sup>(</sup>١) قوله: (مالًا... منظرًا). كما قال ابن عباس: «الرئي: المنظر، والأثاث: المتاع».اهـ. وتفسير القرن بالأمة مضى في سورة الأنعام الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (شرط). أي: ﴿مَن﴾ هنا اسم الشرط مبتدأ، وجواب الشرط: ﴿فَلْيَمْدُدُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بمعنى الخبر). أي: جملة ﴿فَلْيَمْدُدْ﴾ وإن كانت بلفظ الأمر لكن معناه الخبر. فالخبر هنا ضد الإنشاء، أفادت الآية أن ما يفتخر به الكفار على المؤمنين من أموالهم وعددهم وعُدَدهم كل ذلك استدراج، ومآلهم العذاب في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. كما يعلم من كلام أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بها ينزل عليهم...) كما قال تعالى: ﴿...فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُّ إِيمَنَا وَهُرُ يَشْتَبُشِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللّ السنة خلافًا للمرجئة، وقد سبق ذكر ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هي الطاعات...). تقدم تفسيره بـ «سبحان الله...». في الكهف الآية (٤٦). وهنا فسر بها هو أعمّ، وكلاهما وارد، كها تقدم هناك.



ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿ ﴿ ﴾ أي: ما يرد إليه ويرجع، بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في مقابلة قولهم: «أَيُّ أَلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا » (١).

(\*) ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَيْدِنَا ﴾ القائل هو: العاص بن وائل (\*) ﴿ وَقَالَ ﴾ لخباب بن الأرت القائل له: تبعث بعد الموت (\*)، والمطالب له بهال (\*): ﴿ لَأُونَيَكَ ﴾ على تقدير البعث (\*) ﴿ مَا لَا وَوَلَدًا (\*\*) ﴾ فأقضِيَنَك.

﴿ وَاستغنى اللَّهُ عَالَى: ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ أي: أَعَلِمَه وأن يؤتى ما قاله؟ واستغنى

(۱) قوله: (والخيرية هنا...) جواب إشكال، حاصله: أن ﴿خَيْرٌ ﴾ اسم التفضيل، يقتضي المشاركة في الخيرية والزيادة مع أن ما عليه الكفار لا خير فيه قط، فأجاب بأن ذكر ﴿خَيْرٌ ﴾ هنا في مقابلة قوله: ﴿أَيُّ ٱلْفَرِيقَةُ يَن خَيْرٌ ﴾ لا لوجو د الخبر فيهم.

(۲) قوله: (العاص بن وائل). أي: السهمي، من كفار مكة، وفيه إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات، روى ابن جرير ذلك عن مسروق، وابن عباس، ومجاهد بسياق متقارب، فعن مسروق، عن خباب، قال: «كنت رجلًا قينًا، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، فقال: فإذا أنا مت ثم بعثت كها تقول، جئتني ولي مال وولد، فأنزل الله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ...﴾ الآية». وفي رواية ابن عباس: «قال العاص بن وائل: ألستم تزعمون أن في الجنة فضة وذهبًا وحريرًا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى، قال: إن موعدكم الآخرة، فوالله لأوتين مالًا وولدًا، ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به...». فقول المفسر: (القائل له). صفة لخباب، والضمير في (له) عائد إلى العاص بن وائل.

(٣) وقوله: (تبعث بعد الموت). مقول القول.

- (٤) وقوله: (المطالب له...). معطوف على القائل له فهو نعت لخباب أيضًا.
- (٥) وقوله: (على تقدير البعث). أفاد أن قوله هذا كان على سبيل التهكم، فإنه لا يؤمن بالبعث.

بهمزة الاستفهام (١) عن همزة الوصل فحذفت ﴿أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهَـدَا ﴿ اللَّهُ ﴾ بأن يؤتي ما قاله.

- ( ﴿ ﴿ كَلَّا ﴾ أي: لا يؤتى ذلك ( ) ﴿ سَنَكُنْبُ ﴾ نأمر بكتب ( ) ﴿ مَا يَقُولُ وَنَعُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ﴿ مَا يَقُولُ عَذَابِ عَنْ عَنْ عَذَابِ عَنْ عَذَابِ عَلْكُ عَذَابِ عَنْ عَذَابِ عَنْ عَنْ عَلَالِ عَنْ عَذَابِ عَنْ عَذَابِ عَنْ عَذَابِ عَنْ عَذَابِ عَنْ عَلَالِ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَالِكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى عَنْ عَنْ عَلَى عَالْمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَلَ
- ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ ﴾ من المال والولد ﴿ وَيَأْنِينَا ﴾ يوم القيامة ﴿ فَرَدًا ۞ ﴾ لا مال له ولا ولد (١٤).
- ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّوْتَانَ ﴿ وَاللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- (١٠) ﴿ كَلَا ﴾ أي: لا مانع من عذابهم ﴿ سَيَكُفُرُونَ ﴾ أي: الآلهة ﴿ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ أي: ينفونها كما في آية أخرى (٢): «مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ القصص: ٦٣]،

(١) قوله: (واستغنى...). أي: فالهمزة في ﴿أَطَّلَعَ﴾ للاستفهام، وأصله: أاطّلع، فقوله: أعلمه) الهمزة استفهامية أي: أعلِمَ الغيب.

- (٢) قوله: (أي: لا يؤتى ذلك). فيه إشارة إلى أن ﴿كَلَّ ﴾ حرف ردع وإنكار، ليس له محل إعراب، وهذا مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين، كها ذكره الدرويش في «إعراب القرآن».
- (٣) وقوله: (نأمر بكتب). أشار به إلى أن إسناد الكتابة إلى الله تعالى هنا من المجاز العقليّ؛ لأن الكتبة هم الملائكة، إلا التوراة فكتبها بيده. كما في الحديث.
  - (٤) قوله: (لا مال له...). قاله قتادة.
- (٥) قوله: (شفعاء...). كما قال البيضاوي: «ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده».اهـ.
  - (٦) قوله: (في آية أخرى: ﴿مَاكَانُوُّا ...﴾ من سورة القصص الآية (٦٣).



﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠٠٠ ﴾ أعوانًا وأعداءً ١٠٠٠.

الله المعاصى (٢) ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ ﴾ سلّطناهم ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمُ ﴾ تهيجهم إلى المعاصى (٢) ﴿ أَزَّالِ اللهِ عَلَى المعاصى (٢) ﴿ أَزَّالِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

( ) - ﴿ فَلَا تَعَجَلُ عَلَيْهِم ﴿ بَطلب العذاب ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُم ﴾ الأيام والليالي أو الأنفاس ( ) ﴿ عَدًا ( ) ﴾ إلى وقت عذابهم.

( الله عنى: راكب ( ) أَلُمُتَقِينَ ﴾ بإيهانهم ( ) ﴿ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدَا ( ) جمع وافد ( ) ، بمعنى: راكب ( ) .

(١) قوله: (أعوانًا...). قال ابن عباس: «أعوانًا»، وقال الضحاك: «أعداءً»، وجمع المفسر بين القولين، وعن ابن عباس وقتادة أيضًا: «قرناء في النار». كما في ابن جرير، وكل الأقوال متلازمة.

(٢) قوله: (تهيجهم). بمثله روي عن ابن عباس قال: «تغريهم إغراءً»، وعن قتادة، قال: «تزعجهم إزعاجًا في معصية الله».

(٣) قوله: (الأيام...) مفعول به لـ ﴿نَعُدُ ﴾ نقل القرطبي هذا عن الكلبي، وعن الضحاك: «الأنفاس»، وعن ابن عباس نحوه.

- (٤) قوله: (بإيهانهم) متعلق بـ ﴿ٱلْمُتَّقِينَ ﴾. والباء للسببية أو للتصوير، وكذا قوله الآتي: (بكفرهم).
- (٥) قوله: (جمع: وافد). هذا على قول بعض النحاة، فإن الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد من لفظه، وعند بعضهم هو اسم جمع؛ لأن ما دل على الجماعة إن لم يكن على الوزن القياسي يعدونه اسم جمع، فاسم الجمع عندهم نوعان، ما لا مفرد له من لفظه، أو له مفرد ولكن ليس ذلك على الوزن القياسي.
- (٦) وقوله: (بمعنى راكب). أي: فيكون معنى ﴿وَفْدًا ﴾: ركبانًا. كما روى ابن جرير عن ابن عباس، وروى عن أبي هريرة، قال: «على الإبل»، وعن ابن جريج: «على النجائب»، =

- (۱) ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ بكفرهم ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا (١١) ﴾ جمع وارد (١١)، بمعنى: ماش عطشان (٢).
- ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ﴾ أي: الناس (٣) ﴿ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ اَتَّخَذَ عِندَ الرَّمْيَنِ عَهَدَا ﴿ اللهُ وَلا حول وَلا قوة إلا بالله (٤).
- ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله ﴿ أَتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا ﴿ ﴾. قال تعالى لهم:

= قال قتادة: «وفدًا إلى الجنة». وعلى هذا يكون المضاف مقدرًا أي: إلى جنة الرحمن، وذكره القرطبي، وقال أيضًا: «هذا عند حشرهم من الموقف إلى الجنة، وأما من القبر إلى المحشر فيكون كلهم حفاة عراة غرلًا، ويحتمل كونه في الحالتين للسعداء».اهد. ملخصًا. وقد روى ابن جرير عن عمرو بن قيس ما يفيد أن الركوب يكون في خروجهم من القبور إلى المحشر.اهد.

تنبيه: الوفد في الأصل من قولهم: وفد، يفِدُ، وفدًا، فهو وافد وهم وفود، أو وفد، بمعنى: أتى إلى مَلِكٍ لأمر خطير، ويكون غالبًا على المَرْكب، ومن هذا الوجه فسر بالراكب، كما يعلم من القرطبي.

- (۱) قوله: (جمع وارد). كما يعلم من «مختار الصحاح»، وقال ابن جرير: «هو مصدر: وَرَدَ، يردُ»، أي: بمعنى اسم الفاعل.
- (٢) وقوله: (ماش...). قال ابن عباس، وأبو هريرة، والحسن: «عطاشًا». ونقل القرطبي عن الأزهري وغيره: «مشاة عطاشًا»، وأصله: المجيء إلى الماء، ولا يكون غالبًا إلا للعطش، ومن هذا الوجه فسر به (عطاشًا)، كما يعلم من القرطبي والبيضاوي.
- (٣) قوله: (الناس). على هذا التقدير يكون الاستثناء متصلًا، وإذا أريد بالضمير في ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ﴾ الكفار، فيكون الاستثناء منقطعًا، كما ذهب إليه ابن جرير، والقرطبي.
  - (٤) قوله: (أي شهادة...). روي كذلك عن ابن عباس.



- (أَقَدُ جِئْتُمُ شَيْءًا إِذًا إِلَّهَ أَي: منكرًا عظيمًا (١).
- ﴿ تَكَادُ ﴾ بالتاء والياء (٢) ﴿ السَّمَوَتُ يَنْفَطِرُنَ ﴾ بالنون (٣)، وفي قراءة: بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق، ﴿ مِنْهُ وَتَشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّا ﴿ فَ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ أَجِلَ:
  - الله ﴿ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ١١٠ ﴿ قَالَ تَعَالَى:
  - الله ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا الله الله أي: ما يليق به ذلك.
- (الله خاضعًا يوم القيامة منهم عزير وعيسى (١).
- - (°) ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا (°) ﴾ بلا مال و لا نصير يمنعه (°).

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: منكرًا...). به فسر ابن عباس وغيره. قال الجوهري: «الإِدُّ والإِدَّة: الداهية والأمر الفظيع».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالتاء...). بالياء: قرأ نافع، والكسائي، وبالتاء: الباقون.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بالنون). أي: ﴿يَنْفَطِرُنَ﴾ من باب الانفعال: قرأ به الجمهور. وبالتاء: ﴿يَنْفَطَرُنَ ﴾ من باب الانفعال: قرأ به نافع، وابن كثير، وحفص، والكسائي، وأبو جعفر.

قال ابن عباس: «إن الشرك فزعت منه السلموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين...». ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (منهم عزير...). فعزير عبده اليهود، وعيسى عبده النصاري.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بلا مال...). كذا فسره القرطبي، واستدل بقوله تعالى: ﴿يَوْمَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ ﴿ اللَّمُ وَلَا بَنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَا بَنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَا بَنُونَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ أَنَّى اللَّهُ لِمَالِيهِ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩].

- ﴿ الْعَرِبِيّ ﴿ لِتُكَبِّرُ بِهِ القَرآن ﴿ بِلِسَانِكَ ﴾ العربيّ ﴿ لِتُكَبِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ﴾ النار (٢) بالإيمان ﴿ وَتُنذِرَ ﴾ تخوّف ﴿ بِهِ وَوَمَا لَّذًا ﴿ الله جمع ألدّ، أي: جدِل بالباطل (٣) ، وهم كفار مكة (١).
- ﴿ وَكُمْ ﴾ أي: كثيرًا (٥) ﴿ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ﴾ أي: أمة من الأمم

(۱) قوله: (فيها بينهم...). روى نحوه عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «يحبهم ويحبّبهم». وقال مجاهد: «يحبّهم ويحبّبهم إلى المؤمنين». أي: يحبهم الله ويجعلهم محبوبين عند المؤمنين. وفي قول المفسر: (يحبهم الله) إثبات صفة المحبة لله تعالى بدون تأويل، كها هو مذهب أهل السنة والجهاعة.

وأورد ابن كثير وغيره هنا حديث مسلم عن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْ قال: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانًا فأحِبّه، فينادى في السهاء، ثم يُنزل له المحبة في أهل الأرض»، فذلك قول الله عَنَهَ عَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلَذِيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُ مُالرَّمْنَ وُدًا الله عَنَهَ عَلَى البخاري نحوه.

- (٢) قوله: (النارَ). مفعول به لـ ﴿ ٱلْمُتَقِينَ ﴾. ويكون (بالإيهان) متعلقًا بـ ﴿ ٱلْمُتَقِينَ ﴾، والباء للسببية أو للتصوير.
- (٣) قوله: (أي: جدِل...). بكسر الدال، صفة مشبهة من: جَدِلَ، يَجْدَلُ، جدَلًا، والجدلُ: شدة الخصومة.
- (٤) وقوله: (وهم كفار مكة). خصوا بالذكر موافقة لزمن نزول الآية، فكذلك غيرهم.
  - (٥) قوله: (كثيرًا). أفاد أن ﴿ كُمْ ﴾ خبرية مفعول مقدم لـ ﴿ أَهَلَكُنَا ﴾ كما تقدم نظيره. وقرن بمعنى: الأمة، كما تقدم في سورة الأنعام الآية (٦). وفي (٧١) من هذه السورة.



الماضية بتكذيبهم الرسل ﴿ هَلْ يَجِنُسُ ﴾ تجد ﴿ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ (١) أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزُا (١) ﴾ صوتًا خفيًا (٢)، لا، فكها أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء.

\*\*\*

(١) وقوله تعالى: ﴿مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ ﴾. «من» في ﴿مِنْهُم ﴾ تبعيضية متعلقة بـ ﴿تَحِيشُ ﴾. وفي ﴿مِّنْ أَحَدٍ ﴾ مزيدة للتوكيد، فلا تحتاج إلى متعلق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صوتًا خفيًّا). نقل القرطبي نحوه عن أبي عبيدة، واليزيدي: «الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة».اهـ.

وروى ابن جرير عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك: «ركزً: أي صوتًا».

## ۲۰ – سورة طه

## مكية (١)، وآياتها: مائة وخمس وثلاثون، أو أربعون أو واثنتان

## بِنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ

- الله أعلم بمراده بذلك(٢).
- ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ يا محمد ﴿لِتَشْقَىٰ ۞ ﴾ لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل (٣)، أي: خفف عن نفسك.
- (۱) قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع، نزلت قبل إسلام عمر رَضَالِلُهُ عَنهُ، ثم أورد ما رواه الدارقطني من أن عمر خرج متقلدًا سيفه يريد رسول الله، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا، فتوجه إليها، وكانا يقرآن سورة طه، حتى سمعها عمر، وتسبب ذلك لإسلامه».اهـ. باختصار.
  - وفي بعض النسخ: إلا آيتي (١٢١، ١٢١)، فمدنيتان، وكذا في بعض نسخ القرطبي. وقوله: (وآياتها...). ذكر المفسم ثلاثة أقوال في عداد الآيات:
- ١ أنها مائة و خمس و ثلاثون آية، وهذا الذي يوجد في ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي
   و غبر ها.
  - ٧- أنها مائة وأربعون آية.
- ٣- أنها مائة واثنتان وثلاثون آية، كما صرح به في شرح الدكتور فخرالدين قباوة، ولم أجد عزو هذه الأقوال إلا أن القول الأول أشهر، وسبب الاختلاف هو اختلاف العلماء في رؤوس بعض الآيات.
- (٢) قوله: (الله أعلم...). كما تقدم في نظائره. وعزا القرطبي هذا القول إلى الصديق رَضِيَلِللهُ عَنْهُ. وعن ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وعكرمة، وغيرهم معناه: يا رجل، بالسريانية، أو بلغة عُكُل أو بلغة عكّ، اختاره ابن جرير، وقيل غير ذلك.
- (٣) قوله: (من طول قيامك...). فيه إشارة إلى سبب النزول، نقل القرطبي عن مقاتل، والضحاك، لما نزل القرآن على النبي على النبي على قام به هو وأصحابه، فقال كفار قريش: ما أنزل=



- ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
- (٥) هو (٦) ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ وهو في اللغة: سرير الملك ﴿ اَسْتَوَىٰ ۞ ﴾ استواء يليق به (٤).
- ( ) ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من المخلوقات ﴿ وَمَا تَحْتَ اللَّمْ عَنَ الْمُحْدِقِ السَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله طه... وروى نحوه ابن كثير. وعن الكلبي، لما نزل الوحي على النبي على البي العبادة واشتدت عبادته فجعل يصلي الليل كله، فأمره الله أن يخفف على نفسه بهذه الآية، فهي ناسخة لقيام الليل. اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (لكن). يعني: أن الاستثناء منقطع؛ لأن التذكرة ليست من جنس المشقة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بدل...). يعني أن ﴿ تَنزِيلًا ﴾ مصدرٌ نُزِّل منزلة الفعل بعد حذفه، فهو بدل من النطق بالفعل «نزّل»، وليس المراد بالبدل هنا: أن إعرابه البدل التابع، بل إعرابه أنه مفعول مطلق، لكن حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وفي هذه الحالة لا يفيد التوكيد عند ابن مالك؛ لأن حذف العامل ينافي التوكيد، وعند الجمهور يفيد التوكيد؛ لأن المقدر كالمذكور، كما يعلم من ألفية ابن مالك وشروحها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأ، و ﴿الرَّمْنَ ﴾ خبرًا له، فيكون ﴿اَسْتَوَىٰ ﴾ خبرًا ثانيًا. ويمكن إعراب ﴿الرَّمْنَ ﴾ مبتدأ، و ﴿اَسْتَوَىٰ ﴾ خبرًا له، كها ذكره المعربون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (استواء يليق به). أثبت المفسر الاستواء على العرش لله تعالى كما يليق به تعالى، كما هو مذهب السلف، وسلك الإمام السيوطي أيضًا هذا المسلك، كما تقدم في سورة الأعراف، ولم يؤولاه بـ«استولى»، كما فعله المؤولون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأنها تحته). أي: لأن الأرضين السبع تحت الثرى.

- ﴿ وَإِن تَجَهُرُ بِالْقُولِ ﴾ في ذكر أو دعاء، فالله غني عن الجهر به (١) ﴿ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ ) منه (٢)، أي: ما حدثت به النفس (٣) وما خطر ولم تحدث به (٤١)، فلا تجهد نفسك بالجهر.
- ( السعة والتسعون الوارد بها الحديث ( ) و « النَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ( ) التسعة والتسعون الوارد بها الحديث ( ) ، و « الْخُسُنَى » مؤنث الأحسن.
  - ( ) ﴿ وَهَلَ ﴾ قد (٦) ﴿ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١٠ ﴾.
- ﴿ وَذَكَ فَهَالَ لِأَهْلِهِ ﴾ لامرأته ﴿ أَمْكُثُوا ﴾ هنا، وذلك في مسيره من مدين طالبًا مصر (٧) ﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾ أبصرت ﴿ نَازًا لَّعَلِيِّ ءَانِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ ﴾
- (۱) قوله: (فالله غني...). قدره ليكون جواب الشرط ﴿ وَإِن تَجْهَرْ...﴾، فحذف الجواب وأقيمت علته مقامه، وهي ﴿ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ...﴾ وذلك كثير في الكلام، وقد تقدم نظائه ه.
- (٢) قوله: (منه). أي: من السر. قدره لأن ﴿أَخْفَى﴾ اسم التفضيل، وهو مجرد من «أل» والإضافة هنا فيذكر بعده المفضل عليه مجرورًا بـ «من»، وحذف هنا لوجود القرينة.
  - (٣) قوله: (أي ما حدثت...). تفسير لـ ﴿ اللِّيرُّ ﴾.
- (٤) وقوله: (وما خطر...) تفسير لـ ﴿وَأَخْفَى ﴾، وروى ابن جرير هذا المعنى عن ابن جبير، وقتادة، وروى عن ابن عباس وغيره، قال: «السر: ما عملته أنت، وأخفى: ما قذف الله في قلبك مما لم تعمله».اهـ.
  - (٥) قوله: (التسعة والتسعون...). تقدم ذكرها في آخر سورة الإسراء.
- (٦) قوله: (قد). قدره ليفليد أن هذا الاستفهام للتقرير، وليس للحقيقة. وقد ذكرنا أن كل استفهام من كلام الله تعالى لا يكون حقيقة؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء.
  - (٧) قوله: (في مسيره...). كما لخصنا ذلك في تفسير الآية (٥١) من سورة البقرة.



بشعلة في رأس فتيلة أو عود (۱) ﴿أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴿ أَي هَادِيًا يدلني على الطريق (۲)، وكان أخطأها لظلمة الليل (۳)، وقال «لعل»؛ لعدم الجزم بوفاء الوعد.

- (١١) ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا ﴾ وهي شجرة عوسج (١) ﴿ نُودِي يَمُوسَى ١١) ﴿.
- (١) قوله: (بشعلة...). كذا فسره ابن جرير وغيره، قال ابن جرير: «القبس: هو النار في طرف العود أو القصبة».اهـ.
- (٢) قوله: (هاديًا). وبمثله فسره ابن عباس وغيره؛ ففيه إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل.
- (٣) وقوله: (وكان أخطأها...). ذكره ابن عباس وغيره. وقال ابن عباس: «وكان في الشتاء». اهد. كما في آية أخرى: ﴿لَعَلَكُمُ تَصَطْلُون ﴿ النمل: ٧]، وكان ذلك من نور الله تعالى، وظن موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ أنها نار، وكان يحتاج إلى النار للإضاءة والاصطلاء، كما احتاج إلى من يدل على الطريق.
- (٤) قوله: (وهي شجر عوسج). يعني: أن النار التي رآها موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ كانت على شجرة، والشجرة كانت عوسجًا، والعوسج: مفرده عوسجة، جنس شجرة من فصيلة الباذنجانيات، أغصانه شائكة، وأزهاره مختلفة الألوان، ذكره في «المنجد». روى ابن جرير عن وهب بن منبه: «فإذا هي في شجر من العليق، وبعض أهل الكتب يقول: في عوسجة».اهـ. وقال المفسر في سورة القصص: «وهي شجر عناب أو عليق أو عوسج». وبهذا نعلم أن تحديد هذه الشجرة لم يثبت مقطوعًا، والله أعلم.
- (٥) قوله: (بكسر الهمزة). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر: بفتح الهمزة، وفتح ياء المتكلم. وقرأ نافع: ﴿إِنِّىَ أَنَا﴾ بكسر الهمزة وفتح ياء المتكلم. وقرأ الباقون بكسر الهمزة وفتحها كها قال المفسر، وأما فتح ياء المتكلم وسكون ياء المتكلم.

﴿أَنَا ﴾ تأكيد لياء المتكلم (١) ﴿رَبُّكَ فَأَخَلَعْ نَعْلَيْكَ (٢) إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ المطهر أو المبارك ﴿طُوَى ﴿أَنَ ﴾ بدل أو عطف بيان، بالتنوين وتركه (٣)، مصروف باعتبار المبار المبارك وغير مصروف للتأنيث باعتبار المبقعة مع العَلَويَّة.

- الله ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴿ إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيّ

- (۲) قوله تعالى: ﴿فَأَخْلُعْ نَعْلَيْكَ ﴾. روى ابن جرير عن مجاهد، وابن جريج: أن خلع النعلين كان لتصل إلى موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ بركة الأرض، واختار هذا القول. وروى عن قتادة، وعكرمة: لأن نعليه كان من جلد حمار، كها روى الترمذي في ذلك حديثًا مرفوعًا عن ابن مسعود. قال ابن جرير: «في إسناده نظر».اهـ. وضعف كذلك الترمذي.
- فائدة: قال بعض العلماء: يشرع في حقنا خلع النعلين إذا دخلنا تلك البقعة، بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وهي مسألة أصولية مفصلة في كتب الأصول، والفاء في ﴿فَأَخَلَعُ ﴾ الفاء الفصيحة.
- (٣) قوله: (بالتنوين...) بالتنوين: قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، وبلا تنوين: قرأ الباقون. ووجهها كما ذكر المفسّر. ويجوز الصرف وعدمه في أسماء البلدان الخالية من تاء التأنيث، كمصر وبدر، فالمنع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة، والصرف بإلغاء التأنيث، وذلك باعتبارها مكانًا.
- (٤) قوله: (فيها). أي: في الصلاة. والمعنى: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني. كما قاله ابن جرير، ونقله عن مجاهد. وروى عن إبراهيم: «أن المعنى: يصليها حين يذكرها». وكما في الحديث المتفق عليه عن أنس مرفوعًا: «من نسي فليصلها إذا ذكرها: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِنِكْرِيَ اللَّهُ﴾..اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (تأكيد). أي: فهو في محل نصب، وتأتي الضمائر المنفصلة المرفوعة في محل نصب أو جر تأكيدًا؛ لأن التأكيد تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. وقد تقدم التنبيه على ذلك.



(") - ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيهَ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ عن الناس (")، ويظهر لهم قربها بعلاماتها ﴿لِتُجْزَىٰ ﴾ (") فيها ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ (") به من خير أو شر (").

(۱) قوله: (عن الناس). وعلى هذا التقدير يكون المعنى: أكاد أخفيها عن الناس، ولكن أخبرتهم بإتيانها لما فيه من اللطف وقطع الأعذار، كما يعلم من البيضاوي. وعن ابن عباس وغيره: «أكاد أخفيها من نفسي» فيكون الكلام كناية عن المبالغة في إخفاء أمرها، أي: وقت وقوعها. كما ذكره ابن جرير.

فائدة: لفظ «كاد» يفيد ثبوت الخبر إذا كان الكلام منفيًا، ويفيد نفي الخبر إذا كان الكلام مثبتًا، مثلًا إذا قلت: كدتّ أذهب أفاد أنك لم تذهب. وإذا قلت: ما كدت أذهب أو كدت لا أذهب، أفاد أنك ذهبت، وقد نبهنا على ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ الْبَقِرة: ٧١].

(٢) وقوله تعالى: ﴿لِتُجْزَىٰ ﴾ متعلق بـ﴿ءَانيَـةُ ﴾.

(٣) قوله: (به من خير وشر). قدر الجار والمجرور (به) ليكون الضمير (الهاء) عائدًا على الاسم الموصول أي: «ما»، وعلى هذا يكون فيه حذف العائد المجرور بالحرف بدون استيفاء شروط الحذف، والشروط هي: كون الاسم الموصول مجرورًا بمثل ذلك الحرف الجار للعائد بنفس معناه ومتعلقه. كها تقول: مررتُ بالذي مررتَ، أي: مررت به. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَوُنَ ﴿ المؤمنون: ٣٣] أي: منه. وههنا: الجار للاسم الموصول: الباء متعلق بـ ﴿ تُجْزَى ﴾، والجار للعائد متعلق بـ ﴿ تَسْعَى ﴾ فاختلف المتعلقان، ولكن قال بعض النحاة كالخضري: إنه قد يحذف العائد المجرور بالحرف بدون استيفاء الشروط إذا كان المعنى واضحًا وحمل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَبِكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُواضعًا و مَل على ذلك يُحمل ما ذكره المعربون، هنا كون «ما» مصدرية: فالمعنى: لتجزى كل نفس جزاء سعيه. كها ذكره المعربون، والله أعلم. ونبهنا على هذه المسألة في مواضع.

- ( عن الإيمان بها ﴿ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ أي: عن الإيمان بها ﴿ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَانَ مِن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَانَ مِن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَانَ صَدِدت عنها.
- (۱) ﴿ وَمَا تِلْكَ ﴾ كائنة (۱) ﴿ يَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ الْاستفهام للتقرير (۲)؛ ليرتب عليه المعجزة فيها.
- ( حَالَ هِي عَصَاى أَتَوَكَّوُا ﴾ أعتمد ﴿ عَلَيْهَا ﴾ عند الوثوب والمشي ﴿ وَأَهُشُ ﴾ أخبط ( عَلَيْهَا ﴾ عند الوثوب والمشي ﴿ وَأَهُشُ ﴾ أخبط ( عَلَيْهَا ﴾ فتأكله ﴿ وَلِيَ فَاتُكُلُهُ ﴿ وَلِي الشَّحِر ﴿ إِنَّهَا ﴾ ليسقط ( عَلَيْ غَنَمِي ﴾ فتأكله ﴿ وَلِي فَيْهَا مَثَارِبُ ﴾ جمع مأربة، مثلث الراء ( ه أي : حوائج ﴿ أُخْرَىٰ ( الله في الجواب بيان حاجاته بها ( الله الموام، زاد في الجواب بيان حاجاته بها ( الله الموام، زاد في الجواب بيان حاجاته بها ( الله الله الله والله الله والله وا

(۱) قوله: (كائنة). قدره ليفيد أن الجار والمجرور ﴿بِيَمِينِكَ ﴾ حال متعلق بالمحذوف. وهُمَا ﴾ استفهامية في محل رفع مبتدأ، و ﴿تِلْكَ ﴾: في محل رفع خبر، أو بالعكس.

(٢) قوله: (للتقرير). أي: ليس استفهامًا حقيقيًّا، كما تقدم.

(٣) قوله: (أخبط). أي: أسقط. وفي «المصباح»: «هش الرجل هشًّا من باب ردَّ: صال بعصاه...، وهش الشجر هشًّا: ضربها ليتساقط ورقها».اهـ.

(٤) قوله: (ليسقط). قدره لتوضيح المعنى، وعلى هذا التقدير يتعلق به الجار والمجرور على ﴿
غَنَبِي﴾.

(٥) قوله: (مثلث الراء). أي: مأرَبة بفتح الراء وضمها وكسرها: لغات.

(٦) قوله: (زاد في الجواب...). إشارة إلى مسألة بلاغية، وهي أن الزيادة في الجواب هنا من باب الإطناب، وهو الزيادة في الكلام على القدر الذي يؤدي به المراد لفائدة.

والمقام هنا مقام الإطناب؛ لأنه فرصة للخطاب مع الله عَنَهَجَلَ، ولذا أجاب بأربعة أمور مع أن الجواب يحصل بأمرٍ واحدٍ، بل لو قال: عصًا، بدون إضافة ولا ذكر مبتدأ لتم الجواب، ولكن تفوت فائدة الإطناب المناسب للمقام.



- (١١) ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسَىٰ (١١) ﴾.
- وَ اللَّهُ ال
- (أ) ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلا تَخَفَّ ﴾ منها ﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ﴾ منصوب بنزع الخافض، أي: إلى حالتها ﴿ اللهُ وَلَى (أ) ﴾ فأدخل يده في فمها، فعادت عصا، فتبين أن موضع الإدخال (٢) موضع مسكها بين شعبتيها، وأري ذلك السيد موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون.
- ("")- ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ ﴾ اليمنى بمعنى الكف (") ﴿ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾ أي: جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها (٤) ﴿ تَغَرُجُ ﴾ خلاف ما كانت عليه من

<sup>(</sup>١) قوله: (المعبر به فيها). أي: قد عبر عن الحية بالجان في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿فَلَمَا رَءَاهَا تَهَنَّرُ كُأْتُهَا جَآنُ ﴾ [النمل: ٩]، كما عبر بالثعبان في قوله تعالى: ﴿فَإِنَا هِي ثُعْبَانُ مُ مُبِينٌ ﴿ الشعراء: ٣٢]، ومراد المفسر: الجمع بين هذه الألفاظ، بأن المعنى: أنها حية عظيمة في الجسم وسريعة كالجانّ، والجان: الحية الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (موضع الإدخال). أي: إدخال اليد عندما يمسكها وهو فمها، ونقل القرطبي قريبًا مما ذكره المفسر حيث قال: «وقيل لما قال له ربه: ﴿وَلَا تَخَفَّ ﴾ بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بمعنى: الكف). كما قاله مجاهد وغيره، فهو من باب المجاز المرسل الشائع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأخرجها). قدره ليكون ﴿ تَغْرُجُ ﴾ جوابًا لهذا المقدر باعتبار المعنى؛ لأن الكف ترى مضيئة عند إخراجها من جانب الإبط.

الأُدمة (١) ﴿ يَضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوٓ عِ ﴾ أي: برص (٢)، تضيء كشعاع الشمس تُغشِي البصر ﴿ عَنْ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ وَهِي (٣) و ( بَيْضَاءَ ﴾ ، حالان من ضمير «تَغَرُجُ ﴾ .

﴿ اَذْهَبُ ﴾ رسولًا ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ ومن معه ﴿إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ جَاوِزِ الحدِّ فِي كَفْرِهِ إِلَى ادعاء الإلهية.

الرسالة. ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٠٠٠ ﴾ وَسِّعْه لتحمُّلِ الرسالة.

(1) - ﴿ وَيُسِّرُ ﴾ سهّل ﴿ لِيَ أَمْرِي (1) ﴾ لأبلغها.

(١) قوله: (الأدمة). أي: السمرة، وكانت لون موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (برص). قاله ابن عباس وغيره. والبرص: داء يبيضٌ به الجلد ثم لا يزول. وهو معروف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهي) أي: قوله ﴿ اَيَةً أُخَرَىٰ ﴿ وَ ﴿ بَيْضَآ اَ ﴾ حالان من ضمير ﴿ تَخَرُجُ ﴾ ، أي: فهما حالان مترادفان، والحال المترادفة أن يأتي حالان من صاحب حالٍ واحدٍ ، وإذا كان الحال الثاني من ضمير الحال الأول سمي حالًا متداخلة. وقد فصلنا ذلك في «الثنائيات».

<sup>(</sup>٤) قوله: (الآية). قدره ليكون مفعولًا ثانيًا لـ ﴿لِنُرِيكَ ﴾، ويكون ﴿ٱلْكُبْرَى ﴾ نعتًا له. فيكون ﴿مِنْ ﴾ تبعيضية، كما قال ابن عباس، فيما نقله القرطبي: «يد موسى أكبر آياته».اهـ.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وإذا أراد...) أي: إذا أراد موسى عَلَيْوَالسَّلَامُ إعادة اليد إلى لونها الأصلي ضمها إلى ما تحت الإبط ثم أخرجها، فتكون على لونها.

الخلاصة: إذا أراد إضاءة اليد ضمها إلى نحو الإبط وأخرجها، ثم إذا أراد إطفاءها ضمها كذلك مرة أخرى وأخرجها.

(۱) - ﴿ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي (۱) ﴿ حدثت من احتراقه (۱) بجمرة وضعها بفيه وهو صغير.

- ﴿ وَقُولِ ﴿ عند تبليغ الرسالة.
  - ال ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا ﴾ معينًا عليها ﴿ مِن أَهْلِي اللهِ ﴾.
  - ( الله عرون مفعول ثان ﴿ أَخِي ( الله عطف بيان .
    - الله ﴿ اَشُدُدُ بِهِ ۚ أَزْرِي اللَّهُ طَهِرِي (٣) .

(۱) قوله: (حدثت...). أي: وقعت تلك العقدة بسبب احتراقٍ أصاب لسانه في صباه، وذلك أنه لما كان يتربّى في حضن فرعون أمسك بلحية فرعون وفتقها، فغضب ونادى الذبّاحين، فقالت آسية: إنه صبي لا يميز ودَعت بحلي من ياقوت وجمرة، فإذا أخذ الياقوت فهو مميز فاقتله، وإذا أخذ الجمرة فإنها هو صبي لا تقتله، فأخذ موسى الجمرة ووضعها بفيه.اهـ. وفي بعض الروايات: وضع بين يدي موسى جمرة وتمرة، كها في ابن كثير. ملخصًا من رواية ابن جرير عن السدي، ورواه مختصرًا عن ابن جبير، وأبي نجيح، وذكره ابن كثير وغيره من المفسرين، نقل القرطبي: احترقت فمه وإصبعه. واختلف هل زالت تلك العقدة أم بقي منها شيء. فقيل: (الت لقوله تعالى: ﴿وَدُ لُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنُمُوسَىٰ ﴿ وَاللهُ اللهِ هذا ابن كثير، والقرطبي. والله أعلم. فيكون المراد من دعاء موسى عَيَهَالسَكُمُ إزالة بعض العقدة بقدر الحاجة، كها في ابن كثير.

- (٢) قوله: (يفهموا) الفقه في اللغة: هو الفهم، وهو المراد هنا. أما في الاصطلاح: فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن الاجتهاد، كما فصله الأصوليون.
- (٣) قوله: (ظهري). الأزر الظهر، ويطلق على القوة كما في القرطبي، وشد الأزر كناية عن التقوية.



- (٣) ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي آَمْرِي (٣) ﴾ أي: الرسالة، والفعلان (١) بصيغيتي الأمر، والمضارع المجزوم، وهو جواب الطلب.
  - (٣٠) ﴿ كُنْ نُسَيِّحُكُ ﴾ تسبيحًا (٢٠) ﴿ كَثِيرًا (٣٠) ﴾.
    - الله ﴿ وَنَذَكُرُكُ ﴾ ذِكرًا ﴿كَثِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ ﴾.
  - (٣٠) ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٠) ﴿ عَالًا، فأنعمت بالرسالة.
    - الله عليك الله عليك عليك المأولك والمأسئ الما عليك (١٦) منًّا عليك (١٦).
      - الله ﴿ وَلَقَدُ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى الله ٠٠٠ .
- (°) ﴿إِذْ ﴾ للتعليل (٤) ﴿أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ ﴾ منامًا أو إلهامًا (٥) لما ولدتك
- (۱) قوله: (والفعلان). هما: «اشدُدْ» و «أشرِكْ». ومراد المفسر بيان القراءتين. فقد قرأ ابن عامر فيهما بصيغة المضارع: ﴿أَشُدُدُ »: بقطع الهمزة؛ لأنها همزة المتكلم. و ﴿أُشْرِكُ ﴾ بضم الهمزة من الإشراك، وهما مجزومان لوقوع الأول جواب الأمر، والثاني معطوفًا. وقرأ الجمهور بصيغة الأمر أي: الدعاء فيهما. فيكونان مبنيّين على السكون، ولكن قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بفتح الياء من أخى: ﴿أَخِيَ اللهَ اللهِ اللهِ عمرو: بفتح الياء من أخى: ﴿أَخِيَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- (٢) قوله: (تسبيحًا). قدره ليفيد أن ﴿كَثِيرًا﴾ مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف. نائب عن المصدر، واختار ابن هشام في بعض كتبه أن مثل ذلك حال، لا مفعول مطلق.
- (٣) قوله: (منًّا). أي: تفضّلًا وإنعامًا. قدره ليناسب لما بعده من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٣﴾.
- (٤) قوله: (للتعليل). ظاهره أنه حرف تعليل فلا محل له من الإعراب، ويحتمل أن يريد أن ﴿إِذْ ﴾ هنا ظرف ضمن معنى التعليل، وكون "إذ» ظرفًا أغلب. وقد ذكرنا وجوه الاتفاق والافتراق بينه وبين "إذا» في "الثنائيات».
- (٥) قوله: (منامًا). أي: فالإيحاء هنا ليس بطريق الملك؛ لأنه لم تبعث أنثى نبيًّا، لقوله تعالى:=



وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد ﴿مَايُوحَى ﴿ أَنَّ أَمْرُكُ، ويبدل منه (١٠):

(٣) ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ ﴾ أَلْقيه ﴿فِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ ﴾ بالتابوت ﴿فِ ٱلْمَدِّ ﴾ بحر

النيل (٣) ﴿فَلَيُلْقِهِ ٱلْمِثُمُ بِٱلسَّاحِلِ ﴾ أي: شاطئه، والأمر بمعنى الخبر (١) ﴿فَأَخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُمْ ﴾ وهو فرعون (٥) ﴿وَأَلْقَيْتُ ﴾ بعد أن أخذك ﴿عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي ﴾ لتُحَب

 <sup>﴿</sup> وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ [يوسف: ١٠٩]، ونقل القرطبي عن ابن عباس:
 «أوحى إليها كما أوحى إلى النبيين». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (ويبدل منه). أي: من ﴿مَا﴾ في ﴿مَايُوحَيَّ ﴾. فيكون ذلك تفصيلًا بعد إجمال، وهو من باب من الإطناب، والإطناب من محاسن الكلام كما فصله البلاغيون.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنِ ٱقْدِفِيهِ ﴾: ﴿ أَنِ ﴾ هنا تفسيرية، لسبق الفعل الذي فيه معنى القول دون حروفه وهو: ﴿ أَوْحَيْنَا ﴾. واقذفي أمر من: قذف، مسند إلى ياء المخاطبة، والهاء في محل نصب مفعول به عائد إلى موسى عَلَيْهِ السّلامُ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بحر النيل). كما فسر به ابن جرير، ونقله عن السدي، وسمي النيل -وهو نهر-بحرًا، لسعته.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: قوله ﴿فَلْيُلْقِهِ﴾ فعل أمر غائب لفظًا، والمراد الخبر، فيكون من باب المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو فرعون). أي: العدو. فإنه عدو لله وعدو لموسى، فههنا أعيد النكرة وهو أعيد النكرة إذا أعيد وحدون مستثنى من قولهم: النكرة إذا أعيد نكرة، فالمراد بالثاني غير الأول، نحو: اشتريت كتابًا وبعت كتابًا، وإذا أعيد بلفظ المعرفة يراد بالثاني نفس الأول نحو: اشتريت كتابًا وبعت الكتاب، فهذه القاعدة أغلبية ذكرناها في «الاستثناءات». ولعل فائدة إعادة اللفظ ﴿عَدُونُ ﴾ هنا الإشارة إلى اختلاف نوع عداوته لله وعدواته لموسى؛ فهما نوعان، والله أعلم. وقد سبق ذكر هذه القاعدة في تفسير سورة النساء الآية (١٢٨).



في الناس (۱)، فأحبك فرعون وكل من رآك ﴿وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ ثُلُهُ تَربَى عَلَىٰ مَا اللَّهِ اللَّهِ ا رعايتي وحفظي لك (۲).

<sup>(</sup>١) قوله: (لتُحب). بصيغة المبني للمفعول، أي: لتكون محبوبًا عند الناس، نقل ابن جرير هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. قدره ليفيد أن ﴿وَلِنُصَّنَعَ﴾ معطوف على هذا المقدر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تُربّى على رعايتي). ذكر ابن جرير نحو هذا المعنى ورواه عن قتادة، وابن زيد، ونقل ابن كثير عن أبي عمر الجوني: «لِتُربّى بعين الله».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للتعليل). كما تقدم في الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) وقوله: (لتتعرف خبرك). وذلك أنه لما ألقت أم موسى التابوت في النهر قالت لأخته مريم: قصيه ماذا سيكون أمره! كما قال تعالى في سورة القصص: ﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عَلَى فَي سورة القصص: ﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عَلَى فَصِيهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ ا

<sup>(</sup>٥) قوله: (فأجيبت...) بصيغة المبني للمفعول، أي: أجيبت أخته أي: قبل فرعون قولها، فجاءت أخته بأمه إلى فرعون.

 <sup>(</sup>٦) قوله: (هو القبطي). أي: النفس المقتولة، كما قال تعالى في سورة القصص: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا...﴾ الآيات [١٥، وما بعدها].

<sup>(</sup>٧) قوله: (اختبرناك...) قد أورد ابن كثير تفصيل ذلك بعنوان حديث الفتون. وهو حديث طويل عن ابن جبير أنه سأل ابن عباس عن الفتون التي ابتلي بها موسى عَلَيْوالسَّلَامُ والتي أشار إليها في الآية الكريمة، وكذا أورده ابن جرير بدون ذكر العنوان.



ذلك وخلصناك منه ﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ ﴾ عشرًا ﴿فِي ٓ أُهَٰلِ مَذَينَ ﴾ بعد مجيئك إليها من مصر، عند شعيب النبيّ وتزوجك بابنته ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ ﴾ في علمي بالرسالة، وهو أربعون سنة (١) من عمرك ﴿يَمُوسَىٰ ﴿ اللهِ ﴾.

- (1) ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ ﴾ اخترتك (٢) ﴿ لِنَفْسِي (١) ﴾ بالرسالة.
- (1) ﴿ اَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ ﴾ إلى الناس ﴿ بِتَايَتِي ﴾ التسع (٢) ﴿ وَلَا نَنِيا ﴾ تفتر ا (١) ﴿ فِي ذِكْرِي (١) ﴾ بتسبيح وغيره.

(۱) قوله: (وهو أربعون...). نقل القرطبي نحوه عن ابن عباس، وقتادة، وعبدالرحمن بن كيسان. وعن مجاهد، ومقاتل: «على موعدٍ». وعن محمد بن كعب: «ثم جئت على القدر الذي قدرت لك أنك تجيء فيه». قال القرطبي: «والمعنى واحد، أي: جئت في الوقت الذي أردنا إرسالك فيه». اهـ. وقال: «لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناء أربعين سنة». اهـ.

- (٢) قوله: (اخترتك). وبنحوه ورد عن ابن عباس، قال: «أي: اصطفيتك لوحيي ورسالتي». نقله القرطبي، وبنحو ذلك فسر ابن جرير وغيره.
- (٣) قوله: (التسع). ذكر ذلك ابن عباس، أي: «أن المراد بالآيات: هي الآيات التسع». وتقدم ذكرها في تفسير سورة الإسراء [الآية: ١٠١] وغيرها.
- (٤) وقوله: (تفترا). أي: تضعفا، كما ورد عن ابن عباس، وهو فعل مضارع مجزوم مسند لألف الاثنين، من: ونى، يَني، ونيًا، الونيُ: الضعف والفتور. ووزن ﴿وَلَا نَنِيَا﴾: ولا تعلا. حذفت فاء الكلمة الواو على القاعدة الصرفية.
- (٥) قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَآ﴾. قال هنا ﴿أَذْهَبَآ﴾ وفي الآية الأولى: ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ وَلَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فرعون. وَاللهِ فَا ثَم أَمر هما بالذهاب إلى فرعون. وقيل: الأول أمر بالذهاب إلى جميع الناس، والثاني إلى فرعون. وإلى ذلك يشير قول المفسر.

- ﴿ ﴿ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَيِّنَا ﴾ في رجوعه عن ذلك ﴿ لَعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ ﴾ يتعظ ﴿ أَوَ يَخْشَىٰ ﴿ اللهِ فيرجع. والترجي بالنسبة إليهما (١) لعلمه تعالى بأنه لا يرجع.
- (0) ﴿ قَالَا رَبِّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ ﴾ بأن يعجل بالعقوبة (٢) ﴿ أَوْ أَن يَطْغَىٰ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ علينا، أي: يتكبر.
- (الله عَنَافَأً إِنَّنِي مَعَكُما ﴾ بعوني (الله عَنَافَأً إِنَّنِي مَعَكُما ﴾ بعوني (الله عَنَافَأً إِنَّنِي مَعَكُما ﴾ ما يقول ﴿وَأَرَئِ (الله عَنَافَأً عِنْهِ الله عَنَافَأً إِنَّنِي مَعَكُما ﴾

(١) قوله: (والترجي...). فسر كذلك القرطبي وغيره. وعن ابن عباس: ﴿ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُ ﴾، أي: هل يتذكر». وقيل: لكي يتذكر. كما في ابن جرير، الخلاصة: في «لعلّ » ثلاثة أوجه لههنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن يعجل...). كذا روي عن الضحاك، وابن زيد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعوني). أفاد أن المعية هنا معية خاصة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلى الشام). أفاد أن رسالة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ تتركز على أمرين: دعوة فرعون وقومه وبني إسرائيل، وإنجاء بني إسرائيل من مصر إلى الشام، كما نبهنا على ذلك في تفسير سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في أشغالك الشاقة). وبنحوه فسر القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (والسلام...). أفاد أن هذه ليست تحية بل إخبار بأن السلامة لمن اتبع الهدى. كما نقله القرطبي عن الزجاج، قال ابن جرير: «يقال: والسلامة لمن اتبع أو على من اتبع»، كما نقله القرطبي عن الفراء، أي: تتعدى السلام باللام وبـ«على».

﴿ إِنَّا قَدۡ أُوحِى إِلَيۡـنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ ﴾ ما جئنا به ﴿وَتَوَلَّىٰ ﴿ ﴾ أعرض عنه فأتياه (١)، وقالا جميع ما ذكر.

- (الله عليه (الله الأصل ولإدلاله عليه (الله عليه) اقتصر عليه (الله عليه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية.
- ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ من الخلق ﴿ خَلْقَدُ، ﴾ الذي هو عليه (٣)، متميز به عن غيره ﴿ مُمَّ هَدَىٰ ﴿ ﴾ الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك.
- (٥) ﴿قَالَ﴾ فرعون: ﴿فَمَا بَالُ﴾ حال ﴿اَلْقُرُونِ ﴾ الأمم ﴿الْأُولَىٰ (٥) ﴾ كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان(٤).
- الله حفوظ ﴿عِندَ رَبِّي فِي اللهُ علم حالهم محفوظ ﴿عِندَ رَبِّي فِي

<sup>(</sup>١) قوله: (فأتياه...). أي: أتى موسى وهارون فرعون وقالا له ما ذكر كلّه. وهذا دخول إلى الآية التالية، وإشارة إلى أن في الكلام إيجاز حذف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (اقتصر عليه). أي: اقتصر فرعون في ندائه على موسى، ولم يناد هارون؛ لأن موسى هو الأصل وهارون تابع له، ولأن لفرعون على موسى نعمة التربية في صغره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الذي هو عليه). روي عن مجاهد مثل ما قال المفسر، قال مجاهد: «سوّى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها، فعلمها إياه».اهد. وعن ابن عباس: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, ثُمَّ هَدَىٰ ﴿﴾، يقول: «خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومولده». اهد. وفي كلام المفسر جمع بين القولين في معنى الآية حيث فسر قوله: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴾ كما في قول ابن عباس وَعَوَلَتَهُمَا هُمُ كُلُ شَيْءٍ خَلَقَهُ. ﴾ كما في قول مجاهد، وفسر ﴿ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ كُمَا فِي قول ابن عباس وَعَوَلَتَهُمَا هُمُ

<sup>(</sup>٤) قوله: (في عبادتهم...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره.

كِتَبِ ﴾ هو اللوح المحفوظ (١)، يجازيهم عليها يوم القيامة ﴿لَا يَضِلُ ﴾ يغيب (٢) ﴿ وَيَعِيبُ لَهُ عَنِيبَ (٢) ﴿ وَلِا يَسَى (٥٠) ﴾ ربي شيئًا.

(الله والبقر والبقر والبقر والبقر والبقر وهي: الإبل والبقر والبقر والبقر والبقر والبقر والبقر وعت الأنعام ورعيتها والأمر للإباحة وتذكير النعمة (٢)، والجملة

(١) قوله: (هو اللوح المحفوظ) فسره به ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يغيب). نقل القرطبي هذا المعنى بدون عزو، في جملة أقوال أخرى، وعن ابن عباس: «لا يخطئ ربي ولا ينسى»، وعن مجاهد: «لا يضل ولا ينسى هما شيء واحد». وكل المعاني متلازمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو). بهذا التقدير يكون الاسم الموصول ﴿اللَّذِي ﴾ خبرًا لهذا المقدر وهو أحد الأوجه في الإعراب، ويجوز كونه نعتًا لـ ﴿رَقِي ﴾، وكونه في محل نصب بـ «أعني»، كما ذكره القرطبي، وجملة ﴿لَا يَضِلُ ﴾ إما مستأنفة، أو نعت لـ ﴿كِتَابُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال تعالى:...). وبنحوه فسره ابن جرير، حيث قال: «وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن إنعامه على خلقه...».

<sup>(</sup>٥) قوله: (يقال: رعت...). أفاد به أن رعى يستعمل لازمًا ومتعديًّا، ولههنا متعدٍّ.

<sup>(</sup>٦) وقوله: والأمر للإباحة...). أي: الأمر في ﴿ كُلُوا ﴾ و ﴿ وَارْعَوا ﴾ للإباحة، كما أشار له القرطبي. ولتذكير نعمته تعالى بذلك، فقوله: (وتذكير) بالجر معطوف على (الإباحة).



حال (۱) من ضمير ((فَأَخْرَجُنَا))، أي: مبيحين (٢) لكم الأكل ورعي الأنعام ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور هنا ﴿لَأَيْنَتِ ﴾ لعبرًا ﴿لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (١٠) ﴾ لأصحاب العقول، جمع نهية، كغرفة وغرف، وسمي به العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح.

(\*\*)- ﴿ فِ مِنْهَا ﴾ أي: من الأرض ﴿ خَلَقْنَكُمْ ﴾ بخلق أبيكم آدم منها (\*\*) ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ عند البعث ﴿ تَارَةً ﴾ (\*) مرة ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ عند البعث ﴿ تَارَةً ﴾ (\*) مرة ﴿ أَخْرَىٰ \* (\*) ﴾ كما أخر جناكم عند ابتداء خلقكم (\*\*).

الصلام المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المس

فائدة: يسن لمن حضر دفن الميت أن يحثو على القبر ثلاث حثوات، يقول في الأولى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ ﴾، وفي الثالثة ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾. كما رواه أصحاب السنن، وذكره الفقهاء.

<sup>(</sup>١) قوله: (والجملة حال). يعني جملة ﴿ كُلُواْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: مبيحين...) قدر بذلك لأن الجملة الإنشائية لاتقع حالًا كما لا تقع صفة ولا صلة، إلا بنوع تأويل، وما ذكره المفسر هو التأويل، مستفاد من كون الأمر للإباحة، فالمعنى: أخرجنا لكم ذلك مبيحين وآذنين للأكل والرعى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بخلق أبيكم). الباء للتصوير، أي: صورة خلقكم من الأرض هي خلق أبيكم منها. وعلى هذا المعنى جمهور المفسرين، وقال القرطبي: «قيل: كل نطفة مخلوقة من التراب»، وقال: «على هذا يدل ظاهر القرآن»، ونقل فيه رواية عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما من مولود إلا وقد ذرّ عليه من تراب حفرته» رواه أبو نعيم الحافظ.

<sup>(</sup>٤) قو له تعالى: ﴿ تَارَةً ﴾. منصوب على الظرفية.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (كما أخرجناكم...). بيان لكون هذا الإخراج مرة ثانية، فالأولى ابتداء خلقكم، والأخرى الحشر للحساب.

<sup>(</sup>٦) قوله: (التسع). كما ذكره البيضاوي. وهذا يفيد أن واقعة إحضار السحرة كانت متأخرة عن أول لقاء موسى عَلَيها لسَّكَم بفرعون بمدة.

وزعم أنها سحر ﴿وَأَبِّي ١٠٠٠ ﴾ أن يوحّد الله تعالى.

الله فيها ﴿بِسِحْرِكَ اللهُ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا ﴾ مصر، ويكون لك الملك فيها ﴿بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ فيها ﴿ بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ ا

(٥٠٠) - ﴿ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عِلَى عِلْ مَعْلِ اللّهُ عَلَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾ (١) لذلك ﴿ لَا نُخْلِفُهُ مِغَنُ وَلا أَنتَ مَكَانًا ﴾ منصوب بنزع الخافض (٢) ﴿ فِي ﴾ ﴿ سِوَى (٥٠٠) بكسر أوله وضمه (٣) ، أي: وسط تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين (٤).

(١) قوله تعالى: ﴿مُوْعِدُا ﴾. الموعد إما مصدر ميمي أو ظرف مكان أو زمان كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (منصوب...). أي فالمعنى: فاجعل بيننا وبينك موعدًا في مكانٍ سوي، وقيل: مكانًا بدل من ﴿مَوْعِدًا ﴾ على أن ﴿مَوْعِدًا ﴾ ظرف. ويحتمل غير ذلك من الإعراب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بكسر أوله...). قراءتان: بكسر السين: ﴿سِوَّى﴾: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر، والكسائي. وبضمها: قراة الباقين. وهما لغتان.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: وسط...). بمثله روي عن ابن عباس، ومجاهد. وروي عن ابن زيد: «مكانًا مستويًا يتبين للناس ما فيه».اهـ. أي: لا ارتفاع فيه ولا انحطاط.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يوم عيد...). عزاه القرطبي إلى قتادة والسدي وغيرهما. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وقته). تفسير لـ ﴿ ضُحَى ﴾، بالنصب، أي: وقت الضحى، أفاد به تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أي: ذوى كيده). فسر قريبًا منه ابن جرير، وغيره. وفيه تقدير مضاف.

(")- ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ﴾ وهم اثنان وسبعون (١) مع كل واحد حبل وعصًا ﴿ وَيُلكُمُ ﴾ أي: ألزمكم الله الويل (٢) ﴿ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ بإشراك أحد معه ﴿ فَيُسْحِتَكُم ﴾ بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهم ("")، أي: يهلككم (١) ﴿ بِعَذَابِ ﴾ من عنده ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ خسر ﴿ مَنِ ٱفْتَرَىٰ (الله ﴾ كذب على الله.

الكلام بينهم فيهما.

الله عمرو(٥)، ولغيره(١): «هَلَانِ هَاذَيْنِ ﴾ لأبي عمرو(٥)، ولغيره(٢): «هَلَانِ »،

(١) قوله: (وهم اثنان وسبعون...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس، ونقل في عددهم أقوالًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: ألزمكم...). بهذا التقدير يكون «ويل» مفعولًا به لفعل محذوف، وعزاه القرطبي إلى الزجاج. قال الزجاج: «ويجوز كونه منادًى، أي: بحذف حرف النداء».

<sup>(</sup>٣) قوله: (بضم الياء...). الضم: ﴿فَيُسُحِتَكُم ﴾: قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، ورويس، وخلف. وبفتحها: قراءة الباقين، من: أسحت، وسحت، بمعنَّى. كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (يهلككم). وبه فسر ابن عباس، وقال قتادة: «فيستأصلكم بعذاب».

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأبي عمرو). يعني أن هذه القراءة ﴿هَلذَيْنِ ﴾ بالياء وتشديد ﴿إِنَّ ﴾ لأبي عمرو: أحد القراء السبعة.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (ولغيره:...). خبر مقدم، و هَهَدَانِ » مبتدأ مؤخر، يعني: وقرأ غير أبي عمرو: هَهَدَانِ » بالألف. ثم وجّه هذه القراءة بأنها لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاث، أي: حال الرفع والنصب والجر، فيكون اسم ﴿إنَّ » منصوبًا بفتحة مقدرة على الألف، وهي لغة كنانة وزبيد وخثعم وبني الحرث بن كعب. ذكره القرطبي. وجموع القراءات هنا أربع:

١- ﴿إِنْ هَاذَانِّ﴾: بتخفيف ﴿إِنْ ﴾، وتشديد النون من ﴿هَاذَانِّ﴾، وبالألف: لابن
 كثير، وتشديد النون جائز في اسم الإشارة والموصول.

وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث ﴿لَسَكِحَرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ الله مؤنث أمثل بمعنى: أشرف، أي: بأشرافكم بميلهم إليهم الغلبتهما.

الله حَمَّعُ عَواكَيْدَكُم من السحر، بهمزة وصل وفتح الميم (١) من: جَمَّعَ،

٢- ﴿إِنَّا هَاذَيْنِ ﴾: بتشديد ﴿إِنَّ ﴾، وبالياء في ﴿هَاذَيْنِ ﴾: لأبي عمرو.

٣- ﴿إِنَّ هَلَانِ ﴾: بتخفيف ﴿إِنَّ ﴾، وبالألف في ﴿هَلَانِ ﴾: لحفص.

٤- ﴿إِنَّ هَلَانِ ﴾: بتشديد ﴿إِنَّ ﴾، وبالألف في ﴿هَلَانِ ﴾: للباقين.

وقراءة أبي عمرو لا إشكال فيها، كما تقدم. وكذلك قراءة ابن كثير، وحفص بتخفيف ﴿إِنَّ ﴾ وبالألف لا إشكال؛ لأن ﴿إِنَّ ﴾ مخففة، فتهمل، كما هو الأغلب، فيكون ﴿هَنَدَانِ ﴾ مبتدأ، و ﴿لَسَاحِرَانِ ﴾ خبرًا للمبتدأ، واللام هي الفارقة، يجب دخولها إذا أهملت ﴿إِنَّ ﴾ المخففة.

وأما قراءة الجمهور ﴿إِنَّ هَلَانِ ﴾ بتشديد ﴿إِنَّ ﴾ وبالألف، ففيها الإشكال؛ لأن ﴿إِنَّ ﴾ المشددة تعمل، فيكون اسمها منصوبًا، و ﴿هَلَانِ ﴾ على صورة المرفوع، فأجاب المفسر: بأنه منصوب وجارٍ على لغة التزام الألف رفعًا ونصبًا وجرَّا، كما ذكرنا، وأجيب أيضًا: بأن ﴿إِنَّ ﴾ هنا بمعنى: نَعَمْ، و ﴿هَلَانِ لَسَحِرَنِ ﴾ جملة اسمية مستقلة. وبأن اسم ﴿إِنَّ ﴾ هنا ضمير الشأن المحذوف، أي: إنه، و ﴿هَلَانِ لَسَحِرَنِ ﴾ الجملة خبرها، وتكون اللام في ﴿لَسَحِرَنِ ﴾: لام ابتداءٍ لها الصدارة، فيقدر بعدها مبتدأ، والتقدير: لهما ساحران، وهذا عند تشديد ﴿إِنَّ ﴾، أما على كونها مخففة فاللام هي اللام الفارقة، داخلة على الخبر وجوبًا، أي: للفرق بين ﴿إِنَّ ﴾ المخففة والنافية، والله أعلم.

(۱) قوله: (بهمزة وصل...) هما قراءتان: ﴿فَاجْمَعُوا﴾: بهمزة الوصل، أمر من: جَمَعَ، بمعنى: لَمَّ: هذه قراءة أبي عمرو. و ﴿فَأَجْعُواْ ﴾: بهمزة القطع، أمر من: أجمع، أي: أحكم: قراءة الباقين، وذكر المعنيين ابن جرير وغره.



أي: لَمَ عَهِمزة قطع وكسر الميم من: أجمع: أحكم ﴿ ثُمَّ اَثَنُواْ صَفَّا ﴾ حال، أي: مصطفين ﴿ وَقَدْ أَفَلَحَ ﴾ فاز ﴿ الْمِوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾ غلب.

ْ - ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ ﴾ اختر ﴿ إِمَّا أَن تُلْقِى ﴾ عصاك أولًا ﴿ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ الْقَيَ ﴾ عصاه.

(۱) - ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ ﴾ فألقُوا (۱) ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ ﴾ أصله: عصوو (۲)، قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا ﴾ حيات ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا ﴾ حيات ﴿ تَنْعَىٰ (۱) ﴾ على بطونها.

(الله على الله على الله على الله على الله على الناس الله على الناس، عجهة أن سحرهم يكون من جنس معجزته (الله على الناس، فلا يؤمنوا به.

<sup>(</sup>١) قوله: (فألقوا). بصيغة الماضي «فألقَوْا»، قدره ليفيد أن في الكلام إيجازًا بحذف جملة، وأن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا حِمَا لَهُمْ ﴾ الجملة معطوفة على الجملة المقدرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أصله: عصوو). إشارة إلى مسألة صرفية، فالعصيّ: أصله: عُصوو جمع عصا، على وزن فعول، لما تطرفت الواو قلبت ياءً فصار عُصُوي، فاجتمعت الواو والياء في كلمة وأولاهما ساكنة، فقلبت الواو ياءً وأدغمت فيها فصارت: عُصُيّ، ثم قلب الضمان -ضم الصاد والعين - كسرين لمناسبة الياء، وكل ذلك معروف في علم الصرف، وقد تقدم في تفسير سورة الأعراف الآية (١١٦).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: خاف من جهة...). ماذا كان سبب خوف موسى عَلَيْوَالسَّلَامُ؟ ذكر القرطبي في ذلك أقوالًا بدون عزو، وما ذكره المفسر من أنه خاف من افتنان الناس بسحرهم هو الذي ذكره ابن كثير، وهو قوي، وقيل: كان ذلك خوفًا طبيعيًا بشريًا. وقيل: خاف تأخر الوحي وافتراق الناس قبل ظهور آيته، وقيل غبر ذلك.

- (")- ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ وهي عصاه (٢) ﴿لَقَفَ ﴾ تبتلع ﴿مَا صَنَعُوّاً إِنَّمَا صَنَعُواً إِنَّمَا صَنَعُوا (")كَيْدُ سَحِرٍ ﴾ أي: جنسه (٤) ﴿وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (الله) ﴿ بسحره، فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه (٥).
- ْ ﴿ وَاللَّهِ عَالَى ﴿ وَاللَّهِ عَرَاتُ سُجَدًا ﴾ خروا ساجدين لله تعالى ﴿ وَالْوَا ءَامَنَا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾.
- ﴿ وَإِبِدَالَ الثَّانِيةُ أَلْفًا المُمْرِتِينَ ﴿ وَإِبِدَالَ الثَّانِيةِ أَلْفًا
- (١) قوله: (بالغلبة). أشار أن العلو المستفاد من ﴿إِنَكَأَنتَ ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ علو معنوي لا حسيّ، كما هو واضح.
- (٢) قوله: (وهي عصاه). أي: المراد بها في يمينه: عصاه. .ولم يذكر: «وألق عصاك»، قال القرطبي: «إما تعظيمًا لشأنها، أي: ما في يمينك أعظم من كل ما جاؤوا به، أو لتقصيرها، أي: ألق العويد الذي بيدك فإنه بقدرة الله يتلقف كل ما صنعوا، وإن كثرت».اهـ. ملخصًا.
- (٣) ﴿إِنَّا صَنَعُوا ﴾. «ما» هنا اسم موصول اسم «إنّ»، و ﴿كَنْدُ ﴾ خبرها. وكتبت «ما» مشبوكة مع «إنّ» على الرسم العثماني، والخط العادي أن «ما» الموصولة تفصل في الخط «إنّ ما» والكافة تشبك «إنّما».
- (٤) قوله: (أي: جنسه). أفاد به أن المراد بـ ﴿ سَحِرٍ ﴾ الجنس، ولذا أفرد مع أنهم جماعة. كما أشار لذلك البيضاوي، وكذلك المراد بالساحر في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ... ﴾. أفاده البيضاوي.
- (٥) قوله: (فتلقفت). أي: ابتعلت، قدره لإفادة أن في الكلام إيجازًا بحذف الجملة، والآية التالية ﴿فَأْلِقِيَ .. ﴾ معطوفة على هذا المقدر.
  - (٦) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). كما تقدم في الأعراف الآية (١٢٣).



﴿لَهُ, فَبُلَ أَنْ ءَاذَنَ ﴾ أنا (١) ﴿لَكُمُ إِنَّهُ, لَكِيرُكُمُ ﴾ معلّمكم (٢) ﴿اللَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُفَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ ﴾ حال (٣)، بمعنى: مختلفة، أي: الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ أي: عليها (١) ﴿وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّناً ﴾ يعنى: نفسه ورب موسى (٥) ﴿أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (٧) ﴾ أدوم على مخالفته.

(٧) - ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرُكَ ﴾ نختارك ﴿ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِنَاتِ ﴾ الدالة على صدق موسى ﴿ وَٱلَّذِى فَطَرَناً ﴾ خلقنا، قسم أو عطف على «مَا» (٦)، ﴿ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ

<sup>(</sup>١) قوله: (أنا). قدره ليفيد أن ﴿ اَذَنَ ﴾ صيغة المضارع المتكلم كما تقدم في الأعراف (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (معلّمكم). بمثله فسر القرطبي، قال: «رئيسكم في التعليم»، وقال ابن جرير: «عظيمكم». اهـ. وكله متقارب، وفي سورة الأعراف: ﴿إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مُكَرَّتُمُوهُ...﴾
[١٢٣]، ولا منافاة بينه وبين ما هنا؛ لأن فرعون قال كل ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ﴿مِّنْ خِلَفٍ ﴾ حال من الأيدي والأرجل بمعنى مختلفة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عليها). أشار به إلى أن حرف الجر ﴿ فِي ﴾ من الاستعارة في الحروف، فهو مجاز بمعنى «على»، كما فصله البلاغيون، وحرف ﴿ فِي ﴾ هنا أبلغ من «على» لدلالة ﴿ فِي ﴾ على المبالغة في التصليب وتمكنه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يعني نفسه...). بمثله فسر القرطبي، وقال ابن جرير: «﴿أَيُّنَا ﴾، أي: أنا وموسى». و«أي» هنا استفهامية مبتدأ مرفوع، والخبر: ﴿أَشَدُّ ﴾، و«أيّ» معلقة لـ ﴿تَعُلَمُنَّ ﴾، فجملة ﴿أَيُّنَا ﴾ سدت مسدّ مفعوليه. ويجوز كون «أيّ» موصولة في محل نصب مفعول به لـ ﴿تَعُلَمُنَّ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قسم...). أي: الواو في ﴿وَالَّذِي فَطَرَناً ﴾ إما للقسم، أو للعطف على ﴿مَاجَآءَنا﴾، وعلى كلا التقدير الاسم الموصول في محل جر.

قَاضٍ (١) ﴾ أي: اِصنع ما قلته ﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ النصب على الاتساع (٢) ، أي: فيها. وتُجْزَى عليه في الآخرة (٣).

(الله عَدِه ﴿ وَمَا أَكُرَهُ مَنَا بِرَبِنَا لِيَغَفِرَ لَنَا خَطَيْنَا ﴾ من الإشراك وغيره ﴿ وَمَا أَكْرَهُ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ الإشراك وغيره ﴿ وَمَا أَكْرَهُ مَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴾ السِّحْرِ ﴿ وَأَللَّهُ خَيْرٌ ﴾ منك ثوابًا إذا أطيع ﴿ وَأَنْهَى آلَ ﴾ منك عذابًا إذا عُصِي.

(الله على (٥): ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخَرِمًا ﴾ كافرًا كفرعون ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا ﴾ فيستريح ﴿وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ حياة تنفعه.

﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَنتِ ﴾ الفرائض والنوافل ﴿ فَأُولَتِهِ كَا لَهُمُ الصَّلِحَنتِ ﴾ الفرائض والنوافل ﴿ فَأُولَتِهِ كَا لَهُمُ اللَّهُ رَجَنتُ الْفُكِي ﴿ ﴾ جمع عليا، مؤنث أعلى.

(١) قوله تعالى: ﴿مَآ أَنَتَ قَاضٍ ﴾. ﴿مَآ ﴾: اسم موصول، والعائد محذوف تقديره: قاضيه. هذا من مواضع جواز حذف العائد المجرور كما فصله النحاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (النصب على الاتساع). أي: نصب ﴿الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا﴾ على الاتساع في الكلام بنزع الخافض.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وتجزى...). خطاب لفرعون معطوف على ﴿نَقْضِى ﴾. وفي بعض النسخ (ونُجزى) بالنون.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَآ أَكْرُهْتَنَا ﴾: ﴿ مَآ ﴾: اسم موصول معطوف على ﴿ خَطَيْنَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن هذه الآية وما بعدها ليست مما وعظ بها السحرة بل كلام مستأنف، وهذا أحد وجهين، والوجه الثاني: أنها من تمام وعظ السحرة، فالكلام متصل، ورجحه ابن كثير، ولم يذكر ابن جرير إلا هذا الوجه. والقرطبي ذكر الوجهين بدون ترجيح. والضمير في ﴿إِنَّهُۥ ﴾ للشأن، وهم اسم (إن)، والجملة التي بعدها خبرها.

(الله عَنْ الله عَدْدِ الله عَدْدُ الله ع

(٣) - ﴿ وَلَقَدَ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَ أَسْرِ بِعِبَادِى ﴾ بهمزة قطع (٢) ، من أسرى، وبهمز وصل وكسر النون من: سرى؛ لغتان، أي: سِر بهم ليلًا من أرض مصر ﴿ فَأَضْرِبَ ﴾ إجعل ﴿ لَهُمْ ﴾ بالضرب بعصاك ﴿ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا ﴾ أي: يابسًا (٣) ، فامتثل ما أمر به، وأيبس الله الأرض فمروا فيها ﴿ لَا تَخَفُّ دَرِّكًا ﴾ أي: أن يدركك فرعون ﴿ وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ اللهُ عَرَقًا .

﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴾ وهو معهم ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمُمِ ﴾ أي: البحر ﴿مَا عَشِيهُمْ مِّنَ ٱلْمُمِ ﴾ أي: البحر ﴿مَا عَشِيهُمْ ﴿ فَعَشِيهُمْ مِنَ ٱلْمُمِ ﴾ أفاغرقهم.

( وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ ﴾ بدعائهم إلى عبادته ﴿ وَمَا هَدَىٰ ( الله عباد الله عبادته ﴿ وَمَا هَدَىٰ الله عباد الله عبادته ﴿ وَمَا هَدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ الله » [غافر: ٢٩].

<sup>(</sup>۱) قوله: (بيان له). أي: لما ذكر من الدرجات العلى، فـ ﴿ عَنْتُ عَدْنِ ﴾ بدل من ﴿ الدَّرَ عَنْتُ الْفُلَى ﴾، ويمكن كونه عطف بيان وإن كان نكرة؛ لأنه نكرة موصوفة، والنكرة الموصوفة، أو المخصوصة تقوم مقام المعرفة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بهمزة قطع...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: بهمزة الوصل وكسر نون ﴿ أَنِ اسْرِ ﴾. وقرأ الباقون: بقطع الهمزة: ﴿ أَنِ اسْرِ ﴾. أمر من «أسرى»، ووجهها كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: يابسًا). اليَبَس: بفتح الباء، «المكان كان رطبًا ثم يبس».اهـ. فقول المفسر تفسير بالمراد، وبه فسر مجاهد، كها رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) ﴿مَاغَشِيَهُمْ ﴾ هنا أبهم صلة الموصول لإفادة التهويل، كما ذكره البلاغيون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (خلاف قوله: ﴿وَمَآ أَهَٰدِيكُو ...﴾). كما في سورة غافر الآية (٢٩).

﴿ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ قَدَّ أَنِيَنَكُمْ مِّنَ عَدُوكِمُ فوعون بإغراقه ﴿ وَوَعَدُنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ الْكَيْمَنَ ﴾ فنؤي موسى التوراة للعمل بها ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوى ﴿ هَمَا الترنجبين والطير السهاني (١)، بتخفيف الميم والقصر، والمنادى من وجد من الترنجبين والطير النبي عَلَيْهُ، وخوطبوا بها أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى توطئة لقوله تعالى لهم (٣):

( النعمة به ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمُ ﴾ أي: المنعم به عليكم ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ ﴾ بأن تكفروا النعمة به ﴿ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضِيقٌ ﴾ بكسر الحاء ( ن أي: يجب، وبضمها أي: ينزل ﴿ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضِيى ﴾ بكسر اللام وضمها ﴿ فَقَدُ هَوَىٰ ( الله ﴾ سقط في النار ( ٥ ).

<sup>(</sup>١) قوله: (هما الترنجبين...). تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة الآية (٥٧). وتقدم المراد بـ«الطور».

<sup>(</sup>٢) قوله: (والمنادى...) أي في قوله تعالى: ﴿ يَبُنِيَ إِسَرَ عِيلَ ... ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (توطئة...) تعليل لقوله (خوطبوا). أي: خوطب اليهود الذين كانوا في زمن النبي على أنعم الله على أسلافهم، وذلك تمهيدًا لما يذكر في الآية التالية، وهي ﴿كُلُوا ﴾، وعلى هذا يكون الخطاب في الآيتين موجهًا إلى اليهود الذين كانوا في زمن نزول القرآن، وهذا أحد وجهين ذكرهما البيضاوي، والوجه الثاني: أن الخطاب فيها لمن في زمن موسى عَيْوَالسَّلامُ، بتقدير: وقلنا لهم، يا بني إسرائيل... وعلى هذا جرى ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بكسر الحاء...). وهي قراءة الجمهور، من: حلَّ، يَحِلُ، على وزن: ضرب، يضرب. ومعناه: يجب أي: يثبت. وقرأ الكسائي: بضم الحاء: ﴿فَيَحُلَّ﴾: مضارع «حلّ، يحلّ» من باب نصر، ومعناه: ينزل. كما قال المفسر، وكذلك القراءتان في ﴿وَمَن يَحْلِلُ ﴾ بكسر اللام وضمها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (سقط...). وبمثله فسر ابن جرير، قال: «تردّى فشقى».اهـ. نعوذ بالله من ذلك.

(١٠) - ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ ﴾ من الشرك ﴿ وَءَامَنَ ﴾ وحّد الله (١) ﴿ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ يَصْدُقُ بالفرض والنفل (٢) ﴿ ثُمُّ اَهْتَدَىٰ (١٠) ﴾ باستمراره على ما ذكر إلى موته (٣).

(١٠) - ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ (١) عَن قَوْمِكَ ﴾ لمجيء ميعاد أخذ التوراة ﴿ يَنْمُوسَىٰ (١٠) ﴾.

(١٠) - ﴿ قَالَ هُمُ أُولُاءٍ ﴾ أي: بالقرب منى يأتون (٥) ﴿ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ ﴾ عني، أي: زيادة في رضاك، وقبل الجواب أتى بالاعتذار (٢)

- (٤) ﴿ وَمَا آَعَجَلَك ﴾. الواو استئنافية، ﴿ مَآ ﴾: استفهامية مبتدأ، وجملة ﴿ أَعْجَلَك ﴾ خبرها، وليست ﴿ مَآ ﴾ تعجبية، والقوم هم بنو إسرائيل، استخلف موسى عليهم أخاه هارون ثم تقدم إلى الطور لقبول التوراة بعد صيام أربعين، كما تقدم في الأعراف الآية (١٤٣) وما بعدها. والطور هو الجبل الذي وعده الله أن يؤتي التوراة هناك. وهذا الجبل يسمى الآن بـ «جبل اللوز»، واقع الآن شمال المملكة العربية، يبعد عن تبوك نحو (١٤٠) كلم.
- (٥) قوله: (أي: بالقرب...). تفسير للمراد حيث لم تذكر كاف البُعد في اسم الإشارة أي لم يذكر «أولئك». و﴿ عَلَىٰ أَثْرِى ﴾ خبر ثان أو حال. وقدَّر الفعل (يأتون) ليتعلق به الجار والمجرور ﴿ عَلَىٰ أَثْرَى ﴾.
- (٦) قوله: (وقبل الجواب...). يعني أن جواب السؤال هو قوله: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الاعتدار وهو ﴿ هُمْ أُولَا مَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: (وحّد الله...). كذا فسره ابن عباس، فالمراد بالإيهان هنا: التوحيد، لعطف العمل عليه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يصدق). يعني أن العمل الصالح هنا يصدق بالفرض والنفل، أي: يقع عليها، ويرادان منه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (باستمراره...). روى نحوه عن قتادة، قال: «ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه».اهـ. كما في ابن جرير، وفسر بغير ذلك أيضًا لكن كل ذلك متقارب ومتلازم.

بحسب ظنه، وتخلّف المظنون لما(١):

( م قَالَ ﴾ تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدَ فَتَنَّا ( ٢ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾ أي: بعد فراقك لهم ﴿وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ اللهِ فعبدوا العجل.

(الله عَلَيْمَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ » من جهتهم ﴿أَسِفًا » شدید الحزن ﴿قَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا » أي: صدقًا أنه يعطيكم التوراة ﴿أَفَطَالُ عَلَيْكُمْ أَلْفَهُ مُ مَدة مفارقتي إياكم ﴿أَمْ أَرَدتُم (الله عَلَيْكُمْ عَضَبُ عَلَيْكُمْ مَعْقَدَ عُمْ مَدة مفارقتي إياكم ﴿أَمْ أَرَدتُم (الله عَلَيْكُمْ عَضَبُ عَضَبُ مَعْقِدِي (الله عَلَيْكُمْ مَعْقَدَ عَمَدي معدي .

( الله عنه المنه عنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله الله المنه المنه

(١) قوله: (لِمَا). مرتبط بها بعده، و «ما» مصدرية، أدخلها على ﴿قَالَ ﴾. والمعنى: وتخلف مظنونه لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدُّ فَتَنَّا ﴾ الآية.

(٢) قوله تعالى: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا ﴾. أي: ابتلينا، نسب الفعل إلى الله تعالى؛ لأن الخير والشر كله بيده وقضائه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإسناد الفعل هنا حقيقي.

(٣) وقوله تعالى: ﴿أَمْ أَرَدَتُمْ ﴾. ﴿أَمْ ﴾ هنا منقطعة إضرابية، وإن سبقتها همزة الاستفهام؛ لأن الهمزة هنا ليست للتعيين ولا للتسوية، وإنها يكون «أم» متصلة عاطفة إذا كانت الهمزة للتعيين أو التسوية، كها فصلنا في «الثلاثيات».

(٤) قوله: (مثلث الميم). ثلاث قراءات:

١- بفتح الميم: ﴿بِمَلْكِكَا﴾: قراءة نافع، وعاصم، وأبي جعفر، ومعناه: بقدرتنا. قاله
 مجاهد، والسدى. أي: كنا مضطرين لذلك.

٢- بضم الميم: ﴿ بِمُلْكِنَا ﴾: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، أي: بسلطاننا.

٣- وقرأ الباقون بالكسر: ﴿بِمِلْكِنَا﴾، مصدر: مَلَك الشيء مِلْكًا: تَملك، ومعنى الجميع متقارب.



﴿ وَلَكِكِنّا حَمَلْنَا ﴾ بفتح الحاء مخففًا (١) ، وبضمها وكسر الميم مشددًا (٢) ﴿ أَوْزَارًا ﴾ أثقالًا ﴿ مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: حلى قوم فرعون ، استعارها منهم (٣) بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم ﴿ فَقَدَ فَنَهَا ﴾ طرحناها في النار بأمر السامري ﴿ فَكَذَلِكَ ﴾ كما ألقينا ﴿ أَلْقَى ٱلسَّامِي ﴾ ما معه من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي (٤).

( حَسَدًا ﴾ لحمًا ودمًا ( الله عَبَلًا ﴾ صاغه من الحليّ ( ) ﴿ جَسَدًا ﴾ لحمًا ودمًا ( ) ﴿ أَلَهُ وَلَهُ الله عَبَا وَدَمًا الله الله عَبَا عَبْدَا الله عَبَا الله عَبَا الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدَا الله عَبْدُ الله عَبْدُوا الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُولُ اللهُ عَبْدُولُول

<sup>(</sup>١) قوله: (بفتح الحاء). أي: ﴿ مَمَلُنَآ ﴾: الثلاثي المجرد: قراءة أبي عمرو، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف، ورَوْح.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وبضمها...). أي: ﴿مُعِلَناً ﴾: بتشديد الميم مبنيًا للمفعول: قراءة الباقين، ومعناهما واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (استعارها منهم...). تقدم ذكر ذلك وما فيه بشيء من التفصيل في تفسير الأعراف الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: (على الوجه الآتي...) أي: في قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمْ يَبَصُرُواْ بِهِ ... ﴾ الآية (٩٦) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (صاغه). أي: السامريّ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لحمًا ودمًا). كما تقدم في سورة الأعراف، أن المراد بالجسم: العجل الذي له دم ولحم، وهو قول الحسن، وقتادة، والسدي، وكما يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عَلَيْوالسَّلَمُ: ﴿ لَنُحُرِّقَتَهُ رُهُ مَّ لَنَسِفَنَهُ رُهُ ، فإن التحريق والنسف لا يناسبُ جوهر الذهب عادةً. والله أعلم. وعن مجاهد، وابن عباس: «بل كان مجسمًا من ذهب يصوت بسبب دخول الهواء فيه وخروجه منه».

يوضع فيه، ووضعه بعد صوغه في فمه ﴿فَقَالُوا ﴾ أي: السامري وأتباعه: ﴿هَٰذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ (٨٠٠) موسى ربه (١١) هنا، وذهب يطلبه، قال تعالى:

(١) ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة (٢)، واسمها محذوف، أي: أنه ﴿ لَا يَرْجِعُ ﴾ العجل ﴿ إِلَيْهِمْ فَوْلَا ﴾ أي: لا يرد لهم جوابًا ﴿ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا ﴾ أي: دفعه ﴿ وَلَا نَفْعًا (١) ﴾ أي: جلبه، أي: فكيف يتخذ إلهًا؟

﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبل أن يرجع موسى ﴿ يَنْقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } فَ عبادته ﴿ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴿ ﴾ فيها.

(١) - ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَتَ ﴾ نزال (٢) ﴿ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ ﴾ على عبادته مقيمين ﴿ حَتَىٰ يَرْجِمَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ (١) ﴾.

الله ﴿ وَالله ﴿ موسى بعد رجوعه: ﴿ يَهَدُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا الله ﴾ بعدادته.

<sup>(</sup>۱) قوله: (موسى). توضيح للضمير المستتر في ﴿فَنَسِى﴾، فيكون هذا من جملة مقولهم معطوفًا على جملة ﴿هَذَاۤ إِلَهُكُمُ ﴾. فالمعنى: قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه هنا... روي ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم. واختاره ابن جرير. وروي عن ابن عباس أن ﴿فَشِيَ ﴾: إخبار من الله تعالى عن السامري، أنه نسي وترك الدين الحق. وعلى هذا يكون معطوفًا على ﴿فَقَالُوا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مخففة...). أي: لسبق ما يدل على اليقين، وهو ﴿ أَفَلاَ يَرَوْنَ ﴾، والمخففة من الثقيلة تعمل وجوبًا ويكون اسمه ضمير الشأن محذوفًا، كما فصله النحاة، وقد تقدم لنا نظيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نزال). أفاد أن ﴿ لَن نَبْرَحَ ﴾ ناقصة من أخوات «كان»، اسمها الضمير المستتر وخبرها: ﴿ عَكِيفِينَ ﴾.



الله عبد غير الله تعالى (١) (الله (٢) (الله (٢) ﴿ الله عَمَيْتَ أَمْرِى (١٠) ﴿ بإقامتك بإقامتك بين من يعبد غير الله تعالى (٢).

(۱) ﴿أَلَاتَتَبِعَنِ ﴾: «أن»: مصدرية، و «تتبع» منصوب بـ «أن»، والنون للوقاية، وبعدها ياء المتكلم محذوفة مفعول به. وأظهر المفسر النون للتوضيح، وإلا فإن نون «أن» المصدرية تكتب مشبوكة مع «لا»، أي: تدغم وتكتب اللام المشددة، ولا تكتب النون، وإن كانت «أن» مخففة كتبت النون مظهرة: «أن لا». وفي بعض النسخ: ﴿أَلَاتَتَبِعَنَ ﴾ بدون إظهار النون.

(٢) وقوله: (﴿ لَا ﴾ زائدة). أي: حرف «لا » في ﴿ أَلَّا تَتَبِعَنِّ ﴾ مزيدة للتوكيد؛ لأن المعنى: ما منعك عن اتباعي، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَبُّدُ ﴾ [الأعراف: ١٢].

(٣) قوله: (بإقامتك). الباء لتصوير العصيان فهو متعلق بـ ﴿عَصَيْتَ ﴾، أي: أفعصيت بإقامتك معهم بدون إنكار؟ الهمزة استفهامية، والفاء عاطفة على محذوف.

(٤) قوله: (بكسر الميم...). كما تقدم في الأعراف (١٥٠)

(٥) قوله: (وذِكْرها...). أي: ذِكر الأم حيث قال: ﴿يَبْنَؤُمِّ﴾ مع أنه شقيقه، ليكون ألطف وأرقّ لقلب موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ.

(٢) قوله: (ولابد أن يتبعني...). يعلم من ذلك أن هارون عَلَيْهِ السَّلَمُ اعتبر مصلحة أعظم وذلك عدم إيجاد التفريق والشقاق في المجتمع، وقبل موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ هذا العذر منه، ومن ذلك يعلم أهمية جمع الكلمة وسد وسائل الشقاق والخلاف في المجتمع، ولو كان بتحمل بعض الصعوبات، وما أكثر النزاع والشقاق بين الأمة المسلمة في هذا الزمان، بل يستأنس بذلك قوم ويسعون في تمديده وتغليظه، فالله المستعان.

الله على الله موسى: ﴿فَأَذْهَبُ ﴾ من بيننا ﴿فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْمَيَوْةِ ﴾ من بيننا ﴿فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْمَيَوْةِ ﴾ أي: مدة حياتك ﴿أَن تَقُولَ ﴾ لمن رأيته ﴿لَا مِسَاسٍ ﴾ أي: لا تقربني (٥)، فكان

<sup>(</sup>١) قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: ﴿تَبْصُرُواْ﴾: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. وبالياء: ﴿مَصُرُواْ ﴾: قراءة الىاقىن.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (علمتُ...). وبه فسر ابن جرير، وفسر القرطبي: «رأيت ما لم يروا».اهـ. وكلاهما متقارب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وألقى فيها). أي: ألقى في نفسى، بمعنى: وقع في نفسى ذلك.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (ألقيها). أي: ألقي وأضع تلك القبضة من التراب، وهو فعل مضارع منصوب معطوف على (آخذ). وأشار المفسر بقوله (تراب) و(حافر فرس) إلى تقدير مضافات. تنبيه: ما ذكره المفسر من أن الرسول هو جبريل وأثره هو التراب الذي أخذه السامريّ من موضع حافر فرسه، أي: حين جاء لإهلاك فرعون إلى آخر ما قاله هو الذي عليه عامة المفسرين من السلف والخلف، وبذلك فسر ابن جرير، وعزاه إلى أهل التأويل بألفاظ متقاربة، فلا داعي لعزو هذه الأمور إلى الإسرائيليات، والشك فيها، كما يفعله بعض المعاصرين، وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا تقربني). كما قال ابن جرير: «لا أَمَسُّ ولا أُمَسُّ».اهـ. نقل القرطبي عن الحسن: «جعل الله عقوبة السامري ألا يهاسّ الناس ولا يهاسّوه...».اهـ.



يهيم في البرية، وإذا مسّ أحدًا أو مسه أحد حُمّا جميعًا(() ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ﴾ لعذابك ﴿ لَن تُخْلِفَكُ ﴾ بكسر اللام ((())، أي: لن تغيب عنه، وبفتحها ((())، أي: بل تبعث إليه ﴿ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ اللَّهِ كَالَّذِى ظَلْتَ ﴾ أصله: ظللت (() بلامين، أولاهما مكسورة حذفت تخفيفًا، أي: دمت ﴿ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ أي: مقيهًا تعبده ﴿ لَنَحْرِقَنَّهُ وَ بالنار (٥) ﴿ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وَ فَالْمَيْ فَا الْهِ فَي الْمَيْمِ فَا الْهِ فَا الْهِ فَالْهُ اللهِ فَي هواء البحر، وفعل بالنار (٥) ﴿ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاء البحر، وفعل

(١) وقوله: (وإذا مسّ أحدًا...). نقل القرطبي نحوه عن الحسن.

وقوله: (حُمَّا). بضم الحاء مبني للمفعول، أي: أصابهما مرض الحُمّي جميعًا.

(٢) قوله: (بكسر اللام). وهي قراة ابن كثير، وأبي عمرو، ويعقوب: ﴿لَن تَخْلِفَهُ﴾: أي: لن تغيب عنه.

(٣) وقوله: (وبفتحها). أي: فتح اللام بصيغة المبني للمفعول: قراءة الباقين. أي: إن الله لن يخلفك إياه بل يبعثك إليه. كما أشار لذلك المفسر.

(٤) قوله: (أصله: ظللت). فهو مضاعف، والمضاعف قد يعتريه الحذف والإبدال، ولذا جعل قسيًا للصحيح السالم، وإن كان حروفه صحيحة غير معتلة، كما ذكره العزّى في تصريفه.

(٥) قوله: (بالنار). أشار به إلى أن المراد بالتحريق هو التحريق بالنار، كما عليه جمهور المفسرين. وهو المروى عن ابن عباس.

وقرأ ابن وردان: ﴿لَنَحُرُقَنَّهُ﴾: بضم الراء من الثلاثي المجرد، ومعناه: لنبردنّه بالمبارد، أي: نجعله قطعًا فتاتًا، كما يعلم من القرطبي. وقال القرطبي: «يمكن الجمع بينهما بأن حرقه أولًا بالمبراد ثم حرقه بالنار». اهـ. ملخصًا.

ونقل عن السدي، قال: «ذبح العجل فسال منه كها يسيل من العجل إذا ذبح، ثم برد عظامه بالمرد وحرّقه».اه.

ومعنى ﴿لَنَنْسِفَنَّهُۥ﴾: لنذرينه ونطيّرنّه... كما قال المفسر وغيره من المفسرين.

(٦) قوله: (نذريَنَّه). إما بفتح النون، من: ذرى يذري، مضارع مؤكد مسند للمتكلمين، على وزن: 
نَرْمِيَنَّه. أو بضم النون، من: أذْرَى يُذْرِي، من الثلاثي المزيد، أو بضم النون وتشديد =



موسى بعد ذبحه ما ذكره.

﴿ إِنَّكُمْ آلِلَهُ أَلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ تَمْيَزُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ

﴿ وَلَنَاكِ ﴾ أي: كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة ﴿ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَ ﴾ أعطيناك ﴿ مِن لَدُنّا ﴾ من الأمم ﴿ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ ﴾ أعطيناك ﴿ مِن لَدُنّا ﴾ من عندنا (٢) ﴿ وَحَرًا ﴿ إِنْ ﴾ قرآنًا.

﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ﴾ فلم يؤمن به ﴿ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا ﴿ مَا لَا عَمَ مَا الإِثْم.

( ﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِياَمَةِ مِمْلًا ( الوزر ﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِمْلًا ( الله على الله على

<sup>=</sup> الراء من: ذرَّى يُذَرِّي، من الثلاثي المزيد أيضًا، وكل ذلك بمعنى واحدٍ، والياء مفتوحة على جميع الأوجه، فتح بناء لاتصال نون التوكيد بالفعل.

<sup>(</sup>١) قوله: (تمييز محول...). ومعنى كونه محولًا عن الفاعل أنه كان فاعلًا في الأصل ثم جعل تمييزًا وجعل ما بعده (المضاف إليه) فاعلًا، فالمعنى: وسع علمه، كما قال المفسر. وقد ذكرنا ذلك سابقًا، وكما فصلنا مسائل التمييز في شرح «الثنائيات».

<sup>(</sup>٢) قوله: (عندنا). تفسير لـ ﴿لَٰذَنَا﴾. وبين «عند» و «لدن» وجوه اتفاق وافتراق ذكرناها في «الثنائيات»، وسبق التنبيه عليه في أول سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تمييز مفسّر). ساء: أصله متعدد إلى المفعول، كما تقول: ساءني كذا وعين الكلمة منه مفتوحة. ثم حُوِّل إلى فَعُلَ واستعمل في الذم كأفعال المدح والذم، ومعلوم أن فاعل: نعم، وبئس يأتي على ثلاثة أوجه: محلى بد (ال) الجنسية، نحو: نعم الرجل زيد، أو مضافًا إلى ما فيه (ال)، نحو: نعم طالب العلم زيد، أو ضميرًا مبهمًا يفسره التمييز بعده، نحو: نعم رجلًا زيد. وما في هذه الآية من هذا القبيل.



واللام للبيان(١١)، ويبدل من "يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ" (٢):

ْ وَمَ يُفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ القرن النفخة الثانية ﴿ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ يَوْمَ بِذِرُرَقًا اللهِ ﴾ عيونهم مع سواد وجوههم (٣).

ْ يَتَخَفَتُونَ يَنْهُمُ ﴾ يتسارون ﴿إِن ﴾ ما ﴿لَبِثْتُمُ ﴾ في الدنيا ﴿إِلَّا عَشْرًا ﴿اللَّهُ مِن الليالي بأيامها('').

﴿ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ في ذلك، أي: ليس كما قالوا ﴿إِذَ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ ﴾ أعدلهم ﴿ طَرِيقَةً ﴾ فيه ﴿إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَى الدنيا جدًّا لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها.

(١) قوله: (واللام للبيان). أي: اللام في ﴿ لَهُمْ ﴾ لبيان المستحق للذم، والمعنى: الذم مستحق لمم. فالجار والمجرور متعلق بالخبر: مستحق..

(٢) قوله: (ويبدل ...). أي الآية التالية ﴿ يَوْمَ يُفَخُّ ... ﴾ فهي بدل من ﴿يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾.

(٣) قوله: (عيونهم) بدل بعض من الضمير المستتر في ﴿ رُرَقًا ﴾، وهو جمع أزرق أو زرقاء. والمعنى: أن أعينهم تكون زرقًا، كها قال ابن جرير، والقرطبي وغيرهما. وعن الكلبي: « وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيْكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا ﴾ [الإسراء: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ مَنْ شدة العطش ».اهـ. وعن الزجاج: «زرقًا أعينهم من شدة العطش ».اهـ.

وقوله: (مع سواد الوجوه). كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَثُنُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]. اللهم بيض وجوهنا يوم الحشر.

- (٤) قوله: (من الليالي). قدره بالليالي؛ لأن ﴿عَشْرًا ﴾ بدون التاء يكون إذا كان المعدود مؤنثًا، ولكن يجوز هنا تقدير الأيام؛ لأنه إذا لم يذكر المعدود يجوز موافقة اسم العدد للمعدود تذكيرًا وتأنيثًا، كما سبق أن ذكرنا في سورة البقرة الآية (٢٣٤) وغيرها.
  - (٥) قوله: (يستقلون). أي: يعدّون لبثهم قليلًا، وبنحو ما قال المفسر فسر ابن جرير وغيره.

﴿ وَيَسْتَعُلُونَكَ (١) عَنِ لَلِمِبَالِ ﴾ كيف تكون يوم القيامة ﴿ فَقُلُ ﴾ (٢) لهم ﴿ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ﴿ إِنْ يَفْتَهَا كَالرَمِلِ السَّائِلِ ثَم يُطيِّرُها بِالرياح.

- الله ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا ﴾ منبسطًا (٢٠) ﴿ صَفْصَفًا الله مستويًا (٤٠).
- ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ أي: يوم إذ نسفت الجبال (٢) ﴿ يَتَبِعُونَ ﴾ أي: الناس بعد القيام من القبور ﴿ الدَّاعِيَ ﴾ إلى المحشر بصوته، وهو إسرافيل (٧) يقول:

(١) قوله تعالى: ﴿ رَبِينَ عُلُونَكَ ﴾. قال ابن جرير: «أي: يسألك قومك».

(٢) وقوله تعالى: ﴿فَقُلُ ﴾. جاء هنا بالفاء ﴿فَقُلُ ﴾، وكل سؤال في القرآن بغير الفاء ﴿قُلُ ﴾. وذلك لتضمين معنى الشرط هنا، أي: إن يسألوك فقل؛ لأن هذا إعلام بالإجابة قبل وقوع سؤالهم، بخلاف المواضع الأخرى، فكان سؤالهم متقدمة فجاء الجواب عقب السؤال، ولذا كان بغير فاء ﴿قُلُ ﴾. أفاده القرطبي.

(٣) قوله: (منبسطًا). تفسير للقاع، كما ذكره الجوهري: «المستوي من الأرض».اهـ. ونقل القرطبي عن ابن الأعرابي: «القاع: الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء».اهـ. والفاء في ﴿ فَيَدَرُهُمَا ﴾ عاطفة، و «يذر»: مضارع مرفوع، والماضي: «وَذَرَ»، لكنه مهجور الاستعمال.

(٤) قوله: (مستويًا). روى عن ابن زيد، ومجاهد.

- (٥) (انخفاضًا) تفسير العوج بالانخفاض، والأمت بالارتفاع، عزاه القرطبي إلى ابن عباس في إحدى الروايات عنه. وفسر بغير ذلك، وكل ما فسر به متقارب في المعنى.
- (٦) قوله: (أي: يوم إذ...). أفاد به أن التنوين في ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ تنوين عوض عن جملة مضاف إليها، وكسر الذال لالتقاء الساكنين، وهما: سكون الذال والتنوين، كما هو معلوم من كتب النحو.
- (۷) قوله: (وهو إسرافيل). كما قاله القرطبي. وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانِ فَرِبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



هلموا('') إلى عرض الرحمن ﴿لَا عِنَجَ لَهُ أَنِي الْتِباعِهِم ('')، أي: لا يقدرون أن لا يتبعوا ﴿وَخَشَعَتِ ﴾ سكنت (") ﴿الْأَصُواتُ لِلرَّمْنَنِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّا هُمُسَا الله ﴾ صوت وطء الأقدام (' في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها.

(٢) - ﴿ يَوْمَإِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ ﴾ أحدًا (٥) ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ ﴾ أن يشفع له (٢) ﴿وَرَضِيَ لَهُ,وَوَ لَا إِنْ يقول (٧): لا إِنه إِلا الله.

<sup>(</sup>١) قوله: (يقول: هلموا...). ذكره المفسرون كالقرطبي بسياقٍ مفصل في تفسير سورة قَ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لاتباعهم). أي: الضمير المجرور في ﴿لَهُۥ ﴿ عَائد إلى المصدر المعلوم من الفعل، وذكره القرطبيّ وجهًا.

وقيل: المعنى: لا معدل لهم عنه. فاللام بمعنى: عن، كما هو ظاهر ابن كثير، وابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (سكنت). قاله ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (صوت وطء الأقدام). قاله ابن عباس، وعنه أيضًا: «الصوت الخفي»، ومعنى الهمس في الأصل: الصوت الخفي. قاله ابن جرير. والمآل واحد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أحدًا). لتوضيح المراد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أن يشفع). بدل اشتهال من الضمير المجرور في ﴿لَهُ ﴾، وعلى هذا يكون المستثنى ﴿مَنَ ﴾ في محل نصب.

والمعنى: لا تشفع الشفاعة أحدًا إلا شخصًا أذن الله في الشفاعة له.

وقيل: ﴿مَنَ ﴾ بدل من ﴿الشَّفَاعَةُ ﴾ بتقدير مضاف، فيكون في محل رفع، والمعنى: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذِنَ له. ذكرهما البيضاوي، وغيره من المفسرين.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بأن يقول...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من أمور الآخرة (١) ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ من أمور الدنيا ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلْمًا اللهِ ﴾ لا يعلمون ذلك.

(۱) - ﴿ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ ﴾ خضعت (٢) ﴿ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ ﴾ أي: الله ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ خسر ﴿ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا ﴿ اللهِ ﴾ أي: شركًا (٣).

(١١) - ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ الطاعات ﴿ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا ﴾ بزيادة في سيئاته (٤) ﴿ وَلَاهَضْمًا (١١) ﴾ بنقص من حسناته.

( ما ذكر ( ما فَكَذَلِك ) معطوف على ( كَذَلِك نَقُشُ ) ، أي: مثل إنزال ما ذكر ( ما فَكَرُ لَنَهُ ) أي: القرآن ﴿ وَكَذَلِك ) معطوف على ( كَذَلِك نَقُصُ ) ، أي: القرآن ﴿ وَرُءَانًا عَرَبِيَّا وَصَرَّفَنَا ﴾ كررنا ﴿ فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ الشرك ( ٢٠) ﴿ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ﴾ القرآن ﴿ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ بهلاك من تقدمهم من الأمم، فيعتبرون.

(١) قوله: (من أمور الآخرة... من أمور الدنيا). ما فسر به مرويّ عن قتادة، وقد تقدم شيء من التفصيل في تفسير قوله تعالى: ﴿مَابَـُيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلُفَنَا ﴾ [مريم: ٦٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: (خضعت). قريب مما روي عن ابن عباس: «ذلت»، وعن مجاهد: «خشعت»، وعن ابن الأعرابي: «ذلت وخضعت».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: شركًا). فسر به ابن جرير، ورواه عن قتادة وابن زيد، قال ابن زيد: «الظلم هنا الشرك»، وبذلك فسر القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بزيادة في سيئاته). تفسير الظلم بذلك، والهضم بنقص الحسنات، رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره، وفسر به هو وغيره من المفسرين. وإطلاق الظلم على ذلك يكون فيه نوع من المجاز؛ لأنه لا يجب على الله شيء، إلا أنه وعد بفضله، فصار كالواجب بسبب الوعد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: مثل إنزال...). أفاد أن الجار والمجرور ﴿كَنَالِكَ ﴾ في محل نصب مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (الشرك). مفعول به لـ ﴿يَنَّقُونَ ﴾.



(الله عَنَعَلَى الله المَلِك الْحَقَّ ﴾ عما يقول المشركون (١١) ﴿ وَلَا تَعَجَلَ بِالْقُرْءَانِ ﴾ أي: يفرغ جبريل من بِالْقُرْءَانِ ﴾ أي: بقراءته ﴿ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُدُ ﴿ أي: يفرغ جبريل من إبلاغه (٢) ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ ﴾ وصيناه أن لا يأكل من الشجرة ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبل أكله منها (٤) ﴿ وَلَمْ خَبِدُ لَهُ عَنْرَمًا ﴿ وَلَمْ خَبِدُ لَهُ وَعَنْرَمًا ﴿ وَلَمْ خَبِدُ لَهُ وَعَنْمًا ﴿ وَلَمْ خَبِينَاهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَيْعَالِدُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

(١) قوله: (عما يقول...). متعلق بـ ﴿فَنُعَلَى ﴾، وبنحوه فسر ابن جرير.

(٢) قوله: (أي: يفرغ جبريل...). كما قال تعالى: ﴿لَا يُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ ـ السَّانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ ـ السَّانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ ـ السَّانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ ـ السَّانَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

كان ﷺ إذا جاءه جبريل بالوحي، كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه، أي: الإنصات، فيكون محفوظًا في صدره.اه. من ابن كثير ملخصًا، وفي «الصحيح» عن ابن عباس وَعَلَيْهُ مَا يفيد هذا المعنى.

(٣) قوله: (فكلما أنزل...). كما نقل ابن كثير عن ابن عيينة، قال: «ولم يزل ﷺ في زيادة حتى توفاه الله عَزَيجاً».اهـ.

(٤) قوله: (قبل أكله). كذا فسره القرطبي وغيره.

- (٥) وقوله: (ترك عهدنا). تفسير لـ ﴿فَنَسِى ﴾. وبه فسر ابن عباس، ومجاهد، وأكثر المفسرين، ونقل القرطبي عن ابن عباس: «نسي هنا بمعنى: سها». قال القرطبي: «فيحتمل أن النسيان ليس عذرًا في ذلك الوقت». اهـ.
- (٦) قوله: (حزمًا وصبرًا). تفسير لـ ﴿عَـزْمًا ﴾. عن ابن عباس، وقتادة: «صبرًا»، وعن الضحاك: «عزيمة أمر»، وعن ابن عباس أيضًا، وعطية: «حفظًا». وكلها متقاربة.

(الله عنه المَكْتِكِ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قُلْنَا لِلْمَكَتِكِ الله عَلَمُ الله مَعْهِم ﴿ أَبَى (الله عن السجود وهو أبو الجن (١٠) ، كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم ﴿ أَبَى (الله عن السجود لآدم ( قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢، صَ: ٧٦].

﴿ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾ حواء، بالمد ﴿ فَلَا يُحْرِجَنَّكُم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ فَلَا يُحْرِجَنَّكُم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجِلُ يسعى على زوجته.

الله عَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ اللهُ اللهُ عَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللهُ ﴾.

(الله على اسم (إن) وجملتها ﴿لَا الله على اسم (إن) وجملتها ﴿لَا الله على اسم (إن) وجملتها ﴿لَا تَظْمَوُا فِيهَا ﴾ تعطش ﴿وَلَا تَضْمَى الله على الله حر شمس الضحى؛ لانتفاء الشمس في الجنة.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو أبو الجن). كما تقدم في سورة البقرة وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تتعب). أي: فالمراد بالشقاوة الكدّ للمعيشة. كما قال ابن جرير: «فيكون عيشك من كدّ يدك»، وكما يدل على ذلك الآيات التالية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والخَبز). بفتح الخاء، مصدر: خبز، يخبز، خبزًا، أي: صنع الخُبْزَ، والخُبز معروف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (واقتصر على شقائه...). أي: خوطب آدم فقط بـ ﴿فَتَشَقَىٰ ﴾، ولم يقل: «فتشقيا» بالتنثية، أي: آدم وحواء، لما ذكر المفسّر، أو لأن آدم هو المخاطب وهو المقصود. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بفتح الهمزة...). قراءتان: بكسر الهمزة: قراءة نافع، وشعبة. وبفتحها: قراءة الباقين. وجه الفتح: أنها معطوفة على اسم "إن" بمعنى: إن لك عدم الجوع وعدم الظمأ. ووجه الكسر: أنها جملة مستقلة معطوفة على ما قبلها. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (على اسم "إن") وهذا وجه الفتح، وقوله: (وجملتها) وهذا وجه الكسر.

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلخُلُدِ ﴾ أي: التي يخلد من يأكل منها ﴿ وَمُلْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ هُ وهو لازم الخلد.

(الله - ﴿ فَأَكَلَا ﴾ أي: آدم وحواء ﴿ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا ﴾ أي: ظهر لكل منها قبله وقبل الآخر ودبره (١)، وسمي كل منها سوأة؛ لأن انكشافه يسوء صاحبه ﴿ وَطَفِقًا يَغْضِفَانِ ﴾ أخذا يُلزِقان ﴿ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةَ ﴾ ليستترا به ﴿ وَعَصَيْ ءَادَمُ رَبَّهُ, فَعَوَىٰ (١١) ﴾ (٢) بالأكل من الشجرة.

﴿ أَمُ اَجْنَبَكُهُ رَبُّهُ ﴾ قرّبه ﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ قَبِلَ توبته ﴿ وَهَدَىٰ ﴿ أَي: هداه إلى المداومة على التوبة.

(س) - ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا ﴾ أي: آدم وحواء بها اشتملتها عليه من ذريتكها ( منه ومنه عنه من الجنة ﴿ بَمِيكًا أَبَعْضُ كُمْ ﴾ بعض الذرية ﴿ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ من ظلم بعضهم بعضًا ﴿ فَإِمَّا ﴾ فيه إدغام ( ) نون ( إن الشرطية في ( ما الزيدة ﴿ يَأْنِينَكُمُ مِّنِي هُدًى

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ظهر لكل...). كما تقدم في سورة الأعراف، وقد تقدم فيها وفي سورة البقرة ما يتعلق بهذه القصة من فوائد وتفاسير فليراجع ذلك.

<sup>(</sup>٢) وقوله تعالى: ﴿فَغَوَىٰ﴾ قال القرطبي: «أي: فسد عليه عيشة»، قال: «وحكاه النقاش، واختاره القشيري، ونقل عن شيخه أبي جعفر القرطبي: ففسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا، والغي: الفساد». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بها اشتملتها...) فيه إشارة إلى التوفيق بين صيغة التثنية هنا ﴿أَهْبِطَا ﴾ وصيغة المجمع في البقرة ﴿أَهْبِطُوا ﴾ [٣٦].

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيه إدغام...). أي: كلمة ﴿فَإِمَّا ﴾ مؤلفة من الفاء الفصيحة و (إن الشرطية و «ما» المزيدة المؤكدة، وجواب الشرط جملة ﴿فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى ... ﴾.



فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى ﴾ أي: القرآن ﴿فَلاَيضِ لُ ﴾ في الدنيا(١) ﴿وَلَايَشْقَى ﴿اللهِ فِي الآخرة. ﴿وَمَنْ أَعُرضَ عَن ذِكْرِى ﴾ أي: القرآن فلم يؤمن به ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ بالتنوين (٢) مصدر، بمعنى: ضيقة، وفسّر ت (٣) في حديث بعذاب الكافر في قبره ﴿وَنَحْشُ رُهُ وَ اللهِ أَي: المعرض عن القرآن ﴿يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ أَي: المعرض عن القرآن ﴿يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ أَي: المعرض عن القرآن ﴿يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ أَي: المعرض عن القرآن ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ْ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ فَا الدنيا (٥) وعند المعث.

(١) قوله: (في الدنيا...) كما نقل القرطبي عن ابن عباس، قال: «ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة». وتلا الآية.اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالتنوين...). اتفق القراء على ذلك، وهو مصدر بمعنى الوصف، ولذا يستوي فيه الواحد وغيره، والمذكر والمؤنث، كما يعلم من القرطبي وغيره، وقرئ شذوذًا فيه الوصف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفسرت...) أي: المعيشة الضنك فسرت بعذاب القبر في حديث، والحديث الذي أشار إليه المفسر رواه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري بطرق، كما روى ذلك عن أبي هريرة، والسّدي، وأبي صالح، وروى عن الضحاك: «أنها الكسب الحرام، والعمل الخبيث، والرزق السيء». وعن الحسن، وقتادة: «أنها تكون للكفار في جهنم». واختار ابن جرير أنها عذاب القرر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أعمى البصر). مرويّ عن مجاهد. وروي عنه أيضًا، وعن أبي صالح: «أعمى الحجة، أي: ليس له حجة». اختاره ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في الدنيا...). هذا يناسب تفسير العمى بعمى البصر، كما هو المروي عن مجاهد، وأما على تفسيره بفقد الحجة، فيقال كذلك هنا، أي: وقد كنت بصيرًا بالحجة في الدنيا وعالمًا بها، كما روي عن مجاهد أيضًا. ذكر الوجهين ابن جرير، وعزاهما إلى مجاهد.



(أ) - ﴿ قَالَ ﴾ الأمر ﴿ كَنَالِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَسَينَهَ ﴾ تركتها (١) ولم تؤمن بها ﴿ وَكِنَالِكَ ﴾ مثل نسيانك آياتنا ﴿ ٱلْمَوْمَ نُسَىٰ ﴿ أَلْمُومَ أَسُىٰ ﴿ أَلْمُومَ أَسُىٰ ﴿ أَلْمُومَ أَسُنِي اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّ أَلَّالًا أَلَّا أَلَّهُ أَلّلُهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلّا

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: مثل جزائنا من أعرض عن القرآن ﴿ بَغَرِي مَنْ أَسَرَفَ ﴾ أشرفَ ﴾ أشركَ أشركَ ﴾ أشركَ ﴿ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِّايَاتِ رَبِّهِ إِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُ ﴾ من عذاب الدنيا وعذاب القبر ﴿ وَأَبْقَنَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(الله ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ ﴾ يتبين (الله ﴿ فَكُمْ ﴾ لكفار مكة ﴿ كُمْ ﴾ خبرية مفعول ﴿ أَهْلَكُنَا ﴾ أي: كثيرًا إهلاكنا ﴿ فَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ أي: الأمم الماضية بتكذيب الرسل ﴿ يَمْشُونَ ﴾ حال من ضمير ﴿ فَمُ اللهُمُ ﴾ في سفرهم إلى الشام وغيرها، فيعتبروا (٥)، وما ذكر (٢) من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف

<sup>(</sup>۱) قوله: (تركتها). فالنسيان هنا في الموضعين بمعنى الترك لا بمعنى الذهول، كما يعلم من ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أشرك). تفسير للمراد بالإسراف، والإسراف في الأصل: تجاوز الحد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يتبين) وبه فسر ابن جرير، والقرطبي. وعلى هذا يكون ﴿يَهْدِ ﴾ لازمًا. وفاعله: المصدر المؤول من ﴿أَهْلَكُنَا ﴾ أي: إهلاكنا.

و ﴿ كُمْ ﴾ خبرية مفعول مقدم لـ ﴿ أَهَلَكُنَا ﴾. والمعنى: أفلم يتبين لهم إهلاكنا كثيرًا من القرون السابقة، وهذا ما مشى عليه المفسر وكها ذكره المعربون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: كثيرًا إهلاكنا). (كثيرًا) تفسير لـ ﴿كُمْ ﴾ الخبرية الواقعة مفعولًا به لـ ﴿أَهْلَكُنَا﴾، و(إهلاكنا) تفسير لـ ﴿أَهْلَكُنَا﴾ باعتبار وقوعه بمعنى المصدر، وفاعلًا لـ ﴿يَهْدِ ﴾، ومراد المفسر توضح معنى ﴿كُمْ ﴾، وفاعل ﴿يَهْدِ ﴾، وإلا فالمصدر لا يعمل في المتقدم، فلا يقال: (كثيرًا إهلاكُنا).

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيعتبروا). معطوف على ﴿يَهْدِ لَهُمُّ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وما ذكر). مبتدأ خبره قوله: (لا مانع منه)، يعني: أن تأويل الفعل ﴿أَهْلَكُنَّا ﴾ =



مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ ﴾ لعِبرًا ﴿لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ۞﴾ لذوى العقول.

الإهلاك ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكِ ﴾ بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة ﴿ لَكَانَ ﴾ الإهلاك ﴿ لِزَامًا ﴾ لازمًا لهم في الدنيا ﴿ وَأَجَلُ مُسَمِّى ﴿ اللهِ مضروب لهم (١١) معطوف (٢) على الضمير المستترفي «كان»، وقام الفصل بخبرها مكان التأكيد.

(١) قوله: (مضروب لهم). تفسير لـ ﴿مُسَمَّى ﴾.

(۲) قوله: (معطوف). يعني: أن ﴿وَأَجُلُّ مُّسَمَّى ﴾ معطوف على الضمير المستر في ﴿لَكَانَ ﴾ الراجع إلى الإهلاك العاجل، وعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل -أو المستر المرفوع يحتاج إلى فصل والفصل يكون غالبًا بالضمير المنفصل، كما تقول: قمت أنا وزيدٌ، زيد سافر هو وعمرو. وقد يوجد الفصل بغير الضمير كقوله تعالى: ﴿مَآ أَشَرَكُنَا وَلاَ ءَابَاوُنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، الفاصل ﴿لا المؤكدة، وهمهنا قد فصل بخبر «كان» وهو ﴿لزَامًا ﴾. والمعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العقوبة إلى الآخرة لكان العذاب المعجّل والأجل المسمى لذلك لزامًا لهم. وهذا المعنى لا غبار فيه، وهذا الوجه الإعرابي ذكره البيضاوي احتمالًا، واختار أن ﴿وَأَجُلُّ مُسَمَّى ﴾ معطوف على «كُلِمَةٌ ﴾. والمعنى: ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزامًا، فيكون في الكلام تقديم وتأخير كما ذكر ابن جرير، ورواه عن قتادة، وابن زيد. وعلى هذا يكون المعنى واضحًا=

المصدر (إهلاكنا) بدون حرف مصدري جائز لا مانع منه، وإن كان الأكثر كون تأويله بالمصدر إن كان عليه حرف مصدري: «أن، وما، وكي، ولو، وأنّ»، ولكن قد يؤول بالمصدر بدون حرف مصدري فيكون المسوّغ معنويًا، أي: توقف المعنى على ذلك: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴿ [البقرة: ٦]، أي: إنذارك وعدم إنذارك، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِم عَيْرِيكُمُ الْبَرَقَ ﴾ [الروم: ٢٤]، أي: إراءتكم، وقولهم: تسمعُ بالمعيدي خير من أن تراه: أي: ساعك. وتقدم ذكر المسألة إجمالًا في سورة البقرة الآية (٦).



رَبِّكَ ﴾ حال، أي: ملتبسًا به ﴿قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ صلاة الصبح (٢) ﴿وَسَيِّتْ ﴾ صلّ ﴿ عِمَدِ رَبِّكَ ﴾ حال، أي: ملتبسًا به ﴿قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ صلاة الصبح (٢) ﴿ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ صلاة العصر ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلْيَلِ ﴾ ساعاته ﴿ فَسَيِّتْ ﴾ صل المغرب والعشاء ﴿ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ عطف على محل ( وَمِنْ ءَانَآيِ ) المنصوب، أي: صل الظهر؛ لأن وقتها يدخل بزوال الشمس، فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني ﴿ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ (١) ﴾ بها تعطى من الثواب.

الله ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِدِهِ أَزْوَنَجًا ﴾ أصنافًا (٣) ﴿ مِنْهُمْ زَهْرَةُ ٱلْحَيَوْةِ

<sup>=</sup> أيضًا؛ فقول المفسر: (وقام الفصل بخبرها...) يعني الفصل بين الضمير المعطوف عليه وبين المعطوف حاصل هنا بخبر «كان» وهو ﴿لزَامًا ﴾، وهو قائم مقام الفصل بالضمير المنفصل الذي هو الأكثر.

<sup>(</sup>١) قوله: (منسوخ...) ذكره القرطبي وجهًا، ورجح أنها ليست منسوخة لبقاء أكثر الكفار بعد نزول آية السيف.

<sup>(</sup>۲) قوله: (صلاة الصبح). تطبيق هذه الآية على الصلوات الخمس على النحو الذي قاله المفسر مروي عن قتادة، كما في ابن جرير، وقال القرطبي: «قال أكثر المتأولين: هذا إشارة إلى الصلوات الخمس». اهد. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن جرير بن عبدالله البجلي رَحَوَاللَهُ عَنْهُ، قال: «كنا جلوسًا عند رسول الله على فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم تلا هذه الآية». اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أصنافًا). تفسير ﴿أَزُوبَهَا ﴾. وفسره ابن كثير بالأغنياء، والمعنى: لا تمدن عينيك إليهم فقد آتاك خيرًا مما آتاهم.اه.. و﴿أَزُوبَهَا ﴾ مفعول به لـ ﴿مَتَّعْنَا ﴾، و ﴿زَهْرَةَ ﴾ منصوب على أنه حال من ﴿مَا ﴾، أو بفعل الذم المحذوف تقديره: أذم، أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرها المعربون.

ٱلدُّنيَّا﴾ زينتها وبهجتها ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ بأن يطغوا ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ ﴾ في الجنة ﴿خَيْرٌ ﴾ مما أوتوه في الدنيا ﴿وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ أدوم.

(ا) ﴿ وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصَطَبِرُ ﴾ اصبر ﴿ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْعَلُكَ ﴾ نكلفك ﴿ يَخُنُ مَرُزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ ﴾ الجنة ﴿ لِلنَّقُونَ ﴿ اللهِ لَا عَيْرِكُ (٢) ﴿ غَنَنُ مَرُزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ ﴾ الجنة ﴿ لِلنَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

رَسَ ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: المشركون ﴿ لَوْلَا ﴾ هلّا (٣) ﴿ يَأْتِينَا ﴾ محمد ﴿ إِعَايَةِ مِن رَبِهِ عَ ﴾ بالتاء والياء (٤) ﴿ يَينَةُ ﴾ بيان ﴿ مَا فِى الصَّحُفِ ٱللَّهُ وَلَى اللّه المستمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل.

الله - ﴿ وَلُو (٥) أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ٤ قبل محمد الرسول(٦) ﴿ لَقَالُوا ﴾

(۱) قال القرطبي: «وهذا خطاب للنبي ﷺ، ويدخل في عمومه جميع أمته ﷺ».اهـ. وقال ابن كثير في تفسير الآية: «استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة، واصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا ... ﴾ [التحريم: ٦]».اهـ.

(٣) قوله: (هللا). أشار به إلى أن ﴿لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لنفسك...). وبمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «يعني: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع، وأبو عمرو، وحفص، وابن جماز، وروح، ورويس: بالتاء. والباقون: بالياء. ورويس ضم الهاء: ﴿تَأْتِهُمْ﴾.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَلَوْ ﴾: شرطية، وفعل الشرط محذوف، تقديره: ولو ثبت، و «أن» ومعمولاها في تأويل مصدر فاعل للفعل، وقد تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قبل محمد الرسول). ﷺ، كما قال القرطبي: «من قبل بعثة محمد ﷺ ونزول القرآن».اهـ.



يوم القيامة ﴿رَبَّنَا لَوْلَا ﴾ هلا ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ ﴾ المرسل بها ﴿مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ ﴾ في القيامة ﴿وَنَخَـٰزَك ﴿ اللهِ ﴾ في جهنم.

وَ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُونَ ﴾ منتظر ما يؤول إليه الأمر ﴿فَرَيْضُوا فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ في القيامة ﴿مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ﴾ الطريق ﴿ٱلسَّوِيّ ﴾ الأمر ﴿فَرَيْضُوا أَفْسَتَعْلَمُونَ ﴾ في القيامة ﴿مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ﴾ الطريق ﴿ٱلسَّوِيّ ﴾ المستقيم ﴿وَمَنِ ٱهْتَكَىٰ الله عَلَىٰ مَن الضلالة أنحن أم أنتم؟!

### \*\*

وى ابن جرير عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا: «يحتج على الله يوم القيامة ثلاثة: الهالك في الفترة، والمغلوب على عقله، والصبي الصغير؛ فيقول المغلوب على عقله: لم تجعل لي عقلًا أنتفع به، ويقول الهالك في الفترة: لم يأتني رسول ولا نبيّ، ولو أتاني لك رسول أو نبيّ لكنت أطوع خلقك لك، وقرأ ﴿ لَوْلا آرْسَلْتَ إِليَّنا رَسُولا ﴾، ويقول الصبي الصغير: كنت صغيرًا لا أعقل، قال: فترفع لهم نار، ويقال لهم: رِدُوها، قال: فيردها من كان في علم الله أنه سعيد، ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي، فيقول: إياي عصيتم، فكيف برسلي لو أتتكم».اه..





#### ا**لجزء** (۱۷)

# ً (۱) – سورة الأنبياء (۱)

### مكية، وهي إحدى أو اثنتا عشرة آية<sup>(٢)</sup>

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(")- ﴿أَفَتَرَبَ ﴾ قرب ﴿لِلنَّاسِ ﴾ أهل مكة (")، منكري البعث ﴿حِسَابُهُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ عنه ﴿مُعْرِضُونَ (أ) ﴾ عن التأهب له بالإيهان.

القرآن ﴿ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۚ إِنَّ هِم مُحَدَثٍ ﴾ شيئًا فشيئًا أَنْ أَي: لفظ القرآن (٥) ﴿ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ يستهزؤون.

(١) قوله: (سورة الأنبياء). وفي بعض النسخ: عَلَيْهِمُالسَّكَمُ.

(٢) وقوله: (وهي إحدى أو اثنتا...). سبب هذا الخلاف أن غير الكوفيين يعدون الآيتين (٢) وقوله: (وهي إحدة، كذا في بعض الشروح، ولم يذكر أكثر المفسرين الخلاف بل جزموا بـ(١١٢) آية. كما هو المثبت في المصاحف المتداولة.

روى البخاري عن ابن مسعود، قال: «بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء هن من العتاق الأول، وهي من تلادي». اه. [٤٧٣٩]، يعني: من قديم ما كسب وحفظ من القرآن كالمال التلاد. ذكره القرطبي.

- (٣) قوله: (أهل مكة). روي نحوه عن ابن عباس، قال: «هم المشركون، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِ ﴿ إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ... ﴾ إلى ﴿ ... وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ .اهـ. والواو في ﴿ وَهُمْ فِ غَفْ لَةٍ ﴾ حالية، والجملة في محل نصب حال.
  - (٤) قوله: (شيئًا فشيئًا). تفسير للمراد بـ ﴿ تُحَدِّدُ ﴾.
- (٥) وقوله: (أي: لفظ القرآن). تفسير لـ ﴿ وَكُرِ ﴾ يعني: أن لفظ القرن منزل شيئًا فشيئًا، محدث نزوله، كما قال ابن كثير: «جديد نزوله».اهـ، لا أن القرآن مخلوق محدث، كما يعتقده المعتزلة.

(الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الْقَوْلَ ﴾ كائنًا (٥) ﴿فِي اَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ اَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ اَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ ﴾ لما أسروه ﴿الْعَلِيمُ الله به.

<sup>(</sup>١) ﴿ لَاهِيَةً ﴾ حال من الواو في ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ أو ﴿ آسْتَمَعُوهُ ﴾، و ﴿ قُلُوبُهُمٌّ ﴾ فاعل ﴿ لَاهِيـةَ ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بدل من واو...). أي: الاسم الموصول ﴿ اَلّذِينَ ﴾ بدل من الواو في ﴿ اَسَرُّوا ﴾ والواو فاعل، وليس الاسم الموصول هو الفاعل؛ لأنه لو كان فاعلًا لقيل: «وأسرّ» بصيغة الإفراد، ومعلوم أن الفاعل إذا كان اسمًا ظاهرًا مثنًى أو جمعًا لا يثنى ولا يجمع الفعل بل يبقى على حالة الإفراد، نحو: قام رجلان أو رجال، ولا يقال: قاما أو قاموا، وما ورد بخلاف ذلك فمؤول، فيقال هنا: الواو هنا الفاعل، و ﴿ اللّذِينَ ﴾ بدل منه. أو يقال: الاسم الموصول مبتدأ مؤخر وجملة ﴿ وَأَسَرُّوا ﴾ خبر مقدم، وذهب طائفة إلى أن الاسم الظاهر المرفوع هو الفاعل، والواو –أو الألف – علامة جمع أو تثنية ليس لها محل من الإعراب، وتلقب هذه اللغة بلغة: «أكلوني البراغيث»، كما هو معروف في كتب النحو، وهي لغة أزد شنوءة، كما ذكره ابن هشام في «قطر الندى».

<sup>(</sup>٣) قوله: (فما يأتي به). فسر به بقرنية ما بعده، أي: ﴿أَفَنَا أَتُونَ ٱلسِّحْرَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿قُلُ﴾ بصيغة الخطاب: قراءة الجمهور. وقرأ الكسائي، وحفص، وحمزة، وخلف: بصيغة الماضي: ﴿قَالَ ﴾ أي: محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كائنًا). أشار به إلى أن ﴿ فِي ٱلسَّمَآءِ... ﴾ حال من القول. والمعنى: أنه لا يخفى عليه شيء مما يقال في السموات والأرض. كما قاله القرطبي.

- ﴿ بَلُ ﴾ للانتقال من غرض إلى آخر (١) في المواضع الثلاثة ﴿ قَالُوا ﴾ فيها أتى به من القرآن هو ﴿ أَضْغَنْ ثُ أَحُلَامِ ﴾ أخلاط رآها في النوم (٢) ﴿ بَلِ الْفَهُ وَ شَاعِرُ ﴾ فها أتى به شعر ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ اللَّهُ وَ العصا واليد.
- (١) قال تعالى: ﴿ مَا ءَامَنَتُ قَبْلُهُم مِّن قَرْيَةٍ ﴾ أي: أهلها(١) ﴿أَهْلَكُنَهُا ۗ ﴾ بتكذيبها ما أتاها(٤) من الآيات ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُوكَ إِنَّ ﴾ لا(٥).
- ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى ﴾، وفي قراءة (١٠): بالنون وكسر الحاء ﴿ إِلَيْهِم ﴾ لا ملائكة ﴿ فَسَنُلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ العلماء بالتوراة والإنجيل (١) ﴿ إِن كُنتُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: (للانتقال...). يعني أن ﴿ بَلْ ﴾ هنا وفي الموضعين التاليين للإضراب والانتقال، وليست للإبطال، وقد يأتي «بل» للإضراب الإبطالي، أي: لإبطال الكلام الذي قبل «بل»، وإثبات ما بعدها نحو: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَفُ مَل طَبَعَ اللّهَ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أخلاط). كما تقدم في سورة يوسف الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أهلها). أشار إلى تقدير مضاف، فيكون من باب الإيجاز أو يقال أطلق المحل وأريد الحال، فيكون من باب المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (ما أتاها). «ما»: اسم موصول مفعول به لـ (تكذيب).

<sup>(</sup>٥) وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنون وكسر الحاء على صيغة المبني للفاعل: حفص: ﴿نُوِحِيٓ﴾. وقرأ الباقون بالياء، أي: بصيغة المبني للمفعول: ﴿يُوحَيّ ﴾، ولكن قرأ حمزة، ويعقوب بضم الهاء: ﴿إِلَيْهُمُّ ﴾. وغيرهما بكسرها: ﴿إِلَيْهُمُّ ﴾.

وقول المفسر: (لاملائكة) معطوف على مقدر، والتقدير: بل أرسلنا رجالًا لا ملائكة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (العلماء بالتوراة). فسر به القرطبي، وابن كثير وغيرهما، وعزاه القرطبي إلى سفيان، ونقل عن ابن زيد، المراد بأهل الذكر: أهل القرآن.

المجزء السابع عشر

لَا تَعَلَمُونَ ﴿ ﴾ ذلك فإنهم يعلمونه، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد الله الله عنه المؤمنين بمحمد المله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين بمحمد المله المؤمنين المؤمنين المحمد المله المؤمنين ال

- ( ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ ﴾ أي: الرسل ﴿ جَسَدًا ﴾ بمعنى: أجسادًا أَ ﴿ لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ بل يأكلونه ﴿ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ﴾ في الدنيا.
- ( ﴿ هُمُّ صَدَقَنَهُ مُ ٱلْوَعَدَ ﴾ بإنجائهم ﴿ فَأَنَجَيْنَهُمُ وَمَن نَشَآءُ ﴾ أي: المصدقين لهم (٢) ﴿ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ( ) ﴾ المكذبين لهم.
- ﴿ ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ﴾ يا معشر قريش ﴿ كِتَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۗ ﴾ آلأنه بلغتكم ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ فتؤمنون به.
- (١) ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا ﴾ (١) أهلكنا ﴿ مِن قَرْيَةٍ ﴾ أي: أهلها (٥) ﴿ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ كافرة ﴿ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًاءَاخُرِينَ (١) ﴾.

(١) قوله: (بمعنى: أجسادًا). يعنى: أن ﴿جَسَدًا﴾ اسم جنس يراد به الواحد وغيره، كم هنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: المصدقين). على هذا يكون الاسم الموصول ﴿مَن﴾ للعهد، أي: الإشارة إلى المعهودين، فإن الاسم الموصول يأتي مثل «أل» للعهد والجنس والاستغراق. كما يأتي لهذه المعانى الثلاثة: المضاف.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمُ ﴾. الذكر بمعنى: الشرف، قاله ابن عباس. وعن مجاهد: «حديثكم»، وعن الحسن: «دينكم».

<sup>(</sup>٤) ﴿ كُمُّ ﴾ هنا خبرية في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿ قَصَمْنَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أي: أهلها). كما تقدم قبل آيات.

<sup>(</sup>٦) قوله: (شعر...). أي: علم، والركض: العَدْوُ بشدة الوطء. قاله القرطبي.

- (الله على الملائكة استهزاءً: ﴿ لَا تَرَكُفُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتَرِفْتُمْ ﴾ نُعِّمْتُم (الله وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسَالُونَ (الله شيئًا من دنياكم على العادة (١٠).
  - الله ﴿ قَالُواْ يَـٰ ﴾ للتنبيه ﴿ وَيُلَنَّا ﴾ هلاكنا ﴿إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠٠ ﴾ بالكفر.
- (الله على الله على ا
- ﴿ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَنَّخِذَ لَهُوا﴾ أي: ما يلهي به (٦) من زوجة أو ولد ﴿ لَا تَخَذَّنَّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: (نُعِّمْتُم). بضم النون، وتشديد العين المكسورة، بصيغة المبنى للمفعول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (شيئًا من دنياكم). مفعول ثان لـ ﴿ تُسْتَكُونَ ﴾، وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى قتادة، وقيل: لعلكم تسألون عن العقوبة فتجزون به، وعلى كل حال قيل لهم ذلك استهزاءً وتقريعًا. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كالزرع...) أفاد به أن الكلام من التشبيه البليغ، أي: حُذفت أداة التشبيه، وليس من الاستعارة لذكر المشبه وهو الضمير: «هم».

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بأن قتلوا...). الباء لتصوير جعلهم كالحصيد، وهذا المعنى قاله مجاهد. وقال الحسن: «أي: بالعذاب».اهـ. والعذاب أعم من القتل بالسيف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عابثين). بمثله فسره المفسرون. قال القرطبي: «أي:عبثًا وباطلًا، وهو حال، والحال من الفضلة في اصطلاح النحاة، والمراد بالفضلة: ما ليس ركنًا للجملة، أي: ما ليس مسندًا ولا مسندًا إليه، ولو توقف المعنى عليه، كما هنا، فهذه ﴿لَعِينَ ﴾ فضلة مع أنه لا يصح إسقاطه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ما يلهي به). فيه جمع بين ما فسر به اللهو هنا، فعن قتادة، والحسن، وغيرهما: «اللهو: المرأة» بلسان أهل اليمن، وعن ابن عباس وعكرمة، والسدى: «اللهو: الولد».

مِن لَّدُنَّا ﴾ من عندنا من الحور العين والملائكة ﴿إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴾ ذلك (١٠)، لكنا لم نفعله (٢٠)، فلم نرده.

( ﴿ بَلُ نَقَٰذِفُ ﴾ نرمي ﴿ بِأَلْقَ ﴾ الإيمان ( ﴿ عَلَى ٱلْبَطِلِ ﴾ الكفر ﴿ فَيَدْمَعُهُ ، ﴾ يذهبه ﴿ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ ذاهب. ودَمَعَهُ في الأصل: أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل ( ٤ ) ﴿ وَلَكُمُ ﴾ يا كفار مكة ﴿ ٱلْوَيْلُ ﴾ العذاب الشديد ﴿ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ ﴾ الله به من الزوجة والولد.

(الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ وَ عَلَى ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مِلكًا (٥) ﴿ وَمَنْ عِندُهُ ﴾ أي: الملائكة (١) ، مبتدأ، خبره: ﴿ لا يُعْيُونَ (٧) ﴾ لا يُعْيُونَ (١) .

<sup>(</sup>١) قوله: (ذلك). قدره ليكون مفعولًا به لـ ﴿فَعِلينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ولكنا لم نفعله). يفيد أن «إن» هنا شرطية. كما فسر به البيضاوي وغيره، وعن قتادة، ومقاتل، والحسن، وابن جريج، وغيرهم: ﴿إِن ﴾ هنا نافية، أي: ما كنا فاعلين ذلك. وعلى هذا تم الكلام على ﴿لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنّاً ﴾، وعلى أنها شرطية يكون الجواب محذوفًا دل عليه ما قبله كما هو واضح.

نقل ابن كثير عن مجاهد: «كل شيء في القرآن «إن» فهو إنكار».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الإيهان). فسر الحق والباطل هنا بتفاسير كلها متقاربة كها قاله القرطبي، ومن ذلك ما قاله المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو مقتل). أي: الدماغ مقتل، فإصابته تؤدي إلى الهلاك. وتقدم تفسير الويل في سورة البقرة (٧٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: (ملكًا). تمييز للنسبة، أي: نسبة الخبر ﴿لَهُرُ ﴾ إلى المبتدأ ﴿مَن ﴾. وأفاد به أن اللام في ﴿لَهُرُ ﴾ للملكية، وكان السيوطي رَحَمُ أللَهُ يفسر بقوله: «ملكًا وخلقًا وعبيدًا».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: الملائكة...). كما فسر بذلك عامة المفسرين.

<sup>(</sup>٧) قوله: (لا يُعْيون). قاله قتادة، وهو بضم الياء وسكون العين، مضارع: أعْيَا بوزن أَفْعَلَ،=

الله عنه، فهو منهم (١) كَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ عَنه، فهو منهم (١) كالنفَس منا لا يشغلنا عنه شاغل.

(أ) - ﴿ أَمِرِ ﴾ بمعنى: بل للانتقال (٢)، والهمزة للإنكار ﴿ أَتَّخَذُواْ عَالِهَةً ﴾ كائنة ﴿ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ كحجر وذهب وفضة ﴿ هُمْ ﴾ أي: الآلهة ﴿ يُنشِرُونَ (١) ﴾ أي: يحيون الموتى ؟ لا (٣)، ولا يكون إلهًا إلا من يحيي الموتى (٤).

(٥) - ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ﴾ أي: السلموات والأرض ﴿ عَالِمَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ أي: غيره (٥)

= بمعنى: تعب. قال القرطبي: «﴿ يَسَتَحُسِرُونَ ﴾ مأخوذ من الحسير، وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب، يقال: حسر البعير، يحسر، حسورًا: أعيا، وكلّ، واستحسر وتحسر مثله». اهـ.

(۱) قوله: (فهو منهم...). أي: التسبيح منهم كالتنفس منا، وهذا التشبيه مأخوذ مما رواه ابن جرير وغيره عن عبدالله بن الحارث أنه سأل كعب الأحبار: أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ فأجاب: "إنه جعل لهم التسبيح كها جعل لكم النفس".اهـ. ملخصًا.

(٢) قوله: (بمعنى: بل). يعني أن ﴿ أُمِ ﴾ هنا منقطعة، للإضراب ولمعنى الاستفهام الإنكاري. فقوله: (والهمزة). بالجر معطوف على قوله (بل)، أي: بمعنى: بل والهمزة.

(٣) قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري.

- (٤) وقوله: (ولا يكون إلهًا...). فيه إشارة إلى قياسٍ منطقي، تحريره: لو كانت آلهة لأحيت الموتى ولكنها لا تحيي الموتى، فليست آلهة. أفاد نفيُ التالي نفيَ المقدَّم.
- (٥) قوله: (أي: غيره). أفاد به أن ﴿ إِلَّا ﴾ هنا بها بعدها نعت لـ ﴿ اَلِفَةٌ ﴾ ، فهي بمعنى: غير ، ولذا رفع ما بعدها ، وليست للاستثناء ، لفساد المعنى ؛ لأنها لو كانت للاستثناء لكان مفهوم الكلام: لو كان فيهها آلهة فيهم الله لم تفسدا. وهذا المفهوم باطل ، و ﴿ إِلَّا ﴾ في الأصل أداة استثناء ، وقد تستعمل بها بعدها نعتًا ، ولفظة (غير) بخلافها فهي في الأصل يأتي نعتًا ، وقد يستعمل للاستثناء . وقد فصلنا هذه المسألة في شرح الثلاثيات والثنائيات .

انجزء السابع عشر

﴿لَفَسَدَتاً ﴾ أي: خرجتا عن نظامهما المشاهد؛ لوجود التمانع بينهم (١) على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه ﴿فَشَبَّحَنَ ﴾ تنزيه ﴿أَللَّهِ رَبِّ ﴾ خالق ﴿لَعَرْشِ ﴾ الكرسي (٢) ﴿عَمَّا يَصِفُونَ (١٠) ﴾ أي: الكفار الله به من الشريك له وغيره.

(١٠) - ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ أي: سواه ﴿ عَلِهَ أَهُ ﴾ فيه استفهام توبيخ (١٠) ﴿ قُلُ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُوا بُرُهَا نَكُوا بُرُهَا نَكُوا بُرُهَا نَكُوا بُرُهَا فَاتُوا بُرُهَا نَكُوا بُرُهَا فَاتُوا بُرُهُ فَا فَا فَا فَاتُوا بَاللَّهُ فَا فَا فَاتُوا بَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاتُوا بَاللَّهُ فَا فَا فَاتُوا بَاللَّهُ فَاتُوا بُرُهُ فَاتُوا بُولِهُ فَاتُوا بَاللَّهُ فَاتُوا بَاللَّهُ فَاتُوا بُنَاكُمْ فَاتُوا بُولِهُ فَاللَّهُ فَاتُوا بُلِّهُ فَاللَّهُ فَاتُوا بُولِهُ فَاللَّهُ فَاتُوا بُولِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ لِلللَّهُ فَاللَّاللَّالِ لَلْمُلْلُمُ لَل

= تنبيهات:

١- لا يخفى أن المراد بالآلهة هنا: مستحق العبادة، لا المعبود مطلقًا؛ لأن ﴿ لَوَ ﴾ تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، أي: أن كلّا من الشرط والجواب لم يحصل. والآلهة بمعنى: المعبودات مطلقًا موجودة، وإنها المعدوم الممتنع تعدد الآلهة المستحقة للعبادة.

٢- هذا الكلام ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ﴾ ينتظم قياسًا منطقيًا بأن يقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله،
 أي: لو تعددت الآلهة لفسدتا، ولكنهما لم تفسدا، ينتج: فلم تتعدد.

- (۱) قوله: (لوجود التمانع). التمانع: لفظ اصطلاح كلاميّ، والمراد به: احتمال إرادة أحدهما شيئًا ويريد الآخر خلافه؛ فهذا احتمال جائز يترتب عليه محال، وهو الفساد، وما أدى إلى المحال محال أيضًا، فهذا دليل التمانع مستفاد من هذه الآية الكريمة، وإلى ذلك أشار المفسر.
- (٢) قوله: (الكرسي). تفسير العرش بالكرسي قول مرجوح مشى عليه المفسر. وقد نبهنا عليه سابقًا في سورة الأعراف وغيرها.
  - (٣) قال القرطبي: «هذه الآية قاصمة للقدرية وغيرهم».اه. ملخصًا.
- (٤) قوله: (فيه استفهام). أي: في قوله تعالى: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ ﴾ أفاد المفسر أن ﴿ أَمِ ﴾ منقطعة تفيد استفهامًا توبيخيًّا، الآية السابقة ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ عَالِهَا لَهُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ أَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّه

القرآن ﴿وَذِكُرُ مَن قَبَلِي ﴾ من الأمم، وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله، ليس في واحد منها أن مع الله إلهًا مما قالوا، تعالى عن ذلك ﴿بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عَن النظر الموصل إليه.

- ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَىٰ ﴾ وفي قراءة: بالنون وكسر الحاء (١) ﴿ إِلَيْهِ أَنْهُ رُلاۤ إِلَهَ إِلَهُ أَنْا فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾ أي: وحِّدوني.
- (أ) ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنَنُ وَلَدَأَ ﴾ من الملائكة (٢) ﴿ سُبْحَنَدُّ بَلُ ﴾ هم (١) ﴿ عِبَادُ مُكُرَمُونِ ﴾ عنده، والعبودية تنافى الولادة (٤).
- ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَكُمْ ﴾ أي: ما عملوا وما هم عاملون (٢٠)

(۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ فُوحِيّ ﴾: بالنون على صيغة المعلوم. وقرأ الباقون: ﴿ يُوحَيّ ﴾: بالياء وبصيغة المبني للمفعول، فتكون جملة ﴿ أَنَهُ ... ﴾ نائب فاعل.

- (٢) قوله: (من الملائكة). خصهم بالذكر؛ لأن الآية مكية نزلت في خزاعة الذين قالوا: الملائكة بنات الله... كما يعلم من القرطبي، وإلا فاليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، كما تقدم في سورة التوبة.
- (٣) وقوله: (هم). قدره ليكون ﴿عِبَادُ ﴾ خبرًا للمبتدأ المقدر، و﴿بَلُ ﴾ هنا للإضراب الإبطالي، وليست ﴿بَلُ ﴾ هنا عاطفة؛ لأنها وما بعدها ليست من مقولهم.
  - (٤) قوله: (والعبودية تنافي...). كما تقدم في تفسير سورة البقرة الآية (١١٦) وغيرها.
    - (٥) قوله: (أي: بعده). يعنى: بعد أمره.
    - (٦) قوله: (أي: ما علموا). تفسير لـ﴿مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾.

انجزء السابع عشر

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ تعالى (١) أن يشفع له ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ۽ ﴾ تعالى ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ تعالى ﴿ مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مُثَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

(الله عبره وهو وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ الله أي: الله أي: غيره، وهو إبليس (١) دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها ﴿فَذَلِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَا مُ كَذَلِك ﴾ كما نجزيه ﴿فَزِيهِ ﴿فَذَلِك الله عبادة نفسه وأمر بطاعتها ﴿فَذَلِك نَجْزِيهِ جَهَنَا مُ كَذَلِك ﴾ كما نجزيه ﴿فَخُزِي ٱلظَّلِلِمِينَ الله أي: المشركين.

الله ﴿ أُولَمُ ﴾ بواو وتركها (٣) ﴿ يَرَ ﴾ يعلم (٤) ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

وقوله: (وما هم عاملون). تفسير لـ ﴿ وَمَا خُلْفَكُم ﴾. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس،
 وعنه أيضًا: ﴿ هُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾: الآخرة، ﴿ وَمَا خُلْفَكُم ﴾: الدنيا». قاله القرطبي وغيره.

(١) قوله: (تعالى). أفاد به أن الضمير المستتر في ﴿ أَرْتَضَي ﴾ يراد به الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

قال ابن عباس: «هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله».اهد. يعني المؤمنين. وقال مجاهد: «هم كل من رضي الله عنه».اهد. والقولان متقاربان.قاله القرطبي. والملائكة يشفعون غدًا في الآخرة كما في «صحيح مسلم» وغيره، وفي الدنيا أيضًا فإنه يستغفرون للمؤمنين ومن في الأرض، نص عليه في التنزيل.اهد.

(٢) قوله: (وهو إبليس). الضمر هو عائد إلى ﴿مَن ﴾ الشرطية. وعلى هذا يكون المراد بها: المعهود. وهذا مروي عن قتادة، والضحاك. فيكون المراد بـ ﴿مِنْهُم ﴾، أي: ممن كان في جملتهم وإن لم يكن منهم حقيقة؛ لأن إبليس يخالف الملائكة في الحقيقة والماهية عند الجمهور، وظاهر ابن كثير أن المراد بـ ﴿وَمَن يَقُلُ ﴾ بعض الملائكة، ولكن هذه جملة شرطية، ولا يلزم منها وقوع الشرط.

- (٣) قوله: (بواو...). بدون واو: ﴿ أَلَوُ ﴾: قراءة ابن كثير. وبالواو: ﴿ أُوَلَوُ ﴾: قراءة الباقين. والواو عاطفة على محذوف، على رأي الزمخشري ومن تبعه، واستئنافية على رأي غيره كها تقدم نظائر لذلك.
- (٤) وقوله: (يعلم). أشار به إلى أن ﴿يَرَ﴾ هنا علمية لا بصرية، فلها مفعولان سدّ مسدّهما جملة ﴿أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

كَانَنَا رَتَْقَا ﴾ أي: سدًّا، بمعنى مسدودةً (١) ﴿ فَفَنَقَنَا هُمَّا ﴾ أي: جعلنا السهاء سبعًا والأرض سبعًا (٢)، وفتق السهاء أن كانت لا تمطر فأمطرت، وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ ﴾ النازل من السهاء والنابع من الأرض (٣) ﴿ كُلُّ

(١) قوله: (أي: سدًّا) أفاد به أن ﴿رَبُقاً ﴾ مصدر بمعنى: اسم المفعول وأن معناه: السدّ ضد الفتق. ومنه الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج.

(۲) قوله: (أي: جعلنا السهاء...). ذكر المفسر هنا وجهين في معنى الآية، الأول: أن السموات والأرض كانت كلها متصلًا بعضها ببعض وكانت شيئًا واحدًا ففصل الله بينهها بالهواء، وجعل السموات سبعًا والأرض سبعًا. روي نحوه عن ابن عباس، وقتادة، والحسن، والضحاك وغيرهم. وعن مجاهد، وأبي صالح: «كانت السموات واحدة ففتق منهها سبع سموات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين، قال مجاهد: «ولم تكن السهاء والأرض متهاستين».اهد. فهذا قول آخر مخالف للقول الأول في كون السهاء والأرض ملتزقتين. ويحتمل كون هذا هو مراد المفسر.

والوجه الثاني الذي ذكره المفسر: كانت السهاء لا تمطر فأمطرت والأرض لا تنبت فأنبتت. روي هذا عن ابن عباس أيضًا، وعطية العوفي. كما يعلم من ابن كثير وغيره، والفلسفة الحديثة توافق الرأي الأول. ورجح ابن جرير القول الأخير؛ لأنه قال تعالى بعده: ﴿وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِكُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾، ولأن فيه الاعتبار مشاهدةً ومعاينةً.

(٣) قوله: (النازل من السماء). أشار به إلى أن «أل» في ﴿ٱلْمَآءِ ﴾ جنسية. قال القرطبي: «فيه ثلاث تأويلات، أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء. قاله قتادة.

الثاني: حفظ حياة كل شيء بالماء.

الثالث: جعلنا من ماء الصلب كل شيء حيّ. قاله قطرب. اهـ.

وعلى هذا الثالثِ تكون «أل» في ﴿أَلْمَآءِ ﴾ عهدية. ورجح ابن كثير المعنى الأول لما روى أحمد عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله ﷺ، فأجاب: «كل شيء خلق من ماء».اهـ. موجزًا.

شَيْءٍ حَيِّ ﴾ من نبات وغيره، أي: فالماء سبب لحياته ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَكُ ﴾ بتوحيدي.

(الله ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾ جبالًا ثوابت لِ ﴿ أَن ﴾ لا (١) ﴿ تَمِيدَ ﴾ تتحرك ﴿ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا ﴾ أي: الرواسي (٢) ﴿ فِجَاجًا ﴾ مسالك ﴿ سُبُلًا ﴾ بدل، أي: طرقًا نافذة واسعة ﴿ لَعَلَمُهُمْ يَهُمَدُونَ (١) ﴾ إلى مقاصدهم في الأسفار.

الوقوع (٣) ﴿ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا ﴾ للأرض كالسقف للبيت ﴿ مُعَفُوطًا ﴾ عن الوقوع (٣) ﴿ وَهُمْ عَنْ ءَايَا مُهَا ﴾ من الشمس والقمر والنجوم ﴿ مُعْرِضُونَ ﴿ آ﴾ لا يتفكرون فيها، فيعلمون أن خالقها لا شريك له.

الله عن عن عَلَقَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرَ كُلُّ ﴾ تنوينه عوض عن

= تنبيه: جعل في الآية بمعنى: خلق، فله مفعول واحد، وهو: ﴿كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾، ويحتمل كونه بمعنى: صيّر، فله مفعولان الأول: ﴿كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾، والثاني: ﴿مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾، ذكره المعربون. وتقدم معاني «جعل» في تفسير سورة البقرة الآية (٢٢).

(١) قوله: (لا). أفاد تقدير (لا) وهو مذهب الكوفيين، وقال البصريون: المعنى: كراهة أن تميد، بلا تقدير حرف النفي، ولكن بتقدير: مضاف، كما في القرطبي.

(٢) قوله: (أي: الرواسي). أفاد أن الضمير المجرور «ها» راجع إلى الرواسي؛ لأنها أقرب مذكور. روي عن ابن عباس، وقيل: راجع إلى الأرض. والمعنى: وجعلنا في الأرض مسالك. رجحه ابن جرير.

تنبيه: كون الجبال موضوعة لئلا تتحرك الأرض، بحيث إذا أزيلت تسبب للزلزلة أمر ثابت بالفلسفة الحديثة. تقدم الكلام عَنه في النحل (١٥).

(٣) قوله: (عن الوقوع). كما قال تعالى: ﴿وَيُكُسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج: ٦٥]، وقيل: محروسًا أن يُنال. وقال مجاهد: «مرفوعًا». وقيل: محفوظًا عن الشرك. ذكر الأوجه القرطبي.

المضاف إليه (١)، أي: كلِّ من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم ﴿فِي فَلَكِ ﴾ أي: مستدير كالطاحونة في السياء ﴿يَسْبَحُونَ ﴿تَ ﴾ يسيرون بسرعة (١) كالسابح في الماء، وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل (٣).

الله عمدًا سيموت (١٤): ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ اللهَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ

(۱) قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض: أحد أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات الاسم، والبواقي: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة؛ فتنوين العوض، أي العوض عن المحذوف ثلاثة أقسام:

١ - عوض عن حرف نحو: جوارٍ وغواشٍ، فهو عوض عن الياء المحذوفة، والأصل: «جواري» «غواشي».

٢- وعوض عن كلمة محذوفة كما هنا.

٣- وعوض عن الجملة المحذوفة، نحو: حينئذٍ. وكل ذلك مفصل في علم النحو،
 وضحناه بتفصيل في «شرح الثلاثيات».

(٢) قوله: (يسيرون...). كما فسر به القرطبي. والفلك في الأصل من الدوران، ومنه فلكة المعزل.

فائدة: ذكر بعض علماء الفلك: إن في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ ﴾ إشارة إلى أن حركة الأفلاك دورية؛ لأن هذا اللفظ دائر على نفسه بمعنى أنه إذا قرئ من الآخر يوجد نفس اللفظ باعتبار الحروف، ويسميه البلاغيون جناس القلب، وهو من المحسنات البديعية.

- (٣) وقوله: (وللتشبيه به...) يعني أن صيغة ﴿يَسْبَحُونَ ﴾ للعقلاء، فلم شبهت الكواكب بالسابحين جيء بهذا اللفظ، ففيه تنزيل غير العاقل منزلة العقلاء، وذلك من الأساليب الأدبية، والله أعلم.
  - (٤) قوله: (ونزل...). ذكر ذلك القرطبي وغيره.

قل ابن كثير: «استدل بهذه الآية من يقول بأن الخضر عَلَيْهِ السَّلَامُ قد مات». اهـ. ومن يقول بحياته فيكون مستثنَّى كعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وتقدم ذلك في تفسير سورة الكهف.

ٱلْخُلَدُ ﴾ أي: البقاء في الدنيا ﴿أَفَإِيْن مُّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ فيها؟ لا (١١)، فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري (٢).

(الله عَنُوا) أَيْ الله عَنُوا إِنَّ مَا هَا الله عَنُوا إِنَ الله عَنُوا الله عَنُوا الله عَنُوا الله عَنُوا الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

(١) قوله: (فيها) أي: في الدنيا.

وقوله: (لا). جواب الاستفهام.

(٢) وقوله: (فالجملة الأخيرة). أي: ﴿فَهُمُ ٱلْخَيَلِدُونَ ﴿ هِي مَحَلِ الاستفهام، لا الجملة الأولى وهي: ﴿أَفَإِين مِتَ ﴾.

(٣) قوله: (في الدنيا). أما في الآخرة فأهل الجنة وأهل النار كلهم مخلدون.

(٤) قوله: (مفعول له). أي: لـ «نبلو»، ويحتمل كونه مفعولًا مطلقًا له.

(٥) وقوله: (أي: لننظر...). توضيح لكونه مفعولًا له.

وقوله: (أتصبرون) راجع إلى البلاء بالشر. و(تشكرون) راجع إلى البلاء بالخير. وقد روي عن ابن عباس ﴿وَبَنَالُوكُم ﴾ يقول: «نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال».اهـ. وفي كلام المفسر إشارة إليه.

(٦) قوله: (لهم). أي: إذا ذكر لهم الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنكروا الرحمن، وقالوا: ما نعرفه إلا رحمن اليهامة!! فعلى هذا المراد بذكر الرحمن: ذكر اسم الرحمن للكفار والإضافة بيانية.= الله كثرة ونزل في استعجالهم العذاب ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ أي: إنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه (١) ﴿ سَأُوْدِيكُمْ ءَايَاتِي ﴾ مواعيدي بالعذاب ﴿ فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ (٣) ﴾ (٢) فيه، فأراهم القتل ببدر.

(٣) - ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعْدُ ﴾ بالقيامة (٢) ﴿إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (٢٠) ﴾ فيه.

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ ﴾ يدفعون ﴿ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمَ يُنصَرُونَ ﴿ آَ ﴾ يمنعون منها في القيامة، وجواب ﴿ لَوْ ﴾ : ما قالوا ذلك.

<sup>=</sup> وقال القرطبي: «ذكر الرحمن، أي: القرآن».اهـ. والمعنى: هم كافرون بالقرآن، وهذا وجه آخر في التفسير. فالإضافة بمعنى: اللام.

<sup>(</sup>۱) قوله: (كأنه خلق منه). يشير إلى هذا المعنى ما قال القرطبي: «أي: رُكب على العجلة فخلق عجولًا».اهـ. فتكون معنى الآية كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ الْإِسراء: ١١]. كما أفاده ابن كثير. وعلى هذا يكون الكلام ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ كناية عن نسبة العجل إليه، ويكون المراد بالإنسان النوع. وعن مجاهد، والكلبي وغيرهما: «الإنسان هنا آدم» فيكون «أل» فيه عهدية. ومعنى الآية: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار فلما أحيا الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس».اهـ. كما في القرطبي وغيره. وقيل في معنى الآية غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٣٠) ﴿ . «لا » ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون، والنون الموجودة نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم، حذفت اختصارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالقيامة). وقيل: بالعذاب. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وجواب ﴿ لَوْ ﴾ ....). بمثله قدره ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقال الزجاج: «لعلموا صدق الوعد». اهـ.

(الله عَمْ يُنظِرُونَ (الله عَلَيَ أَدِيهِم القيامة ﴿بَغْتَ لَهُ (الْفَتَبَهُمْ ﴾ تحيرهم (١) ﴿فَلَايَسَ تَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ (الله عُمْ يُنظِرُونَ (الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ ا

﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُمۡزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِك ﴾ فيه تسلية للنبي ﷺ ﴿ فَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ بِأَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَانَمُ زِءُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَهُو العذاب، فَكَذَا يحيق بمن استهزأ بك.

(اللهِ عَنَى الهَمْرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَى الهَمْرَةُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) ﴿ بَغْتُ لَهُ ﴾: حال. وهي مصدر بمعنى اسم الفاعل.

(٢) وقوله: (تحيّرهم). فسر به الفراء، كما في القرطبي، وقال البيضاوي: «فتغلبهم). كما قال ابن كثير: «تذرعهم».اه.. وكل ذلك متقارب.

(٣) قوله: (يُحْفظكم). من: كلأ، يكلأ، كلاءةً: حفظ وحرس.

(٤) وقوله: (من عذابه). أشار إلى تقدير مضاف. و ﴿مِنَ ﴾ الجارة بمعنى: التجاوز. وفسر ابن كثير: «أى: بدل الرحمن فتكون ﴿مِنَ ﴾ للبدلية».

(٥) قوله: (والمخاطبون...). دخول إلى ما بعده.

(٦) قوله: (أي: القرآن). وقيل: عن مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته. ذكرهما القرطبي.

(٧) قوله: (فيها معنى الهمزة). أي: أن ﴿أَمُّ ﴾ هنا منقطعة ومتضمنة معنى الاستفهام الإنكاري، كما تقدم لها نظائر.

أي: الآلهة ﴿ نَصَّرَ أَنفُسِهِمْ ﴾ فلا ينصرونهم (١) ﴿ وَلَاهُم ﴾ أي: الكفار ﴿ مِنَا ﴾ من عذابنا ﴿ يُصَحَبُون ﴿ إِنَّ ﴾ يجارون (٢) ، يقال: صحبك الله، أي: حفظك وأجارك. ﴿ يَن مَنَعْنَا هَنَوُلاَ هِوَ عَابَاءَهُمْ ﴾ بها أنعمنا عليهم ﴿ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ أَلْعُمُرُ ﴾ فاغتروا بذلك ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَنّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ ﴾ نقصد أرضهم (٢) ﴿ نَنقُصُها مِن فاغتروا بذلك ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَنّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ ﴾ نقصد أرضهم (٣) ﴿ نَنقُصُها مِن أَطَرَافِها أَ ﴾ بالفتح على النبي ﴿ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونِ ﴿ إِنّا ﴾؟ لا، بل النبي وأصحابه. ﴿ وَلَا يَسَمُّ ٱللهُ لا من قِبَلِ نفسي (١) ﴿ وَلَا يَسَمُّ ٱلصَّمُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا ﴾ بتحقيق الهمزتين (٥) وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ﴿ مَا يُذَرُونَ ﴿ فَا ﴾ أي: هم لتركهم العمل بها سمعوه من الإنذار كالصمّ (١) .

<sup>(</sup>١) قوله: (فلا ينصرونهم). أي: إذا لم يستطيعوا نصر أنفسهم فلا ينصرون عابديهم بالأولى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يجارون). روي هذا عن ابن عباس، وعنه: «يمنعون»، وعن مجاهد: «يحفظون». وكلّ المعاني متلازمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نقصد أرضهم). كما تقدم في تفسير سورة الرعد الآية (٤١).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا من قبل نفسي). (لا) عاطفة، و(قِبل) بكسر القاف أي: من عند نفسي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بتحقيق الهمزتين). أشار إلى القراءتين: والهمزتان: همزة ﴿الدُّعَاءَ ﴾ وهمزة ﴿إِذَا ﴾. قرأ بتسهيل الثانية: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس. والباقون: بتحقيقهها. ومعنى التسهيل جعلها متوسطة بين الهمزة والياء، كها قال المفسر. وقرأ ابن عامر: ﴿وَلَا شُمْعُ ﴾: بصيغة الخطاب ونصب ﴿الصُّمُ ﴾، والباقون: ﴿وَلَا يَسَمَعُ ﴾ بفتح الياء، ورفع ﴿الصُّمُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: هم...). بيان لوصفهم بالصمّ، والصمّ هنا استعارة، لعدم ذكر المشبه بخلاف ما في قوله تعالى: ﴿ مُمُّ بُكُمُ عُنَى ﴾ [البقرة: ١٨]، فكان ذلك من التشبيه البليغ، لتقدير المشبه هناك.

(الله ﴿ وَلَهِن مَّسَتَهُمْ نَفَحَهُ ﴾ وقعة خفيفة (١) ﴿ مِّنْ عَذَابِ رَبِكَ لَيَقُولُنَ يَا ﴾ للتنبيه (١) ﴿ وَيُلَنّا ﴾ الإشراك وتكذيب عمد.

(الله) - ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ ذوات العدل (الله وَلِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ أي: فيه ﴿ فَلَا نُظُلُمُ نَفْسُ شَيْعًا ﴾ من نقص حسنة أو زيادة سيئة ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ العمل ﴿ مِثْقَالَ ﴾ زنة ﴿ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا ﴾ (١) بموزونها ﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ مِثْقَالَ ﴾ زنة ﴿ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا ﴾ (١) بموزونها ﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقعة خفيفة). تفسير للمعنى اللغوي لله ﴿نَفْحَةُ ﴾. كما قال القرطبي: «النفحة في اللغة: الدفعة اليسيرة»، وبنحوه فسرت الكلمة هنا، فعن ابن عباس: «طرف»، وعن قتادة: «عقوبة»، وابن كيسان: «أدنى شيء، قليل». كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (للتنبيه). بيان للمعنى، لا بيان الإعراب، فالإعراب: أن «يا» للنداء، وما بعده منادًى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ذوات العدل). يشير إلى تقدير مضاف، أي: ذوات القسط، والقسط: العدل. ووصفت الموازين بالعدل مبالغة. قال ابن كثير: «الأكثر على أنه ميزان واحد، وإنها جمع باعتبار تعدد الأعهال الموزونة فيه».اهد. وقيل: لكل شخص ميزان كها نقله القرطبي. وقال جماهير العلهاء: إنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، يوزن فيه الأعهال، كها يدل عليه حديث البطاقة، وحاصله: أنه يؤتي برجل يوم القيامة وتخرج له تسعة وتسعون سجلًا كله مد البصر، فتوضع في كفة، ثم توضع بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فتوضع في الكفة الأخرى، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات.اهد. مختصرًا. روى الحديث أحمد، والترمذي.

<sup>(</sup>٤) ﴿خَرْدَلٍ ﴾ حب معروف، يضرب به المثل في الصغر والقلة.

<sup>(</sup>٥) ﴿وَكَفَىٰ بِنَا﴾. الباء داخلة في فاعل «كفي» للتوكيد، و ﴿ خَسِيبِينَ ﴾: تمييز أو حال.

- (الله الحلال والحلال والحرام (وَضِيكَآء) ﴿ بَهَا ﴿ وَذِكْرًا ﴾ أي: التوراة (١) الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام (وَضِيكَآء) ﴾ بها ﴿ وَذِكْرًا ﴾ أي: عظة بها ﴿ لِلْمُنتَقِينَ الله ﴾.
- ﴿ اَلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴿ عن الناس، أي: في الخلاء عنهم ﴿ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي: أهو الها ﴿ مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ خائفون.
- ﴿ وَهَاذَا ﴾ أي: القرآن ﴿ ذِكُرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُم لَهُ, مُنكِرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- (٥) ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ ﴾ أي: هُداه قبل بلوغه (٢) ﴿ وَكُنَّا بِعِدِ عَلِمِينَ (٥) ﴾ أي: بأنه أهل لذلك.
- الله الأصنام (٣) ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ﴾ الأصنام (٣) ﴿ ٱلَّتِيَّ أَنتُم لَهَا

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: التوراة). كما قاله أبو صالح، وقتادة وغيرهما. وكما قال مجاهد: «الكتاب». وهُٱلْفُرُقَانَ ﴾ في الأصل مصدر بمعنى: الفارق. كما فسر به المفسر.

و ﴿ وَزَكْرًا ﴾ هنا منون؛ لأنه لفظ «ذكر» منصوب، فهو منصرف، بخلاف «ذكرى» فغير منونة، فهي غير منصر فة لوجود ألف التأنيث.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: هُداه) تفسير لـ ﴿رُشُدَهُۥ ﴾. و ﴿قَبْلُ ﴾ مبني على الضم في محل جر، وبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، قدره المفسر بقوله: (قبل بلوغه). وبمثله فسر ابن كثير وغيره. قال القرطبي: «أي: قبل النبوة».اهـ. وهو قريب مما قاله المفسر. وقيل: من قبل موسى وهارون. قال القرطبي: «والأكثر على الأول»، أي فالمعنى: أن الله تعالى ألهمه الحق والحجة على قومه في صغره وقبل أن يبعث نبيًّا، كما يشهد على ذلك ما يذكر في الآيات التالية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الأصنام). تفسير لـ ﴿ ٱلتَّمَاشِلُ ﴾. وهي جمع تمثال: وهو ما صنع مشبّهًا بخلق من خلق الله، كما قاله القرطبي. ويطلق التمثال على الصورة المصورة على نحو الثوب، =

عَكِفُونَ ﴿ أَي على عبادتها مقيمون.

- (الله عبادتها ﴿ فَقَدْ كُنتُو أَنتُو وَءَابَآؤُكُمْ ﴾ (١) بعبادتها ﴿ فِي ضَلَالِ مُعِينِ (١) بعبادتها ﴿ فِي ضَلَالِ مُعِينِ (١) ﴾ بيّن.
  - ( ) ﴿ قَالُواْ أَجِنَّتَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ في قولك هذا ﴿ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ( ) فيه (٢).

<sup>=</sup> كما قاله الفيومي، والصنم: هو كل ما عبد من دون الله من صورة أو تمثال. كما في «المنجد»، ويسمى الصنم: وثنًا، كما فسره به في القاموس.

الخلاصة: يعلم من كلام أهل اللغة أن الصنم: ما يعبد، والتمثال: ما صُنع على شكل خلقٍ أو صور بصورة، سواء عُبد أم لا، فعلى هذا يكون التمثال أعم، ويكون قول المفسر هنا تفسيرًا بالمراد؛ لأن تماثيلهم كانت معبودة، والله أعلم. وقد تقدم في تفسير سورة المائدة شيء من الكلام على معنى الصنم والأنصاب، الآية (٣).

<sup>(</sup>۱) ﴿أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ ﴾. ﴿أَنتُمْ ﴾: ضمير منفصل في محل رفع توكيد للضمير المتصل الواقع اسمًا لـ «كان» جيء به لعطف الاسم الظاهر ﴿وَءَابَآؤُكُمْ ﴾ على الضمير المرفوع المتصل، كما هو معروف في النحو.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَمْ أَنتَ ﴾: ﴿أَمْ ﴾ هنا متصلة عاطفة، والجملة الاسمية ﴿أَنتَ مِنَ اللَّعِينَ ﴿ معطوفة على الفعلية ﴿أَجِئَّتَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾. والفعلية تفيد التجدد، والاسمية: الاستمرار، فكأنهم يقولون: أجئتنا بالحق جديدًا أم أنت مستمر في لعبك وصباك؟ -على زعمهم-.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المستحق للعبادة). هنا أطلق الرب بمعنى: الإله، لأن الرب والإله الحق متفقان مصداقًا، وإن اختلفا مفهومًا.

- الله ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ (١) أَصْنَامَكُم بَعَدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ الله ﴿ .
- ( بضم ﴿ فَجَعَلَهُمْ ﴾ بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم ﴿ جُذَاذًا ﴾ بضم الجيم وكسر ها (٢): فُتاتًا، بفأس ﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ ﴾ علق الفأس بعنقه (٣) ﴿ لَعَلَّهُمْ الْجِيمِ وكسر ها (٢): فُتاتًا، بفأس ﴿ إِلَّا كَبِيرُ وَنَ مَا فعل بغيره.
- ﴿ قَالُوا ﴾ بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل ﴿ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ﴿ ﴿ وَالْوَا ﴾ أي: بعضهم لبعض ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ﴾ أي: يعيبهم (١٠) ﴿ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ ﴾.
- الله ﴿ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَكَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: ظاهرًا (٥) ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللهُ

(١) ﴿لَأَكِيدَنَّ ﴾ أي: لأمكرن بها. عزاه القرطبي لابن عباس، وقال البيضاوي: «لأجتهدنّ في كسر ها». اهـ.

- (۲) قوله: (بضم الجيم...). قراءتان: بضم الجيم: قراءة الجمهور. وبكسرها: قراءة الكسائي. وهما لغتان، وفيه لغة أخرى: بفتح الجيم، ولم تقع بها قراءة. فالجيم مثلثة كما في القاموس، وهو: ما تكسر من الشيء، كالفتات، وفعله: جَذّ، يجذّ، كما يعلم من القاموس، وقال القرطبي: «الجِذاذ بالكسر جمع جذيذ بمعنى: قِطَع».
- (٣) قوله: (علق الفأس...). روي ذلك عن السدي، ومجاهد، وذلك ليحتج به عليهم، وكها في القرطبي، أي: ليعتقدوا أن هذا الكبير هوالذي غار نفسه، وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار، فانتقم منها، كها في ابن كثير.
- (٤) قوله: (أي: يعيبهم). كما فسر به البيضاوي، والقرطبي وغيرهما. و﴿إِبْرَهِيمُ﴾ مرفوع على أنه نائب فاعل؛ لأن المراد هنا هو هذا الاسم، وقيل: خبر مبتدأ محذوف، أي: هو إبراهيم.
- (٥) قوله: (أي: ظاهرًا). أفاد به معنى ﴿عَلَىٰٓ أَعَيُٰنِ ٱلنَّاسِ ﴾ وأنه حال في محل نصب، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد بغير بينة، كما في شريعتنا، أفاده القرطبي.



عليه أنه الفاعل.

<sup>(</sup>١) قوله: (بتحقيق الهمزتين). القراءات، كما في ﴿ ءَأَنذَرْتَهُمُ ﴾ في أول سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (فيه تقديم جواب...). ظاهره أن جملة ﴿فَتَعَلُّوهُمْ ﴾ هي جواب الشرط والفاء جوابية. وهذا صحيح على مذهب الكوفيين، أما عند البصريين فلا يتقدم الجواب على الشرط، فيكون الجواب محذوفًا دل عليه ما قبل الشرط، والفاء: الفصيحة. وفي كلامه أيضًا إشارة إلى أن ﴿فَتَعُلُّوهُمْ ﴾ ليست معترضة، كما قبل بذلك أي: أنها معترضة، والجواب: ﴿بَلُ فَعَكَهُ, كَيِرُهُمْ ﴾ أي: إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، وهذا لا شك فيه تكلف، والداعي إلى هذا الإعراب: الخروج من كون كلامه كذبًا؛ لأن كبيرهم ليس هو الفاعل، ولكن الذي عليه جمهور المفسرين، والذي يدل عليه الحديث المتفق عليه أن هذا من التعريض، وسمّى كذبًا توسعًا؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال رسول الله على «إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله، قوله: ﴿بَلُ فَعَكُهُ, كَيِبُهُمْ مَكذا ﴾، وقوله: ﴿بَلُ فَعَكَهُ, كَيِبُهُمْ مَكذا ﴾، وقوله: ﴿بَلُ كونه تعريضًا أشار المفسر بقوله: (وفيها قبله تعريض...). قال القرطبي: «وإنها لم يعد قوله: ﴿هَذَا رَبِي ﴾ [الأنعام: ٢٧]، من الكذبات، لأنه قاله حين الطفولة قبل التكليف، أو قاله لقومه مستفهًا لهم على وجه التوبيخ، أو احتجاجًا على قومه...».اه.

(الله) - ﴿ أُفِّ ﴾ بكسر الفاء وفتحها (١)، بمعنى مصدر، أي: نتنًا وقبحًا ﴿ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أي أي: غيره ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ الله عَالَى الله تعالى .

الله - ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ (٥) ﴾ أي: إبراهيم ﴿ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾ أي: بتحريقه ﴿إِن

(١) قوله: (من الله). أفاد به الفاعل المحذوف من ﴿ أَكِسُوا ﴾؛ لأن الخير والشركله من الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ردّوا...). بمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «أطرقوا رؤوسهم في الأرض». قال قتادة: «أدركتهم حيرة سوء».اه. قال ابن عباس: «أدركتهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم».اه. هذا يوافقه قول المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: غيره). يعني أن الاستنكار عليهم في صرف العبادة إلى غير الله تعالى، سواء كان عبدوا الله أيضًا أم لم يعبدوه بل قصروا عبادتهم إلى غيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بكسر الفاء...). كما تقدم في سورة الإسراء [الآية: ٢٣]. ولكن ذكر المفسر هنا قراءتين فقط: ﴿ أُفِّ ﴾ وكانت هناك ثلاث قراءات، أي: المذكورتان، و﴿ أُفِّ ﴾: بالتنوين. وهي موجودة لههنا أيضًا.

<sup>(</sup>٥) ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ ﴾. نقل القرطبي عن مجاهد وابن جريج: أن قائل ذلك رجل من الأكراد من أعراب فارس اسمه: هيزر، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. اهـ. وقيل: قاله ملكهم نمرود. ونقل ابن كثير أن اسم القائل: هيزن بالنون. فالله أعلم.

كُننُمُ فَعِلِينَ ﴿ فَا نَصِرَهَا. فجمعوا له الحطب الكثير (١)، وأضرموا النار في جميعه، وأوثقوا إبراهيم، وجعلوه في منجنيق (٢)، ورموه في النار. قال تعالى:

(الله) - ﴿ قُلْنَا يَكُنَا رُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِي مَ الله عَلَى الله عَير وثاقه (الله) و فلم تحرق منه غير وثاقه (الله) و ذهبت حرارتها، وبقيت إضاءتها، وبقوله: ﴿ وَسَلَامًا ﴾ (الله من الموت ببردها.

(۱) قوله: (فجمعوا...). ماذكره المفسر من التفصيل مرويّ عن أئمة التفسير بسياق أطول. نقلها المفسرون. روى البخاري عن ابن عباس قال: «حسبي الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم عَلَيُوالسَّكَمُ حين ألقي في النار، وقالها محمد على حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيهانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».اهد. نقل القرطبي عن ابن إسحٰق: «جمعوا الحطب شهرًا ثم أوقدوها...».اهد.

وعن أبي بن كعب مرفوعًا: «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار، قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد، ولك الملك، لا شريك لك». اهـ. كما في «الدر المتثور».

- (٢) قوله: (في منجنيق). المنجنيق آلة يرمى بها من بُعدٍ كان يستخدم في الحروب. قال القرطبي: «يقال: إن إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذ».اه.
  - (٣) قوله: (فلم تُحرق منه). نقله القرطبي عن قتادة وكعب الأحبار.
  - (٤) قوله: (بقوله: ﴿وَسَلَامًا﴾). روي نحوه عن ابن عباس وعلي رَضَالِلَهُ عَنْهَا. فوائد:
  - ١ نقل ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم أن إبراهيم مكث في النار خمسين أو أربعين يومًا.
- ٢ وفيه أن إبراهيم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قال: «ما كنت أيامًا وليالي قط أطيب عيشًا إذ كنت فيها».اهـ.
- ٣- وعن كعب وقتادة والزهري: لم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها
   كانت تنفخ عليه، ولذلك أمر رسول الله ﷺ بقتلها وسماها فويسقة».اهـ. وروى نحوه ابن أبي حاتم وأحمد وابن ماجه. كما نقله ابن كثير.
- ٤ نقل القرطبي عن شعيب الحماني: «كان عمر إبراهيم ست عشرة سنة»، وعن ابن جريج: «كان عمره ستًا وعشرين سنة». فالله أعلم.

﴿ ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ عَكَيْدًا ﴾ وهو التحريق ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴾ في مرادهم (١).

(٣) - ﴿ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا ﴾ ابن أخيه هاران (٢) من العراق (٣) ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ (٧) ﴾ بكثرة الأنهار والأشجار، وهي الشام (١٠)، نزل إبراهيم بفلسطين، ولوط بالمؤتفكة (٥)، وبينهما يوم.

الله ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ ۚ ﴾ أي لإبراهيم، وكان سأل ولدًا، كما ذكر في الصافات (٦)

٥- ويعلم من هذه الواقعة أن تأثير الأسباب ليس لذاتها، وإنها يخلقها الله تعالى عند مزاولتها، وإذا أراد الله ألا يخلق فلا تؤثر شيئًا.

(۱) ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ اللهِ عليهم أَضعف خلقه: البعوض، أكلت لحومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في منخر نمرود تأكل إلى أن وصلت دماغه، وكان يُضرب رأسه بحديدة -أي للجزع الذي وقع برأسه بسبب البعوضة، فأقام مهذا نحوًا من أربعائة سنة». اهد. ملخصًا.

(٢) قوله: (ابن أخيه...). أي: فإبراهيم عمّ لوط عَلَيْهِمَاللسَّكَم، كما قال ابن عباس.

(٣) قوله: (من العراق). متعلق بـ ﴿ وَنَعَيَّنَكُ ﴾. وكان واقعة النار بالعراق.

(٤) وقوله: (وهي الشام). أي: المراد بالأرض المباركة هنا: الشام. روي ذلك عن أبيّ بن كعب وقتادة. والبركة فيها: بكثرة الأنهار والأشجار كها قاله القرطبي وغيره، قال القرطبي: «البركة: ثبوت الخير»، وأيضًا: هي أرض المحشر وبها ينزل عيسى ويقتل الدجال، وهي معادن الأنبياء، كها يعلم من كتب التفسير.

وعن ابن عباس: «المراد بالأرض المباركة هنا: مكة»، واستدل بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيبِكَةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْقَالَمِينَ ﴿ ۖ ﴾ [آل عمران: ٩٦].

- (٥) قوله: (المؤتفكة). هي قرى قوم لوط كها في قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿ النجم: ٥٣]، وغيرها من الآيات.
- (٦) قوله: (كما في الصافات). أي: وهو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ رَبِّ

﴿ إِسْحَنَىَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ أي: زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد (١) ﴿ وَكُلَّا ﴾ أي: هو وولداه (٢) ﴿ جَعَلُنَا صَلِحِينَ ﴿ آَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا

(٣) - ﴿وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةُ ﴾ بتحقيق الهمزتين (٣) وإبدال الثانية ياء، يقتدى بهم في الخير (١) ﴿يَهُدُونَ ﴾ الناس ﴿بِأَمْرِنَا ﴾ إلى ديننا ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ ﴾ أي: أن تفعل وتقام (٥) وتؤتى منهم

<sup>= [</sup>١٠٠]. فسأله واحدًا فأعطى إسحٰق وابنه يعقوب. وظاهر كلام المفسر هنا: أن المسؤول بهذه الآية إسحٰق، وعزا ابن كثير هذا إلى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ولكن ظاهر سياق الصافات أن المسؤول هو إسهاعيل؛ لأن الآية التالية هكذا: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ (اللهَ فَلَمَا بَلَغُ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ [الصافات: ١٠١-٢٠١]، وكها رجحه المفسر هناك.

<sup>(</sup>١) قوله: (أو هو ولد الولد) أي: معنى النافلة: ولد الولد. روي ذلك عن ابن عباس وقتادة وغير هما.

تنبيه: التاء في ﴿نَافِلُةً ﴾ زائدة لتأنيث اللفظ وليست للتأنيث المعنوي كما هو واضح. و﴿نَافِلَةً ﴾ حال من ﴿وَيَعْقُوبَ ﴾. وعن مجاهد: «معناه: عطيةً»، فعلى هذا يكون مفعولًا مطلقًا لـ ﴿ وَوَهَبَّنَا ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (هو وولداه). تفسير بالمراد بـ ﴿وَكُلُا﴾، بدون اعتبار إعرابه؛ لأن ﴿وَكُلُا﴾ منصوب. وتفسيره بإبراهيم وولديه أي: إسحٰق ويعقوب موافق لتفسير القرطبي وغيره. وقال البيضاوى: ﴿وَكُلُا ﴾ يعنى الأربعة».اهـ. أي: هم ولوط عَلَيْهِمَالسَّلَمُ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بتحقيق...). تحقيق الهمزتين قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس بتسهيل الثانية. وهو المراد بقوله: (وإبدال الثاني ياءً). وأبو جعفر: بالتسهيل مع إدخال ألف بينها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يقتدى بهم). تفسير لمعنى الأئمة؛ لأن معنى الإمام: المقتدى به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: أن تفعل) أفاد به أن المراد بفعل الخيرات وما بعده: إحداث هذه الطاعات، وعطف إقام الصلاة وما بعده من عطف الخاص على العام تنبيهًا على مزيتها.

ومن أتباعهم. وحذف هاء «إقامة» تخفيف (١) ﴿وَكَانُوا لَنَاعَـٰبِدِينَ ٣٠٠٠٠).

( وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ ( ) حُكُمًا في فصلا بين الخصوم ﴿ وَعِلْمًا وَ بَعَيْنَهُ مِنَ الْوَاطِ ( ) وَالرمي الْقَرَيَةِ اللَّهِ كَانَت تَعَمَلُ في أي: أهلها ( ) الأعمال ﴿ الْخَبَرَيِثُ في من اللواط ( ) والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك ﴿ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ ﴾ مصدر ساءه ( ) ، نقيض سره ﴿ فَسِقِينَ ﴿ ) .

﴿ وَأَدْخُلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَا ﴾ بأن أنجيناه من قومه (٢) ﴿ إِنَّهُ, مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ الصَّكِلِحِينَ ﴿ وَنَ ٱلصَّكِلِحِينَ السَّكِلِحِينَ ﴿ وَهُ السَّكِلِحِينَ السَّكِلِحِينَ ﴿ وَهُ السَّكِلِحِينَ السَّكِلِحِينَ السَّكِلِحِينَ ﴾.

(۱) قوله: (وحذف) يعني أن أصل ﴿ وَإِفَامَ ٱلصَّكَوْةِ ﴾: إقامة بالتاء عوضًا عن عين الكلمة أو الألف المحذوفة وحذفت التاء تخفيفًا، والأكثر إثباتها، وأصل «إقامة»: إقوام بوزن إفعال، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم حذفت الالتقاء الساكنين، وعوض عنها التاء، وقيل: المحذوف ألف الإفعال. وعلى هذا وزنه: «إفعلَة»، وعلى القول الآخر: «إفالَة».

(٢) ﴿ وَلُوطًا ﴾ منصوب بـ ﴿ ءَاتَيْنَا ﴾ المقدر فيكون من باب الاشتغال، أو بفعل محذوف تقديره: اذكر، فليس من باب الاشتغال. ذكرهما القرطبي.

- (٣) قوله: (أي: أهلها). أشار إلى أن ﴿ الْقَرْكِةِ ﴾ من المجاز المرسل حيث أطلق المحل وأريد الحال. أو من المجاز العقلي حيث أسند الفعل إلى المكان كما يقال: جرى النهر.
- (٤) قوله: (من اللواط). كما في آيات أخرى ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ...﴾ [الأنفال: ٨١]، ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّرِ ... ﴾ [العنكبوت: ٢٩].
- (٥) قوله: (مصدر ساء). أي فالمعنى: إنهم قوم يسيئون غيرهم، أي: يصيبون بالشر للآخرين.
- (٦) قوله: (بأن أنجيناه). تفسير للرحمة، وقيل: النبوة، وقيل: الإسلام، وقيل: الجنة. ذكرها القرطبي.

رُسُ - ﴿وَ﴾ اذكر ﴿نُوحًا ﴾ وما بعده بدل منه ﴿إِذْ نَادَىٰ ﴾ دعا على قومه بقوله: «رَبِّ لاَنَذَرْ...) [نوح: ٢٦] (١) ... النح ﴿مِن قَــَبُلُ ﴾ أي: قبل إبراهيم ولوط ﴿فَأَسَـ تَجَبُّنَا لَهُۥ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُۥ ﴾ الذين في سفينته ﴿مِن الْفَكْرُبِ الْفَرق وتكذيب قومه له.

﴿ وَنَصَرُنَهُ ﴿ منعناه (٢) ﴿ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِتَا ۚ ﴾ الدالة على رسالته أن لا يصلوا إليه بسوء (٣) ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَ أَغُرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾. ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ وَاوُردَ وَسُلَتُمَنَ ﴾ أي: قصتها، ويبدل منها ﴿ إِذْ يَحْكُمُ انِ فِي ٱلْحَرُثِ ﴾ هو زرع أو كرم (٤) ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: رعته ليلًا (٥) بلا راع بأن انفلت ﴿ وَكُنّا لِلْكُمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ ﴾ فيه استعمال ضمير ليلًا (٥) بلا راع بأن انفلت ﴿ وَكُنّا لِلْكُمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ ﴾ فيه استعمال ضمير

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿رَبِّ لَانَذَرُ ﴾ أي: كما ذكر تعالى في سورة نوح، وكما دعا ﴿ فَدَعَارَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنفَصِرُ (١) القمر: ١٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: (منعناه). أفاد أن «نصر» هنا مضمن معنى منع، ولذا عدّي بـ ﴿مِنَ ﴾ وبنحوه فسر ابن كثير. وقيل: ﴿مِنَ ﴾ بمعنى «على» قاله أبو عبيدة فيها نقله القرطبي. والمآل واحد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ألا يصلوا). أي: لئلا يصلوا إليه. بيان لمعنى النصر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو زرع أو كرم). الكرم بسكون الراء: العنب. روى ابن جرير عن ابن مسعود أنه كرم أنبتت عناقيده. وكذا روي عن ابن عباس وشريح ومسروق. ونقل القرطبي عن قتادة: «أنه كان زرعًا».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: رعته ليلًا). بيان لمعنى ﴿نَفَسَتُ ﴾. نقل ابن كثير عن قتادة وشريح والزهري: «النفش: الرعي بالليل». زاد قتادة: «والهمْل بالنهار». وذكره القرطبي وغيره، أي: رعت بلا راع، كما قال المفسر: (أي: انفلت). وعن ابن سيده: «الهمل يقال في الإبل، ولا يقال في الغنم». اهـ. و «نفش» بابه جَلس.

الجمع لاثنين (۱). قال داود (۲): لصاحب الحرث رقاب الغنم، وقال سليان: ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كها كان بإصلاح صاحبها فبردها إليه.

(۱) قوله: (فيه استعمال...). أي: في قوله ﴿لِلْكُمِهِمْ ﴾ وهما اثنان، استدل به على أن أقل الجمع الجمع اثنان، وأجيب بأن إطلاق الجمع على اثنين مجاز. والجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، وإطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجاز. وهي مسألة أصولية لغوية.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (قال داود...). ما ذكره المفسر مروي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. كما في ابن جرير وابن كثير. فقوله: (بإصلاح صاحبها). أي: صاحب الغنم يصلحون الحرث.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الحكومة). أشار إلى أن الضمير «ها» راجع إلى المعلوم من السياق. وبنحوه فسّر القرطبي وغيره. والضمير مفعول ثان، و ﴿سُلِيَمُنَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (حكمها). مبتدأ، خبره: باجتهاد. ذكر المفسر قولين في مصدر هذين الحُكمين؛ الأول: كان باجتهادٍ منها، وذلك لأن قيمة الغنم والحرث كانت سواءً، فحكم بذلك داود. وكذا كانت قيمة ما ينال من الغنم وما أفسدت من الحرث سواء، فحكم به سليان مع أن فيه مراعاةً للجانبين. عزا القرطبي هذا الرأي إلى الجمهور. والقول الثاني: كان كل من الحكمين بالوحي، فحكم سليان ناسخ. عزاه إلى جماعة من العلماء ومنهم ابن فورك.

<sup>(</sup>٥) (﴿ ءَانَيْنَا﴾ ٥). بتقدير الضمير: «هُ » يكون نصب ﴿ كُلُّ ﴾ بفعل محذوف، من باب الاشتغال وليس تقديره ضروريًا. بل الأولى إعراب ﴿ كُلُّه ﴾ مفعولًا مقدمًا له مفعولًا ثانيًا. فلا يكون من باب الاشتغال.



يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ ﴾ كذلك (١). سخرا للتسبيح معه لأمره به (٢) إذا وجد فترة لينشط له (٣) ﴿ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللهِ تَسْخِير تسبيحها معه (٤) ، وإن كان عجبًا عندكم: أي مجاوبته للسيد داود.

(﴿ ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ ﴾ وهي الدرع؛ لأنها تلبس ( أَ، وهو أول من صنعها (٢) ، وكان قبلها صفائح ﴿ لَكُمُ ﴾ في جملة الناس ﴿ لِنُحْصِنَكُم ﴾ بالنون لله (٧) ، وبالتحتانية لداود، وبالفوقانية لـ ﴿ لَبُوسِ » ، ﴿ مِّنَ اللهِ عَالَيْهِ كُمُ اللهِ عَالِيْهِ لِهِ اللهِ عَالَيْهِ لَا اللهِ اللهِ عَالَيْهِ لَا اللهِ اللهِ عَالَيْهِ لَا اللهِ اللهِ عَالَيْهِ لَا اللهِ عَالَيْهِ لَا اللهِ عَالَيْهِ لَا اللهِ عَالَيْهِ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَالِيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) قوله: (كذلك). أي: سخرناه للتسبيح معه. و ﴿وَٱلطُّيَّر ﴾ معطوف على ﴿ٱلْجِبَالَ ﴾ أو مفعول معه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأمره به...) أي: لأمر داود بالتسبيح. فالمعنى: جعل الله الجبال والطير بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (إذا وجد...). أي: إذا وجد داود فتورًا وأحسّ بعدم النشاط أمر الجبال والطير بالتسبيح. وهذا المعنى نقله القرطبي عن بعض العلماء؛ بدون عزو. قال ابن كثير في تفسير الآية: «وذلك لطيب صوته بتلاوته كتابه زبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه، وتردّ عليه الجبال تأويبًا».اهد. فظاهر هذا أنه كانت الطير والجبال تسبح، وإن لم يجد داود فتورًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تسخير...). قدره ليكون مفعولًا به لـ﴿فَلَعِلِينَ ﴾. وتقديره باعتبار السياق والمقام. وإلا فالله خالق كل شيء.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأنها تلبس). تعليل لتسمية الدروع باللبوس. قال القرطبي: «اللبوس عند العرب: السلاح كله».اه.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (وهو أول من...). قاله قتادة. فداود عَلَيْهِالسَّكَمُ أول من صنعها حِلَقًا. وكانت صفائح.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بالنون...). ثلاث قراءات:

مع أعدائكم (١) ﴿فَهَلَ أَنتُمُ ﴾ يا أهل مكة ﴿شَكِكُرُونَ ﴿ ثَنَا ﴾ نِعَمِي (٢) بتصديق الرسول. أي: اشكروني بذلك.

(١٠) - ﴿ وَ ﴾ سخرنا ﴿ لِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾، وفي آية أخرى: (رُخَآءً ﴾ أي

الأولى: بالنون: ﴿لِنُحُصِنَكُم ﴾ بصيغة المتكلم والضمير لله تعالى: قرأه شعبة ورويس.
 الثانية: بالتاء: ﴿لِنُحُصِنَكُم ﴾ وهي المراد بقوله: (الفوقانية): والضمير لـ ﴿لَوُسِ ﴾:
 قراءة ابن عامر وحفص.

الثالثة: ﴿لِيُحْصِنَكُم﴾ بالياء: والضمير لداود أو لله تعالى على الالتفات: قراءة الجمهور. ومشى المفسر هنا على غير قراءة أبي عمرو.

(١) قوله: (حربكم...). قاله الضحاك. وعن ابن عباس: « ﴿مِّنَ بَأْسِكُمُ ۗ ﴾: من سلاحكم ». ومعناهما واحد.

فائدة: قال القرطبي: «هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، وهو قول أهل العقول والألباب، فالسبب سنة الله في خلقه، وقد أخبر الله عن نبيه داود أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضًا صنع الخوص، وكان يأكل من عمل يده. وكان آدم حراثًا، ونوح نجّارًا، ولقهان خياطًا، وطالوت دباغًا، وقيل: سقاءً، فالصنعة يكف بها الإنسان عن نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس». اهد. باختصار.

(٢) قوله: (نِعَمِي). بكسر النون وفتح العين: جمع نعمة، مضاف إلى ياء المتكلم. وفي بعض النسخ: (نعمتي). قدره ليكون مفعولًا به لـ ﴿شَكِكُرُونَ ﴾.

وأفاد بقوله (أي: اشكروا) أن هذا الاستفهام بمعنى الأمر والطلب، كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ أَنُّمُ مُنَاهُونَ ﴿ آلِا لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(٣) قوله: (وفي آية أخرى). وهي في سورة ص : ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ نَجْرِى بِٱمْرِهِ وَرُخَآ عَيْثُ أَصَابَ ﴿ اللهِ وَمَعْنَى ﴿ عَاصِفَةً ﴾ : شديد الهبوب، ومعنى ﴿ عَاصِفَةً ﴾ : شديد الهبوب، ومعنى ﴿ وُكَنآ اللهِ فَعَنْ عَنْ خَفَيْفَة الهبوب، كما قال. فالجمع بينهما أن ذلك يكون حسب إرادته؛ شدة وخفة. =

شديدة الهبوب وخفيفته حسب إرادته ﴿ تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا ﴾ وهي الشام (١) ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ آ﴾ من ذلك: علمه تعالى (٢) بأن ما يعطيه سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه ، ففعله تعالى على مقتضى علمه.

(الله) - ﴿ وَ ﴾ سخرنا ﴿ مِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ يدخلون في البحر، في خرجون منه الجواهر لسليهان ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ ﴾ أي: سوى الغوص من البناء وغيره ﴿ وَكُنّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللهُ مَن أَن يفسدوا ما عملوا (١٣)؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. (١٣) - ﴿ وَ وَ اذكر ﴿ أَيُّوبَ ﴾ ويبدل منه ﴿ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ وَ ﴾ لما ابتلى بفقد جميع

<sup>=</sup> قال ابن كثير وغيره: «كان لداود بساط من خشب، يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة، والخيل والجهال والجند والخيام وغيره، ثم يأمر الريح أن تحمله فتحمله وترفعه وتسير به إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وخشبه»اهد. باختصار. ويمكن أن نقول: كان ذلك كالطائرة في زماننا، أي: هو مركب يحمله ومن معه وما يحتاج إليه إلى حيث يشاء.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الشام). قال القرطبي: «يروى أنها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد ثم تردّه إلى الشام».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من ذلك علمه...). مراد المفسر ربط هذا العموم ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى . بخصوص هذا الموضوع الذي هو قصة سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ. وفيه إثبات الحكمة لله تعالى .

<sup>(</sup>٣) قوله: (من أن يفسدوا...) نقل القرطبي عن الفراء قريبًا مما قاله المفسر. قال: «حافظين لهم من أن يفسدوا أعهالهم أو يهيجوا أحدًا من بني آدم في زمان سليهان». كها أشار البيضاوي إلى هذا المعنى حيث قال: «...أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم».اه.. قال ابن كثير: «أي: يحرسه الله تعالى أن يناله أحد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته وتحت أمره».اه.. وكل ما فسر به صحيح لا منافاة بينها.

ماله وولده (۱) وتمزيق جسده، وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثًا (۲) أو سبعًا أو ثماني عشرة، وضُيِّق عيشُه ﴿أَنِي ﴾ بفتح الهمزة بتقدير الياء ﴿مَسَنِيَ الضَّبُرُ ﴾ أي: الشدة (۳) ﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ (۱) ﴾.

﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) قوله: (لما ابتلي...) ذكر المفسرون قصة أيوب عَلَيْهِ السَّلَمُ بسياق مفصل، والذي قاله المفسر هو خلاصة ذلك. وكما قاله ابن كثير: «كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله، وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده –يقال: بالجذام – ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عَنْ بَكَر، حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، وقد قال النبي على الشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل...» وقد كان أيوب عليه الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك».اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سنين ثلاثًا) أقوال في مدة بلائه: فعن وهب بن منبه: «ثلاث سنين»، وعن الحسن وقتادة: «سبع سنين وأشهرًا»، وكذا عن ابن عباس. وفيها رواه ابن أبي حاتم عن أنس رَصَيَالِلَهُ عَنهُ مرفوعًا أنه لبث به بلاؤه ثهاني عشرة سنة. ورجحه القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الشدة). وذلك أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض، فقال: مسّني الضر. نقله القرطبي عن أنس مرفوعًا بدون ذكر الإسناد. وذكر في معنى قوله ﴿مَسَّنِي ٱلضُّرُ ﴾ سبعة عشر قولًا للعلماء. ثم قال: قال العلماء: «ولم يكن قوله: مسني الضر، جزعًا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّا وَجَدْنُهُ صَابِرًا ﴾ [صَ: ٤٤]، بل كان ذلك دعاءً منه، بدليل قوله تعالى: ﴿فَآسَتَجَبَّنَالُهُ ﴾، والإجابة تتعقب الدعاء...».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن أحيوا له...) أي: كانوا ماتوا فأحيوا لهم بأعيانهم، هذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن وقتادة. قال ابن مسعود: «وهم سبعة من الذكور =

﴿ وَمِثْلَهُم مَعَهُم الله من زوجته، وزيد في شبابها، وكان له (١) أندر للقمح وأندر للشعير؛ فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض ﴿ رَحْمَةً ﴾ مفعول له ﴿ مِّنْ عِندِنَا ﴾ صفة ﴿ وَذِكْ رَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللهِ ﴾ ليصبروا فيثابوا.

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ (٢) كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ اللهِ عَلَى طاعة الله وعن معاصيه.

<sup>=</sup> وسبعة من الإناث».اهـ. فلما عوفي نشروا له وولدت امرأته سبعة بنين وسبع بنات». اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وكان له...). الأندر: البيدر أي الموضع الذي يوضع فيه القمح ونحوه ليداس ويصفى. وما ذكره المفسر روي قريب منه عن أبي هريرة مرفوعًا: «لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادًا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه». كما في ابن كثير.

تنبيه: ذكر الصاوي وغيره: أن ابتلاء الله بالأمراض الجسمية لا ينافي مقام النبوة، وكما يعلم من الحديث النبوى المذكور: «أشد الناس بلاءً...».

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَذَا ٱلْكِفُلِ ﴾. قال ابن كثير: «أما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء الا وهو نبي». اهد يفيد أن ذا الكفل نبي من الأنبياء لذكره في عداد الأنبياء. وعن مجاهد وأبي موسى وغيرهما: «أنه لم يكن نبيًّا بل كان رجلًا صالحًا». وعزاه القرطبي إلى الجمهور. وتوقف ابن جرير في ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لها). أي: للنبوة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وسميّ ذا الكفل). هذه القصة رواها ابن جرير وأوردها ابن كثير عن مجاهد بسياق مفصل، حاصلها: أن النبي اليسع لما كبر أراد أن يستخلف على الناس رجلًا فجمعهم =

يقضى بين الناس و لا يغضب؛ فوفى بذلك، وقيل: لم يكن نبيًّا.

(الله - ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ ذَا ٱلنُّونِ ﴾ صاحب الحوت، وهو يونس بن متى، ويبدل منه ﴿ إِذ ذَّ هَبَ مُغَكِضِبًا ﴾ لقومه (۱) ، أي: غضبان عليهم مما قاسى منهم، ولم يؤذن له في ذلك ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ أي: نقضي عليه بها قضيناه (۱) من حبسه في بطن الحوت، أو نضيق عليه بذلك (۱) ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾ ظلمة الليل (١) وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ﴿ أَن ﴾ أي: بأن (٥) ﴿ لاّ إِلَكَهُ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنكَ

<sup>=</sup> وقال لهم: من يتقبل مني بثلاثٍ: بصوم النهار وقيام الليل وألا يغضب، فقال رجل منهم: أنا، وفعل كذلك ثلاثة أيام، فاستخلفه...اه. ملخصًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لقومه). قاله الضحاك. يعني لما تمادوا في الكفر والعصيان ولم يقبلوا الهدى غضب عليهم، وخرج من بين أظهرهم مغاضبًا لهم، ولم يؤذن له في الخروج. كما يعلم من ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: نقضى عليه). هذا قول عطية العوفي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أو نضيّق عليه). روي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم، واختاره ابن جرير. وحاصله: أن قدر يقدر يأتي على ثلاثة معان:

١ - بمعنى قضى يقضي.

٢- بمعنى: ضيق يضيق كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مُ... ﴾ [الطلاق: ٧]،
 وهذان المعنيان ذكرهما المفسر.

٣- بمعنى: قوي يقوى، من القدرة، وهذا ليس مرادًا قطعًا؛ لأن اعتقاد ذلك كفر لا
 يأتي من عامة الناس فضلًا من نبيّ. كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ظلمة الليل...). كذا روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون جملة ﴿أَن...﴾ في محل جر، والظاهر أن تكون ﴿أَنَ﴾ حينئذ مصدرية. ولكن لا ضرورة إلى تقدير الباء فتكون ﴿أَنَ ﴾ تفسيرية لسبق جملة فيها معنى القول دون حروفه وهو ﴿نَادَىٰ ﴾.



إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ فِي ذَهَابِي مِن بِينَ قُومِي بِلا إِذِن.

﴿ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ وَجَنَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ بتلك الكلمات ﴿ وَكَنَالِك ﴾ كما نجيناه ﴿ فَكَذَالِك ﴾ كما نجيناه ﴿ فَنُصْحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(١٠) - ﴿وَ﴾ اذكر ﴿زَكَرِيَّا ﴾ ويبدل منه ﴿إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ ، ﴾ بقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا ﴾ أي: بلا ولد يرثني ﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ (١٠) ﴾ الباقي بعد فناء خلقك (١٠).

(الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

= فائدة: يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ بعث إلى قرية تسمى «نينوى»، فخرج منهم بعد وعدهم بالعذاب فلما رأوا علامات العذاب تضرعوا إلى الله فرفع عنهم العذاب كما تقدم في سورة يونس [٩٨] وأما يونس فركب سفينة فلججت بهم، فاقترعوا على رجل يلقونه إلى البحر، فوقعت القرعة على يونس -ثلاث مرات-. فألقى نفسه إلى البحر، فالتقمه حوت، وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا يأكل لحمه ولا يهشم عظمه، فإن يونس ليس لك رزقًا وإنها بطنك يكون له سجنًا، كما في ابن كثير. روى ابن جرير عن سعيد بن الحسن البصري: «أنه مكث في البطن أربعين يومًا».اه.. ثم ألقاه الحوت على الساحل كما قص الله تعالى في سورة الصافات.

تنبيه: قال القرطبي ما حاصله: «لم يكن هذا عقوبة؛ لأن الأنبياء معصومون، بل كان تأديبًا، وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافًا واستحقارًا كما قال آدم وحواء». اه. ملخصًا.

- (١) قوله: (الباقي). تفسير للمراد بالوارث، فليس الوارث هنا بالمعنى الفقهي الذي هو القريب الذي ينتقل إليه مال الميت. كما هو واضح.
- (٢) قوله: (بعد عقمها). قاله قتادة وابن جبير وأكثر المفسرين، وعن ابن عباس وعطاء: «كانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى وجعلها حسنة الخلق». ذكره القرطبي.

﴿ وَرَهَبُ اللَّهُ مِن عذابنا ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ١٠٠ ﴾ متواضعين في عبادتهم (١١).

(الله من غير فحل المن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن ال

(الله حَالِيَ هَا المخاطبون، الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله المخاطبون، أيها المخاطبون، أي هَا المخاطبون، أي: يجب أن تكونوا عليها ﴿أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ حال الازمة (١) ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (١) ﴿ وَحِدُونَ (٥).

(١) قوله: (متواضعين). قاله الضحاك. وعن ابن عباس: «مصدقين بها أنزل الله»، ومجاهد: «مؤمنين حقًًا»، وأبي العالية: «خائفين». قال ابن كثير: «وكل هذه الأقوال متقاربة».اه.

(٢) قوله: (أي: جبريل). بالرفع، تفسيرًا لفاعل النفخ، أشار إلى أن في الكلام إسنادًا مجازيًا، حيث أسند النفخ إليه تعالى؛ لأنه الآمر والمقدّر. والنفخ حصل من جبريل عَلَيْوَالسَّلَمُ.

فائدة: قال ابن كثير: «يقرن الله تعالى بين قصة زكريا ومريم وعيسى كما في سورة آل عمران ومريم ولههنا؛ لأن بينها تشابهًا، وقدّم قصة زكريا لأنها كالتمهيد لقصة مريم وعيسى، فزكريا عَلَيْهِ السَّلَمُ ولد له بعد كبر السن وهو عجيب، ومريم ولدت بدون بعل وهي أعجب». اهد. ملخصًا.

- (٣) قوله: (دينكم) تفسير للأمة. قاله ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير وغيرهم كما في ابن كثير وغيره.
- (٤) قوله: (حال لازمة). الحال اللازمة هي التي يستمر معناها بدون انقطاع. وكما في قوله تعالى: ﴿قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: ١٨]، ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [البقرة: ٩٧]. ومقابله: المتنقّلة، وفصلنا ذلك في شرح «الثنائيات».
- (٥) قوله: (وحِّدون). كما فسر بنحوه القرطبي. لأن الآية مكية وأكثر أهلها كانوا على شرك، والنون في ﴿فَأَعُبُدُونِ ﴾ و(وحدون) نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيفًا.

١٢٨ ٥٠٠٥ السابع عشر

﴿ وَتَقَطَّعُوا ﴾ أي: بعض المخاطبين ﴿ أَمْرَهُم بَيْنَهُم ۗ أي: تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه، وهم طوائف اليهود والنصاري (١)، قال تعالى: ﴿ كُلُّ الْكِنَا رَجِعُونَ ﴿ أَي: فنجازيه بعمله.

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَرَانَ ﴾ أي: لا جحود ﴿ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ وَكَنْ بِبُونَ لَا الْمَارِ الْحَفظة بكتبه (٢)، فنجازيه عليه.

(0) - ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنْكُمْ اللهِ أَربِد أَهْلُهُ اللهِ (اللهِ وَاللهُ وَائدة (نَا اللهُ وَائدة ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ عَرْبَةٍ أَهْلَكُمْ اللهِ اللهُ الل

الله - ﴿ حَقَّى ﴾ غاية لامتناع رجوعهم ﴿إِذَافُنِحَتُ ﴾ بالتخفيف والتشديد (٥)

(۱) قوله: (وهم طوائف...). لعل المراد التمثيل. وإلا فالفِرق أكثر من الطائفتين. كما قال القرطبي: «فمن موحّد، ومن يهودي، ومن نصراني، ومن عابد ملك أو صنم».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن نأمر...). أشار إلى أن الكلام فيه مجاز عقلي حيث أسند الكتابة إليه تعالى وهو آمر ومقدر، والكتبة هم الملائكة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أريد أهلها). أشار إلى أن ﴿قَرْبَيةٍ ﴾ من المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (زائدة). روي عن ابن عباس، واختاره أبو عبيدة فيها نقله القرطبي وغيره. وروي عن ابن عباس أيضًا وقتادة وغيرهما: «أن معنى ﴿ وَكَرَمُ ﴾ واجب أي: قدرًا مقدرًا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا بعد هلاكهم، أو لا يرجعون إلى التوبة، أي: من قدر عليه الهلاك من أهل القرى ثبت أنهم لا يرجعون إلى التوبة فتكون اللام نافية. وجه ثالث: أي: ممتنع ألا يرجعوا للجزاء والحساب. قاله البيضاوي مع الأوجه الأخرى، فاللام نافية أيضًا. وعلى كل تقديرٍ يكون ﴿ وَكَرَمُ ﴾ خبرًا مقدمًا، والمصدر المؤول من «أن» ومعموليها مبتدأ مؤخرًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالتخفيف...). قراءتان: بالتشديد: ﴿فُتِّحَتْ﴾: قراءة ابن عامر، وأبي جعفر، ويعقوب. والتخفيف: ﴿فُنْحَتُ﴾: قراءة الباقين. والتشديد يفيد المبالغة.

﴿ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ بالهمز وتركه (١)، اسهان أعجميان لقبيلتين، ويقدر قبله مضاف، أي: سدّهما، وذلك قرب القيامة ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ﴾ مرتفع من الأرض ﴿ يَنْسِلُونَ ﴿ آ ﴾ يسرعون.

(٧) - ﴿ وَاَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ فَإِذَا هِ ﴾ أي: القصة (٢) ﴿ شَاخِصَةُ أَبْصَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ في ذلك اليوم لشدته يقولون: ﴿ يَا ﴾ للتنبيه (٣) ﴿ وَيلَنَا ﴾ هلاكنا ﴿ قَدْ كُنّا ﴾ في الدنيا ﴿ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا ﴾ اليوم ﴿ بَلْ كُنّا فَيلَا اللهِ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(١٠٠٠ ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ وَمَا تَعْمَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: غيره من الأوثان ﴿ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ وقو دها (٤) ﴿ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ آلَهُ عَلَى الْحَلُونَ فَيها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالهمز وتركه). بالهمزة: ﴿يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾: قراءة عاصم. وبترك الهمزة، أي: بقلبها ألفًا: قراءة الباقين. كها تقدم في سورة الكهف، وقد تقدم هناك شيء من الكلام في شأنهم [الآية: ٩٤]، وقد أورد ابن كثير لههنا أحاديث وردت في خروجهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (القصة). أفاد أن ﴿ هُ هَ هَ اضمير القصة. وهو مثل ضمير الشأن لكن إذا كان الضمير مذكرًا يقال: ضمير الشأن وإذا كان مؤنثًا يقال: ضمير القصة، والمراد منها واحد. ويفيد: نوع توكيد من حيث إن فيه إجمالًا ثم تفصيلًا. وهو من باب الإطناب عند البلاغيين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للتنبيه). أي: من حيث المعنى، لا باعتبار الإعراب؛ لأنه حرف نداء وما بعدها منادًى منصوب إعرابًا، كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقودها). قاله ابن عباس. أي: كقوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وعنه أيضًا: «شجرها». وعن مجاهد، وعكرمة، وقتادة: «حطبها»، كما قرئ به. وعن الضحاك: «ما يرمى به فيها». قال ابن كثير: «والجميع قريب».اهـ.

١٣٠ د السابع عشر

﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلَآءِ ﴾ الأوثان ﴿ عَالِهَةً ﴾ كما زعمتم ﴿ مَّا وَرَدُوهَا ﴾ دخلوها ﴿ وَكُلُونَ ﴿ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالَهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ

ْ ﴿ وَلَهُمْ ﴾ للعابدين (١) ﴿ فِيهَا زَفِيرٌ (٢) وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ شَبِئًا (٣) الله فَيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ شَبِئًا (٣) الله فليانها.

وعلى ما ذكره من سبب النزول يكون المراد بالذين سبقت لهم الحسنى: الملائكة وعيسى ومن عُبد من دون الله. روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعكرمة، والحسن، وابن جريج، كما قاله ابن كثير. وفي كلام ابن كثير ما يدل أن المراد بهم جميع السعداء من المؤمنين بالله ورسله.

<sup>(</sup>١) قوله: (للعابدين). يشير أن الأصنام لا يُحيون فلا يكون لهم زفير. وهذا أحد وجهين ذكرهما القرطبي. والثاني: بل تحيى فيكون لها زفير أيضًا. نعوذ بالله من جهنم.

<sup>(</sup>٢) ﴿زَفِيرٌ ﴾ صوت نَفَس المغموم يخرج من القلب، وتقدم في تفسير سورة هود.

<sup>(</sup>٣) قوله: (شيئًا). روي عن ابن مسعود: «إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار فلا يُرى أحد منهم يعذب في النار غيره».اهـ. ابن كثير موجزًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ابن الزبعرَى). بكسر الزاء وفتح الباء وسكون العين، وبالراء المخففة المفتوحة. اسمه عبدالله السهمي، أحد الشعراء المشركين، كان يهجو المسلمين ثم أسلم وحسن إسلامه. وما ذكره من سبب النزول أورده ابن كثير وغيره بسياق مفصّل عن عكرمة عن ابن عباس. وروي كذلك عن محمد بن إسحٰق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (المنزلة). قدره ليكون موصوفًا لـ ﴿ ٱلْحُسَّنَى ﴾. وفسر ﴿ ٱلْحُسَنَى ﴾ بالرحمة في قول عكرمة. وبالسعادة في قول غيره. وقال القرطبي: «الجنة». اهـ. وكلها متلازمة.

الله - ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ صوتها (١) ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ ﴾ من النعيم ﴿ خَلِدُونَ اللهُ ﴾.

﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب بـ (اذكر) مقدرًا قبله ﴿ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ ﴾ اسم مَلَك (٤) ﴿ لِلْكِتَابِ ﴾ صحيفة ابن آدم عند موته. واللام زائدة، أو ﴿ ٱلسِّجِلِّ ﴾: الصحيفة (٥)،

<sup>(</sup>١) قوله: (صوتها). كذا فسر البيضاوي: «الحسيس: صوت يحسّ به»، وقال القرطبي: «الحسيس والحسّ: الحركة»، وقال ابن كثير: «أي: حريقها في الأجساد». اهـ. وكلها متلازمة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو أن يؤمر...). تفسير لـ ﴿ أَلْفَنَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾. وما ذكره المفسر مروي عن الحسن البصري. وقال ابن عباس: «أهوال يوم القيامة والبعث»، وعنه: «النفخة في الصور» اختاره ابن جرير. وعن ابن جريج، والضحاك، وابن جبير: «هو إذا أطبقت النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عند خروجهم...). مروي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (اسم مَلَك). بفتح اللام مفرد الملائكة. روي ذلك عن السدّي. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر أيضًا فيها نقله القرطبي. والكتاب على هذا القول: صحيفة الأعهال. وقول المفسر: (واللام زائدة) يعني هي لام التقوية الداخلة على المفعول به، وليست زائدة محضة.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أو ﴿ ٱلسِّحِلِ ﴾: الصحيفة). قال ابن كثير هذا هو الصحيح عن ابن عباس، وهو قول مجاهد، وقتادة وغيره واحد. واختاره ابن جرير. لأنه المعروف في اللغة، وليكون المشبه به معروفًا عند المخاطبين. فالمعنى: كطيّ السجل أي: الصحيفة على المكتوب، كما قاله ابن كثير. قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَوَ شُمُ مَلْوِيَنَ تُنْ بِيَمِينِهِ ء ﴾ [الزمر: ٦٧]، = وكما في

والكتاب بمعنى المكتوب، واللام بمعنى على. وفي قراءة (١): "لِلْكُتُبُّ » جمعًا، وفي قراءة (١): "لِلْكُتُبُ » جمعًا، وكَمَابَدَأْنَا أَوَلَ كَلُونَ » من عدم ﴿نُعِيدُهُ ، بعد إعدامه، فالكاف (٢) متعلقة بالنُعِيدُهُ ، الله وهميره عائد إلى "أُوّلَ »، و «ما» مصدرية ﴿وَعُدًا عَلَيْنَا ﴾ منصوب بـ (وعدنا) مقدرًا قبله، وهو مؤكد لمضمون ما قبله (٣) ﴿إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّا كُنّا فَعِلِينَ ﴿ وَعُدناه .

﴿ وَلَقَدْ كَتَبَكَ فِي ٱلزَّبُورِ ﴾ بمعنى الكتاب ('')، أي: كُتبِ الله المنزَّلةِ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبِ الله المنزَّلةِ ﴿ وَمِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي: أرض الجنة ('') ﴿ وَيُرْبُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهِ ﴿ أَنَ ٱلْكَتَابِ اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهِ ﴿ أَنَ ٱلْكَتَابِ اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهِ ﴿ أَنَ ٱلْكَتَابِ اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهِ ﴿ أَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَ

 <sup>«</sup>صحیح البخاري» عن ابن عمر عن رسول الله على قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه».اه.

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة:...). أي بصيغة الجمع: قراءة حفص، وحمزة، والكسائي. وبصيغة الإفراد: ﴿لِلْكِتَابُ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فالكاف) أي: فالمعنى: نعيد أول خلق إعادة مثل بَدْئنا له. فالجار والمجرور ﴿كُمَا بَدَأُنَا ﴾ يكون مفعو لا مطلقًا أي: نعتًا للمصدر من ﴿نُعِيدُهُۥ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو مؤكد) أي: المفعول المطلق: ﴿وَعُدًا ﴾ مؤكد لمضمون جملة ﴿كُمَابَدَأْنَا ... ﴾. والمؤكد للجملة يجب حذف عامله كها ذكره النحاة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بمعنى: الكتاب). ما ذكره المفسر مرويّ عن مجاهد، وابن زيد، واختاره ابن جرير. أي: فالمراد بـ ﴿ الزَّبُورِ ﴾: الكتب، وبـ ﴿ الذِّكِرِ ﴾: اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس، والحسن، وقتادة وغيرهم: «الزبور: الذي أنزل على داود، والذكر: التوراة».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: أرض الجنة). مروي عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما، قال القرطبي: «أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة... كما قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ﴾ [الزمر: ٧٤].

<sup>(</sup>٦) قوله: (عام في كل صالح). أي: من كل أمة. وكما قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرًا عما قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة.=

- ﴿ إِنَّ فِ هَنْذَا﴾ القرآن ﴿لَبَلَنْغَا﴾ كفاية في دخول الجنة ﴿لِقَوْمٍ عَنْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ ﴾ يا محمد ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ أي: للرحمة (١) ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾ الإنس والجن بك.
- ﴿ قُلُ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّ مَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وُحِدُ اللهِ أِي: ما يوحى إلى في أمر الإله إلا وحدانيته (٢) ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ وحدانية الإله؟ والاستفهام بمعنى الأمر.
- ﴿ فَإِن تُوَلَّوا ﴾ عن ذلك ﴿ فَقُلُ ءَاذَنكُ مُ أَعلمتكم بالحرب ﴿ عَلَى سَوَاتًا ﴾ أعلمتكم بالحرب ﴿ عَلَى سَوَاتًا ﴾ حال من الفاعل والمفعول (٣)، أي: مستوين في علمه، لا أستبدّ به دونكم لتتأهبوا ﴿ وَإِنْ ﴾ ما (٤) ﴿ أَدْرِي أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنْ ﴾ من العذاب، أو

ويظهر من كلامه أن ﴿ٱلْأَرْضُ﴾ على إطلاقها تشمل الدنيا والجنة.

(١) قوله: (أي: للرحمة) أفاد أن ﴿رَحْمَةً ﴾ مفعول له.

تنبيه: رحمة الرسول على على شيء من ذلك في كتابنا «لوامع الدرر من خصائص سيد البشر».

- (٢) قوله: (أي: ما يوحي إلى ...) أشار إلى أن الحصر في هذه الآية إضافيّ.
- (٣) قوله: (من الفاعل والمفعول). الفاعل: التاء، والمفعول: كاف الخطاب في (أعلمتكم).
- (٤) قوله: (﴿ وَإِنَّ ﴾ ما) أفاد أن (إن » هنا نافية. و «أم » هنا متصلة لسبق همزة التعيين، والهمزة معلقة لـ ﴿ أَدْرِع ﴾ عن العمل في المفعول. ويجوز في «قريب» أن يعرب مبتدأ و «ما » فاعل سد مسد الخبر، أو خبرًا مقدمًا و «ما » مُبتدأ مؤخّر، على كلا التقديرين الجملة سدت مسدّ مفعولي «أدري». والله أعلم.

<sup>=</sup> قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴾ [غافر: ٥]».اهـ. ملخصًا.

القيامة المشتملة عليه، وإنها يعلمه الله.

﴿ وَالفَعْلِ مَنكُم وَمَن غَيْرِكُم وَ وَالفَعْلِ مَنكُم وَمَن غَيْرِكُم وَالفَعْلِ مَنكُم وَمَن غَيْرِكُم ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنُّهُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ وَغَيْرِكُم مِن السر.

(الله - ﴿ وَ الله وَ فِي قراءة (١٠): ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله وَ وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَا

\*\*\*

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ما أعلمتكم). أي: الذي أعلمتكم به وهو العذاب. قال ابن جرير: «لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى».اهـ. وحكاه عون عن ابن عباس. قاله ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهذا مقابل...) يعني أن قوله: ﴿وَمَنَكُم ۚ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَابِل ﴿لَعَلَمُهُۥ فِتْـنَةٌ ﴾، وكونه فتنة محتمل الوقوع وعدمه فهو محل الترجي. أما كونه متاعًا فهو متحقق الحصول فليس محل الترجّي. فقوله: (وهذا)، أي: كونه متاعًا مقابل الأول، أي: مقابل كونه فتنة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (المترجي). نعت لقوله (الأول). وليس الثاني: أي كونه متاعًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حفص: ﴿قَلَ﴾: بصيغة الماضي، والباقون: ﴿قُلَ﴾: بصيغة الأمر. وقرأ أبو جعفر: ﴿رَبُ ﴾: بضم الباء، وهي أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. نقل ابن كثير عن قتادة: «كان الأنبياء عَلَيْهِمَالسَّلَامُ يقولون: ﴿رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيِّنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيِّرُ ٱلْفَيْعِينَ ﴿ الْأعراف: ٨٩]، وأمر رسول الله على أن يقول ذلك.اهـ.

## 27 - سورة الحج

## مكية (١١)، إلا ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ ﴾ الآيتين

أو إلا ﴿ ۞ هَٰذَانِ خَصَمَانِ ... ﴾ الست آيات، فمدنيات.

وآياتها: أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية

## بنسم آلله آلرَّمْنَ الرَّحِيمِ

(الله عقابه عقابه النَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة وغيرهم ﴿ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾ أي: عقابه بأن تطيعوه ﴿ إِن زُلْزِلَةَ ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي: الحركة الشديدة للأرض (٢) التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها، الذي هو قرب الساعة (٣) ﴿ شَفَ مُ عَظِيمٌ (١) ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). أطلقه ابن كثير بدون استثناء. وذكر القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات: قوله تعالى: ﴿ هُ هَذَانِ خَصْمَانِ... ﴾ إلى تمام ثلاث آيات». وعزاه إلى ابن عباس، ومجاهد، وعن ابن عباس أيضًا، والضحاك: «إنها مدنية إلا أربع آيات: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن وَجَاهد، وعن ابن عباس أيضًا، والضحاك: «إنها مدنية إلا أربع آيات: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَهْنَ مُكِيات ». وعزا القرطبي إلى الجمهور: قبّلك ... ﴾ إلى ﴿عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴿ ﴿ فَهُنَ مُكيات ». وعزا القرطبي إلى الجمهور: «السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني »، وقال: «هذا هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي ذلك ».اه. ونقل عن الغزنوي: «هي من أعاجيب السور، نزلت ليلًا ونهارًا، سفرًا وحضرًا، مكيًا ومدنيًا، سلميًّا وحربيًّا، ناسخًا ومنسوخًا، محكمًا ومتشابهًا، مختلف العدد ».اه. وتمتاز هذه السورة بأن فيها سجدتين، والاختلاف في عدد الآيات راجع إلى اختلاف السلف في رؤوس الآيات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الحركة الشديدة...). معنى الزلزلة: شدة الحركة. وأصلها: من زلَّ عن الموضع، أي: زال عنه وتحرك. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (الذي هو قرب الساعة). يعني أن المراد بهذه الزلزلة هي ما تقع قبل يوم القيامة، في آخر عمر الدنيا. قاله علقمة والشعبي كما روى ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى =



في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب.

(") - ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ﴾ بسببها ﴿ كُلُّ مُرْضِعَةٍ ﴾ بالفعل (") ﴿ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ أي: حُبل (") ﴿ حَمَّلُهَا وَتَرَى أَرْضَعَتْ ﴾ أي: حُبل (") ﴿ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنْرَىٰ ﴾ من شدة الخوف ﴿ وَمَا هُم بِسُكُنْرَىٰ ﴾ من الشراب ﴿ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (") ﴾ فهم يخافونه.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي النصر بن الحارث (٤) وجماعةٍ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ

<sup>=</sup> الجمهور، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ نَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ ﴾ الآية؛ لأنها في الدنيا، والله أعلم. وأورد ابن جرير مستندًا لهذا القول وهو حديث الصور المفصّل. وقال طائفة من العلماء: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور ورجحه ابن جرير، واستدل عليه بأحاديث: منها حديث الترمذي عن عمران بن الحصين، وفيه أن هذه الآية نزلت في سفر فقال على: «أتدرون أي يوم ذلك؟»، فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار...» إلى آخر الحديث. ورواه البخاري ومسلم مفصلًا بسياق قريب، وعلى هذا يكون المراد بالزلزلة: ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب كها قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُوّمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا للهِ شَدِيدًا اللهِ الله الله الله الله من الفزع والرعب كها قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُوّمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا للهُ عَلَى الله الله الله الله الله من البن كثير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالفعل) يعني التي تباشر الإرضاع. ولذا أطلق ﴿مُرْضِعَكَةٍ ﴾ بالتاء. وإذا أريد من لها صفة الإرضاع، قيل: مرضع بدون التاء؛ لأن الأوصاف المختصة بالنساء لا يذكر فيها التاء، كحامل ومرضع وطالق، أشار إلى ذلك في «إعراب القرآن» للدرويش. و«ما» في ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ إما موصولة أو مصدرية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: حُبلي). أفاد به أن المراد بالحمل: حمل الجنين في البطن، لا حمل المتاع على نحو الظهر.

<sup>(</sup>٣) وقوله: ﴿ وَرَكَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَى ﴾ فيه تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ونزل). كذا قاله السدي عن أبي مالك، وابن جريج، كما في ابن كثير، وابن جرير. أي:=

عِلْمِ ﴾ قالوا: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، وأنكروا البعث، وإحياء من صار ترابًا ﴿وَيَتَّبِعُ ﴾ في جداله ﴿كُلَّ شَيْطَنِ مَرْبِيدِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

﴿ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ ﴾ قضي على الشيطان (١) ﴿ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ ﴾ أي: اتبعه ﴿ فَأَنَّهُ ، يُضِلُّهُ وَيَجْدِيهِ ﴾ يدعوه (٢) ﴿ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ أَيْ ﴾ أي: النار.

(ق) - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة ﴿إِن كُنتُمْ فِرَيْبٍ ﴾ شك ﴿ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَا خَلَقْنَكُم ﴾ أي: أصلكم آدم ﴿ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ ﴾ خلقنا ذريته ﴿ مِن نُطْفَقِ ﴾ منيًّ ﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ﴾ وهي: لحمة قدر ما يمضغ ﴿ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ وهي: لحمة قدر ما يمضغ ﴿ ثُمُّ اللَّهُ مَن عَلَقَةٍ ﴾ وهي الدم الجامد ﴿ ثُمَّ مِن مُنْفَخَةٍ ﴾ وهي: خمة قدر ما يمضغ ﴿ ثُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الخلق ﴿ لَنُكبَيِّنَ عَلَقَةٍ ﴾ مصورة تامة الخلق ﴿ لَنُكبَيِّنَ عَلَيْ عَيْرِ تامة الخلق ﴿ لِنُكبَيِّنَ

<sup>=</sup> إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وقال ابن كثير: «إن الآية ذامّة كل منكر قدرة الله ومكذب للبعث»، أي: أن معنى الآية عامة.

<sup>(</sup>١) قوله: (قضى على الشيطان). كما قال مجاهد: «يعني: كتب عليه كتابة قدرية».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يدعوه). تفسير بالمراد. وقال ابن كثير: «يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب النار».اهـ.

فائدة: في قوله: ﴿ يُضِلُّهُ وَيَهَدِيهِ ﴾ ما يسمّى بالطباق في علم البلاغة. وهو الجمع بين اللفظين المتنافين بالمعنى في الجملة وهو من المحسنات البديعية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مصوّرة تامة). ما فسّر به المخلقة وغير مخلقة موافق لما فسر به أئمة التفسير، قال ابن زيد: «المخلقة: التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين، وغير مخلقة: التي لم يخلق فيها شيء». اه. ونقل القرطبي: «المخلقة: الولد التام الخلقة، وغير المخلقة: الولد غير تام الخلقة». وعن ابن عباس: «المخلقة: ما كان حيًّا، وغير المخلقة: السقط»، وعن مجاهد: «هو السقط مخلوق وغير مخلوق».

تنبيه: ما بين الله تعالى من أطوار خلق الإنسان قد ورد به أحاديث كثيرة منها ما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود، قال: حدثنا رسول الله عليه وهو الصادق المصدوق:=



لَكُمْ أَنْ كَهَالَ قَدَرَتنا لَتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته ﴿ وَنُقِرُ ﴾ مستأنف ﴿ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى آجَلِ مُستَى ﴾ وقت خروجه ﴿ مُمَّ نَخُومُكُمْ ﴾ من بطون أمهاتكم ﴿ طِفَلًا ﴾ بمعنى أطفالًا (١) ﴿ ثُمَّ ﴾ نعمركم (٢) ﴿ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمْ أَنَ المَهاتكم ﴿ طِفْلًا ﴾ بمعنى أطفالًا (١) ﴿ ثُمَّ وَنعركم أَن يُلُوفُ ﴾ أي الكهال والقوة، وهو ما بين الثلاثين إلى أربعين سنة ﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُلُوفُ ﴾ يموت قبل بلوغ الأشد ﴿ وَمِنكُمُ مَن يُردُ إِلَى آرُذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ أخسه من الهرم والخرف ﴿ لِلسَكِيلَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ قال عكرمة (٣): من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ يابسة (١) ﴿ وَائدَتْ مِن ﴾ زائدة (١) ﴿ كُلِّ اللهُ اللهُ عَركت (١) ﴿ وَرَبَتْ ﴾ ارتفعت وزادت ﴿ وَأَنْبَتَتْ مِن ﴾ زائدة (١) ﴿ كُلِّ اللهُ اللهُ عَركت (١) ﴿ وَرَبَتْ ﴾ ارتفعت وزادت ﴿ وَأَنْبَتَتْ مِن ﴾ زائدة (١) ﴿ كُلِّ

 <sup>&</sup>quot;إن خَلْقَ أحدِكم يُجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتْبِ رزقِه وعملِه وأجله وشقّي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح». اهـ. [«فتح الباري» (٦/ ١٨٨٤)، مسلم (٤/ ٢٠٣٦)].

<sup>(</sup>١) قوله: (بمعنى: أطفالًا). فهو اسم جمع، ويطلق على المفرد والجمع نقله القرطبي عن المبرد، وهو أي: الطفل من حين الانفصال إلى حين البلوغ. اهـ.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (نعمركم). قدره ليتعلق به: ﴿إِتَّبَلُغُوٓا ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال عكرمة...) تقدم في تفسير سورة النحل [الآية: ٧٠]. وهذا الأثر رواه الحاكم عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في «مصنفه» عن عكرمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يابسة). قاله ابن جريج. وعن الهروي: «جافة ذات تراب»، وعن السدي: «ميتة».اه. وكلها متقارب.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تحركت). قال القرطبي: «الاهتزاز: شدة الحركة»، وإطلاق الاهتزاز من باب المجاز.

<sup>(</sup>٦) قوله: (زائدة). أي: اصطلاحًا، ومؤكدة معنى. أو يقال: التقدير: أنبتت أشياء من كل صنفٍ، فتكون «من» تبعيضية والجار والمجرور يكون نعتًا لمحذوف، كما يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش.

## زَوْج ﴾ صنف ﴿بَهِيجِ ٥٠ ﴾ حسن.

- ﴿ وَأَنَّ اَلْسَاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَبِّ ﴾ شك ﴿فِيهَا وَأَنَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾.
- ﴿ وَنَزَلَ فِي أَبِي جَهَلُ ( ) : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى ﴾ معه ﴿ وَلَا كِنَابٍ مُنِيرٍ كِنَا إِنَّ اللَّهِ عِنْدِ عِلْمِ وَلَا هُدًى ﴾ معه ﴿ وَلَا كِنَابٍ مُنِيرٍ ﴾ له نور معه ( " ) .
- (١) ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ۦ ﴾ حال (٤)، أي لاوِيَ عنقه تكبُّرًا عن الإيهان. والعِطفُ (٥):

<sup>=</sup> تنبيه: ذكر الله تعالى في الآية برهانين على قدرته وعلى البعث في كل منها عبر كثيرة كما لا يخفى.

<sup>(</sup>۱) قوله: (المذكور). أي: البرهان المذكور من بدء خلق الإنسان وتطويره، وإحياء الأرض بعد موتها كل منهما برهان على قدرة الخالق والبعث الذي أنكره الكفار. ومثل هذا يسميه المناطقة البرهان الإنّي، وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونزل في أبي جهل). روي ذلك عن ابن عباس فيها نقله القرطبي. وقال: "إنها في النضر بن الحارث". وعزاه إلى الأكثر، فالآية الأولى -المتقدمة- وهذه الآيات كلها في النضر بن الحارث، وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (له نور). تفسير لـ ﴿مُنيرِ ﴾. و(معه) نعت لـ ﴿كِنَابٍ ﴾ أي: بلا كتابِ معه ذي نور.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حال): ﴿ ثَانِيَ ﴾ اسم فاعل من ثَنَى يثني، بمعنى: لَوَى، وحرَّفَ. وهو هنا نكرة وإن أضيف إلى المعرفة؛ لأن هذه الإضافة لفظية لا تفيد المضاف تعريفًا ولذا وقع حالًا، والحال يجب كونها نكرة كما هو معلوم في النحو.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والعِطفُ...). أي: الجانب من لدن رأسه إلى وركه. قاله القرطبي. و﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عَ كَناية عن الإعراض تكبرًا.

الجانب عن يمين أو شمال ﴿لِيَضِلَ ﴾ بفتح الياء وضمها (١) ﴿عَنسَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: دينه ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ عذاب. فقتل يوم بدر (٢) ﴿وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ اللَّقِيكَمَةِ عَذَابَ الْخَرِيقِ (١) ﴾ أي: الإحراق بالنار. ويقال له:

﴿ وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ أي: قدَّمْتَه، عبّر عنه بهما دون غيرهما (١)؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بهما ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ ﴾ أي: بذي ظلم (١) ﴿ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ ﴾ أي: بذي ظلم (١) ﴿ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ ﴾ فيعذبهم بغير ذنب.

(١١) - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ﴾ أي: شك في عبادته (٥)، شبّه بالحالّ (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بفتح الياء، مضارع: ضَّل: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ورويس. وبضمها: مضارع: أضلَّ: قراءة الباقين. واللام فيه لام العاقبة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فقتل:...) أي: أبو جهل، وكذا النضر بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عبر عنه...). أفاد أن إطلاق اليد على الشخص من المجاز المرسل. وإذا أطلق الجزء على الكل مجازًا فلابد أن يكون لذلك الجزء مزيّة تناسب المقصود، وهذا الذي بينه المفسر بقوله: (لأن أكثر الأفعال...)، ولذا يطلق على الجاسوس: العين. ولا يطلق عليه اليد مثلًا؛ لأن العين أهم أعضائه في التجسس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بذي ظلم). أفاد أن وزن «فعّال» هنا للنسبة لا للمبالغة لئلا يوهم ثبوت أصل الظلم، و«فعّال» يأتي للنسبة كما يقال: تمّار، أي: صاحب تمر، وبقّال، وغير ذلك. وقد تقدم مثله.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: شك). قاله مجاهد، وقتادة وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) قوله: (شبه) يشير إلى أن الآية من التشبيه المركب. وهو من تشبيه غير المحسوس بالمحسوس، لزيادة الإيضاح. قال القرطبي: «حرف كل شيء: طرفه وشفيره وحدّه».اهـ. روى البخاري في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس، قال: «كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء» [٤٧٤٢]. ورُوي قريب من ذلك عن قتادة، والضحاك، وابن جريج، وغيرهم. =

على حرف جبل في عدم ثباتِه ﴿ فَإِنَّ أَصَابَهُ مَنْ يُرَ صحة وسلامة في نفسه وماله ﴿ أَطْمَأَنَّ بِهِ قَ وَإِنْ أَصَابَلُهُ وَفَنَةً ﴾ محنة وسقم في نفسه وماله ﴿ أَنقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ ٤ ﴾ أي: رجع إلى الكفر (١) ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا ﴾ بفوات ما أمله منها ﴿ وَٱلْآخِرَةً ﴾ بالكفر ﴿ وَاللَّهُ مُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلمُبِينُ (١) ﴾ البين.

(الله ﴿ يَدْعُواْ ﴾ يعبد (٢) ﴿ مِن دُونِ الله ﴾ من الصنم ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُ ﴾ إن لم يعبده ﴿ وَمَا لَا يَنفُدُ أَنَّ ﴾ إن عبده ﴿ وَلِك ﴾ الدعاء ﴿ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (الله) عن الحق.

اللام زائدة (١٥) ﴿ مَنْ اللام زائدة (١٥) ﴿ صَرُّوهُ ﴾ بعبادته ﴿ أَقُرُبُ (٥) مِن

<sup>=</sup> وكل ذلك يفيد أن حصول الأغراض الدنيوية ليس دليلًا على السعادة، كما أن فوات الأغراض الدنيوية ليس دليلًا على الشقاوة. كما يعتقده كثير من العوام.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: رجع إلى الكفر). بمثله فسره مجاهد، فيكون الكلام كناية.

<sup>(</sup>٢) جملة ﴿ يَدْعُوا ﴾ إما مستأنفة أو حال من فاعل ﴿ يَعْبُدُ ﴾. وقوله: (يعبد) أفاد أن المراد بالدعاء هنا: العبادة، وبها فسر البيضاوي وغيره. وكها هو الواقع من حال الكفار.

<sup>(</sup>٣) جملة ﴿ يَدْعُواْ ﴾ بدل من ﴿ يَدْعُواْ ﴾ الأولى، ذكره في «إعراب القرآن» للدرويش.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (اللام زائدة) أي: ومؤكدة في المعنى، و «مَن» مفعول به لـ في يَدْعُوا ﴾. وهذا أحسن وأسهل ما قيل في إعراب الآية.

<sup>(</sup>٥) وقوله تعالى: ﴿أَقُرُبُ ﴾. أي: لأنه يوجب القتل في الدنيا، والعذاب في الآخرة، كما ذكره البيضاوي. فالضر أقرب إليهم من النفع الذي يتخيلونه في الآخرة، وهو شفاعتهن، وقول المفسر: (بتخيّله). أي: على حسب ما يتخيله عابد الأصنام لا في واقع الأمر. وأشار المفسر بهذا إلى أنه لا منافاة بين نفي النفع في الآية السابقة وبين إثباته في هذه الآية؛ لأن نفى النفع بحسب الواقع، وإثباته بحسب اعتقاد وتخيّل العُبّاد.

نَفْعِهِ عَ ﴾ إن نفع بتخيله ﴿لَيِئُسَ ٱلْمَوْلَى ﴾ هو، أي: الناصر ﴿وَلَيِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ اللهِ الناصر ﴿ وَلَيِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ اللهِ الناصِ اللهِ منهِ عَقَبَ ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في (١٠):

الله عصيه. الفروض والنوافل من يعصيه. والمؤرن على الفروض والنوافل المستخرى من الفروض والنوافل المستخرى مِن تَحْمِهُمُ الْأَنْهَارُ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ الله من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه.

وقد اضطرب المعربون في توجيه اللام في ﴿ لَمَن ﴾ وفي إعراب هذه الآية، وما سلكه المفسر أحسن ما أعربت به الآية. واللام في ﴿ لَيِئْسَ ﴾ لام الابتداء أو دالة على القسم.

<sup>(</sup>١) قوله: (وعقب...) دخول إلى الآية التالية.

وقوله: (بالخسران...) متعلق بـ(ذكر).

وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق بـ (عقب) يعني أنه تعالى ذكر المؤمنين وأَجْرَهُمْ عقب ذكر الكفار وخسارتهم، وذلك في الآية التالية.

<sup>(</sup>۲) قوله: (محمدًا على). أفاد أن الضمير «الهاء» في ﴿يَنْصُرُهُ ﴾ عائد إلى النبي على كما هو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة وغيرهم. وكذلك تفسيره السبب بالحبل، والسماء بسقف بيته، وكذا ﴿لَيُقْطَعُ ﴾ بيختنق كل ذلك مروي عنهم، كما ذكره ابن كثير. وروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿فَلْيَمْدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾: أي: ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنها يأتي محمدًا من السماء ﴿ثُمَّ لَيُقَطَعُ ﴾ ذلك عنه إن قدر على ذلك»، واستسحسن هذا المعنى أبو جعفر النحاس فيها نقله القرطبي عنه.

الباقي (١) ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: مثل إنزالنا الآية السابقة ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ أي: القرآن الباقي (١) ﴿ وَاَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ (١) ﴿ هَا هُذَاهُ (٢) معطوف على هاء ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ (٣).

﴿ إِنَّ ٱلنَّابِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ هم اليهود ﴿ وَٱلصَّابِئِينَ ﴾ طائفة منهم (١) ﴿ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً ﴾ منهم بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من عملهم ﴿ شَهِيدُ ﴿ آللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من عملهم ﴿ شَهِيدُ ﴿ آللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من عملهم ﴿ شَهِيدُ ﴿ آللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

﴿ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلثَّمُومُ وَٱلثَّبُومُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآتُ ﴾ أي: يخضع له بها يراد منها(٢)

<sup>(</sup>١) قوله: (القرآن الباقي). يعني الباقي بعد الآية السابقة المشار إليها بـ ﴿وَكَذَلِكَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هداه) مفعول به لـ ﴿ يُرِيدُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (معطوف...) أي: «أن» ومعمولاها في تأويل مصدر معطوف على الهاء في ﴿أَنْرَلْنَهُ ﴾؛ فالمعنى: وكذلك أنزلنا القرآن وأنزلنا أن الله يهدى من يريد. أي: هدايته تعالى من يريد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (طائفة منهم) تفسير لـ ﴿وَٱلصَّنبِعِينَ ﴾. وهذا مما خالف الإمام السيوطي الإمام المحلي، فالسيوطي ذكر في تفسير سورة البقرة: «طائفة من اليهود أو النصارى». وقد تقدم هناك شرح ذلك. [الآية: ٦٢].

<sup>(</sup>٥) قوله: (تعلم). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية.

قال ابن كثير: «إنها ذكرت الشمس والقمر والنجوم بالتنصيص؛ لأنها عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة». وكذلك بعض الجبال والشجر والدواب معبودة عند طوائف من الهندوس. قبحهم الله.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: يخضع). كما سبق في تفسير سورة النحل [الآية: ٩٩].

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة (١) ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّامِ أَبُوا السجود المتوقف على الْحَيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَدَابُ ﴾ وهم الكافرون (٢)؛ لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيان ﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ ﴾ يُشْقِه (٣) ﴿ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِمٍ ﴾ مسعد ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ يُشَاءُ الله من الإهانة والإكرام.

قوله: (بزيادة...). أي: المؤمنون يسجدون بوضع الجبهة في الصلاة، زيادة على السجود بمعنى: الخضوع. فيكون لفظ ﴿ يَسَعُبُكُ ﴾ استعمل في معنييه: الخضوع. ووضع الجبهة. واستعمال اللفظ في معنييه جائز عند كثير من الأصوليين كالشافعية، ومن لم ير ذلك ذكروا وجوهًا. منها: أن «مِن» بيانية، والمعنى: يخضع له الكثير وهم الناس.

<sup>(</sup>١) وقوله: (وهم المؤمنون...). أفاد أن «مِن» في ﴿مِّنَ ٱلنَّاسِّ ﴾ تبعيضية، و﴿كَثِيرٌ ﴾ معطوف على ما قبله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهم الكافرون). أفاد أن ﴿كَثِيرٌ ﴾ الثاني مبتدأ وحملة حق عليه العذاب في محل رفع. خبره، والواو في ﴿وَكَثِيرٌ ﴾ عاطفة للجملة على الجملة السابقة، وجملة ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ من باب الاشتغال، يجوز النصب في ﴿كَثِيرٌ ﴾ بتقدير وأهان كثيرًا حق عليه العذاب، كما يعلم من القرطبي، ولم يثبت بالنصب قراءة.

<sup>(</sup>٣) قول: (يُشقه) بضم الياء وسكون الشين مضارع: أشقى، مجزوم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: المؤمنون...). ما ذكره من أن المراد بالخصمين: المؤمنون والكفار، مرويّ عن مجاهد وعطاء، وفي مسلم عن أبي ذر: «أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر وهم: حمزة وعلي وعبيدة رَحَوَاللَّهُ مَع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. وكذا روي عن ابن عباس، وعني وعني قتادة أنها في المؤمنين وأهل الكتاب. قال ابن كثير: «القول الأول يشمل الأقوال كلها...»، كأنه يرجحه.

كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارِ ﴾ يلبسونها، يعني: أحيطت بهم النار ﴿يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهُ الماء البالغ نهاية الحرارة.

- ﴿ يُصَهَرُ ﴾ يُذاب (١) ﴿ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمَ ﴾ من شحوم وغيرها ﴿ وَ ﴾ تشوى به (٢) ﴿ ٱلجُلُودُ (١) ﴾.
  - الله ﴿ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُلِي المَالِ
- ﴿ كُلُمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا ﴾ أي: النار ﴿ مِنْ غَمِّ ﴾ يلحقهم بها ﴿ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ ردوا إليها بالمقامع ﴿ وَ ﴾ قيل لهم: ﴿ دُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ آ﴾ أي: البالغ نهاية الإحراق.

(٣) - وقال في المؤمنين: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ بَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ (') وَلُوَّ لُوَّ ﴾ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ عَلَى أَوْلُو لُوْ الله الله الله الله الله على الله على على المولو بالذهب، وبالنصب عطفًا على محل المِن الله أَسَاوِرَ »، ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ (٣) ﴾ هو المحرَّم لبسه على الرجال في الدنيا.

<sup>(</sup>١) قوله: (يذاب). صهر يصهر من باب قطع: أذاب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تشوى) أشار إلى تقدير فعل، والجملة معطوفة على الجملة السابقة؛ لأن الجلد لا تذاب بل تشوى، كما قال القرطبي.

<sup>(</sup>٣) المقامع: جمع مِقْمعة: المِطرقة. وآلة القمع أي: القهر والذل، كما يعلم من القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾: «من» الأولى تبعيضية والثانية بيانية. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالجر). قرءاتان: بالنصب: ﴿وَلُؤُلُوا ﴾: قراءة نافع، وحفص، ويعقوب، وشعبة، وأبي جعفر، ولكن شعبة، وأبا جعفر قرآ: ﴿ولُولُؤ﴾ بمد اللام الأولى، أي: بقلب الهمزة واوًا، وغيرهما: بالهمزة. وقرأ الباقون بالجرّ، ووجهها ما قال المفسر.

انجزء السابع عشر

(") - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ (٢) عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ طاعته ﴿ وَ ﴾ عن (") ﴿ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ ﴾ منسكًا ومتعبدًا (٤) ﴿ اللَّهَ عَلَيْكُ ﴾ المقيم

(١) قوله: (وهو لا إله إلا الله). روي نحوه عن ابن عباس، وقيل: القرآن. وقيل: الأذكار المشروعة. وقيل: قولهم: الحمد لله الذي هدانا بهذا والتحية بالسلام عند دخول الجنة، وفي الجنة. ذكرها ابن كثير وغيره.

- (٢) قوله تعالى: ﴿وَيَصُدُّونَ ﴾ معطوف على ﴿كَفُرُواْ ﴾ ففيه عطف المضارع على الماضي لنكتة بلاغية. وذلك إفادة استحضار صدهم عن المسجد الحرام، وهو أمر مذموم جدًّا، قال ابن كثير: «يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه...».اهد. يعني: عام الحديبية. وقال أيضًا: «في هذه الآية دليل على أنها مدنية».اهد.
- (٣) قوله: (﴿ وَ ﴾ عن ﴿ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾) قدر حرف الجر (عن) ليفيد أن ﴿ الْمَسْجِدِ اللَّهِ ﴾.
- والمسجد الحرام هنا قيل: المسجد نفسه، وقيل: الحرم كله؛ لأنهم صدوا المسلمين عن الحرم عام الحديبية. أفاده القرطبي.
- (٤) قوله: (منسكًا). قدره ليكون مفعولًا ثانيًا لـ ﴿ جَعَلْنَكُ ﴾. وليتعلق به الجار والمجرور: ﴿ لِلنَّاسِ ﴾، وهذا على قراءة: ﴿ سَوَآءٌ ﴾ سواءٌ بالرفع، وهي قراءة الجمهور التي مشى عليها المفسر. وقرأ حفص بالنصب: ﴿ سَوَآءٌ ﴾، وعلى هذه القراءة، قيل: ﴿ سَوَآءٌ ﴾: المفعول الثاني. وقيل: ﴿ سَوَآءٌ ﴾ حال من الضمير في ﴿ جَعَلْنَكُ ﴾. والمفعول الثاني مخذوف كها قدره المفسر. وعلى قراءة الرفع: ﴿ سَوَآءٌ ﴾: خبر مقدم، و ﴿ الْعَنكِكُ ﴾: مبتدأ مؤخر.

﴿ وَمِهِ وَٱلْبَادِئَ ﴾ (١) الطارئ ﴿ وَمَن يُعرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِم ﴾ الباء زائدة (٢) ﴿ بِظُلْمِ ﴾ أي: بسببه (٣) ، بأن ارتكب منهيًا، ولو شتم الخادم (١) ﴿ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ (١٠) هؤلم، أي: بعضه. ومن هذا يؤخذ (٥) خبر ﴿ إِنَّ ﴾: أي: نذيقهم من عذاب أليم.

(١) ﴿وَٱلْبَاوَ ﴾. على قراءة الجمهور. أصله: البادي بالياء. حذفت تخفيفًا. والوقف بحذفها لغة فصيحة. والأكثر الإثبات في الوقف والوصل. قرأ ابن كثير ويعقوب: بإثبات الياء وقفًا ووصلًا. وأبو عمرو وأبو جعفر: بإثباتها وصلًا.

فائدة: استدل بهذه الآية بعض السلف أن دور مكة مشتركة مسبلة لا يجوز بيعها. وهذا قول عبدالله بن عمر، ومجاهد، وعطاء وغيرهم. كما هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد. ويجوز ذلك عند الشافعية؛ لأن عمر رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ اشترى دارًا من صفوان بن أمية ليتخذها سجنًا، ولأدلة أخرى كما فصلها الفقهاء. وعلى هذا العمل اليوم.

- (٢) قوله: (الباء زائدة). أي فالمعنى: ومن يرد فيه إلحادًا. وقيل: ضمن ﴿يُرِدُّ ﴾ معنى يهم، فتكون الباء للتعدية.
- (٣) قوله: (بسببه). أفاد أن الباء هنا للسببية، فالباءان بمعنيين، ولذلك تعلقا بفعلٍ واحدٍ ﴿ يُعرِدُ ﴾. وإلا فالحرفان بمعنًى واحدٍ لا يتعلقان بفعلٍ واحدٍ إلا إذا كان الثاني بدلًا أو معطوفًا. ثم الحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق، وعلى هذا لا إشكال أصلًا.
  - (٤) قوله: (ولو شتم خادم). روي ذلك عن سعيد بن جبير.

وقول المفسر بأن ارتكب معصية تفسير للظلم، روي نحوه عن ابن عباس، ومجاهد. وعن ابن عباس أيضًا: «الظلم: الشرك».

وعن ابن عمر: «قول الإنسان: لا والله، بلي والله، وكلا والله، من الإلحاد».

وعن يعلى بن أمية مرفوعًا: «احتكار الطعام من الإلحاد».اهـ.

- ورجح ابن كثير أن الإلحاد أعمّ من هذه. وهذه أمثلة للإلحاد. نقل القرطبي عن الضحاك، وابن زيد وغيرهما: «أن الهمّ بالسيئة بمكة يعاقب عليه، وإن لم يعمله».اهـ.
- (٥) قوله: (ومن هذا) أي: من قوله ﴿تُلْذِقَهُ﴾، وهو جواب الشرط، يؤخذ منه خبر ﴿ إِنَّ ﴾ التي في أول الآية.

(الله عنه المسلمة عنه المسلمة المسلمة

(الله الناس إن ربكم بنى بيتًا، وأوجب عليكم الحج إليه؛ فأجيبوا ربكم. والتفت أيها الناس إن ربكم بنى بيتًا، وأوجب عليكم الحج إليه؛ فأجيبوا ربكم. والتفت بوجهه يمينًا وشم الله وشرقًا وغربًا، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك، وجواب الأمر(أ): ﴿ يَأْتُوكُ رِجَالًا ﴾ مشاةً، جمع راجل، كقائم وقيام ﴿ وَ ﴾ ركبانًا ﴿ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ أي:

(۱) قوله: (كان قد رفع). كما تقدم في تفسير سورة البقرة، الآية (۱۲۷)، وآل عمران: (۹٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ناد). فعل أمر من: نادى، ينادي. مبني على حذف حرف العلة: الياء. والخطاب لإبراهيم عَلَيْهَالسَّلَامُ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فنادى) أي: إبراهيم عَلَيْوَالسَّلَامُ بعد بناء الكعبة المشرفة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جبل أبي قبيس). جبل معروف قرب المسجد الحرام من جهة الشرق. يقال: هو الجبل الذي أقيم عليه قصر الملك. وقيل: قام على الصفا. وقيل: على الحجر. ذكره ابن كثير. وما ذكره المفسر من قصة إبراهيم وندائه مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير وغيرهم بسياق مفصل. أوردها ابن جرير وغيره. وما ذكره المفسر هو خلاصة تلك الروايات.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وجواب الأمر). الأمر هو: ﴿ وَأَذِّن ﴾. جوابه: ﴿ يَأْتُوكَ ﴾؛ فهو مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة.

بعير مهزول. وهو يطلق على الذكر والأنثى ﴿يَأْنِينَ ﴾ أي: الضوامر حملًا على المعنى (١) ﴿مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (٣) ﴾ طريق بعيد (١).

(الله حَمْ لِيَشَهَدُوا ﴾ أي: يحضروا ﴿مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ في الدنيا (الله بالتجارة، أو في الآخرة أو فيها؛ أقوال ﴿وَيَذَكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِي آتَيَامِ مَّعُ لُومَنتٍ ﴾ أي: عشر ذي الحجة (١٤)، أو يوم عرفة (٥) أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق؛ أقوال ﴿عَلَىٰ مَا

<sup>(</sup>۱) وقوله: (حملًا على المعنى). أي: أن الضمير في ﴿يَأْلِينَ ﴾ راجع إلى ﴿كُلِّ ضَامِرٍ ﴾. وهو وإن كان لفظه مفردًا لكنه في معنى الجمع، فجاء الضمير بصيغة الجمع. قال القرطبي: "وفي ردّ الضمير إلى الإبل تكرمة لها كها في ﴿وَٱلْعَدِينَتِ ضَبَّ حَالَ ﴾ [العاديات: ١]».اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>٢) قوله: (طريق بعيد). ﴿فَحٌ ﴾ بمعنى: طريق. و﴿عَمِيقٍ ﴾ بمعنى: بعيد. كما قاله عامة المفسرين.

تنبيه: لا يلزم من عدم ذكر البحر عدم وجوب ركوبه؛ لأن مكة ليست على شط البحر، فكل قادم إليها يلزمه المشي أو الركوب. أفاده القرطبي. ومسألة الجوّ في زماننا كمسألة البحر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الدنيا). ذكر ثلاثة أقوال في تفسير المنافع. والذي اختاره ابن كثير: أنها منافع الدنيا والآخرة، روى ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وغير واحد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: عشر ذي الحجة). قاله ابن عباس وغيره. كما تقدم في سورة البقرة [الآية: ٢٠٣]، وورد في فضل هذه الأيام -عشر ذي الحجة- أحاديث. منها ما روى البخاري عن ابن عباس، عن النبي على: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه...». وفي «سنن أبي داود»: أن رسول الله على كان يصوم هذا العشر. [٢٤٣٧].

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أو يوم عرفة...). أقوال في المراد بالأيام المعلومات هنا؛ فعن ابن عباس رواية: «أنها يوم النحر، وثلاثة أيام بعده». وروى هذا عن ابن عمر، وإبراهم النخعي أيضًا. وروي عن ابن زيد ابن أسلم: «أنها يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق»؛ كما نقله كله ابن كثر. فهذه ثلاثة أقوال أوردها المفسر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (إذا كانت مستحبة). أي: أما الواجبة كالنذر وجزاء الصيد وفدية الأذى وفدية التمتع والقران كل ذلك لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه بل يجب التصدق به. هذا مذهب الشافعية، ويجوز بل يستحب الأكل من هدي التمتع والقران عند الأئمة الثلاثة. ثم الأمر في ﴿فَكُلُوا ﴾ للإباحة –أو الاستحباب-؛ لأن الجاهلية حرمت الأكل منها، فأحلها الله تعالى، والأمر بعد الحظر للإباحة. نقله ابن كثير عن إبراهيم النخعى. اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يزيلوا أوساخاهم). يزيلوا: تفسير ﴿لَيَقْضُوا ﴾. و(أوساخهم). تفسير ﴿تَفَـنَهُمُ ﴾. التفث: الأوساخ بترك الادهان والاستحداد. كما يعلم من «المصباح». وما ذكره المفسر مروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم. وفي رواية عن ابن عباس: «التفث: المناسك».

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبة: ﴿وَلُيُوَفُّواْ﴾: بتشديد الفاء، مضارع «وقى». والباقون: بتخفيفها: ﴿وَلْـيُوفُواْ﴾، مضارع «أوفى». ولكن ابن ذكوان قرأ بكسر اللام في ﴿وَلِيُوفُواْ﴾، مضارع «أوفى». ولكن ابن ذكوان قرأ بكسر اللام في ﴿وَلِيُطَوِّفُواْ﴾. والجمهور بتسكينها. وتُسكنُ لام الأمر إذا دخل عليها الواو أو الفاء أو ثمّ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الهدايا...). روي عن مجاهد، وعن ابن عباس مثله، قال: «يعني: نحر ما نذروا من البُدن».اهـ. فالنذر هنا يحتمل كونه بالمعنى الفقهي، وكونه بمعنى الأمور المتحتمة في الحج. ذكرهما البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (طواف الإفاضة). وهو من أركان الحج، يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، ويشترط تقدم الوقوف بعرفة، كما فصله الفقهاء.

بيت وضع للناس(١).

(المائدة: ٣] (المائدة: ٣) المناه الموت ونحوه. ﴿ وَالْمَوْ الرَّمِّ الْمَوْ السَّانُ ذلك المذكور المَّانِ يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ اللَّهِ ﴿ هِي ما لا يحل انتهاكه (٣) ﴿ وَهُو ﴾ أي: تعظيمها ﴿ وَمُن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ ﴾ في الآخرة ﴿ وَأُحِلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَنَمُ ﴾ أكلًا بعد الذبح (١) ﴿ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ أَلَّ عَريمها في ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ المنتثناء منقطع (١) ، ويجوز أن يكون متصلًا، والمتحريم لما عرض من الموت ونحوه. ﴿ وَالْجَتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِ ﴾ والتحريم لما عرض من الموت ونحوه. ﴿ وَالْجَتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِ ﴾

<sup>=</sup> وطواف النسك ثلاثة: طواف القدوم، وهو سنة، وطواف الإفاضة، وهو ركن، وطواف الوداع، وهو واجب. ويسن الطواف المطلق في أي وقت شاء.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لأنه أول بيت). تعليل لتسمية الكعبة بالبيت العتيق. قاله الحسن البصري. وعن مجاهد، وقتادة: «لأنه أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه». وروى الترمذي هذا الوجه مرفوعًا. [۳۱۷]، وعلى كلِّ، المراد بالبيت العتيق: الكعبة المشرفة. ولا خلاف في ذلك ذكره ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خبر مبتدأ). ذكر نحوه البيضاوي، وقال: «يؤتى به للفصل بين كلامين»، ويجوز كونه منصوبًا بفعل محذوف، نحو: امتثلوا ذلك. كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي ما لا يحل). ذكر نحوه مجاهد. قال: «الحرمة: مكة والحج والعمرة، وما نهى الله عنه عن معاصيه كلها». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أكلًا). تمييز محول عن نائب الفاعل، والمعنى: أحل لكم أكلها أي: بعد الذبح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾...). الآية (٣) من المائدة.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (فالاستثناء منقطع). الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى من منه، وضده: الاستثناء المتصل. كما هو معروف في النحو. وقد تقدم ذلك والوجهان المذكوران في تفسير سورة المائدة الآية (١).

«مِنَ» للبيان (١)، أي: الذي هو الأوثان ﴿وَٱجۡتَـٰنِبُواْ قَوۡلَــُ ٱلزُّورِ ﴿ اللهُ أَي: الشَّرِكُ بِاللهُ فِي تلبيتهمْ، أو شهادة الزور.

(الله عَنَفَآءَ بِلله هُ مُشَرِكِينَ عَنَ كُلُ دَيْنِ سُوى دَيْنَه هُ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَنَفَآءَ بِللهِ هُ مَشْرِكِينَ بِهِ عَلَانَ مِنَ الواو هُومَن يُشْرِكُ بِأَللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ ﴾ سقط هُوبَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّنيرُ ﴾ أي: تأخذه بسرعة هُأَو تَهُوِي بِهِ الرّبِيحُ ﴾ أي: تسقطه (١٤) هُفِي مَكَانِ سَجِيقِ (الله بعيد؛ فهو لا يرجى خلاصه.

الله فَإِنَّهُ اللَّهِ فَإِنَّهَا ﴾ يقدر قبله: الأمر (٥)، مبتدأً ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا ﴾

(۱) قوله: (﴿مِنَ ﴾ للبيان). «من» البيانية، ما صح جعل ما قلها مبتدأ وما بعدها خبرًا. كما هنا.

(٢) ﴿ اللَّهُ و الباطل. سمي به؛ لأنه أميل عن الحق، وأصله: الميلان كما يعلم من القرطبي. ذكر المفسر قولين في المراد به:

١- الشرك بالله في التلبية. وفي الجاهلية كانوا يقولون فيها: لا شريك لك إلا شريكًا هو
 لك. ولم أجد هذا القول معزوًا، إلا أنه يعلم من كلام المفسرين كالبيضاوي.

٢- شهادة الزور. وجا فسر ابن كثير.

(٣) قوله: (تأكيد). أي: باعتبار المعنى، وهو حال مترادفة إعرابًا كما قال المفسر.

(٤) قوله: (أي: تسقطه). أشار إلى أن الباء في ﴿بِهِءٌ ﴾ للتعدية.

وفي حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته الملائكة وصعدوا بروحه إلى السهاء فلا تفتح لها أبواب السهاء، فيرمى بها إلى الأرض ثم قرأ هذه الآية...». وهو يدل على أن هذا ليس مجرد تمثيل بل أمر واقعي. أعاذنا الله من تلك الحالة. والحديث رواه أحمد (٤/ ٢٨٧)، وأبو داود (٣/ ٤٦٤) بسياق مفصل.

(٥) قوله: (يقدر) كما تقدم قريبًا. فيكون ﴿ ذَلِكَ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: الأمر ذلك.

أي: فإن تعظيمها (١)، وهي البدن التي تهدى للحرم (٢)، بأن تستحسن وتستسمن (٣) هين تَقُوك القُلُوبِ (٢٣) منهم، وسميت شعائر (١)؛ لإشعارها بها تعرف به أنها هديٌ كطعن حديدة بسنامها.

رَ الْكُورُ فِيهَا مَنْفِعُ ﴾ كركوبها والحمل عليها (٥) ما لا يضرها ﴿إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ وقت نحرها ﴿إِلَى ٱلْبَيْتِ مُعَلَّهَا ﴾ أي مكان حلّ نحرها ﴿إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْيِقِ (٣٠٠) أَعْتِيقِ (٣٠٠) أي: عنده، والمراد: الحرم جميعه (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: فإن تعظيمها) أشار به إلى تقدير مضاف، فيكون الكلام من إيجاز الحذف.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهي...). أي: الشعائر: البدنُ: جمع بَدنة. الإبل.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بأن تستحسن). تصوير للتعظيم. أي: صورة تعظيمها: أن تستحسن وتستسمن. روى ذلك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وسميت شعائر...). فالشعائر: جمع شعيرة، بمعنى: مشعورة. وهي في الأصل: كل شيء لله تعالى فيه أمرٌ أُشعِرَ به وأعلم، ومنه إشعار البدنة، كما يعلم من القرطبي، وقد تقدم الكلام عليه في سورة المائدة الآية (١).

<sup>(</sup>٥) قوله: (كركوبها...). أي: ولبنها وصوفها وغير ذلك. عن ابن عباس وغيره: «له تلك المنافع إلى أن يبعثها هديًا، فإذا بعثها هديًا فلا ينتفع بها»، فالمراد بالأجل المسمى على هذا القول بعثها هديًا، وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: «بل له الركوب وإن بعثها هديًا»، لحديث «الصحيحين» عن أنس: أن رسول الله ويحل رأى رجلًا يسوق بدنة، قال: «اركبها»، قال: إنها بدنة، قال: «اركبها، ويحك...»، ويجوز الركوب للحاجة في قول الأئمة الأربعة على تفصيل، فالمراد بالأجل المسمى على هذا القول: وقت نحرها، كما قال المفسر، وقال كذلك القرطبي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (والمراد...) فالكعبة والمسجد الحرام والبيت العتيق كل ذلك يطلق في عرف الشرع على الحرم كله، ولذا ذكر العلماء أن مضاعفة الحسنات عامة في كل الحرم.

ْ اللَّهُ وَجِلَتُ ﴿ خَافَتَ ﴿ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَىٰ مَا السَّابَهُمْ ﴾ من البلايا ﴿ وَاللَّمُ قِيمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ أَصَابَهُمْ ﴾ من البلايا ﴿ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ أَيْفُونَ ﴿ وَمِمَّا مَرَقَفَنَهُمْ السَّلَوْةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ أَيْفُونَ ﴿ وَمِمَّا مَرَقَفَنَهُمْ السَّلَوْةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ أَلَيْهُمْ السَّلَوْةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ السَّلَوْةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ أَلَيْهُمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله ﴿ وَٱلْبُدُنَ ﴾ جمع بَدَنة، وهي الإبل (١) ﴿ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ بِرِ ٱللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (بفتح السين...): قراءتان: بكسر السين: ﴿مَنْسِكًا﴾: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. وبفتحها: قراءة الجمهور. فالفتح على أنه مصدر ميمي. وبكسرها: اسم مكان، كها قال المفسر. وهو من: نسك ينسُك، بوزن: قتل يقتُل، فظرفه القياسي بفتح السين، والكسر سهاعيّ، كمسجد، وتفسيره بالذبح: مروي عن مجاهد. نقله القرطبي. وروي عن ابن عباس: ﴿مَنسَكًا ﴾: عيدًا». كها في ابن كثير. وروي عن زيد بن أسلم: «أن المنسك مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكًا غيرها».اهـ. ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عند ذبحها). كما فسر كذلك ابن كثير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المطيعين). روي نحوه عن أئمة التفسير، فقال مجاهد: «المطمئنين»، والضحاك، وقتادة: «المتواضعين»، والسدي: «الوجِلين»، وقال عمرو بن أوس: «الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا». كما في ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهي الإبل). ظاهره أنها لا تطلق على غير الإبل كها تدل عليه الآية، وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود، وعطاء، والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: «تطلق على غير الإبل». اهـ. ونقل ابن كثير عن عطاء، وابن عمر، وابن المسيب، هي: البقرة، والإبل»، وعن مجاهد: «الإبل»، ورجح ابن كثير أنها تطلق على البقرة.اهـ.

أعلام دينه ﴿لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ نفع في الدنيا كما تقدم، وأجر في العقبى (١) ﴿فَاذَكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ عند نحرها ﴿صَوَآفَ ﴾ قائمة على ثلاث (٢) معقولة اليد اليسرى ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ سقطت (٣) إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها ﴿فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ إن شئتم (٤) ﴿وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ ﴾ الذي يقنع بها يعطى ولا يسأل ولا يتعرض (٥) ﴿وَٱلْمُعَثِّرَ ﴾ السائل أو المتعرض ﴿كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل ذلك التسخير ﴿سَخَرْنَهَا لَكُرُ ﴾ بأن تنحر وتركب، وإلا لم تطق (١) ﴿لَعَلَكُمُ مَشَكُرُونَ (١) ﴾ إنعامي عليكم.

(١) قوله: (نفع...، وأجر...). كما روي عن مجاهد، وقاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قائمة على ثلاث). أي: ثلاث قوائم، كما ورد التفسير بذلك عن ابن عباس. وكما روى أبو داود عن جابر: أن رسول الله على وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها». اهد. [١٧٦٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: (سقطت). كما روي عن ابن عباس، ومجاهد، ومقاتل. وعن ابن عباس أيضًا: «نحرت». وعن زيد بن أسلم: «ماتت». ومعنى «وجب» في اللغة: سقط. يقال: وجبت الشمس: إذا سقطت أى: غربت، ووجب الحائط: إذا سقط. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إن شئتم). أفاد أن الأمر ليس للوجوب. ويندب من الهدي التطوع، ولا يجوز من الوجوب كما سبق. والأمر في ﴿وَأَطْعِمُوا ﴾ أيضًا للإباحة على ما نقله القرطبي عن مجاهد وغيره. والتصدق بشيء من لحمه واجب عند الشافعية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الذي يقنع) هذا المعنى للقانع، مروي عن ابن عباس، وكذا تفسير المعتر: بالسائل مروي عنه. وروي أيضًا: القانع: الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر: الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك. وروي هذا عن الحسن، وزيد بن أسلم كما في ابن كثير. ونحوه اختار ابن جرير، وفسر اللفظان بغير ذلك أيضًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وإلا لم تطق). أي: وإن لم يسخرها الله تعالى لنا لم نطق على ذلك لأنها أعظم منا أبدانًا وأقوى منا أعضاءً كما ذكره القرطبي.

﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَكَ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ غوائل المشركين (٢) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَائِلِ المشركين (١) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَائِلِ ﴾ في أمانته ﴿ كَفُورٍ ﴿ (١٠) ﴾ لنعمته، وهم المشركون، المعنى: أنه يعاقبهم (١٠).

وَّ وَأَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّتُلُونَ ﴾ أي: للمؤمنين أن يقاتِلوا، وهذه أول آية نزلت في الجهاد (١) ﴿ وَإِنَّ اللهِ مَا الكافرين إياهم ﴿ وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِينُ اللهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: لا يرفعان...) أفاد به أن المراد بالنيل هنا القبول، مجازًا. كما قاله القرطبي، ونقل عن ابن عباس: «أن الجاهلية يضربون البيت بدماء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية».اهـ. وبنحوه روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٢) قوله: (غوائل) جمع غائلة، بمعنى: الشر، مفعول به لـ ﴿ يُكُلُفِحُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المعنى: أنه...) فيه إشارة إلى تأويل صفة الرحمة بلازمها، كها تقدم نظير ذلك. فائدة: قال البلاغيون: لفظ العموم نحو «كل» إذا دخل على النفي أفاد عموم النفي، أي: السلب الكلي، نحو: كل عاملٍ لم يحضر، بمعنى: أنه لم يحضروا ولا واحد منهم، وإذا دخل النفي على «كل» أفاد نفي العموم. نحو: لم يحضر كل شخص، أي: لم يقع حضور الجميع فيمكن حضور بعضهم، ولكن هذه القاعدة أغلبية. فههنا دخل النفي على «كل» مع أنه لعموم النفي. وتقدم التنبيه على هذه القاعدة في تفسير سورة البقرة الآية (٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (هذه أول آية...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره كها في ابن جرير وابن كثير، نقل القرطبي عن ابن عباس، وابن جبير: «أنها نزلت عند هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بسبب). أفاد أن الباء للسبية.

(ا) هم ﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ في الإخراج، فيا أخرجوا (۱) ﴿ إِلَّا أَن يَقُولُواْ ﴾ أي: بقولهم ﴿ رَبُنَا اللَّهُ ﴾ وحده، وهذا القول حق، فالإخراج به إخراج بغير حق ﴿ وَلَوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم (۲) ﴾ بدل بعض من «اَلنَّاسَ»، ﴿ بِبَعْضٍ لَمَّذِمَتُ ﴾ بالتشديد للتكثير وبالتخفيف (۱) ﴿ صَوَمِعُ ﴾ للرهبان (۱) ﴿ وَمِيعٌ ﴾ كنائس (٥) للنصارى ﴿ وَصَلَوَتُ ﴾ كنائس لليهود بالعبرانية (۱) ﴿ وَمَسَجِدُ ﴾ للمسلمين ﴿ يُذُكِرُ فِيها ﴾ أي: المواضع المذكورة (٧) ﴿ اَسْمُ اللّهِ كَثِيرًا ﴾

(١) قوله: (فما أخرجوا). قدّره للدخول إلى ما بعده وبهذا التقدير يكون الاستثناء: ﴿إِلّآ أَن يَقُولُواْ ﴾ مفرغًا مع تقدير حرف الجر، ويجوز كون الاستثناء منقطعًا، والمستثنى منه ﴿ حَقٍّ ﴾، فلا يحتاج إلى هذا التقدير، والمعنى: اخرجوا بغير حق لكن لقولهم ربنا الله. نقله القرطبي عن سيبويه.

- (٣) قوله: (بالتشديد...). أي: تشديد الدال: قراءة الجمهور. وبالتخفيف: ﴿لَهُدِمَتُ﴾: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي جعفر. والتشديد لإفادة التكثير والمبالغة.
- (٤) قوله: (للرهبان). جمع راهب: عباد النصارى؛ فالصوامع: المعابد الصغار للنصارى أي: لرهبانهم. قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم. ومفردها: صومعة.
- (٥) قوله: (كنائس). جمع كنيسة. وهي معابد النصارى أوسع من الصومعة. روي عن الضحاك، وقتادة، ومقاتل، وغيرهم. ومفرد البيع: بيعة بكسر الباء.
- (٦) وقوله: (وكنائس لليهود) روي عن ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، وغيرهم. واليهود يسمونها: صلُوتًا، أي: بالعبرانية. كما قاله القرطبي. فهي جمع صلوتٍ، أو صلاة بمعنى: موضع صلاةٍ مجازًا كما يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش.
- (٧) قوله: (أي: المواضع المذكورة). أفاد أن الضمير في ﴿ فِيهَا ﴾ يعود على الجميع، كما قاله الضحاك، واختاره ابن جرير. وقيل: إلى ﴿ وَمَسَاعِدُ ﴾ خاصة لأنه أقرب مذكور.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿وَلُولَا دَفَعُ ٱللَّهِ ﴾. قال القرطبي: «أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء، لاستولى أهل الشرك وعطّلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات». اهـ. وقال: «أي: لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد على المساجد». اهـ.

وتنقطع العبادات بخرابها ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ ﴾ أي: ينصر دينه (١) ﴿ إِنَ ٱللَّهُ لَقَوِي ﴾ على خلقه ﴿ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ منيع في سلطانه وقدرته.

(الله مرجعها في الآخرة الآخرة في الأرض بنصرهم على عدوهم ﴿ أَقَ امُواْ الصَّلَوْةَ وَاللهُ وَ اللَّهُ وَهُو وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ فيه تسلية للنبي ﷺ ﴿ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ ( ' ) قَوْمُ النَّبِي ﷺ ﴿ فَقَدُ كَذَبَّتُ قَبْلَهُمْ ( ' ) قَوْمُ صالح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: ينصر دينه). أفاد أن فيه تقدير مضاف، أو المراد: أن نصر الله معناه: نصر دينه و نبيه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جواب الشرط). يعني قوله ﴿أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ جواب الشرط ﴿إِن مَّكَنَّاهُمْ ﴾ وما بعده معطوفات.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (ويقدر قبله...). أي: قبل ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ ليكون ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ خبرًا لهذا المقدر، وهذا أحد أوجه الإعراب. وقيل: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ نعت لـ ﴿ مَن ﴾ السابق. فهو في محل نصب، وقيل: نعت لـ ﴿ لَلَّذِينَ ﴾ فهو في محل جر، وما ذكر المفسر أقرب. وذكر القرطبي هذه الأوجه. ونقل عن ابن عباس: "إن هذه الآية في المهاجرين والأنصار والتابعين». وروى ابن أبي حاتم عن عثمان أنها نزلت في الصحابة، وكذا قال قتادة.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتْ ﴾ جواب الشرط. وهو في الأصل علة للجواب المحذوف، والتقدير: وإن يكذبوك فلا تحزن -مثلًا- فقد كذبت. والله أعلم. فهو من باب الإيجاز.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تأنيث قوم...). «قوم»: اسم جمع، أي يدل على الجماعة، وليس له مفرد من لفظه. وجمع التكسير وأسماء الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها فيجوز في الفعل الماضي: التاء وتركها. والتذكير بتأويل أنها جمع. والتأنيث باعتبار أنها جماعة. كما بينه النحاة.

- الله ﴿ وَقَوْمُ إِبْرُهِمِ مَ وَقَوْمُ لُوطٍ الله ﴾.
- (الله القبط، لا قومه بنو إسرائيل الله القبط، لا قومه بنو إسرائيل الله أي: كذّب هؤلاء رسلهم، فلك أسوة بهم ﴿فَأَمُلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ بنو إسرائيل الله أي: كذّب هؤلاء رسلهم، فلك أسوة بهم ﴿فَأَمُلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ الله العذاب ﴿فَكَيْفَ كَانَ مُكِيرِ الله أي: إنكاري (٢) عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم (٣)، والاستفهام للتقرير، أي: هو واقع موقعه.
- (0)- ﴿ فَكَأَيِّن ﴾ أي: كم (1) ﴿ مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكْتُهَا ﴾ وفي قراءة: ﴿ أَهْلَكُنْهَا ﴾ (0) ﴿ وَهِ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ ﴿ وَهِ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ ﴿ وَهِ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ سقوفها (٧) ﴿ وَ هَ مِن ﴿ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ ﴾ متروكة بموت أهلها ﴿ وَقَصْرِ

<sup>(</sup>١) قوله: (لا قومه). لا: عاطفة. أي: لم يكذبه قومه بنو إسرائيل، بل آمنوا به، ولذلك لم يقل: «وقوم موسى».

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنكاري). أفاد أن ﴿نَكِيرٍ ﴾ مضاف إلى ياء المتكلم؛ حذفت تخفيفًا، وهو اسم مصدر لأنكر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بتكذيبهم). الباء للسببية. متعلق بـ(إنكاري). والباء في (بإهلاكهم) للتصوير، متعلقة به أيضًا، أي صورة إنكاري عليهم: إهلاكهم. فالحرفان بمعنيين، ولذا تعلقا بشيءٍ واحدٍ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: كم). كأي اسم بمعنى: كم الخبرية. وأجاز ابن مالك وغيره مجيئها للاستفهام، وهي هنا خبرية مبنية على الكسر في محل رفع مبتدأ. والخبر: جملة ﴿أَهْلَكُتُهَا﴾، وقد فصلنا الكلام عن «كأى» وغبرها في رسالتنا «إحكام العُدد في أحكام العَدد».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة...). قرأ أبو عمرو، ويعقوب: بالتاء للمتكلم: ﴿أَهْلَكُتُهَا﴾. وقرأ الناقون: ﴿أَهْلَكُتُهَا﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: أهلها). أشار به إلى أن في الكلام مجازًا مرسلًا، أو مجازًا عقليًّا، أو تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (ساقطة... سقوفها...). كما تقدم في سورة البقرة وغيرها.

مَّشِيدٍ ١٠٠٠ ﴿ رفيع، خالٍ بموت أهله.

الله عَدْهُ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ﴿ ﴿ ﴾ بإنزال العذاب،

<sup>=</sup> فائدة: نقل القرطبي: "إن هذا القصر والبئر في حضرموت معروفان"، ونقل عن الضحاك: "ان البئر: الرس، وكانت بعدن باليمن في بلد يقال له "حضور" نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح، ونجوا من العذاب ومعهم صالح، فهات صالح فسمي المكان بد "حضرموت"، وسكنوا هناك...".اه.. وقال في "إعراب القرآن" للدرويش: "وعاشوا مدة ثم كفروا فأهلكوا، وعطلت بئرهم".اه.. ملخصًا.

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُوا ﴾. الهمزة للاستفهام الإنكاري. أو للحث على السير والاعتبار، كما يعلم من "إعراب القرآن وبيانه" للدرويش. والفاء: عاطفة على مقدر، والفاء في ﴿ فَتَكُونَ ﴾ سببية، والفعل «تكون» منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبًا، وقد تقدم مثل هذا التركيب مرارًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: القصة) أشار إلى أن الضمير راجع إلى القصة، وهو كضمير الشأن، ولكن إذا كان الضمير مذكرًا يقال: ضمير الشأن، وإذا كان مؤنثًا يقال: ضمير القصة، ومقصودهما واحد. وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تأكيد) أي قوله: ﴿ لَتِي فِي الصَّدُورِ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ الصَّدر، فَلَمَا فَذَكَره للتأكيد، وفائدة التأكيد: أن العمى حقيقة في البصر، ومجاز في القلب، فلما استعمل في القلب مجازًا ناسب زيادة التأكيد عليه، كما يعلم من "إعراب القرآن". قال ابن كثير في معنى الآية: "أي: ليس العمى عمى البصر، وإنها العمى عمى البصيرة". اهـ.

<sup>(</sup>٤) هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث أو أبي جهل ذكرهما القرطبي.

فأنزله يوم بدر (١) ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكِ ﴾ من أيام الآخرة (٢) بسبب العذاب ﴿ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴿ كَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

- ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ﴾ المراد أهلها (١٠) ﴿ وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل
- (الله) ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُمَ ٱلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة ﴿إِنَّمَاۤ أَنَاْ لَكُوۡ نَذِيرٌ مَبِينٌ الله بين الإنذار، وأنا بشير للمؤمنين (٥).
- ﴿ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ ﴾ من الذنوب ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ ﴾ هو الجنة (٦).
- ( ) ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَكِتِنَا ﴾ القرآن بإبطالها ﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ من اتبع النبي،

(١) وقوله: (فأنزله يوم بدر) كما قال الزجاج: «استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء، وقد نزل بهم في الدنيا يوم بدر».اهـ.

- (٣) قوله: (بالتاء والياء). قرأ بالياء: ﴿يَعُدُّونَ﴾: ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبالتاء: ﴿تَعُدُّونَ﴾: الباقون.
  - (٤) قوله: (المراد أهلها). أشار إلى وجود المجاز المرسل، كما تقدم نظيره.
  - (٥) قوله: (وأنا بشير...). قدره لمناسبة الآية التالية، فهي دليل على هذا المقدر.
- (٦) قوله: (هو الجنة). قال محمد بن كعب القرظي: «إذا سمعت الله يقول ﴿وَرِزْقُ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ فَهو الجنة».اهد. ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من أيام الآخرة). قاله عكرمة، قال: «أعلمهم الله إذا استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به في أيام طويلة».اه.. فيومٌ في الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا، كما يدل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمسهائة عام».اه.

أي: ينسبونهم إلى العجز (١)، ويتبطونهم عن الإيهان، أو مقدرين عجزنا عنهم، وفي قراءة: «مُعَاجِزِينَ »: مسابقين لنا (٢)، أي: يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب ﴿أُولَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْجَعِيمِ (١) ﴾ النار (٣).

(الله عنه المسلمة عنه الله عن الله عن الله عن الله عنه ا

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: ينسبونهم). هنا قراءتان: ﴿مُعَجِّزِينَ ﴾: بتشديد الجيم من باب التفعيل: قرأه ابن كثير، وأبو عمرو. و ﴿مُعَلِجِزِينَ ﴾: من باب المفاعلة: قرأه الباقون. وعلى الوجه الأول فمعناه: ناسبين المؤمنين إلى العجز، فالتفعيل لمعنى النسبة كها يقال: فسقت فلانًا، أي: نسبته إلى الفسق. وهذا المعنى ذكره القرطبي بدون عزو. أو المعنى: مثبطين المؤمنين عن الإسلام. قاله مجاهد، وابن الزبير في معنى ﴿مُعَلِجِزِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مسابقين...). كما قاله ابن عباس: «مغالبين مشاقين»، وقال الأخفش: «معاندين مسابقين».اهـ. كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (النار) قال ابن كثير: «وهي النار الحارة الموجعة الشديدة عذابها ونكالها، أجارنا الله منها».اهـ. وهي من أسهاء النار.

<sup>(3)</sup> قوله: (أي: لم يؤمر). لعله يريد سواء أمر بالتبليغ أم لا، وليس المراد أنه لم يؤمر بالتبليغ، حتى تكون النسبة بينها التباين؛ لأن المشهور أن النبي أعم من الرسول فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولًا؛ كما يشير إلى ذلك قول المفسر في تفسير الرسول: إنه نبي أمر بالتبليغ. هذا وفي الفرق بين النبي والرسول أقوال؛ أشهرها أن النبي من أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ؛ فيكون النبي أعم من الرسول مطلقًا. كما يعلم من كتب العقيدة وغيرها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قرأ...). وبه فسر أكثر المفسرين كها نقله ابن كثير عن البغوي، وروى نحوه عن ابن عباس، والضحاك، ومجاهد بألفاظ متقاربة.

ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم (۱)، وقد قرأ (۲) النبي عَلَيْ في سورة النجم بمجلس من قريش: «أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَى اللَّ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَى اللَّهُ بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه عِلَيْ به: «تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن

(١) قوله: (ما ليس): ما: مفعول به لـ ﴿ أَلْقَى ﴾.

(٢) وقوله: (وقد قرأ...) ما ذكره المفسر يسمى بقصة الغرانيق. قال ابن كثير: «رويت من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح»، وكذا قاله القرطبي، قال: «وليس منها شيء يصح».اه. وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا» ما حاصله: «إن النبي على معصوم من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه، لا قصدًا ولا عمدًا، ولا سهوًا ولا غلطًا، وحديث الغرانيق له جوابان:

الأول: أنها لم تصح، لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه بسند سليم متصل ثقة. والثاني: لو سلّمنا فنجيب بأنه لم يقع من النبي على شيء مما ذكر، ويمكن أن الشيطان حاول محاكاة النبي على بعض سكتاته، ليلبس على بعض السامعين...».اه.

كما روى ابن عباس في تفسير الآية: «إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه».اهد. وأفادنا بعض مشايخنا: أن معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسول: إلقاء الشبهات في قلوب الناس فيما يبين لهم النبي على كما قال المشركون في حرمة الميتة وحل الذبيحة: إن محمدًا يحل ما قتله الإنسان، ويحرّم ما قتله الله، ونحو ذلك، وهذا المعنى واضح ومناسب جدًّا، هذا وقد ألّف الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني وَمَهُ أللهُ رسالة في الرد على أحاديث الغرانيق بعنوان: «نصب المنجنيق على أحاديث الغرانيق»؛ فأجاد وأفاد.

والمفسر رَحْمَهُ أَللَهُ تبع في إيراده هذا الحديث بعض المفسرين كالبيضاوي بناءً على شهرته، وكان الأولى عدم إيراده أو الرد عليه بعد ذكره. رَحْمَهُ أللَهُ. وعلى كل حال في هذه الآية تسلية للنبي على أي: لا يهمنك ذلك، فقد أصاب مثل ذلك من قبلك من المرسلين كما أفاده ابن كثير. وثبت أن المشركين سجدوا عند سماعهم سورة النجم؛ وكان ذلك لقوة تأثير القرآن الكريم في القلوب. أفاد ذلك بعض مشايخنا.

فائدة: الغرانيق: جمع غُرنوق أو غُرنَيق أو غِرْنَوْق: طائر مائي طويل العنق.



لترتجى»؛ ففرحوا بذلك، ثم أخبره جبريل بها ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن. فسلي بهذه الآية ليطمئن ﴿فَيَنسَخُ ٱللّهُ ﴾ يبطل (١) ﴿مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ فَحزن. فسلي بهذه الآية ليطمئن ﴿فَيَنسَخُ ٱللّهُ ﴾ يبطل (١) ﴿مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ اللّهُ عَلِيمٌ ﴾ بإلقاء الشيطان ما ذكر (٢) ﴿مَكِيمٌ لَهُ فَي مَكينه منه، يفعل ما يشاء.

رَّ - ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةَ ﴾ محنة ﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ شكّ ونفاق ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهُم مَّرَضٌ ﴾ شكّ ونفاق ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهُم مَّ أَي: المشركين، عن قبول الحق (٢) ﴿ وَإِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ آلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ذكر آلهتهم بها يرضيهم، ثم أبطل ذلك.

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ التوحيد والقرآن ﴿ أَنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَالْمَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ ﴾ شك ﴿ مِنْ لُهُ أَلُكَ الْقِرآنُ ( ) ، بها القرآنُ أَلْقِاهُ الشَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ أي ساعة القيطانُ ( ) على لسان النبي ثم أبطل ﴿ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ أي ساعة

<sup>(</sup>١) قوله: (يُبطل). قاله ابن عباس، وغيره. وهو تفسير بالمراد، والنسخ في اللغة: الإزالة، أو النقل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بإلقاء... في تمكينه). خص بذلك لمناسبة المقام على ما ذهب إليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن قبول الحق) متعلق بـ ﴿وَأَلْقَاسِيَةِ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (بما ألقاه الشيطان). هذا بناء على التفسير بحديث الغرانيق.

موتهم، أو القيامة (١)، فجأة (٢) ﴿أَوْ يَأْنِيكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ هُو يوم بدر (٣)، لا خير فيه للكفار، كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، أو هو يوم القيامة لا ليل بعده (١٤).

(١) قوله: (أي: ساعة موتهم). هذا أحد الوجهين في المراد بـ ﴿ٱلسَّاعَةُ ﴾، كما يعلم من قول قتادة. والثاني: يوم القيامة. كما قال المفسِّر، وهو الذي جرى عليه ابن جرير.

- (٢) وقوله: (فجأة) تفسير لـ ﴿بَغْتَةً ﴾، وهي مصدر بمعنى: اسم الفاعل، منصوب على أنه حال، والمصدر المنكر يقع حالًا كثيرًا كما قاله ابن مالك.
- (٣) قوله: (هو يوم بدر) قاله ابن عباس، ومجاهد، عكرمة، وابن جبير، وغيرهم، واختاره ابن جرير.
- (٤) وقوله: (أو هو يوم القيامة) قول آخر في المراد باليوم العقيم. قال به الضحاك، والحسن البصري. واختاره ابن كثير للآية التالية. والعقيم في اللغة: من لا يكون له ولد. ويوصف به الريح التي لا تأتي بالخير. فكذا وصف به يوم بدر أو لأنه لا مثل له في عظمه، وعن ابن جريج: «لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل، بل قتلوا نهارًا فصار يومًا لا ليلة له بالنسبة إليهم». ذكر الأوجه القرطبي، أما وصف يوم القيامة بالعقيم؛ فلأنّه لا ليلة بعده، أو لا يعقب يومًا بعده، كها ذكره القرطبي، وأشار المفسر إلى ذلك.
- (٥) قوله: (وما تضمنه...) إشارة إلى مسألة نحوية. وذلك أن «يومَ» من ﴿يَوْمَبِنِ ﴾ منصوب على الظرفية، والظرف يحتاج إلى عامل، وهو الفعل أو ما فيه معناه، فههنا عامل الظرف هو معنى استقر الموجود في ﴿يَلَّهِ ﴾؛ لأنه جار ومجرور خبر المبتدأ، والتقدير: الملك كائن أو مستقر لله يومئذ.
- (٦) قوله: (بها بين...) متعلق بـ ﴿ يَعَكُمُ ﴾ أي: يحكم بينهم بالحكم الذي ذكره في قوله: ﴿ فَٱلْبَيْكَ ءَامَنُوا ... ﴾.

انجزء السابع عشر

﴿ فَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ( الله عَنْ الله عَنْ الله .

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيكِتِنَا فَأُولَكِمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ فَاللَّهِ شَديد بسبب كفرهم.

(١٠٠٠) ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: طاعته من مكة إلى المدينة ﴿ وَلِنَ ٱللَّهُ وَثُمَّ قُتِ لُوَاْ أَوْ مَا تُواْلَكَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ هو رزق الجنة ﴿ وَلِنَ ٱللَّهُ لَهُ وَخُدَرُ ٱلدَّرْ وَقِينَ ﴾ أفضل المعطين.

﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا ﴾ بضم الميم وفتحها (٢)، أي: إدخالًا أو موضعًا ﴿ يَرْضُونَهُ ﴾ وهو الجنة ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ ﴾ بنيّاتهم ﴿ حَلِيمٌ ﴿ آ﴾ عن عقابهم.

(أَنَّ - الأمر (ألَّ ﴿ ﴿ فَالِكَ ﴾ الذي قصصناه عليك ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾ جازى من المؤمنين ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾ الذي قصصناه عليك ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾ جازى من المؤمنين ﴿ وِمِثْ لِمَا عُوقِبَ بِهِ ء ﴾ ظلمًا من المشركين، أي: قاتلهم كما قاتلوه في الشهر

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: «سبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون، وأبو سلمة ابن عبدالأسد، قال بعض الناس: «من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه، فنزلت هذه الآية مسوّية بينهم وأن الله يرزق جميعهم رزقًا حسنًا».اهـ. وقال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ثم قتل في الجهاد أو مات حتفه أنفه فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل».اهـ. ملخصًا، ثم قال: «وأما من قتل في سبيل الله من مهاجرٍ أو غير مهاجر فإنه حيّ عند ربه يرزق...».اهـ. وفي كلام ابن كثير إشارة إلى أن الشهيد له زيادة فضل مع اشتراكه مع غير الشهيد في الأجر الكبير الذي وعد به في هذه الآية، وكما يشير إلى ذلك كلام القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بضم الميم). قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح الميم: ﴿مَّدْخَلًا﴾. والباقون: بضمها: ﴿مُّدْخَلًا ﴾، وكلاهما محتمل لكونه مصدرًا ميميًا فيكون مفعولًا مطلقًا، ولكونه ظرفًا منصوبًا، كما أشار إليه المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الأمر) قدره ليفيد أن اسم الإشارة ﴿ وَلَلَّكَ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، كما تقدم نظيره.

المحرَّم (١) ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ منهم، أي: ظلم بإخراجه من منزله ﴿ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللهُ الحرام.

النصر ﴿ وَاللَّهُ النَّهَ النصر ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

النصر أيضًا ﴿ إِأْتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ الثابت (٤) ﴿ وَأَتَ مَا اللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ﴾ الثابت (٤) ﴿ وَأَتَ مَا يَخُونَ ﴾ بالياء والتاء (٥)، يعبدون ﴿ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ وهو الأصنام ﴿ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: قاتلهم...). أي: قاتل المسلمون الكفار كما قاتلهم الكفار، وفي كلام المفسر إشارة إلى سبب نزول الآية، وهو ما قاله ابن جريج، ومقاتل: أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعًا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في الشهر المحرم، فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم».اهد. كما في ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن يزيد به) أي: يزيد كل من الليل والنهار بالقدر الذي يدخل فيه من الآخر، فيزيد الليل بقدر نقصان الليل كما في الصيف.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وذلك من أثر...). أي: إن الله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه بها يشاء، ينصر المؤمنين بقدرته، كما يعلم من ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الثابت) هذا المعنى اللغوي للحق، فهو تعالى الحق، أي: الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، كما قاله ابن كثير. وقال القرطبي: «أي: ذو الحق، فدينه الحق، وعبادته حق، والمؤمنون يستحقون منه النصر ».اهـ. وكلاهما متلازمان.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر: بالتاء. والباقون: بالياء.

الزائل ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ أي: العالي على كل شيء بقدرته (١) ﴿ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الذي يصغر كل شيء سواه.

را ﴿ وَاللَّهُ مَا مَا ﴾ علم (٢) ﴿ أَنَ اللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّهَ مَآءً ﴾ مطرًا ﴿ وَقَدْرَتُهُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ بالنبات، وهذا من أثر قدرته ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ ﴾

(۱) قوله: (بقدرته)... وبه فسر القرطبي وغيره، وقال ابن كثير: «فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه...». والمفسر لم يتعرض لعلق الذات جريًا على ظاهر مذهب علماء الأشاعرة.

(٢) قوله: (تعلم). يشير إلى أن الرؤية هنا علمية، وليس ذلك بمتعين، فيمكن كونها بصرية، وجملة ﴿أَبُ...﴾ مفعول به.

(٣) ﴿ فَتُصِيحُ ﴾ الفاء هنا عاطفة، وما بعدها معطوف على ﴿ أَنزَلَ ﴾ الواقعة خبرًا لـ ﴿ أَن ﴾ . . ﴾ وفي مثل هذا يتعين العطف بالفاء، ولا يصح الواو، وذلك لأن هذه الجملة ﴿ فَتُصِيحُ . . . ﴾ خالية من الضمير الرابط باسم ﴿ إِن ﴾ . فيعطف بالفاء لكي يحصل الربط بمعنى السببية والترتب، وكذلك الحكم في عطف جملة خالية عن الرابط على جملة واقعة خبرًا لمبتدأ أو صلة لموصول أو صفةً لموصوف، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله:

واخصص بفاء عطف ما ليس صلة \* \* على الدي استقرا أنه الصلة وليست الفاء في ﴿ فَتُصْبِحُ ﴾ سببية واقعة في جواب الاستفهام في ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ولذلك رفع الفعل ﴿ فَتُصْبِحُ ﴾ وإلا لكان منصوبًا به أن مضمرة وجوبًا، ثم لا يصح ذلك باعتبار المعنى؛ لأن الاستفهام هنا للتقرير، ولا ينصب المضارع بعد التقرير والإثبات، بل ينصب بعد النفي أو الطلب، وهنا عطف المضارع ﴿ فَتُصْبِحُ ﴾ على الماضي ﴿ أَنزَلَ ﴾ لإفادة أن اخضرار الأرض يبقى مدة طويلة. أفاده الدرويش في «إعراب القرآن»، و «تصبح» هنا بمعنى: تصير، ومعلوم أنه يستعمل بمعنى: صار: كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، فلا تفيد التقيد بوقت الصباح والمساء، وغيرهما.

بعباده في إخراج النبات بالماء ﴿خَبِيرٌ اللهُ بِهَا فِي قلوبهم عند تأخير المطر.

﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَمُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على جهة الملك (١) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي الْمُنْ اللَّهُ الللللِّلِي اللللْمُولِي الللللِّلِي اللللْمُلِمُ الللللِّلِي اللَّهُ الللِّلْمُولِمُ اللَّلِي الللِّلِي اللللْمُلِمُ اللللِّل

الله ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَخْيَاكُمْ ﴾ بالإنشاء ﴿ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ﴾ عند انتهاء آجالكم

= ونقل القرطبي عن عكرمة: أن «تصبح» هنا بمعنى الاتصاف بالخبر في الصباح، وقال: «لا يوجد هذا إلا في مكة وتهامة»، يعني: إذا نزل المطر في الليل تكون الأرض مخضرة في الصباح في مكة وتهامة دون غيرهما، فتتأخر الإنبات قليلًا، والله أعلم.

(١) قوله: (على جهة الملك). أشار إلى أن اللام في ﴿ لَهُ ﴾ للملكية، وكان يقول الإمام السيوطي في مثل هذا: «ملكًا وخلقًا وعبيدًا».

(٢) قوله: (من البهائم). خصها بالذكر لمناسبة ما بعده، أي: الفلك من حيث إن كلّا منهما مسخر للركوب.

وفسر ابن كثير وغيره بها هو أعم من البهائم، فقال ابن كثير: «من حيوان، وجماد، وزروع، وثهار...». وقال القرطبي: «سخر لعباده ما يحتاجون إليه من الدواب، والشجر، والأنهار...».

(٣) قوله: (من) أشار إلى أن حرف الجر «من» مقدرة والجار والمجرور متعلق بـ ﴿وَيَتُمْسِكُ ﴾. فالمعنى: يمسك السهاء ويحفظه من الوقوع، أو يقدر لام التعليل و «لا» النافية؛ فالمعنى: يمسك السهاء لئلا تقع. وحذف حرف الجر مع «أن»، و «أنّ» مطرد، كها تقدم كثيرًا.

﴿ ثُمَّ يُحِيِيكُمُ ﴾ عند البعث ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ أي: المشرك (١) ﴿ لَكَ فُورٌ ﴿ اللهُ لَعُم اللهُ تعالى بتركه توحيده.

(الله ﴿ وَلَكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا ﴾ بفتح السين وكسرها (١٠): شريعة ﴿ هُمُ السِكُوةُ ﴾ عاملون به ﴿ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ ﴾ يراد به (١٠): لا تنازعهم ﴿ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أي: أمر الذبيحة (١٠)، إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ أي: إلى دينه ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى ﴾ دين ﴿ مُّشْتَقِيمِ (١١) ﴾.

الله - ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ ﴾ في أمر الدين ﴿ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ من

<sup>(</sup>۱) قوله: (المشرك). على هذا يكون ﴿ الْإِنسَانَ ﴾ عامًا مرادًا به الخصوص، و «أل» فيه للعموم، و على هذا يكون ﴿ أل عهدية، والإشارة إلى طائفة من المشركين، وهم الأسود بن عبدالأسد، وأبو جهل، والعاص بن هشام، وجماعة من المشركين فيها نقله القرطبي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بفتح السين...). كما تقدم في الآية (٣٤)، وفسره المفسر هنا بالشريعة. وبه فسر القرطبي، فيكون المراد به هنا أخص مما هناك في الآية (٣٤)، وقال ابن كثير ما حاصله: «أن الجعل هنا إن كان بمعنى: شرع؛ فالمعنى: أن لكل نبي شرعًا، فلا ينازعونك فيما شرع الله لك، فقد كانت الشرائع في كل عصر... وإن كان «جعل» هنا بمعنى: قدّر وقضى؛ فالمراد: أن هؤلاء -الكفار - يفعلون ما يفعلون عن قدر الله وقضائه، فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصر فك ذلك مما أنت عليه من الحق».اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يراد به:...). أشار به إلى جواب إشكال هو: أن جدالهم ونزاعهم قد وقع فكيف يقال: فلا ينازعنك؟ فأجاب بأن المراد: لا تنازعهم أنت، فيكون من باب التعريض والكناية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أمر الذبيحة). نقل ذلك القرطبي عن فرقة من العلماء بدون عزو، وفسر هو بقوله: (فيما يشرع لأمتك). أي: أعم من أمر الذبيحة، وقد تقدم أن هذه الشبهة من الكفار مما ألقى الشيطان عليهم في أمنية النبي عليهم أي: فيما أعلمه النبي عليه.

التكذيب فيجازيكم عليه، وهذا قبل الأمر بالقتال(١١).

(الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله المؤمنون والكافرون ﴿ يَوْمَ اَلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمُ فِي الله فَيْ الله عَمْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَال

﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾ أي: المشركون ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ ۽ ﴾ هو الأصنام ﴿ مُن لَطَّننَا ﴾ حجة ﴿ وَمَا لِيَسُ لَمُم بِهِ عِلْمُ ﴾ أنها آلهة (٤) ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ بالإشراك ﴿ مِن نُصِيرٍ ﴿ اللهِ عنهم عذاب الله.

(الله وَالِذَا نُتَكَلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتَنَا من القرآن ﴿بَيِنَنَتِ مُ ظَاهِرات، حال (٥) ﴿ وَالْحَرْفُ فِي وَجُوهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَرِّ اللهِ أي: الإنكار لها (١)، أي: أثره من الكراهة والعبوس (٧) ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ إِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً ﴾ من الكراهة والعبوس (٧)

<sup>(</sup>١) قوله: (وهذا قبل الأمر...) نقل نحوه القرطبي وغيره، فتكون الآية منسوخة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن يقول...). تصوير لاختلافهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للتقرير). أي: لأن الهمزة للإنكار ودخلت على الفعل المنفي، ونفي النفي إثبات، فكان حاصل المعنى التقرير، كما تقدم مثله كثيرًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أنها آلهة). بدل اشتمال من الضمير في ﴿يِهِ ﴾، أي: ليس للمشركين علم بأنها آلهة، بل يعلمون أنها جمادات لا تستحق العبادة، ويعبدونها عن جهل وتقليد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حال) أي: ﴿بَيِّنَاتٍ ﴾ منصوب على أنه حال من ﴿ اَيَنتُنا ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: الإنكار). أفاد أن المنكر مصدر ميميّ، وكذلك فسر البيضاوي.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (أي: أثره...). أشار إلى تقدير مضاف.

القرآن، أي: يقعون فيهم بالبطش (١) ﴿ قُلُ أَفَأُنِيَّ كُمُ مِشَرِّ مِن ذَلِكُو ۗ أي: بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم، هو (٢) ﴿ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ﴾ بأن مصيرهم إليها ﴿ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ آلَكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا

(٣) - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُوَ ﴾ وهو (٣) ﴿ إِن اللَّهِ ﴾ أي: غيره، وهم الأصنام ﴿ لَن يَغُلُقُواْ ذُبَابًا ﴾ اسم جنس (٤) ، واحده: ذبابة، يقع على المذكر والمؤنث ﴿ وَلَوِ المُّحَتَمَعُواْ لَهُ ﴿ كَا اللَّهِ ﴾ ألذُبَابُ شَيْعًا ﴾ مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخين به ﴿ لَا يَسْتَنَقِدُوهُ ﴾ لا يستردوه ﴿ مِنْ فَ كيف والزعفران الملطخين به ﴿ لَا يَسْتَنَقِدُوهُ ﴾ لا يستردوه ﴿ مِنْ فَ كيف

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: يقعون فيهم...). قال القرطبي: «السطوة: شدة البطش»، ونقل عن ابن عباس وغيره ما يفيد هذا المعنى الذي فسر به المفسّر.

<sup>(</sup>۲) قوله: (من القرآن) أفاد أن ﴿ بِشَرِ ﴾ هنا اسم التفضيل، والمفضل عليه هو ما يسمعونه من القرآن ويكرهونه، حسب جهالتهم وعنادهم. و ﴿ ٱلنَّارُ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو النار، وجملة ﴿ وَعَدَهَا ﴾ مستأنفة، ويحتمل كون ﴿ ٱلنَّارُ ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿ وَعَدَهَا ﴾ خبر، والجملة كلها تفسير للشر. والله أعلم. والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف، كها هو مذهب الزخشري ومن تبعه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو). أي: المثل، بهذا التقدير تكون الجملة ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ...﴾ خبرًا لمحذوف. ويمكن جعل الجملة بدلًا من ﴿مَثَلُّ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (اسم جنس). يعني: أن الذباب اسم جنس جمعي، وهو ما دل على متعدد ويكون مفرده بالتاء أو بياء النسبة، نحو: بقر وبقرة، شجر شجرة، ومنه: الذباب واحده الذبابة، كها ذكره القرطبي نقلًا عن الجوهري، ويجمع الذباب على أذبّة، وهو جمع القلة، وذبّان، وهو جمع الكثرة. وسمي الذباب ذبابًا؛ لأنه إذا ذُبّ آب، أي: رجع. كها قال الغزالي رَحَهُ أللهُ في «الإحياء».

يعبدون شركاء لله تعالى، هذا أمر مستغرب (١) عبر عنه بضرب مثل ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ ﴾ العابد (٢) ﴿وَٱلْمَطْلُوبُ (٣) ﴾ المعبود.

(الله) - ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللهَ ﴾ عظموه ﴿ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۗ (الله عظمته، إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب و لا ينتصف منه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ الله ﴾ غالب.

( الله عليهم وسلم. الله عليهم وسلم. الله عليهم وسلم. الله عليهم وسلم الله عليهم وسلم الله عليهم وسلم. الله عليهم وسلم. الله عليهم وسلم.

الله - ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ۗ ﴾ أي: ما قدموا وما خلفوا أوْ ما

<sup>(</sup>۱) قوله: (هذا أمر مستغرب...) يعني أن المراد بالمثل هنا هو الخبر الغريب والقصة العجيبة، وليس المراد تمثيل شيء بشيء، كما يعلم من البيضاوي، فالمعنى: بيّن الله لكم هذا الخبر الغريب فاستمعوا له. وقيل: المعنى: إن الكفار جعلوا لله مثلًا أي: شبهًا، في العبادة وهو الأصنام، فاستمعوا حال هذا المثل وعجزه. نقل القرطبي هذا المعنى عن الأخفش، وعلى هذا يكون المثل بمعنى: الشبه الذي جعله الكفار، ويكون فاعل ﴿ صُرِبَ ﴾ الكفار، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (العابد). روي نحوه عن السدي حيث قال: «الطالب العابد، والمطلوب: الصنم». وقال ابن عباس: «الطالب: الصنم، والمطلوب: الذباب»، اختاره ابن جرير وقواه ابن كثير. كأن الصنم يطلب الذباب ليستنقذ منه، فيكون الصنم طالبًا والذباب مطلوبًا.

<sup>(</sup>٣) ﴿حَقَّ قَـكْدِرِةً ﴾: مفعول مطلق، وقد تقدم في سورة الأنعام مثله، الآية (٩١).

<sup>(</sup>٤) ﴿ يَصَّطِغِى ﴾ أصله: يصتفي بالتاء، افتعل من الصفوة، قلبت التاء طاءً؛ لأن فاء افتعل إذا كان أحد أحرف الإطباق، ص ض ط ظ قلبت تاؤه طاءً، كما في علم الصرف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نزل...) ذكر نحوه القرطبي، والقائل: الوليد بن المغيرة، فيها نقله.



عملوا وما هم عاملون بعدُ ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ اللهِ اله

( الله ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ أَ الله ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ أَ الطاقة فيه . وَجَهَادِهِ أَ الطاقة فيه . ونصب ﴿ حَقَّ على المصدر . ﴿ هُوَ اَجْتَبَاكُمْ ﴾ اختاركم لدينه ( الله فَوَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ أَ التاركم لدينه ( المُحَالَ عَلَيْكُمُ أَ الله ونصب ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ الله وَنَ مَرَجً ﴾ أي: ضيق ( أ) ، بأن سهّله عند الضرورات كالقصر والتيمم

ما جعل الله علينا من حرج \* \* \* في دينه ولم يكن له عــوج في كل ضيق يجلب التيسير \* \* \* فليس في منها جنا تعسير وفروع هذه القاعدة كثيرة معروفة، ذكر المفسر بعضها.

<sup>(</sup>۱) هذه الآية هي الموضع للسجود الثاني في هذه السورة، استحبها الشافعية والحنابلة، ولا يراها الحنفية والمالكية، وأورد ابن كثير الأحاديث التي تثبت السجدتين فيها، منها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر، قال: قلت: يا رسول الله، أفضًلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم، فمن لم يسجد بها فلا يقرأهما». وبعد ما أورد شواهد قال: «فهذه شواهد يشد بعضها بعضًا».اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صلوا). أشار إلى أن إطلاق الركوع والسجود على الصلاة من باب المجاز المرسل، ولا ينافي مشروعية السجود للتلاوة كون المراد بالسجود والركوع: الصلاة؛ لأن السجود هنا ثابت بالسنة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (اختاركم...). قال ابن كثير: «اختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: ضيق). أي: ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم ما يشق عليكم بل جعل الله لكل ضيق فرجًا ومخرجًا، ذكره ابن كثير ملخصًا. وهذه من القاعدة الفقهية بل إحدى أمهات القواعد الكرى، مأخوذة من هذا النص: «المشقة تجلب التيسير»، وفي النظم:

وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ﴾ منصوب ('' بنزع الخافض: الكاف ﴿ إِنَرْهِيمَ ﴾ عطف بيان ﴿ هُو ﴾ أي: الله (۲) ﴿ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبلَ هذا الكتاب (۳) ﴿ وَفِي هَلذَا ﴾ أي: القرآن ﴿ لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو ﴾ أي: قبلَ هذا الكتاب (۵) ﴿ وَتَكُونُوا ﴾ أنتم ﴿ شُهُكَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أنَّ رسلَهم بلغتهم يوم القيامة أنه بلغكم (٤) ﴿ وَتَكُونُوا ﴾ أنتم ﴿ شُهُكَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أنَّ رسلَهم بلغتهم ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ داوموا عليها ﴿ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ﴾ ثقوا به ﴿ هُو مَولَكُونَ ﴾ ناصركم ومتولي أموركم ﴿ فَنِعُمَ ٱلْمَولَكَ ﴾ هو (٥) ﴿ وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ اللهِ ﴾ أي: الناصر هو لكم (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) قوله: (منصوب...) يعني: أن ﴿ مِلَّلَةً ﴾ منصوب بنزع الخافض، أي: بحذف حرف الجر، والتقدير: كـ «مِلَّةِ». قاله الفراء، ويحتمل كونها منصوبة بـ (الزموا). قاله الزجاج.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الله) أي: فالمراد بالضمير ﴿هُوَ﴾: الله. روي ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والضحاك، والسدى، وقتادة، ومقاتل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هذا الكتاب). توضيح للمضاف إليه لـ ﴿ فَمَّلُ ﴾، حذف ونوي معناه، ولذا بني ﴿ فَمِّلُ ﴾ على الضم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إنه بلغكم). شهادة هذه الأمة وشهادة الرسول سبق ذكر ذلك في سورة البقرة الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: (هو) قدره ليكون مخصوصًا بالمدح.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أي: الناصر). أفاد أن ﴿ٱلنَّصِيرُ ﴾ بوزن فعيل هنا، بمعنى: اسم الفاعل، وهو من صيغة المبالغة، والله أعلم. وتقدم بيان معاني «فعيل» في تفسير سورة البقرة الآية (٢٦٧) وغيرها.



## ٢٣ – سورة المؤمنون



## مكية (١)، وآياتها: مائة وثماني أو تسع عشرة آية

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ مَعواضعون (٢).
- الله وغيره (٣) ﴿مُعْرِضُونَ اللَّغُو ﴾ من الكلام وغيره (٣) ﴿مُعْرِضُونَ ٧٠٠).
  - الله ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَوَفَعِلُونَ اللَّهُ مَوْدُونَ اللَّهُ مَوْدُونَ الْ

(١) قوله: (مكية). أي: كلها بلا خلاف فيها ذكره القرطبي.

قال ابن كثير: «وقد روي عن كعب الأحبار، ومجاهد، وأبي العالية، وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها، وقال لها: تكلمي، فقالت: ﴿قَدْأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ الله قال كعب الأحبار: لمِا أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: «فأنزل الله ذلك في كتابه».اهد. وروي نحوه عن ابن عباس، وأنس مرفوعًا. وفي أسانيدها مقال.

- (۲) قوله: (متواضعون). قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم: «خائفون ساكنون»، وهو قريب مما ذكره المفسّر. وعن ابن سيرين: «كان أصحاب رسول الله على يرفعون أبصارهم إلى السهاء، فلها نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم».اهـ.
- (٣) قوله: (من الكلام وغيره). كما قال ابن كثير: «وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم، والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال».اهـ. والذي فسره بالمعاصى: الحسن؛ كما في القرطبي.
- (٤) قال ابن كثير: «الأكثرون على أن المراد بالزكاة: زكاة الأموال، مع أن الزكاة فرضت بالمدينة، وهذه الآية مكية. فيمكن أن أصل الزكاة فرضت بمكة، وإنها فرضت في المدينة الزكاة ذات النصاب، وقد فسرت الزكاة هنا: بزكاة النفس، ويمكن أن يراد كل منهها».اهـ. ملخصًا.

- ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَنفِظُونَ ﴿ عَن الحرام.
- (" ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُورِجِهِمْ ﴾ أي: من زوجاتهم (١) ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ أي: السراري (٢) ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (") ﴾ في إتيانهن.
- الله (٤) ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ ﴾ من الزوجات والسراري (٣)؛ كالاستمناء باليد (٤) ﴿ فَأُولَنَيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ﴾ المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم.
- ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَنَتِهِمْ ﴾ جمعًا ومفردًا ﴿ وَعَهْدِهِمْ ﴾ فيها بينهم (٢٠)، أو فيها بينهم وبين الله من صلاةٍ وغيرها ﴿ رَعُونَ ﴿ ﴾ حافظون.
- الله ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ ﴾ جمعًا ومفردًا (٧) ﴿ يُحَافِظُونَ الله ﴾ يقيمونها في أوقاتها.

(۱) قوله: (من زوجاتهم...). أفاد أن ﴿عَلَيَّ﴾ بمعنى: من، متعلق بـ﴿حَفِظُونَ﴾، وفسر بالزوجات مراعاة لـ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ و﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾؛ لأنه للذكور. والزوج يطلق على الذكر والأنثى، وهذه الأوصاف شاملة لهما.

(٢) وقوله: (السراري). جمع سُريّة، بضم السين وتشديد الراء والياء: الأمة التي يطؤها سيدها.

(٣) قوله: (من الزوجات) بيان للمشار إليه.

- (٤) وقوله: (كالاستمناء...) مثال لـ ﴿وَرَلَةَ ذَلِكَ ﴾، فهو محرم بهذه الآية. وبها استدل الشافعي على حرمته. أفاده ابن كثير.
- (٥) قوله: (جمعًا...). قرأ ابن كثير بصيغة الإفراد: ﴿لِأَمْنَتِهِمْ ﴾. والباقون: بصيغة الجمع: ﴿لِأَمْنَتِهِمْ ﴾. ومعناهما هنا واحدٌ: مآلًا؛ لأن المضاف إلى المعرفة يفيد العموم.
- (٦) قوله: (فيما بينهم...). كما قال القرطبي: «الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولًا وفعلًا».اهـ.
- (٧) قوله: (جمعًا...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالإفراد: ﴿صَلَاتِهِمْ ﴾. والباقون: بالجمع: ﴿صَلَاتِهِمْ ﴾. ومآلهما واحدٌ، كما في ﴿لِأَمْنَتِهِمْ ﴾ و﴿لِأَمْنَتِهِمْ ﴾.

الجزء الثامن عشر

- الله ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ الله لا غيرهم (١).
- (۱) ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ هو جنة أعلى الجنان (۲) ﴿ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ (۱) ﴾ في ذلك إشارة إلى المعاد (٣)، ويناسبه ذكر المبدأ بعده.

- (٣) قوله: (في ذلك إشارة...) بيان لمناسبة هذه الآية بها بعدها.
- (٤) قوله: (الله) أفاد أن اللام في ﴿ وَلَقَدُ ﴾ موطئة لقسم، وهو جوابه.
- (٥) قوله: (آدم). كما قاله قتادة وغيره. فيكون «أل» في ﴿آلِإِسْكَنَ ﴾ عهدية. خلقه الله تعالى من سلالة طين. وعن ابن عباس: «السلالة: صفوة الماء، أي: المنيّ»، وعلى هذا يكون المراد بـ ﴿آلِإِسْكَنَ ﴾ بنو آدم. ورجح ابن كثير الأول؛ لأنه أوفق لسياق الآية.
- (٦) قوله: (أي: الإنسان). أفاد به إلى أن الضمير يعود إلى الإنسان، أي بمعنى: نسل آدم. فأطلق الإنسان أولًا بمعنى آدم، ثم أعيد الضمير إليه باعتبار نسله. وهذا يسمى عند البلاغيين بالاستخدام، وهو من المحسنات البديعية.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لا غيرهم). أخذ المفسر معنى الحصر من ضمير الفصل. عن أبي هريرة رَحَوَلَكُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان؛ منزل في الجنة، ومنزل في النار؛ فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله: ﴿ أُولَكِهَكَ هُمُ الْوَرْقُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هو أعلى الجنان). كما في البخاري: عن أبي هريرة رَحَوَلَيَّكَ عَنُهُ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ، قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن».اهـ. [٢٧٤٧٣، ٢٧٩٠].

(الله عنه المنه ا

- (٥) ﴿ ثُمُّ إِنَّاكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٠) ﴿ ثَالَكُ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ﴿ ١٠).
- الله ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا تُبْعَثُونَ اللَّ ﴾ للحساب والجزاء.
- (W) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَابِقَ ﴾ أي: سهاوات (٦)، جمع طريقة؛ لأنها

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر، وشعبة: ﴿عَظْمًا﴾ ﴿ٱلْعَظْمَ﴾. وقرأ الباقون: ﴿عِظْمًا﴾ ﴿ٱلْعِظْمَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بنفخ الروح) أي: فالمراد بالخلق الآخر: نفخ الروح. روي ذلك عن ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والسدي، وغيرهم. كما في ابن كثير. وعن ابن عباس أيضًا: «خروجه إلى الدنيا». وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: المقدرين). أفاد به أن الخلق بمعنى: الإيجاد من عدم خاص بالله تعالى، فليس هناك خالقون، فالمراد بالخالقين هنا: المقدرين والصانعين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومميز....). إشارة إلى مسألة نحوية، وذلك أن اسم التفضيل من مواقع ذكر التمييز بعده، كقولك: زيد أحسن الناس خُلُقًا... فهنا التمييز محذوف، قدره المفسر.

<sup>(</sup>٥) أكدت الجملة وإن كان المخاطبون لا ينكرون الموت لتنزيلهم منزلة المنكرين حيث غفلوا عن الاستعداد له، فكأنهم منكرون له، كها أفاده البلاغيون.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: سماوات). قاله مجاهد وغيره.

الجزء الثامن عشر

طرق الملائكة (١) ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَالِقِ ﴾ التي تحتها (٢) ﴿ غَلِفِلِينَ ﴿ آَنَ تَسقط عليهم فتهلكهم، بل نمسكها كآية ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج: ٦٥]. ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ﴾ من كفايتهم (٣) ﴿ فَأَسْكَنَّهُ (٤) فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ عَلَمْ اللهُ فَيموتون مع دوابهم عطشًا.

الله ﴿ وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ عَنْتِ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ ﴾ هما أكثر فواكه العرب (٥) ﴿ لَكُمْ وَ فَهَا فَوَاكِهُ العرب (٢) ﴿ لَكُمْ وَ فِهَا فَوَاكِهُ كُورُ مُنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَا ﴾ صيفًا وشتاءً.

(السين السين ﴿ الله عَمْرُهُ مَعْرَةً مَعْرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ ﴾ جبل (١)، بكسر السين

<sup>(</sup>۱) وقوله: (لأنها...). بيان وجه تسمية السلموات بالطرائق. ونقل القرطبي عن أبي عبيدة: «لأن السلموات بعضها فوق بعض، والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة».اه. ونقل ما قاله المفسر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والتي تحتها... أن تسقط عليهم...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين. وقال: «ويحتمل أن يكون المعنى: وما كنا عن الخلق غافلين، أي في القيام بمصالحه وحفظه»، وإلى ذلك يشر كلام ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من كفايتهم). أي: بحسب الحاجة، لا كثيرًا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلًا فلا يكفى الزروع والثهار...اهـ. ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) ﴿فَأَسْكَنَّهُ ﴾. أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه وتتغذى به ما فيها من الحب والنوى.اهـ. ابن كثير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هما أكثر...). يريد المفسر بيان وجه تخصيصهما بالذكر، أي: لأنهما أكثر فواكه العرب، وأشار إلى ذلك ابن كثير. ويدخل سائر الفواكه في قوله تعالى: ﴿لَكُوْ فِهَا فَوَكِهُ كَوْتِهُمْ أَوْكِهُ كَوْتُهُمْ أَنْ فَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>٦) قوله: (أنشأنا). أفاد المفسر أن ﴿شَجَرَةً ﴾ معطوفة على ﴿جَنَّتٍ ﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: (جبل). أي: طور سيناء: اسم جبل، ويسمى طور سينين. وهو الجبل الذي كلم=

وفتحها(۱)، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة (۲) ﴿ تُنْبِتُ ﴾ من الرباعي والثلاثي (۳) ﴿ بِأَلدُّهُنِ ﴾ الباء زائدة على الأول، ومعدية على الثاني، وهي شجرة الزيتون (۱) ﴿ وَصِبْغِ لِلْآ كِلِينَ (۱) ﴾ عطف على «الدهن»، أي: إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه (۵)، وهو الزيت.

(الله ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ ﴾ الإبل والبقر والغنم ﴿ لَعِبْرَةً ﴾ عظة تعتبرون بها ﴿ فَسَقِيكُم ﴾ بفتح النون وضمها (١) ﴿ مِنْمًا فِي بُطُونِهَا ﴾ أي: اللبن ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ

<sup>=</sup> الله عليه موسى عَنَهُ السَّلَامُ. كما قاله ابن عباس وغيره. نقل القرطبي عن ابن زيد: «هو جبل بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة».اهد. ومعنى: ﴿ تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآ اَ ﴾، «أي: أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك فيه».اهد. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (بكسر السين...). قرأ بكسر السين: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر. وبفتحها: الباقون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (منع من الصرف...). يعني أن لفظ ﴿سَيَّنَآءَ ﴾ ممنوع من الصرف، ولذا جرّ بالفتحة؛ للعلتين: العلمية، والتأنيث، باعتبار البقعة. أو يقال: لأنها مؤنثة بألف التأنيث الممدودة، وهي تقوم مقام العلتين، كما يعلم من النحو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من الرباعي...). قراءتان: ﴿تُنْبِتُ ﴾: بضم التاء، مضارع: أنبت الرباعي: قرأه ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس، وهو متعد بنفسه. فالباء في ﴿وِاللَّهُونِ ﴾ مؤكدة.

وقرأ غيرهم بالثلاثي: ﴿تَبُّثُ ﴾: بفتح التاء، فالباء للتعدية؛ لأن «نبتَ» الثلاثي لازم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهي شجرة الزيتون). أي: الشجرة التي تخرج من طور سيناء، هي شجرة الزيتون، وبها فسر عامة المفسرين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يصبغ). قال القرطبي: «كل إدام يؤتدم به فهو صبغ، سمي بذلك لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه». اهـ. وعن مقاتل: «الأدم: الزيتون، والدهن: الزيت». اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بفتح النون...). هنا ثلاث قراءات، أشار المفسر إلى اثنتين.

كَثِيرَةٌ ﴾ من الأصواف(١) والأوبار والأشعار وغير ذلك ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١) ﴾.

- (" ﴿ وَعَلَيْمَا ﴾ أي: الإبل (٢) ﴿ وَعَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ أي: السفن ﴿ تُحْمَلُونَ (") ﴾.
- ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقُوْمِ ٱعَبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ أطيعوه ووحّدوه ﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۗ ﴿ وهو اسم «مَا » (٣)، وما قبله الخبر، و «مِّنَ » زائدة. ﴿ أَفَلَا نَنَقُونَ لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ. خيره.
- الله عَمَا هَنَا إِلَّا بَشَرٌّ مِّتْلُكُو أُمِن قَوْمِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا هَنَا ٓ إِلَّا بَشَرٌّ مِّتْلُكُو يُرِيدُ أَن

تنبيه: تقدم ذكر قصة نوح عَلَيْهِ السَّكَرُمُ في سورة هود مفصلة. فلتراجع.

١- ﴿نَسُقِيكُم﴾: بالنون وفتحها: مضارع: سقى الثلاثي: قرأها: نافع، وابن عامر، وشعبة، ويعقوب.

٢- ﴿تَسْقِيكُم﴾: بالتاء وفتحها، والضمير المؤنث عائد على ﴿ٱلْأَنْعَلِمِ﴾: قرأه أبو جعفر.

٣- ﴿ نُشْقِيكُم ﴾: بالنون وضمها: قرأه الباقون، وهو مضارع: أسقى الرباعي. وسقى
 وأسقى لغتان، ومعناهما واحد.

<sup>(</sup>١) قوله: (من الأصواف). تقدم في تفسير سورة النحل الفرق بينهن الآية [٨٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الإبل). أي: فالضمير في ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ عائد إلى بعض الأنعام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو اسم ﴿مَا﴾). ظاهره أن ﴿عَيْرُهُۥ ﴾ اسم ﴿مَا﴾، و﴿مِّنَ إِلَهٍ ﴾ خبرها. و﴿لَكُمُ ﴾ متعلق بـ ﴿إِلَهٍ ﴾. والمعنى: ليس غيره إلها لكم. ويحتمل أن يكون مراده: أن ﴿مِّنَ إِلَهٍ ﴾ اسم ﴿مَا ﴾، و ﴿لَكُمُ ﴾ خبرها، و ﴿عَيْرُهُۥ ﴾ صفة. وعلى كل حال في كلامه إشكال؛ لأن ﴿مَا ﴾ لا تعمل هنا لتقدم الخبر، ومن شروط إعمالها عدم تقدم الخبر، فالصحيح أن يقال: ﴿مَا ﴾ نافية غير عاملة، و ﴿لَكُمُ ﴾ خبر مقدم. و ﴿إلَهٍ ﴾ مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا ومرفوع تقديرًا، و ﴿عَيْرُهُۥ ﴾ نعت. كما أعربه الدرويش.

يَنَفَضَّلَ ﴾ يتشرف ﴿عَلَيْكُمُ ﴾ بأن يكون متبوعًا وأنتم أتباعه ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ألّا يعبد غيره ﴿لأَنزَلَ مَلَيْكُمُ ﴾ بذلك لا بشرًا ﴿مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا ﴾ الذي دعانا إليه نوح من التوحيد ﴿فَيَءَابَآنِنَا ٱلأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا المَاضِية.

﴿ إِنْ هُوَ ﴾ ما نوح ﴿ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةً ﴾ حالة جنون ﴿ فَ تَرَبَّصُوا بِهِ عَ ﴾
 انتظروه ﴿ حَقَّىٰ عِينِ ۞ ﴾ إلى زمن موته.

﴿ قَالَ ﴾ نوح: ﴿ رَبِّ أَنصُرُ فَ ﴾ عليهم ﴿ بِمَا كَنَّبُونِ ﴿ آَ ﴾ أي: بسبب تكذيبهم إياى بأن تهلكهم. قال تعالى مجيبًا دعاءه:

<sup>(</sup>١) ﴿أَنِ ٱصْنَعِ ﴾ «أن» هنا تفسيرية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمرأًى منا...) كذلك فسره ابن جرير حيث قال: «بمرأًى منّا ومنظر»، وفي تفسير الشيخ العلامة السعدي مثل ذلك، وتقدم مثله في سورة هود الآية (٣٧)، وتقدم هناك معنى: وفار التنور.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ذكر وأنثى). القراءتان هنا، والإعراب على الوجهين، كما تقدم في سورة هود تمامًا، الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي القصة...) كما في سورة هود، الآية نفسها.

ف «رَوْجَيْنِ» مفعول، و «اَثَنَيْنِ» تأكيد له ﴿وَأَهْلَك ﴾ (۱) أي: زوجته وأولاده ﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِ الْقَوْلُ مِنْهُم ﴾ بالإهلاك، وهو زوجته وولده كنعان، بخلاف سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم الثلاث، وفي سورة هود: «وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا وَعِلْ فَي سورة هود: «وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا وَلَيْ فَي السفينة وَلِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

(١٠٠٠ ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ ﴾ اعتدلت (٢٦) ﴿ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١٠٠٠) ﴿ الكافرين وإهلاكهم.

(الله عند نزولك من الفلك (اله من الفلك) ﴿ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا ﴾ بضم الميم وفتح الزاي (١٠): مصدرًا أو اسم مكان، وبفتح الميم وكسر الزاي: مكان النزول

<sup>(</sup>١) ﴿وَأَهْلَكَ ﴾. أهل: معطوف على ﴿أَثْنَيْنِ ﴾: على قراءة الجمهور، وعلى ﴿زُوْجَيْنِ ﴾: على قراءة حفص. والكاف: مضاف إليه، وليس «أهلك» فعلًا ماضيًا من الإهلاك، كما نبهنا عليه في تفسير سورة هود الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ هنا أكدت الجملة، والتأكيد يكون إذا كان المخاطب منكرًا أو مترددًا، ولههنا المخاطب نوح عَلَيْوَالسَّلَامُ ليس منكرًا ولا مترددًا، ولكن لما خوطب بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَخْطِبْنِي ... ﴾ كان ذلك سببًا لتنزيله منزلة المتردد المستشرف: هل حكم عليهم بالإهلاك، فناسب التوكيد، كها ذكره البلاغيون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (اعتدلت) به فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «علوت: ومآلهم واحد».

<sup>(</sup>٤) قوله: (عند نزولك) كذا ذكره ابن جرير، ورواه عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بضم الميم) قرأه الجمهور، فهو مصدر ميمي أو ظرف مكان، وعلى الأول يكون نصبه على المفعول المطلق، وعلى الثاني على الظرفية. وقرأ شعبة: ﴿مَنْزِلاً ﴾: بفتح الميم وكسر الزاي. فهو ظرف مكان، منصوب على الظرفية.

﴿مُبَازَكًا ﴾ ذلك الإنزال أو المكان ﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠٠) ما ذكر (١١).

(٣) - ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار ﴿ لَآيَتِ ﴾ دلالات على قدرة الله تعالى ﴿ وَإِن ﴾ مخففة من الثقيلة (٢) ، واسمها ضمير الشأن ﴿ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ﴾ مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه.

- الله ﴿ ثُورًا أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ﴾ قومًا ﴿ ءَاخَرِينَ الله هم عاد (٣).
- الله عَلَامَةُ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَلَيْ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَلَيْ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَلَيْهُمْ هو دًا ﴿أَنِ ﴾ أي: بأن (١) ﴿أَعَبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ ۗ أَفَلًا نَتَّهُونَ (٣) ﴾ عقابه فتؤ منونَ.
- الله ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ بالمصير إليها

<sup>(</sup>١) قوله: (ما ذكر) أي: الإنزال أو مكانه. وهو مفعول مطلق أو ظرف لـ ﴿مُنزِلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مخففة). «إن» المخففة عملها قليل، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الاسم فقول المفسر: واسمها ضمير الشأن: مبني على إعمالها، وقد تقدم نظير ذلك في كلامه، كما مر في كلام الإمام السيوطي رَحَمُ ألَّةُ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هم عاد). أي: القوم الذين أرسل إليهم الرسول: عاد، والرسول هو هود عَلَيْوَالسَّكُمُ، كما فسر به المفسر. وهذا أحد القولين. اختاره ابن كثير؛ لأن عادًا هم الذين جاؤوا بعد نوح عَلَيْوَالسَّكُمُ. وقيل: المراد بهم ثمود، والرسول هو صالح عَلَيْوَالسَّكُمُ لقول تعالى: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ ﴾ [المؤمنون: ٤١]، فإن قوم ثمود هم الذين أخذتهم الصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، واختار هذا القول ابن جرير، ويقول ابن كثير: «والظاهر أن عادًا اجتمع عليهم الصيحة والريح الصرصر». اهد. وعلى هذا يكون المراد قوم هود بلا إشكال.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن) بتقدير الباء تكون ﴿أَنِ﴾ مصدرية. والأولى جعلها تفسيرية، فلا يحتاج إلى تقدير الباء. كما تقدم نظير ذلك.

(اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ أَيَعِذُكُمُ أَنَكُمُ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنكُمْ تُغَرِّجُونَ ﴿ ﴿ أَيَكُمُ ﴾ هو خبر ﴿ أَنكُمُ ﴾ الأولى (١)، و ﴿ أَنكُمُ ﴾ الثانية تأكيد لها لما طال الفصل.

(١) ﴿وَأَتَرَفَّنَهُمْ ﴾ معطوفة على صلة الموصول: ﴿وَكَنَّبُواْ ... ﴾.

(٢) ﴿مِمَّا تَشَرَبُونَ ﴿ العائد إلى الموصول هنا محذوف، أي: «منه»، وحذف العائد المجرور بالحرف مشروط بشروط، وهي متوفرة لههنا:

١- كون حرف الجر نفسه دخل على الاسم الموصول.

٢- كون معناهما واحدًا.

٣- كون متعلقها متحدًا في المعنى، نحو: سلم على من سلمت، أي: عليه. فلا يحذف في نحو: جاء الذي سلمت عليه؛ لعدم جر الاسم الموصول.

ولا في نحو: سلمت على الذي مررتَ به؛ لاختلاف حرف الجر.

ولا في نحو: سلمت على الذي غضبت عليه؛ لاختلاف المتعلق فيهما، كما فصله النحاة.

- (٣) قوله: (فيه قسم). هذه المسألة تقدمت لنا مرارًا. أي: إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب لأولها، فههنا المتقدم هو القسم، فالجواب له، وهو ﴿إِنَّكُمْ إِذَا ... ﴾ الجملة.
- (٤) قوله: (أي: إذا أطعتموه). أفاد به أن ﴿إِذَا ﴾ هنا ظرفية، حذفت الجملة التي أضيفت إليها ﴿إِذَا ﴾، وعوض عنها بالتنوين، وليست إذن هنا هي الناصبة للمضارع.
  - (٥) وقوله: (مغبونون). به فسر ابن جرير وغيره.
  - (٦) قوله: (هو خبر). أي ﴿ تُخَرِّبُونَ ﴾ خبر «أن» الأولى، وجملة ﴿ أَنَّكُمْ ﴾ في تأويل مصدر =

(۱) معنى مصدر أي: بَعُدَ الله أَوْعَدُونَ أَلَى مَنْهَاتَ الله الله فعل ماض بمعنى مصدر أي: بَعُدَ بَعُدَ بَعُدَ الله الله من الإخراج من القبور، واللام زائدة للبيان.

(الله عَيَهُ أَي: ما الحياة (الله عَيَكَ اللهُ نَيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا اللهُ بحياة أَبِنَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> مفعول ثان لـ ﴿يَعِدُكُمُ ﴾، و ﴿إِنَا ﴾ ظرفية خالية عن معنى الشرط مضافة لما بعدها. و ﴿أَنَّكُمُ ﴾ الثانية تأكيد للأولى فلا تحتاج إلى خبر، والمعنى: أيعدكم إخراجكم إذا متم...، وما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى الفراء، والجرمي، والمبرد، واختاره الدرويش في كتابه (إعراب القرآن). وقيل في إعراب الآية غيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (اسم فعل ماض). أي: فمعناه: بَعُدَ. وعلى هذا ليس له محل من الإعراب، وتكون اللام زائدة في الفاعل؛ لبيان الأمر البعيد، أي: لبيان الفاعل.

وقوله: (بمعنى مصدر). هذا وجه آخر في ﴿هَيْهَاتَ﴾، وإذا كان بمعنى المصدر كان في محل رفع مبتدأ، وتكون اللام للاستحقاق وليست زائدة والمعنى: بُعْدٌ بُعْدٌ لما توعدون، أي: كائن ومستحق لما توعدون، ففي كلام المفسر تلفيق.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (بَعُدُ بَعُدُ). في بعض النسخ شكل بلفظِ الماضي: بَعُدَ بَعُدَ على أنه توضيح للهُ هَيْهَاتَ ﴾ إذا كان بمعنى الماضي. وشكل بعضهم بالمصدر (بُعْدٌ بعدٌ) على أنه توضيح للهُ هَيْهَاتَ ﴾ عشر لغات ذكر ها القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما الحياة). أفاد أن هذا الضمير راجع إلى الحياة، وهي متأخرة لفظًا ورتبة، وهذا أحد المواضع الستة التي يجوز فيها رجوع الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة، فصلناها في «الثلاثيات»، وهمهنا: أخبر عن الضمير بمفسِّره، وهو: الحياة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بحياة أبنائنا) أشار به إلى أن تقديم الموت في الذكر برعاية الترتيب في الواقع بناء على أن المعنى: نموت ونحيا أبناؤنا وهكذا. وبمثله فسر ابن جرير، أي: فليس هذا إقرارًا منهم بالبعث.

﴿ إِنَّ هُوَ ﴾ أي: ما الرسول ﴿إِلَّا رَجُلُ اَفْتَرَىٰ عَلَى اَللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ

- الله ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُ فِي بِمَا كُذَّبُونِ الله ﴿ .
- ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ ﴿ مِن الزمان، و (ما) زائدة (١) ﴿ لَيُصَّبِحُنَّ ﴾ ليصيرُنَّ ﴿ نَكِمِينَ ﴿ فَالْمَانِ ﴾ على كفرهم وتكذيبهم.
- (1) ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ صيحة العذاب والهلاك، كائنة (٢) ﴿ بِالْحَقِ ﴾ في اليبس في الوا ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَلَاءً ﴾ وهو نبت يَبِسَ (٣)، أي: صيرناهم مثله في اليبس ﴿ فَبُعْدًا ﴾ من الرحمة ﴿ لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ (١) ﴾ المكذبين.
  - الله ﴿ ثُمَّ أَنشَأَ نَامِنُ بَعْدِهِم قُرُونًا ﴾ أقوامًا ﴿ عَاخَرِينَ (اللهُ ).
- (الله ﴿ وَمَا يَسْتِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾ بأن تموت قبله ﴿ وَمَا يَسْتَثْخِرُونَ (الله ﴿ عنه. ذكّر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى (٤٠).

<sup>(</sup>۱) قوله: (و «ما » زائدة) إذا دخلت «ما » على «عن » والباء، و «من » لا تكفهن عن عمل الجر. كما قال تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلِ ﴾، ﴿ فَيَمَا رَحْمَةٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، ﴿مِّمَّا خَطِيَئَ نِهُم ﴾ [نوح: ٢٥]. وإذا دخلت على الكاف فالأكثر الكف، وكذا إذا دخلت على «رُبّ»، كما فصله النحاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كائنة) أفاد أن الجار والمجرور متعلق بالمحذوف، حال.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو نبت...). هذا أحد المعنيين، والثاني: ما يحمله السيل. وعلى كلا المعنيين في الكلام تشبيه بليغ، كما أشار إليه المفسر بقوله: (أي: صيّرناهم...). و ﴿بُعُدًا﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ذكّر...) بتشديد الكاف، يعني: جاء بالضمير للمذكر في قوله تعالى ﴿يَسْتَغُخِرُونَ ﴾ بعد أن أتى به مؤنثة في قوله ﴿مَا تَسْبِقُ ﴾، وذلك رعاية للمعنى؛ لأن معنى الأمة جمع.

- ﴿ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ مُعَالَى مُعِينِ مَ اللَّهُ عَدُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ مُعَالَى مُوسَى وَلَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ مُعَالِمُ حَجَّة بَينَة، وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات.
- (أ) ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْ مِهِ فَأَسَتَكُبَرُوا ﴾ عن الإيهان بها وبالله ﴿وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ (أَ) ﴾ قاهرين بني إسرائيل بالظلم.
  - الله ﴿ فَقَالُوا ۚ أَنْوَمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَ اوَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ الله مطيعون خاضعون.
    - ( الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَيْنَ ( الله عَلَيْنَ ( الله عَلَيْنَ ( الله عَلَيْنَ الله عَلِيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلِي عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِي

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالتنوين...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر: بالتنوين وصلًا وبإبداله ألفًا وقفًا. وقفًا. وقفًا. وأصل «تترا»: وَتْرى بالواو أبدلت تاءً، فعلى القراءتين فهو مصدر منصوب على الحال، أي: متواترين متتابعين، فهو بمعنى: اسم الفاعل.

وعلى القراءة بالألف: فمصدر كذلك لكن الألف مزيدة للتأنيث كـ«ذكرى» و «دعوى»، وقيل: للإلحاق. فإذا كانت للتأنيث فممنوع من الصرف، وهو حال كذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتحقيق...) سهّل الهمزة في ﴿أُمَّةَ﴾: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس، وحققهما الباقون.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ آَكَادِيثَ ﴾ : ﴿ أَكَادِيثَ ﴾ جمع أحدوثة: ما يتحدث به الناس. نقل القرطبي عن الأخفش: «لا يقال ذلك إلا في الشر».اه. ويجوز كونه اسم جمع للحديث، كها ذكره الدرويش.

(٥٠) - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ (١) الحلالات ﴿ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ من

<sup>(</sup>١) قوله: (وأوتيها). أي: أوتى موسى التوراة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (جملة واحدةً) حال من «ها» العائد إلى التوراة، يعني: أنه أوتي التوراة جملة واحدة، لا منجمةً؛ كالقرآن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مكان مرتفع) هذا المعنى اللغوي لل ﴿رَبُورَ ﴾ كما تقدم في سورة البقرة (٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو بيت المقدس...). ذكر المفسر أقوالًا في المراد بالربوة هنا كلها منقولة عن السلف، فعن أبي هريرة: «أنها فلسطين»، وروي مرفوعًا أيضًا، وعن ابن عباس، وابن المسيب: «دمشق»، وعن قتادة، وكعب الأحبار: «بيت المقدس»، وعن ابن عباس، ومجاهد أيضًا: «المستوية، أي: من الأرض»، اختاره ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تراه العيون). فيه إشارة إلى أن الميم في ﴿مَعِينِ ﴾ زائدة، فهو اسم مفعول من: عان، يعين، كمبيع. وذكره ابن جرير. وقيل: فعيل من معَن يمعَن مُعُونًا: إذا جرى وسهل. قاله علي بن سليهان فيها نقله القرطبي. فالميم أصلية. معنى: ﴿وَءَاوَيْنَاهُمَا ﴾: صيرناهما وضممناهما. كها قال ابن جرير: «وهو من الإيواء».

<sup>(</sup>٦) الخطاب في هذه الآية: نقل القرطبي عن الزجاج وبعض العلماء: الخطاب للنبي عَلَيْه. وقال ابن جرير: "إنه لعيسى عَلَيْهَالسَّكَمُ"، ونقل إنه كان يأكل من غزل أمه. وعلى هذين القولين يكون لفظ ﴿ أَرُّسُكُ ﴾ من العموم المراد به الخصوص. وقيل: الخطاب لكل نبي. =

فرض ونفل ﴿إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ ﴾ فأجازيكم عليه.

(أن) - ﴿ وَ ﴾ اعلموا (١) ﴿ أَنَّ هَندِهِ ٤ ﴾ أي: ملة الإسلام (٢) ﴿ أُمَّتُكُو ﴾ دينكم (٣) أيها المخاطبون، أي: يجب أن تكونوا عليها ﴿ أُمَّةُ وَبُودَةً ﴾ حال لازمة (٤)، وفي قراءة (٥): بتخفيف النون، وفي أخرى: بكسر همزة ﴿ إِنَّ » مشددة استئنافًا ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (١٠) ﴾ فاحذرون.

نقله القرطبي بدون عزو، وكلامه يقتضي ترجيح هذا القول، وكها فسر به ابن كثير، ويدل لذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رَضَيَلِثَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّبِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ آلَ ﴾، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلْحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ ، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلْمِعًا إِنّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ آلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (اعلموا). أفاد أن جملة ﴿أَنَّ هَذِهِ ﴾ مفعول لفعل مقدر، وهو معطوف على ﴿كُلُوا ﴾، وذلك على قراءة «أنَّ» بفتح الهمزة وتشديد النون أو تخفيفها. التشديد: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر، ويعقوب. والتخفيف: قراءة ابن عامر. وقرأ الباقون ﴿ وَإِنَّ ﴾ بكسم الهمزة وتشديد النون؛ فتكون الجملة مستأنفة، كما ذكره كله المفسم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الإسلام). الظاهر أن المراد به هنا الدين الذي بعث به كل الأنبياء. كما فسر كذلك ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (دينكم). تفسير للأمة هنا. روي ذلك عن ابن جريج، وفسر به القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حال لازمة). أي: ﴿أَمَّةُ وَحِدَةٌ ﴾ منصوب على أنه حال، وهي حال لازمة. والحال اللازمة هي التي يستقر معناها بدون زوال. والغالب في الحال كونها متنقلة زائلة، نحو: جاء زيد راكبًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿وَأَنَّ ﴾: بفتح الهمزة وتخفيف النون. والباقون: بفتح الهمزة وتخفيف النون. والباقون: بكسر الهمزة وتشديد النون: ﴿وَإِنَّ ﴾، كما ذكرنا.

(الله عَنَقَطَّعُوَّا ﴾ أي: الأتباع ﴿أَمْرَهُم ﴾ دينهم ﴿بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾ حال من فاعل ﴿ فَتَقَطَّعُوَا ﴾ أي: أحزابًا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهما ﴿ كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَكَيْهِمْ ﴾ أي: عندهم من الدين ﴿ فَرِحُونَ ﴿ الله ﴾ مسرورون.

( الله م الله عَمْرَتِهِمْ الله م الله الله م اله م الله م الله

وه - ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَانُونَهُمْ بِهِ عَلَى مَالِ وَبَنِينَ ١٠٠٠ فِي الدنيا.

(٥) - ﴿ نُسَارِعُ ﴾ نعجل ﴿ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ لا (١) ﴿ بَل لَا يَشْعُرُونَ (١) ﴾ أن ذلك استدراج لهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (حال من فاعل...). وعلى هذا تكون الزُّبُر جمع زُبْرَة، بمعنى: القطعة. كالزُّبَر بفتح الباء، وهذا المعنى والإعراب ذكره البيضاوي وغيره، ويكون ﴿أَمْرَهُم ﴾ مفعولًا به لا «تقطّعوا»، أو منصوبًا بنزع الخافض، أي: في أمرهم. وعن مجاهد: «فرقوا كتبهم قطعًا»، فيكون ﴿زُبُرًا ﴾ حال من ﴿أَمْرَهُم ﴾ بمعنى: كتبهم. وعن ابن زيد: «﴿زُبُراً ﴾: كتبًا»، أي: فهو جمع زبور، فهو مفعول ثانٍ لـ ﴿ فَتَقَطّعُوا ﴾؛ لأنه متضمن معنى «جعلوا»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: اترك...). أفاد أن الخطاب للنبي على والمراد بالضمير الغائب «هم» المشركون كما يعلم من القرطبي وغيره. وقال ابن جرير: «اترك هؤلاء الذين تفرقوا...»، وعلى هذا يكون المراد بالضمير المشركون وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (ضلالتهم). تفسير للمراد بالغمرة. والغمرة في اللغة: ما يغمرك ويعلوك. وأصله: الستر. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري في ﴿ أَيَعَسَبُونَ ﴾ و «ما » في ﴿ أَنَّمَا ﴾ اسم موصول اسم «أن»، وخبرها: جملة ﴿ شَارِعُ ... ﴾. وكتبت «ما » مشبوكة مع «أنّ على الرسم العثماني. وأما في الخط العاديّ فتفصل «ما » الموصولة، وتشبك الكافة الزائدة: «إنّما».

- ٧٧٠ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم (١) مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ﴾ خوفهم منه ﴿مُشْفِقُونَ ﴿ ﴾ خائفون من عذابه (٢).
  - ( ) ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِكَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ القرآن ( ) ﴿ وَأُومِنُونَ ﴿ ﴾ يصدقون.
- (3) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ﴾ يعطون (٤) ﴿مَا ءَاتُوا ﴾ أعطوا من الصدقة (٥) والأعمال الصالحة ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ خائفة أن لا تقبل منهم ﴿أَنَهُمْ ﴾ يقدر قبله لام الجر ﴿إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ ).

- (٣) قوله: (القرآن). أي وغيره من الآيات، كما قال ابن كثير: «بآياته الكونية والشرعية».اه.
  - (٤) قوله: (يعطون). أفاد أن ﴿يُؤْتُونَ ﴾ مضارع من الإيتاء.
- (٥) وقوله: (من الصدقة...) أفاد أن الآية في المؤمن المطيع، أي: فهو يطيع الله ويعمل الخير خائفًا من عدم القبول لا في أهل المعاصي الذين يعصون الله ويخافونه، كما روى أحمد، والترمذي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤَتُونَ ... ﴾ هو الذي يسرق، ويزني، ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عَنَّوَعَلَّ؟ قال: «لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم». اهد. أورده ابن كثير. وروى معناه ابن جرير عن ابن عباس وغيره أيضًا.

والواو في ﴿ وَقُلُوبُهُمْ ﴾ حالية، والجملة في محل نصب حال من الواو في ﴿ يُؤْتُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ﴿ هُم ﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾، والجملة صلة الموصول. وكذا فيها يأتي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (خائفون من عذابه). تفسير تقريبي لـ ﴿مُشَفِقُونَ ﴾؛ لأن الإشفاق الخوف مع زيادة التعظيم. قاله الصاوي. ولذا قال البيضاوي في ﴿مُشَفِقُونَ ﴾: «حذرون» فيكون حاصل المعنى: هم حذرون ومشفقون من عذاب الله لأجل خوفهم من الله. قال الحسن البصري: «إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنًا».اهد. كما في ابن كثير.

الله (١) علم الله (١) في ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِقُونَ الله في علم الله (١).

(الله - ﴿ وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ أي: طاقتها؛ فمن لم يستطع أن يصلي قائمًا فليصل جالسًا، ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل ﴿ وَلَدَيْنَا ﴾ عندنا ﴿ كُنَبُ يَنطِقُ فليصل جالسًا، ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل ﴿ وَلَدَيْنَا ﴾ عندنا ﴿ كُنَبُ يَنطِقُ الله فليصل جالسًا، وهو اللوح المحفوظ (١)، تسطر فيه الأعمال ﴿ وَهُو ﴾ أي: النفوس العاملة ﴿ لَا يُظْلَمُونَ (١) ﴾ شيئًا منها؛ فلا ينقص (١) من ثواب أعمال الخيرات، ولا يزاد في السيئات.

القرآن ﴿ وَلَمْ مُ اللَّهِ مَ اللَّهِ الكفار ﴿ فِي غَمْرَةٍ ﴾ جهالة (٥) ﴿ مِّنْ هَذَا ﴾ القرآن ﴿ وَلَهُمْ أَعُمُ لُو اللَّهُ مَا عَلِمُ أَنْ اللَّهُ ﴾ المذكور للمؤمنين (٦) ﴿ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ (١٠) ﴾ فيعذبون عليها.

<sup>(</sup>١) قوله: (في علم الله). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس، قال: «سبقت لهم السعادة».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بما عملته). أي: عملته النفس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو اللوح...). ذكره القرطبي وغيره. ورجح أن المراد به صحف الأعمال التي كتبته الملائكة، وهو ظاهر كلام ابن جرير، وابن كثير. وقول ثالث: المراد به: القرآن.اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا ينقص). تفريع على عدم الظلم وبيان للمراد منه. وإثابة المطيع فضل من الله تعالى كها هو معتقد أهل السنة، ومنع الفضل ليس بظلم حقيقيّ؛ فإطلاق الظلم عليه فيه نوع توسع. وقد تقدم في مواضع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جهالة). وبنحو ذلك فسر العلماء، قال مجاهد: «أي: في غطاء وعماية من هذا القرآن». وقال ابن جرير: «في عمّى من هذا القرآن». وقال البيضاوي: «في غفلة غامرة»، والإشارة برهمنذا القرآن كما ذكره المفسر، وذكره ابن جرير وغيره. وقال البيضاوي: «هُمِّنُ هَذَا ﴾ من الذي وصف به هؤ لاء، أو كتاب الحفظة».

<sup>(</sup>٦) قوله: (المذكور للمؤمنين). بيان للمشار إليه بـ ﴿ وَلِكَ ﴾. وبنحوه فسر ابن جرير، وعزاه إلى أهل التأويل. وقيل: المعنى: ولهم أعمال خبيثة زيادة على الشرك، كما فسر بذلك البيضاوي.

- (الله عَمَّى ابتدائية (۱) ﴿إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم (۲) المغنياءهم ورؤساءهم ﴿بِٱلْعَذَابِ ﴾ أي: السيف (۲) يوم بدر ﴿إِذَاهُمْ يَجْنَرُونَ (١) » يضجون (١)، يقال لهم (٥):
  - (0) ﴿ لَا تَحْتُرُوا اللَّهِ مِّ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا نُصَرُونَ (0) ﴾ لا تمنعون.
- الله عَلَيْكُمُ فَكُنتُم عَلَىٰ أَعْقَابِكُور القرآن ﴿ نُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنتُم عَلَىٰ أَعْقَابِكُور الله الله عَلَىٰ الله عَلَىْ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال
- (٣) ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ ﴾ عن الإيهان ﴿ بِهِ عَلَى: بالبيت (٦) أو الحرم بأنهم أهله

(۱) قوله: (ابتدائية). ﴿ حَقَى ﴾ تكون ابتدائية إذ دخلت على الجملة، تفيد أن ما بعدها نهاية الأمر، ولذا فسر ابن جرير: «...هم لها عاملون إلى أن يؤخذ أهل النعمة والبطر منهم بالعذاب» و ﴿ حَقَى ﴾ إذا دخلت على المفرد فقد تكون جارة وقد تكون عاطفة، وبينها اتفاق وافتراق، فصلنا ذلك في الشرح الثري على «الثلاثيات».

(٢) ﴿مُتَرَفِيمٍ ﴾ جمع مترف، مضاف إلى الضمير، والياء علامة النصب.

- (٣) قوله: (أي: السيف). روي عن ابن عباس، ومجاهد، وابن جريج وغيرهم. وقال الضحاك: «بالجوع».
- (٤) قوله: (يضجون). أي: يرفعون أصواتهم مستغيثين. قال القرطبي: «أصل الجُؤار: رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الثور». قال الجوهري: «الجؤار مثل الخوار، يقال: جأر الثور، يجأر، أي: صاح».اه. وضمير ﴿هُمُ يَجَنَرُونَ ﴾ قيل: للمترفين، كما هو ظاهر ابن جرير. وقيل: لأهل مكة، كما روي عن ابن جريج.
- (٥) وقوله: (يقال لهم:...). دخول إلى الآية التالية، وأفاد به أن الآية التالية في محل نصب مقول لقول محذوف.
- (٦) قوله: (أي: بالبيت...) يعني: الكعبة. أفاد أن الضمير في ﴿ بِهِ عَائدة إلى البيت أو الحرم المعلوم لشهرته، وإن لم يتقدم له ذكر. روي ذلك عن ابن عباس، قال: «بحرم البيت»، وقال مجاهد: «بالبلد، أي: مكة»، وقال قتادة، والحسن، وابن جبير: «بالحرم».=

في أمن، بخلاف سائر الناس في مواطنهم ﴿سَنِمِرًا ﴾ حال (١)، أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت ﴿تَهَجُرُونَ ﴿ اللهِ مِن الثلاثي (٢): تتركون القرآن، ومن الرباعي: أي: تقولون غير الحق في النبيّ والقرآن، قال تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا ﴾ أَصله: يتدبروا، فأدغمت التاء في الدال ﴿ اَلْقَوْلَ ﴾ أي: القرآن الدال على صدق النبي ﴿ أَمْ جَآءَهُمْ مَّالَرْ يَأْتِءَ ابَآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ آَمْ جَآءَهُمْ مَّالَرْ يَأْتِءَ ابْآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ آَمْ جَآءَهُمْ مَّالَرْ يَأْتِءَ ابْآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ آَمْ جَآءَهُمْ مَّالَرْ يَأْتِءَ اللَّهُ عَلَى صدق النبيّ

<sup>=</sup> وعزاه القرطبي إلى الجمهور، ولم يذكر ابن جرير غير هذا القول. فمعنى الآية: أنهم يستكبرون بسبب الحرم بأنهم أهله وأنهم في أمن، كما قال المفسر. وقيل: الضمير للقرآن الذي دل عليه ﴿ اَيْنِي ﴾، وضمّن ﴿ مُسَّتَكُبِرِينَ ﴾ معنى: مكذبين، فتعدى بالباء، كما يعلم من البيضاوي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (حال). أي: ﴿سَلِمِرًا﴾ منصوب على أنه حال، وهو بمعنى الجمع «سُمَّارًا» كالجامل جمع الإبل، والباقر جمع البقر. كما في القرطبي. وقال البيضاوي: «وهو مصدر جاء على وزن الفاعل، كالعافية، ومعناه: جمع».اهد. وهو مأخوذ من السَمر وهو ظل القمر، وفي النسائي عن ابن عباس: «إنها كره السمر حين نزلت هذه الآية».اهد. قال الفقهاء: «يكره السمر إلا في الخير أو مع الضيف والأهل».

<sup>(</sup>۲) قوله: (من الثلاثي). إشارة إلى القراءتين. قرأ نافع: ﴿ تُهْجِرُونَ ﴾ بضم التاء من أهجر، بمعنى: أفحش في القول، فالمعنى: تسبون وتقولون غير الحق في النبي والقرآن، كما روى نحوه عن ابن عباس وغيره. وقرأ الجمهور: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾: بفتح التاء، مضارع: هجر الثلاثي المجرد، فالمعنى: تتركون، كما قال ابن عباس: تهجرون ذكر الله والحق.اه. أو معناه: تخوضون في الباطل، كما هو معنى: أهجر. روي عن ابن جبير كما يعلم كل ذلك من ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَفَكَرُ يَدِّبَرُوا ﴾. هذه وما بعدها مسوقة لبيان أسباب ضلالتهم، وذكر خسة أسباب في ذلك وعلى هذا تكون «أم» متصلة عاطفة، والهمزة لتعيين أحد الأسباب كما يعلم «إعراب القرآن» للدرويش. ويحتمل كون «أم» والهمزة للإنكار والإضراب فهي منقطعة.

- ﴿ وَلُو اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ ﴾ أي: القرآن (٥) ﴿ أَهْوَآ هُمْمٌ ﴾ بأن جاء بما يهوونه من

- (٤) قوله تعالى: ﴿وَأَكَثَرُهُم ﴾. أفاد أن بعض مشركي مكة كانوا لا يكرهون الحق، وإنها أنكروه كُرهًا أو مخافة عار كأبي طالب. أفاده البيضاوي وأصله في «الكشاف»، وهذا إذا عاد الضمير «هم» إلى كفار مكة، وأما إذا أريد به جملة الناس فلا إشكال؛ لأن أكثر الناس على الباطل وكراهية الحق، والمؤمنون هم الأقلية، ذكر ذلك الدرويش في «إعراب القرآن».
- (٥) قوله: (أي: القرآن). أكثر المفسرين على أن المراد بالحق هنا هو الله. وهو مروي عن مجاهد، وأبي صالح، وابن جريج، وغيرهم. ونقل القرطبي تفسيره بالقرآن بدون عزو. ومآلها واحد.

<sup>(</sup>١) هذا السبب الثالث لضلالتهم. والرابع: قوله ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾. والخامس: ﴿ أَمْ تَسََّأَهُم ... ﴾ الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (للتقرير بالحق). هذا مآل الاستفهام الإنكاري، فالمعنى: أن كل ما ذكر من الأسباب ليس مبرِّرًا لضلالتهم، فليس لضلالتهم مبرّر، كما يعلم من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للانتقال) أي: الانتقال من تقرير الحق فيها سبق من الآيات إلى التصريح بحقية القرآن الذي جاء به النبي على بالوحي، وعلى هذا يكون ذلك الإضراب الانتقالي دون الإبطالي، كها هو ظاهر كلام المفسر. ويحتمل كونه انتقالًا إبطاليًّا باعتبار أن ما قبله فيه إبطال لكل ما يُظنُّ أنه مبرّر لضلالتهم، أي: ليس الأمر كذلك، بل جاءهم بالحق، والله أعلم.

الشريك والولد لله، تعالى الله عن ذلك: ﴿لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ الشَّهِ عَادة عند فِيهِ أَي: خرجت عن نظامها المشاهد؛ لوجود التهانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم (۱) ﴿بَلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكِرِهِم أَعْرِضُونَ (۱) ﴿ وَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ (۱) ﴿ وَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ (۱) ﴾.

(٧) - ﴿أَمْ تَسَعَلُهُمْ خَرْجًا ﴾ أجرًا على ما جئتهم به من الإيهان ﴿فَخَرَاجُ رَبِّكِ ﴾ أجره وثوابه ورزقه ﴿خَيْرٌ ﴾، وفي قراءة (٣): ﴿خَرْجًا » في الموضعين. وفي قراءة أخرى: ﴿خَرَاجًا» فيهما، ﴿وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

الله - ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ ﴾ طريق ﴿ مُسْتَقِيمِ الله الله على الإسلام.

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ بالبعث والثواب والعقاب ﴿ عَنِ ٱلْصِّرَطِ ﴾ أي: الطريق ﴿ لَنَكِبُونَ ﴿ اللهِ عَادِلُونَ (١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (لوجود التمانع). أي: المشار إليه في قوله تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاً ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: القرآن الذي...). روي نحوه عن قتادة كما في القرطبي. وقال ابن عباس: «بالحق الذي فيه بيان دينهم» كما يعلم من ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). ذكر المفسر هنا ثلاث قراءات:

١ - ﴿خَرْجًا ﴾ ﴿فَخَرْجُ﴾: قراءة ابن عامر.

٢- ﴿خَرَاجًا﴾ ﴿فَخَرَاجُ﴾: حمزة، والكسائي، وخلف.

٣- ﴿خَرْجًا ﴾ ﴿فَخَرَاجُ ﴾: الباقون. نقل القرطبي عن الأخفش أنها بمعنَّى واحد.

وعن أبي حاتم: «الخرج: الجُعل، والخراج: العطاء»، وعن المبرد: «الخرج: المصدر، والخراج: الاسم».

<sup>(</sup>٤) قوله: (عادلون). من العدول بمعنى: الانحراف.

- ( الله بالدعاء. ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ ﴾ أي: جوع ( الصابهم بمكة سبع سنين ﴿ لَلَجُوا ﴾ تمادوا ﴿ فِي طُغْيَكَنِهِمْ ﴾ ضلالتهم ﴿ يَعْمَهُونَ ﴿ آَكُ يَرْددون. ( الله الله بالدعاء. وَلَقَدُ أَخَذَنَهُم بِأَلْعَذَابِ ﴾ الجوع ( الموعن الله بالدعاء.
- ( الأسماع ﴿ وَالْأَبْصَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمْعَ ﴾ بمعنى: الأسماع ﴿ وَالْأَبْصَانَ الْأَسْمَاءِ ﴿ وَالْأَبْصَانَ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّالْمُ اللَّالْمُولِللللَّالْمُ ال
  - الله ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّأَ كُرْ ﴾ خلقكم ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الله ﴿ تَبعثون.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: جوع...). وبه فسر ابن جرير، ورواه عن ابن جريج. وقصة جوع أهل مكة الذي أصابهم كان بدعوة النبي على اللهم أعني عليهم الذي أصابهم كان بدعوة النبي كل في «الصحيحين»: قال بي اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» القصة بتمامها رواها النسائي. [«فتح الباري» (١/ ٤٣٥)، مسلم (١/ ٢١٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٢١٥)].

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالجوع) قاله الضحاك. وروى ابن جرير ذلك عن ابن عباس، وأن الآية نزلت في القحط الذي أصابه أهل مكة، فتكون الآية مدنية؛ لأن القحط كان بعد الهجرة. وفي ذلك الحديث: أن أبا سفيان جاء إلى النبي على فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز يعنى: الوبر والدم؛ فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم ... ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو يوم بدر). قاله ابن عباس. فالمعنى: أخذناهم بعذاب قد مضى ببدر. وعن مجاهد: «المجاعة»، اختاره ابن جرير. وعن عكرمة: «باب من أبواب جهنم». نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تأكيد) يعني أن ﴿مَا﴾ حرف زيدت لإفادة تأكيد القلة. و﴿قَلِيلًا ﴾ مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف، أي: شكرًا قليلًا.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحَى ﴾ بنفخ الروح في المضغة ﴿ وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخۡتِلَافُ ٱلۡيَٰلِ وَٱللَّهُ الۡتَيۡلِ وَٱللَّهُ الۡتَكِلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

- ( ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ الْأَوْلُونَ الله ﴿ .
- (١٠٠٠ ﴿ قَالُواْ ﴾ أي: الأولون (٢) ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمُتَعُوثُونَ (١٠٠٠) لَمُبْعُوثُونَ (١٠٠٠) وفي الهمزتين في الموضعين (٤): التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين.

(١) قوله: (بالسواد...). أي: سواد الليل وبياض النهار. ذكر المفسر معنيين لاختلاف الليل والنهار. ذكر هما القرطبي، وذكر أقوالًا أخر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الأولون). فالواو في ﴿قَالُوٓا ﴾ راجعة إلى الأولين، ويصح رجوعها إلى المشركين كالواو في ﴿قَالُواْ مِثْلَ مَا قَـالَ...﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا) جواب للاستفهام على لسانهم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وفي الهمزتين...). بيان للقراءات. وهي كما تقدم في سورة الرعد، الآية (٥). والموضعان: ﴿أَوِذَا ﴾ و ﴿أَوِذَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ ﴾. ﴿ نَعْنُ ﴾: توكيد للنون في ﴿ وُعِدْنَا ﴾، أكد به لعطف الاسم الظاهر وهو ﴿ وَابَآؤُنَا ﴾ على الضمير المتصل المرفوع «نا».

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالضم). أي: ضم الهمزة.

- (الله) ﴿ قُل ﴾ لهم: ﴿لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا ﴾ من الخلق ﴿إِن كُنتُمُ وَمَن فِيهَا ﴾ من الخلق ﴿إِن كُنتُمُ وَمَن فِيهَا ﴾ من الخلق ﴿إِن كُنتُمُ
- ( النال (٢) ، تتعظون، فتعلموا أن القادر على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء بعد الموت.
  - (١٠) ﴿ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) ﴾ الكرسي (٣).
    - (١٠٠٠) ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا نَنْقُونَ اللَّهِ عَدْرون عبادة غيره.
- ( حَمْ فَلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ ﴾ مُلكُ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ والتاء للمبالغة ( عُ وَهُوَ وَهُوَ يَجُيرُ وَلَا يُجُكُرُ عَلَيْهِ ﴾ يجمى ولا يُجمى عليه ﴿إن كُنتُمْ تَعَامُونَ ( الله عَلَيْهِ ﴾ .
- ﴿ سَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ وفي قراءة: ﴿لِلَّهِ ۚ » بلام الجر في الموضعين نظرًا إلى

<sup>(</sup>١) قوله: (خالقها). مفعول به لـ ﴿ تَعُلُمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بإدغام التاء...). أي أصله: تتذكرون، أدغمت التاء الثانية بعد قلبها ذالًا فيها. وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بحذف إحدى التاءين: ﴿تَذَكَّرُونَ ﴾، وهو جائز في اللغة. أي: إذا اجتمعت التاءانِ في مضارع: تفعّل، وتفاعَلَ وتفعلل جاز حذف إحداهما اختصارًا كها هو معلوم في علم الصرف. ولم يذكر المفسر هذه القراءة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الكرسي). تفسير العرش بالكرسي قول مرجوح، وتقدم في الأنبياء (٢٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: (والتاء للمبالغة). أي: التاء في ﴿مَلَكُونُ ﴾ للمبالغة كالجبروت والرهبوت. كما تقدم في الأنعام الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو، ويعقوب: ﴿اللَّهَ ﴾ في الموضعين: الثاني والثالث. وقرأ الباقون فيهما: ﴿يلَّوَ ﴾ بلام الجر. ولا خلاف بينهم في الموضع الأول فهو ﴿يلَّوَ ﴾ باللام عند الجميع، أي الآية: (٨٥).

أن المعنى: من له ما ذكر؟ ﴿ فَلَ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ اللهِ تَخْدَعُونَ اللهِ وَتَصْرَفُونَ عَنَ الْحَقِ: عبادة الله وحده، أي كيف يُخَيَّل لكم أنه باطل؟ (٢٠).

( ) - ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق ( ) ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ﴾ في نفيه، وهو:

الله عنلِم ٱلْغَيْبِ وَٱللَّهَ هَدَةِ ﴾ ما غاب وما شوهد بالجر: (٧) صفة، والرفع:

(١) قوله: (تخدعون...). فسر به لأن السحر نوع من الخداع والصرف.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: كيف...). بيان لصرفهم عن الحق؛ لأن من السحر ما هو تخييل، كما هو عند سحرة موسى عَلَيْهِ السَّرَمُ. والقرطبي ذكر المعنيين: الخداع والتخييل كأنهما وجهان؛ لأنه قال: (أي فكيف تخدعون... أو كيف يخيّل إليكم...) معطوفًا بـ(أو).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالصدق) فسر به لأن الصدق القول الحق. لما كان القرآن كلامًا ناسب أن يفسر بالصدق، كما تقدم في تفسير سورة البقرة الآية (٢٥٢) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في قوله: ﴿وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ ﴾. يراد بالإله: المستحق للعبادة، وهذا معنى شرعي خاص للإله. وليس المراد به هنا كل معبود كما هو واضح. كما أن في قوله ﴿لَذَهَبَكُمُ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ ﴾ إطلاق الإله على الخالق، فالإله الحق والخالق متحدان مصداقًا، وإن اختلفا مفهومًا.

<sup>(</sup>٥) وقوله: ﴿وَلَعَلَا﴾ فعل ماض واويّ دخله اللام. و﴿عَلَىٰ بَعْضِ ۗ حرف جرّ ومجروره، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كفعل ملوك الدنيا). فهذه إشارة إلى دليل التهانع كما تقدم في ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ۗ ٤ إِلْهَا لَهُ ... ﴾ [الأنساء: ٢٢].

<sup>(</sup>٧) قوله: (بالجرّ). قرأ نافع، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف: بالرفع. والباقون: بالجر.

خبر (هو) مقدرًا ﴿فَتَعَلَىٰ ﴾ تعاظم ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ ﴾ معه.

- اللَّهُ ﴿ رَبِّ فَكَا تَجْعَلْنِي (٢) فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ فَأَهْلَكُ بِهلاكهم.
  - الله عَلَى الله عَلَى أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى
- (۱) قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل ﴿إِمَّا﴾ هنا: «إن» الشرطية و «ما» الزائدة المؤكدة. ويكثر بعد «إمّا» هذه توكيد المضارع بالنون، وكما تقدم في ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَ ﴾ [مريم: ٢٦] ووزن ﴿تَرِينَيِّ ﴾ تُفِلنِّي بحذف عين الكلمة وهي الهمزة. والفعل مبني على الفتح لاتصال نون التوكيد. وهو في محل جزم فعل الشرط. والنونان للتأكيد. وحذف نون الوقاية، أو الأولى للتأكيد، والثانية للوقاية. والله أعلم.
- (٢) ﴿ فَكَلَا تَجَعَلْنِى ﴾ جواب الشرط، و ﴿ رَبِّ ﴾ جملة نداء. أصله: يا ربّ، معترضة بين الشرط والجواب. قال القرطبي: «كان النبي عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يعلم أن الله تعالى لا يجعله مع القوم الظالمين، ومع ذلك أمره بالسؤال والدعاء بذلك؛ ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرًا لربه تعالى ».اه. ملخصًا.
- (٣) قوله: (أي: الخصلة...). تفسير للمراد ﴿ بِأَلَقِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. وتوضيح للموصوف. وفي نسخة: (خَلَّة).
- (٤) وقوله: (من الصفح). وقوله: (أذاهم) تفسير لـ ﴿ ٱلسَّيِّتَةَ ﴾ روي نحوه عن مجاهد. قال: «أعرض عن أذاهم إياك».اهـ.
- (٥) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: الأمر بالصفح والإعراض عن أذى الكفار كان قبل الأمر بالقتال. لأن هذه الآية مكية. وقال القرطبي: «فها كان منها لهذه الأمة فيها بينهم =

الله ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ ﴾ أعتصم ﴿ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ اللهُ نزعاتهم (١) بها يوسوسون به.

- (1) ﴿ حَقَىٰ ابتدائية ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة (1) لو آمن ﴿ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (1) ﴾ الجمع للتعظيم (1).

(°) ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون (°) ﴿ فِيمَا تَرُّكُتُ ﴾

= فهو محكم باقٍ في الأمة أبدًا، وما كان فيها من موادعة الكفار وترك التعرض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ».اهـ.

(١) قوله: (نزغاتهم). أي: الشاغلة عن ذكر الله، والهمزات: جمع هَمْزَة، وهي النخس والدفع. قاله القرطبي.

(٢) ﴿أَن يَحْضُرُونِ ﴾. ﴿أَن ﴾: مصدرية ناصبة، والفعل ﴿يَحْضُرُونِ ﴾ منصوب بحذف النون، والنون الموجودة هي نون الوقاية، وبعدها حذفت ياء المتكلم المفعول به.

(٤) قوله: (الجمع للتعظيم). أي: الخطاب بصيغة الجمع لله تعالى للتعظيم. قاله القرطبي. وقيل: الخطاب لله ثم الملائكة الذين يقبضون أرواحهم. قاله ابن جرير، ورواه عن ابن جريج، وقيل: معناه: ارجعني، ارجعني، ارجعني، فالجمع لتكرار الفعل أي قول: «ارجعني».

(٥) قوله: (بأن أشهد...) روي عن ابن عباس.

وقوله: (يكون). قدره لتوضيح المعنى: أي يكون ذلك العمل الصالح في مقابلة ما ضيّعت.. وليس المراد توضيح الإعراب؛ لأنه على وجود هذا المقدر يكون هذا الجار =

ضيعت من عُمري، أي: في مقابلته. قال تعالى: ﴿ كُلّا أَ ﴾ أي: لا رجوع ﴿ إِنَّهَا ﴾ أي: ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠) »، ﴿ كُلِمَةُ (١) هُو قَآبِلُهُ أَ ﴾ ولا فائدة له فيها ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم ﴾ أمامهم ﴿ رَبِّ أَرْجِعُونِ (١٠) » عن الرجوع ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ وَلا رجوع بعده.

(الله ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ القرن النفخة الأولى (الله ﴿ فَلَا أَنسَابَ ﴿ فَلَا أَنسَابَ ﴿ فَلاَ أَنسَابَ اللهُ مُ يَوْمَبِدِ ﴾ يتفاخرون بها (١) ﴿ وَلا يَسَآ المُونَ اللهُ عنها، خلاف حالهم في

<sup>=</sup> والمجرور ﴿فِيمَا تَرُكُتُ ﴾ خبرًا له، مع تقدير مضاف، أي في مقابلة، وحذف «يكون» مع السمها ليس مطردًا إلا بعد «إن» و«لو». وبدون هذا التقدير: الجار والمجرور ﴿فِيمَا تَرُكُتُ ﴾ متعلق بـ ﴿أَعْمَلُ ﴾. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿كُلِمَةُ ﴾. الكلمة هنا بالمعنى اللغوي، ففي اللغة تطلق الكلمة على الكلام كما هو معروف. و ﴿كُلَّا ﴾ حرف ردع لا محل له من الإعراب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حاجز). قاله مجاهد، والضحاك، وابن زيد. وقد فسر بألفاظ كلها متقاربة كما قاله القرطبي بعد نقلها. والبرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين. قاله الجوهري.

<sup>(</sup>٣) قوله: (القرن). تفسير لـ ﴿ ٱلصُّورِ ﴾. وقوله: (النفخة الأولى أو الثانية). بالنصب: مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يتفاخرون بها). فيه إشارة إلى أن المراد أنه لا ينفع يومئذ الأنساب. كما قال ابن كثير: «لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده، ولا يلوى عليه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَمْتَلُ حَمِيمًا ﴿ اللَّهُ يَمْتُرُونَهُم ۚ ﴾ [المعارج: ١٠-١١]».اهـ. وعلى هذا يكون المراد بالنفخة: النفخة الثانية، كما فسر به ابن كثير، وروى ذلك عن ابن مسعود، بسياق مفصّل، رواه ابن جرير، والسيوطى في «الدر المنثور» وغيرهما.

وقوله: (النفخة الأولى) هذا القول مرويّ عن ابن عباس، كما في ابن جرير. قال ابن عباس: «قوله: ﴿فَلاّ أَنْسَابَ ﴾ فذلك حين ينفخ في الصور، فلا يبقى حيّ إلا الله، ﴿فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿فَا أَفَلُ إِذَا بِعِثُوا فِي النفخة الثانية». وفي رواية: =

الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة (١). و في بعضها يفيقون، و في آية: ( فَأَقَبُلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ( الصافات: ٥٠].

(الله ﴿ وَمَنَ ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ ﴾ بالحسنات ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ الفَائزونَ. (الله ﴿ وَمَنْ خَفَتُ مَوَزِينُهُ ﴾ الفائزون. (الله وَمَنْ خَفَتُ مَوَزِينُهُ ﴾ السيئات (١) ﴿ فَأُولَتِ إِلَى اللَّهِ مَا أَنْفُسَهُمْ ﴾ فهم ﴿ فِ جَهَنَّمَ خَلِلُدُونَ (الله ﴾ .

﴿ لَا الله عَلَى الله

﴿ وَيَقَالَ لَمُ مَا اللَّهِ مَا كُنَّ ءَايَتِي ﴾ من القرآن ﴿ تُنْكَلُّ عَلَيْكُمْ ﴾ تُحَوَّفون بها

- (٢) قوله: (بالسيئات). أي: ليس له من الحسنة ما يوزن، وهم الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَاثُقِيمُ فَلُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزُنَاكُ ﴿ الكهف: ١٠٥]، نبّه على ذلك البيضاوي. أي: فمحمل هذه الآية: الكفار، دون عصاة المؤمنين؛ لأن الفاسق لا يخلد في النار.
- (٣) قوله: (تحرقها). تفسير ﴿ تَلْفَحُ ﴾. واللفح: الحرق. والنفح بمعناه إلا أن اللفح أبلغ. أفاده البيضاوي والقرطبي.
- (٤) قوله: (شمرت...) بيان لمعنى الكلوح. قال ابن جرير: «الكلوح: أن تتقلص الشفتان عن الأسنان حتى تبدو الأسنان». وكذا قاله القرطبي وغيره.
  - (٥) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن ما بعده في محل نصب مقول القول المحذوف.

<sup>= «</sup>فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون». اهـ. ففي كلامه دفع إيهام التعارض بين إثبات التساؤل ونفيه.

<sup>(</sup>۱) وقول المفسر: (في بعض مواطن...). دفع لإيهام التعارض المذكور، هذا إذا أريد بالنفخة النفخة الثانية؛ فالجواب: أن في القيامة مواطن في بعضها يتساءلون وفي بعضها لا يتساءلون. وجواب آخر: المعنى: لا يُسأل أحد يومئذ بنسب شيئًا ولا يتساءلون. عزاه ابن جرير إلى الحجاج. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك حيث قال: (بخلاف حالهم في الدنيا). وكلام المفسر فيه إجمال واختصار كما لا يخفي.

سومرة المؤمنون

(1.1) J. (1)

# ﴿فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ .

(١٠) - ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ وفي قراءة (١٠): ﴿ شَقَاوَتُنَا ﴾ بفتح أوله وألف، وهما مصدران بمعنى ﴿ وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ عن الهداية.

الله - ﴿ رَبُّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا ﴾ إلى المخالفة (٢) ﴿ فَإِنَّا ظَلِمُونَ اللهُ ﴿ .

الله عند الدنيا (١٤) مرتين: ﴿ٱخْسَتُواْ فِيهَا ﴾ مرتين: ﴿ٱخْسَتُواْ فِيهَا ﴾

(۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿شَقَاوَتُنَا﴾. والباقون: ﴿شِقُوتُنَا﴾. والباقون: ﴿شِقُوتُنَا﴾. قال القرطبي ما حاصله: «وأحسن ما قيل في معناهما: غلبت علينا لَذَّاتنا وأهواؤنا، أطلق على ذلك الشقاوة لأنها سبب الشقاوة، فيكون مجازًا مرسلًا من إطلاق المسبب وإرادة السبب». وعن ابن جريج، ومجاهد: «ما سبق في عملك وكتب علينا من الشقاوة» رواه ابن جرير.

(٢) قوله: (إلى المخالفة) أي: إلى الكفر كما عبر به القرطبي.

- (٣) قوله: (بلسان مالك) أي: خازن النار، مالك. وعلى هذا يكون نسبة القول إلى الله تعالى من المجاز العقلي، أي: من باب إسناد الفعل إلى السبب الآمر. وكلام ابن جرير، وابن كثير وغيرهما يفيد أن ذلك من الله تعالى. قال ابن كثير: «روى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو، قال: إن أهل جهنم يدعون مالكًا، فلا يجيبهم أربعين عامًا، ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون، قال: هانت دعوتهم والله على مالك وربّ مالك، ثم يدعون ربهم فيقولون: ﴿رَبّنَا عَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنُا ... ﴾ الآيتين. قال: فيسكت عنهم قد رالدنيا مرتين ثم يرد عليهم: ﴿أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَمّنُونِ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله والله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم ». وأورد ابن جرير هذا الأثر عن قتادة بسياق قريب، كها أورد أحاديث بمعناه مفصلًا وموجزًا. وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ الْحَبِينُ الطبري وغيره.
- (٤) قوله: (بعد قدر الدنيا). كما في الأثر المذكور. ولكن تكون هذه الإجابة من رب العالمين، كما في هذه الرواية، خلاف ما قاله المفسر من أنه بلسان مالك.

ابعدوا في النار (١) أذلاء ﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ فَي رفع العذاب عنكم، فينقطع رجاؤهم.

 ﴿ إِنَّهُ, كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي ﴾ هم المهاجرون (٢) ﴿يَقُولُونِ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ٢٠٠٠ ﴾.

(الله ﴿ فَأَتَّخَذُنْهُمْ سُخْرِيًا ﴾ بضم السين وكسرها (الله عنى الهزء. مصدر بمعنى الهزء. منهم: بلال (على وصهيب وعمار وسلمان ﴿ حَتَّى أَنسُوكُمْ ذِكْرِى ﴾ فتركتموه (٥٠)؛ لاشتغالكم بالاستهزاء بهم، فهم سبب الإنساء فنسب إليهم (١٦) ﴿ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ اللهِ مَعْدَا اللهُ مَعْدَا اللهُ اللهُ مَعْدَا اللهُ اللهُ

(١) قوله: (ابعدوا). خسأ: يستعمل لازمًا ومتعديًا، يقال: خسأت الكلبَ: طردته، وخسأ الكلب خسوءًا: بَعُد، كما في القرطبي. والنون في ﴿وَلَاتُكُلِمُونِ اللهِ الوقاية.

(٢) قوله: (هم المهاجرون) روي نحوه عن مجاهد، قال: «هم بلال وخباب وصهيب وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين، كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم».

(٣) قوله: (بضم السين...). قرأ نافع، والكسائي، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف: بضم السين. والباقون: بكسرها.

وقوله: (مصدر...). يفيد أنه لا فرق بينها، وعزا القرطبي القول بعدم الفرق إلى الكسائي، والخليل وسيبويه، والفراء. وحكي عن الكسائي، والفراء، وأبي عمرو الفرق بأن الكسر إذا كان بالقول، والضم إذا كان بالفعل.

(٤) قوله: (منهم بلال...). كانوا من ضعفاء الصَّحابة وفقرائهم بمكة.

(٥) قوله: (فتركتموه). أي: تركتم ذكري.

(٦) وقوله: (فنسب إليهم). أي: أسنِد الإنساء إلى هؤلاء الصحابة في قوله تعالى: ﴿ أَنسَوْكُمْ ﴾؛ لأنهم سبب لنسيانهم، فيكون هذا الإسناد مجازًا عقليًا.

(الله حَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ النعيم المقيم ﴿ بِمَا صَبَرُواً ﴾ على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم ﴿ إِنَّهُمُ اللهُ مَن المُمرة (١) ﴿ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ (الله بمطلوبهم، استئناف، وبفتحها: مفعول ثانٍ لجزيتهم.

﴿ قَلَ ﴿ تَعَالَى لَهُم بِلْسَانَ مَالِكِ (٢) ، وفي قراءة: ﴿ قُلَ ﴾ تعالى لهم بلسان مَالِكِ (٢) ، وفي قراءة: ﴿ قُلَ ﴾ في الدنيا وفي قبوركم ﴿ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَينِ (١٤) .

( الله عنه من العذاب (٥) ﴿ فَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الله على بلسان مَالِكٍ، وفي قراءة (٧٠): «قُلُ» ﴿إِن ﴾ أي: ما

<sup>(</sup>۱) قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ حمزة، والكسائي: بكسر الهمزة. فتكون الجملة استئنافية فيها معنى السببية. وقرأ الباقون: بفتح الهمزة. فجملة «أن» في تأويل مصدر مفعول ثان للإجَرَيْتُهُم ﴾. كما قال المفسر، أو بتقدير اللام: لأنهم. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بلسان مالك) القول فيه كما في الآية السابقة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وفي قراءة: ﴿قُلُ﴾). أي: بصيغة الأمر، وهي قراءة ابن كثير، وحمزة، والكسائي. والخطاب فيه لبعض رؤساء أهل النار، أو للملك على أنه يسأل أهل النار: كم لبثتم؟

<sup>(</sup>٤) قوله: (تمييز). أي: ﴿عَدَدَسِنِينَ ﴾ منصوب على التمييز لـ ﴿كُمْ ﴾ الاستفهامية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لعظم ما...). كذا قاله ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: الملائكة) وبه فسر مجاهد. وعن قتادة: «أهل الحساب». قال ابن جرير: «الذين يعدّون عدد الشهور والسنين، وجائز أن يكونوا الملائكة، وجائز أن يكونوا بني آدم وغيرهم».اهـ.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بلسان...)، وقوله: (وفي قراءة....). كما تقدم في الآية السابقة، ولكن هنا قرأ حمزة، والكسائي فقط: بصيغة الأمر ﴿ قُلَ ﴾.

﴿لِبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَقدار لبثكم من الطول كان قليلًا بالنسبة إلى لبثكم في النار.

(الله حَمَّةُ ﴿ الله عَلَمُ الله عَبَثَا ﴾ لا لحكمة ﴿ وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ الله وَ الله وَالله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الله الله المَّهُ الله الله الله المَّهُ الله الله الله الله الله المَّهُ المَالِكُ الحَقُّ لا إِلَهُ اللهُ اللهُ المَّلِكُ الحَقُّ لا إِلَهُ اللهُ وَرَبُّ الْمَارِشِ الْحَسنِ (٣).

(١) قوله: (بالبناء للفاعل) قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب: ﴿تَرْجِعُونَ﴾: بفتح التاء على صيغة المفعول.

وقوله: (لا) جواب للاستفهام، أي: لم يخلقهم عبثًا بدون حكمة، بل خلقهم للعبادة والجزاء، ثم استدل المفسر على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّهَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِلمَّبُدُونِ ( الذاريات: ٥٦].

(٢) قوله: (عن العبث...). قال ابن جرير: «عما يصفه به هؤلاء المشركون من أن له شريكًا، وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات».اه.. وكلام المفسر أشمل، وبمثله فسر القرطبي، وابن كثر.

(٣) قوله: (الكرسي). كما تقدم في الآية (٨٦).

(٤) قوله: (صفة كاشفة). أي: ليست صفة مقيدة للاحتراز عن شيء، بل لكشف حقيقته ما=

لها ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ ، ﴾ جزاؤه ﴿ عِندَرَبِهِ ۚ إِنَّ هُ ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ لَا يَسعدون . ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ ﴾ المؤمنين . في الرحمة زيادة على المغفرة (١) ﴿ وَأَنتَ خَيرُ ٱلزَّجِمِينَ ﴿ اللهِ ﴾ أفضل رحمة راحم .

#### \*\*

<sup>=</sup> قبلها. كما يقال: الإنسان الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق صفة كاشفة للإنسان؛ لأنها بيان لمعناه، وليست احترازًا. فلا يكون لهذه الصفة مفهوم مخالفة، أي: فلا تفيد الصفة هنا وجود إله آخر له برهان. بل كل إله سوى الله لا برهان له، وجملة ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُكُ، ﴾ جواب الشرط: ﴿ وَمَن يَدْعُ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (في الرحمة...) كما قال ابن كثير: «فالغفر محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال».اهـ.



## ۲۶ – سورة النور

### مدنية (١)، وآياتها: اثنتان أو أربع وستون آية

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(1) - هذه (٢) ﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا ﴾ مخففًا ومشددًا (٢)؛ لكثرة المفروض فيها ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ ، بَيِّنتِ ﴾ واضحات الدلالات ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ (١) ﴾ بإدغام التاء الثانية في الذال، أي: تتعظون (١٠).

( ) - ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ أي: غير المحصنين (٥)؛ لرجمهم بالسنة (٦)، و «أل» فيما

(١) قوله: (مدنية). بالإجماع. قاله القرطبي.

(٢) قوله: (هذه). أفاد أن ﴿ سُورَةً ﴾ خبر لمبتدا محذوف، فتكون الجملة التي بعدها نعتًا، وهذا أحد أوجه الإعراب.

(٣) قوله: (مخففًا...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بالتشديد: ﴿وَفَرَّضْنَاهَا﴾؛ لإفادة المبالغة. وقرأ غيرهما بالتخفيف: ﴿وَفَرَضْنَهَا ﴾. فقول المفسر: (لكثرة الفروض) تعليل للقراءة بالتشديد.

(٤) قوله: (بإدغام التاء...). قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بتخفيف الذال: ﴿نَذَكُرُونَ﴾، أي بحذف إحدى التائين. ولم يذكر المفسر هذه القراءة. وقرأ الباقون: بتشديدها: ﴿تَذَكُرُونَ﴾ كما ذكر المفسر.

(٥) قوله: (أي: غير المحصنين...). المحصن هنا: من وطئ في نكاح صحيح بالغًا عاقلًا حرًّا. ويطلق المحصن على عدة معاني تقدمت في سورة النساء الآية (٢٥).

(٦) وقوله: (لرجمهم) أفاد المفسر أن هذه الآية من العام المخصوص، دخلها التخصيص مرتين: الأولى: المحصن؛ فحده الرجم؛ لما ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة. ذكرها ابن كثير وغيره، وقد كان من التلاوة المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» رواه النسائي. والتخصيص الثاني: المملوك، عبدًا أو أمة فحدَّه: خمسون جلدة، محصنًا أو غير =

ذكر موصولة (١)، وهو مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره، وهو: ﴿فَأَجْلِدُوا كُلُ وَنِودٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةً (٢) ﴾ أي: ضربة، يقال جلده: ضرب جلده. ويزاد على ذلك بالسُّنة تغريب عام (٣). والرقيق على النصف مما ذكر ﴿وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ ﴾

محصن. ثبت تنصيف الحد في الأمة بقول تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِهَنْ حِشَةٍ فَعَلَيْهِ نَ نِصْفُ مَا عَلَى
 ٱلْمُحُصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ كما تقدم في سورة النساء [٢٥]، والعبد مقيس على الأمة.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (و (ال ) ...). فيه إشارة إلى حلّ إشكال نحويّ. وذلك أن قوله تعالى ﴿ الزَّانِيةُ وَالرَّانِ فَاجْلِدُوا ﴾ أسلوب الاشتغال المعروف في علم النحو. وإذا كان الفعل المشغول طلبيًّا كان الراجح نصب الاسم المتقدم، وله القراء على رفع ﴿ اَلزَّانِيةُ ﴾ مع كون الفعل ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ طلبيًّا. فأجيب عنه بأن هذا ليس من الاشتغال؛ لأن الفاء في ﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾ كفاء الجواب، لا يعمل ما بعدها فيها قبلها. ومن شرط الاشتغال صحة إعمال المشغول في الاسم السابق. فههنا لا يمكن ذلك لوجود الفاء فليس من باب الاشتغال. وهذا الجواب منسوب إلى المبرد كها ذكره ابن هشام في ( شرح قطر الندى ) ، وأجيب أيضًا بأن التقدير: فيها يتلى عليكم حكم الزانية ... فيكون ﴿ اَلزَانِيةُ ﴾ مبتدأ وألسّارِقَهُ فَاقطَ عُوا أَيْدِيَهُما ﴾، وقد سبق هناك ذكر هذا الإشكال وحله. راجع الآية والسرة المائدة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: ﴿مِأْتَةَ جَلَّاقًا ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق. اسم العدد نائب عن المصدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويزاد على ذلك). أي: على مائة جلدة: يزاد عليها تغريب سنة. التغريب: أي الإبعاد عن البلد الذي فيه الزاني إلى بلد آخر. ولعل من الحكمة في ذلك تغيير البيئة التي تدعوه إلى الفاحشة، والابتعاد عن التعيير وغير ذلك. والتغريب ثابت بأحاديث صحيحة؛ منها ما رواه مسلم وأهل السنن عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله عني، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم».

أي: حكمه بأن تتركوا شيئًا من حدّهما ﴿إِن كُنتُمْ تُؤَمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿ أَي: يوم البعث. في هذا تحريض على ما قبل الشرط(١)، وهو جوابه أو دال على جوابه (٢) ﴿ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا ﴾ أي: الجلدَ ﴿ طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ﴾ قيل (٣): ثلاثة، وقيل: أربعة، عدد شهود الزنا.

#### = تنبیهان:

1- لا يجمع بين الرجم والجلد، فالمحصن يرجم بلا جلد، وما ذكر في هذا الحديث منسوخ؛ لأنه على له ماعزًا رَضَالَهُ عَنهُ ولا غيره، كما فصله العلماء. ولأن العملين من جنس واحدٍ إذا اجتمعا دخل الأصغر منهما في الأكبر، كما فصله الفقهاء.

٢- لا يقول الحنفية بالتغريب بناء على أصولهم من أن الزيادة على النص نسخ؛ فقد ثبت الجلد بالنص، أي الآية، وزادت السُّنة عليها التغريب، والسنة لا تنسخ القرآن، فلا يعمل بها. هذا على مذهبهم، والتفصيل في أصول الفقه.

(١) قوله: (على ما قبل الشرط). وهو عدم أخذ الرأفة في تنفيذ الحدّ.

(٢) وقوله: (وهو جوابه). أي: ما قبل الشرط -وهو ﴿وَلَا تَأْخُذَكُم ... ﴾ - جواب الشرط، هذا على مذهب الكوفيين المجيزين تقدم الجواب على الشرط.

وقوله: (أو دال...) أي: ما قبل الشرط دل على جوابه، المحذوف هذا على مذهب البصريين المانعين تقدم الجواب على الشرط، فإذا كان المتقدم الجواب في المعنى يقولون إنه دال على الجواب، والجواب محذوف. كما فصله النحاة. ويدل لمذهبهم عدم وجود الفاء في المتقدم إذا كان مما يجب دخول الفاء فيه.

(٣) قوله: (قيل:...). اختلف في المراد بالـ ﴿ طَآبِفَةٌ ﴾ هنا. فذكر المفسر قولين: الأول: ثلاثة. روي عن الزهري. الثاني: أربعة. قاله الشافعي، وعزاه الصاوي إلى مالك. وعن مجاهد: «واحد»، وعن عطاء: «رجلان»، والطائفة في اللغة تطلق على واحدٍ، والاختلاف في المراد بها هٰهنا، ثم الأمر في هذه الآية للندب، كما ذكره الصاوى.

فائدة: قال القرطبي: «قدمت في الآية: الزانية: لأن الزنى في النساء كان فاشيًا وكان للبغايا رايات وكن مجاهرات بذلك، وأيضًا العار بالزنى ألحق بالنساء، إذ موضوعهن =

رَّ - ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ ﴾ يتزوج (١) ﴿ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ أَى: نكاح الزواني (٢) مُشْرِكُ ﴾ أي: نكاح الزواني (٢) ﴿ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴿ الأخيار. نزل ذلك لما همّ فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين، وهن موسرات لينفقن عليهم. فقيل: التحريم خاص جم (٣)، وقيل: المشركين، وهن موسرات لينفقن عليهم.

<sup>=</sup> الحجب والصيانة. وقيل: الشهوة فيهن أكثر. وقيل غير ذلك. وعلى كل حال قدم ذكرهن تغليظًا واهتهامًا.اهـ. ملخصًا. وقدم في حد السرقة ذكر السارق، وذلك لأن السرقة من الرجال أكثر. أفاده الصاوي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (يتزوج). أفاد به أن النكاح هنا بمعنى: الزواج، لا بمعنى: الوطء. ويكون مراد الآية التنفير من نكاح الزانية والنهي عن ذلك. لأنها نزلت لما هم فقراء المهاجرين بزواج الزواني الموسرات لكي ينفقن عليهم. وما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي في جملة ستة أقوال في معنى هذه الآية الكريمة، وعزاه إلى ابن أبي صالح. وروى ابن جرير قريبًا منه عن عبدالله بن عمرو وابن المسيب وغيرهما. وروى عن ابن عباس، وابن جبير وغيرهما: «أن النكاح هنا بمعنى: الوطء»، والآية تنفير عن الزنى؛ لأنه يشترك فيه اثنان بخلاف سائر الذنوب، وهذا أحد الأوجه التي ذكرها القرطبي، وإليه مال ابن كثير حيث قال: «هذا إخبار من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة»، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك»، وكذلك ﴿وَالزَانِيةُ لَا يَنكِحُهُما إِلَّا زَانِه أي: عاص بزناه ﴿أَوْ مُثَرِكُ أَه لا يعتقد تحريمه».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: نكاح الزواني) أفاد به أن الإشارة إلى نكاح الزواني، لا إلى الزنى نفسه. وهذا أحد وجهين، وهو الذي يناسب سبب النزول الذي ذكره المفسر، والوجه الثاني: الإشارة إلى الزنى، فسر به ابن جرير. وهو يناسب تفسير النكاح بالوطء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خاص بهم). أي: فعلى هذا يجوز نكاح الزانية، أما المشركة فلا يجوز نكاحها لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى مُؤْمِنً ﴾ [البقرة: ٢٢١].

عام(١١)، ونسخ بقوله تعالى: ﴿وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ ﴾.

(٤) - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ العفيفات (٢)، بالزنى (٣) ﴿ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهُلَاً ﴾ على زناهن برؤيتهم (١) ﴿ فَٱجْلِدُوهُمْ ﴾ أي: كلّ واحد منهم ﴿ ثَمَنَيِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ

(۱) وقوله: (وقيل: عام). أي: تحريم نكاح الزانية عام في كل مؤمن، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَى ﴾، روي عن سعيد بن المسيب وغيره، أي: فيجوز نكاح الزانية المؤمنة، قال القرطبي: «هذا القول عليه أكثر العلماء، وهو قول ابن عمر، وسالم، وعطاء، وطاوس، والأئمة الثلاثة مالك، وأبي حنيفة، والشافعي».اه. ملخصًا. أما عند الحنابلة فيحرم نكاح الزانية حتى تتوب.

(٢) قوله: (العفيفات) تفسير لـ ﴿ اَلْمُحْصَنَتِ ﴾ هنا. ومعاني المحصن تقدمت في تفسير سورة النساء الآية (٢٩). كما أشرنا إليه آنفًا. فالمحصنة هنا: الحرة البالغة العفيفة. فإن كان المقذوف رجلًا فالحكم كذلك بالإجماع؛ فمن قذف غير محصن، وهو: من ثبت زناه، أو غير بالغ، أو مملوكًا عزّر، ولا حدّ عليه على خلاف في بعض ذلك، والتعزير: عقوبة يراها الحاكم، أخف من الحدّ، وبينهما عشرة فروق ذكرناها في التعليق على النظم الجليّ، والتفصيل في كتب الفقه.

(٣) وقوله: (بالزني). متعلق بـ ﴿ رَمُونَ ﴾، ومعنى الرمى بالزنا: نسبة الشخص إليه وسبه به.

(٤) قوله: (على زناهن). دلت الآية بمفهومها أنه لو أحضر أربعة شهود بوجهها سقط عنه الحد، كما بينه الفقهاء.

وأفادت الآية ثلاثة أمور تترتب على القذف، وكل هذه مذكورة في جملة مستقلة متعاطفة: الأول: الجلد ثمانين جلدة.

الثاني: عدم قبول شهادتهم.

الثالث: فسقهم.

ثم ذكر استثناءً وهو ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواً...﴾ والاستثناء الوارد بعد جملٍ متعاطفة راجع إلى جميعها ما لم تكن قرينة دالة على رجوعه إلى كلها أو بعضها. هذه مسألة أصولية. وهو=

شَهَدَةً ﴾ في شيء ﴿أَبَدَأَ وَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٤٠٠ ﴾ لإتيانهم كبيرة.

( ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ عملهم ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ لهم قذفهم ﴿ وَتَقِبلُ اللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لهم قذفهم ﴿ رَحِيدٌ ﴿ فَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

الله ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ بالزني (١) ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآهُ ﴾ عليه ﴿ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾

قول الجمهور. وعند الحنفية: راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. فالجملة الأولى وهي فأجلِدُوهُرَ لا يرجع إليها الاستثناء؛ لأن حد القذف فيه حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، وبقيت الجملتان الأخيرتان، فعند الجمهور يرجع الاستثناء إليها، فإذاتاب القاذف قبلت شهادته وزال فسقه. هذا عند الجمهور. والحنفية قالوا: زال فسقه فقط. أما شهادته فلا تقبل أبدًا بناء على أصولهم أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. وهذا مراد المفسِّر بقوله: (رجوعًا بالاستثناء...) يعني بناء على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط. فقوله: (فبها ينتهي...) أي: فبالتوبة ينتهي فسقهم، وتقبل شهادتهم أي: عند الجمهور. وقبول شهادة القاذف إذا تاب: مروي عن عدد من السلف منهم ابن جبير، ومسروق، والشعبي، والضحاك، وابن المسيب، وغيرهم. كما أن عدم القبول أيضًا مرويً عن عددٍ منهم شريح والحسن.

فائدة: إذا كان القاذف عبدًا أو أمة فعليه أربعون جلدة نصف حد الحرقياسًا على حد الزنى. (١) قوله: (بالزنى). متعلق به رَمُونَ كها تقدم في الآية السابقة. هذه الآيات في أحكام اللعان، واللعان كها ذكره الفقهاء: أن يشهد الزوج على زوجته بأنها زنت، فيشهد أربع مرات، ثم يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذبًا فيها قال، وذلك في المرة الخامسة بشروطه المذكورة في كتب الفقه. ويختلف حكم اللعان؛ فقد يكون مباحًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون ممنوعًا. وفائدة اللعان: دفع حد القذف عن الزوج الملاعن، وانتفاء نسب الولد عنه إذا كان نفاه في لعانه.

وقع ذلك لجماعة من الصحابة (١) ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ مبتداً ﴿ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ ﴾ نصب على المصدر (٢) ﴿ بِاللَّهِ إِنَّهُ رَلِمِنَ الصَّهَدِقِينَ (١) ﴾ فيها رمى به زوجته من الزني.

﴿ ﴿ وَٱلْخَيْمِسَةُ (٣) أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ﴾ في ذلك. وخبر المبتدأ: تدفع عنه حد القذف.

(٤) ﴿ وَيَدِّرُوُا ﴾ يدفع ﴿ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ أي: حد الزنى الذي ثبت بشهاداته (٤) ﴿ أَن تَشْهَدُ (٥) أَرْبَعَ شَهَدَتِمِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ آَنَ تَشْهَدُ (٥) أَرْبَعَ شَهَدَتِمِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ آَنَ هَمْ الزني .

الله ﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَي ذلك.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقع ذلك). أي: اللعان، منها: ما رواه مسلم عن ابن عمر رَحَوَلَيُهُ عَنْهُا من قصة عويمر العجلاني وفيها أن هذه الآية نزلت فيه، ومنها الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن عباس من قصة هلال بن أمية، قال الصنعاني في «سبل السلام»: «إن الأكثر على أن قصة هلال هي سبب نزول الآية، وأنها قبل قصة عويمر رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ».

<sup>(</sup>٢) قوله: (نصب على المصدر). يعني: ﴿أَرْبَعَ﴾ بالنصب، على أنه مفعول مطلق لـ ﴿فَشَهَدَةُ ﴾ ناب اسم العدد عن المصدر، وخبر المبتدأ محذوف، كها قدره المفسر. وهذه قراءة الجمهور. وقرأ الكسائي، وحفص، وحمزة، وخلف: برفع ﴿أَرْبَعُ﴾ فيكون هو الخبر. ولم يذكرها المفسر.

<sup>(</sup>٣) ﴿وَٱلْخَامِسَةُ ﴾ أي: الشهادة الخامسة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: حد الزنى). أفاد أنه يثبت عليها حدّ الزنى بلعانه. اللهم لها أن تدفعه عن نفسها بلعانها أي: أن تشهد أربع مرات إنه لمن الكاذبين، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا شهدت كذلك اندفع عنها حد الزنى. ويثبت بينهما الفراق المؤبد فلا تحل له بعد ذلك أبدًا، والتفصيل مذكور في كتب الفقه.

<sup>(</sup>٥) ﴿أَن تَشْهَدُ﴾ المصدر المؤول فاعل: ﴿ وَيَدْرُؤُا ﴾. و﴿ٱلْعَذَابَ ﴾ مفعول به.

(أَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ بَهِ بَقِبُولُهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بَهِ بِالسَّرِ فِي ذَلَكَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ ﴾ بقبوله التوبة في ذلك وغيره (٢)؛ لبيَّنَ (٣) التوبة في ذلك وغيره (٢)؛ لبيَّنَ (٣) الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها.

(الله حَلَيْ اللَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ ﴾ أسوأ الكذب (١) على عائشة رَضَالِللَّهُ عَنْهَا أم المؤمنين بقذفها ﴿عُصْبَةُ مِنكُونَ ﴾ جماعة من المؤمنين، قالت: حسان بن ثابت، وعبدالله بن أبيّ، ومسطح وحمنة بنت جحش ﴿لَا تَعْسَبُوهُ ﴾ أيها المؤمنون غير العصبة ﴿شَرًّا لَكُمُ مَّبُلُ هُو خَيْرٌ لَكُمْ ۚ ﴾ يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة ومن أتى معها (٥) منه (٢)

(١) ﴿ وَلَوْلَا ﴾: امتناعية، وما بعدها مبتدأ، حذف خبره وجوبًا، أي: كائن.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيها حكم به...) يفيد أن كل حكم الله تعالى فيه حكمة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (لبيَّن) قدره ليكون جواب ﴿لَوْلَا ﴾ حذف للعلم به. واللام في (لبيّن) زائدة داخلة في جواب ﴿لَوْلَا ﴾. و(بيّن) فعل ماض، أي: لولا فضله وتوبته وأنه حكيم لبين وأوضح الحق حيث إن أحد المتلاعنين كاذب، ثم عاجله بالعقوبة، ولكن لحكمته وفضله وتوبته لم يفعل ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أسوأ الكذب). هذه الآيات العشر نزلت في براءة عائشة أم المؤمنين رَضَالِلَهُ عَهَا عها رموها به من الإفك، وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حتى دخل ذلك في بعض أذهان المسلمين فتكلموا به، وجوّز آخرون. وبقي هكذا قريبًا من شهر حتى أنزل الله هذه الآيات. اه. ملخصًا من ابن كثير. وهذه القصة رواها الشيخان بسياق مفصل، أوردها المفسر ون لههنا، وفيها نقله المفسر ملخصها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ومن أتى معها...). أي: مع عائشة، وهو صفوان بن المعطل السلمي رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، كما قال المفسر .

<sup>(</sup>٦) وقوله: (منه) متعلق بـ(براءة). والضمير راجع إلى الإفك.



وهو صفوان، فإنها قالت: كنت مع النبي على في غزوة (۱) بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها (۲) ورجع ودنا من المدينة، وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني (۳)، وأقبلت إلى الرحل، فإذا عقدي انقطع -هو بكسر المهملة (۱): القلادة فرجعت ألتمسه، وحملوا هو دجي -هو ما يركب فيه - على بعيري يحسبونني فيه، وكانت النساء خِفافًا، إنها يأكلن العُلقة -هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: أي القليل - ووجدت عقدي، وجئت بعدما ساروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه، وظننت (۱) أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان قد عرّس من وراء الجيش فادّلج -وهما (۲) بتشديد الراء والدال، أي: نزل من آخر الليل للاستراحة - فسار منه فأصبح في منزله، فرأى

<sup>(</sup>١) قولها: «في غزوة». وهي غزوة المريسيع، وتسمى غزوة بني المصطلق، وقعت في السنة الخامسة الهجرية.

<sup>(</sup>٢) قولها: «ففرغ منها». أي: فرغ رسول الله ﷺ من تلك الغزوة.

<sup>(</sup>٣) «فمشيت وقضيت». أي: فمشيت إلى مكانٍ بعيد قليلًا لقضاء بعض الحاجة، كالتبول.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو بكسر...) شرح لكلمة «العقد»، من كلام المفسر، وكذا قوله: (هو ما يركب فيه) شرح لكلمة «المودج»، وقوله: (بضم المهملة وسكون اللام). ضبط كلمة «العُلقة» وقوله: (أي: القليل) شرح لكمة «العلقة» كذلك من كلام المفسر.

<sup>(</sup>٥) «وظننت...». فيه دراسة جليلة: إذا ما ضاع شخص من جماعةٍ مسافرين، فعليه أن يثبت في المكان الذي كان فيه؛ لأنهم يلتمسونه هناك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهما...) يعني كلمتي «عرّس» و«ادّلج» هذا شرح الكلمتين من كلام المفسر. وكذا قوله: (أي: إنا لله...) شرح للاسواد إنسان»، وكذا قوله: (أي: إنا لله...) شرح لكلمة الاسترجاع. وقوله: (أي: غطيته) شرح للاخمّرت وجهي...»، وقوله: (أي: من أوغر) شرح لكلمة «موغرين». الوغرة: شدة الحرارة. أوغر: دخل فيها.



سواد إنسانٍ نائم -أي شخصه- فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني -أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون- فخمرت وجهي بجلبابي -أي: غطيته بالملاءة- والله ما كلمني بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها، وانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة -أي من أوغر، واقفين في مكان (۱) وغر من شدة الحر- فهلك من هلك في وكان الذي تولى كبره منهم: عبدالله بن أبي ابن سلول. اهد. قولها. رواه الشيخان (۱). قال تعالى: ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم ﴾ أي: عليه (۱) ﴿مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمُ ﴿ فَي الشيخان (۱) وهو عبدالله بن أبي ابن سلول. الهد وأشاعه، وهو عبدالله بن أبي أن ﴿ مَا أَكُتُ مَنْهُم ﴾ أي: تحمَّلَ معظمه (۱) ، فبدأ بالخوض فيه وأشاعه، وهو عبدالله بن أبي (۱) ﴿ الله عِنْهُم ﴾ أي: تحمَّلَ معظمه (۱) ، فبدأ بالخوض فيه وأشاعه،

الله ﴿ لَوْكَا ﴾ هلَّا (١٠) ﴿إِذْ ﴾ حين ﴿ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (واقعين). في بعض النسخ، واقفين. وقوله: (في شدة الحر) تفسير لـ«مكانٍ وغر» وفي بعض النسخ: «من شدة الحر».

<sup>(</sup>۲) وقوله: (الشيخان). أي: البخاري ومسلم. [«فتح الباري» (۳۰۸/۸)، مسلم (۲) ۲۱۲۹)].

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: عليه). أفاد أن اللام بمعنى: على؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا مَا أَكُسَبَتُ ﴾ [البقرة:

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: تحمّل...) كذا فسره ابن جرير. وروى عن الضحاك،قال: «الذي بدأ بذلك».

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وهو عبدالله...). روى ذلك عن عائشة، وابن عباس، ومجاهد، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (هلّا). أفاد أن ﴿ لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية تتضمن استنكارًا أو زجرًا. وهي داخلة على ﴿ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ... ﴾ في المعنى؛ لأن التحضيضية تختص بالفعل، وقدم عليه الظرف ﴿إذَ ﴾=

الجزء الثامن عشر

أي: ظن بعضهم ببعض ﴿خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا ٓ إِفْكُ مُبِينٌ ﴿ كَذِبٌ بِينَ. فيه التفات عن الخطاب (١)، أي: ظننتم أيها العصبة وقلتم:

(الله) - ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ الله أيها العصبة، أي: خضتم ﴿فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ اللهِ فِي الآخرة (٣).

(10) - ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ, بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ أي: يرويه بعضكم عن بعض. وحذف من الفعل

= لنكتة بلاغية. ولعلها الإشارة إلى أنه كان الواجب أن يقولوا هذا إفك حين يسمعون ذلك الإفك، بدون مهلة وتراخ؛ لوضوح إفكيّته بداهة.

(١) قوله: (فيه التفات...). أي في قوله تعالى: ﴿ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ التفات إلى الغيبة من الخطاب الذي في ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾.

(٢) قوله: (هلّا). أي: هذه أيضًا تحضيضية داخلة على الجملة الفعلية، بخلاف ﴿ لَوَلا ﴾ التالي في قوله تعالى ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللّهِ...﴾، فهي امتناعية شرطية، تختص بالجملة الاسمية وتقدير الخبر: موجودة أو كائنة.

وأفادت الآية أنه من لم يأت بأربعة شهداء على القذف اعتبر قاذفًا، يستحق حد القذف، قال القرطبي ما حاصله: «اختلف هل حُدَّ أصحاب الإفك حدَّ القذف؟ المشهور أنه حدّ ثلاثة: حسان ومسطح وحمنة، وذلك ليكون لهم كفارة، ولم يحد ابن أبيّ؛ لأن له العذاب العظيم في الآخرة؛ فلا يناسب تكفيره بالحدّ، وقيل: حدوا كلهم، وقيل: لم يحدّ أحد منهم».اهـ. ملخصًا.

(٣) قوله: (في الآخرة). قال القرطبي: «في الدنيا والآخرة». وابن جرير: «عاجلًا في الدنيا»، وما قاله القرطبي أبلغ وأنسب للزجر والعتاب الذي أفادته الآية.

(١) - ﴿ وَلَوْلَا ﴾ هلّا (٢) ﴿ إِذْ ﴾ حين ﴿ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ ﴾ ما ينبغي ﴿ لَنَا أَن تَتَكُلَّمَ بِهَلَا اسْبَحَنْكَ ﴾ هو للتعجب هنا (٣) ﴿ هَلَا أَبُهَتَنُ ﴾ كذب ﴿ عَظِيمٌ (١) ﴾.

الله ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللهُ ﴾ ينهاكم ﴿ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۚ أَبَدًا إِن كُنَّهُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ تَعظون بذلك.

﴿ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ ﴾ في الأمر والنهي ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بها يأمر به وينهى عنه ﴿ حَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ فيه.

الله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ ﴾ باللسان ('' ﴿ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بنسبتها إليهم، وهم العُصبة (') ﴿ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ بحد القذف ﴿ وَٱلْآخِرَةً ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (وحذف من الفعل). أي ﴿تَلَقُونَهُۥ ﴾ أصله: تتلقونه. وحذف إحدى التائين مِن مثله حائة لغةً.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هلله). كما سبق في الآية (١٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو للتعجب). قاله البيضاوي وغيره. قال البيضاوي: «أصله أن يذكر عند كل متعجب تنزيهًا له عن أن يصعب عليه مثله، ثم كثر فاستعمل لكل متعجب، أو تنزيه الله من أن تكون حرمة نبيه فاجرة...».اهـ. باختصار.

تنبيه: جملة ﴿مَّا يَكُونُ لَنَّ ... ﴾ إلى ﴿عَظِيدٌ ١١٠ ﴾ في محل نصب، مقول القول لـ ﴿قُلْتُم ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (باللسان). كما روي عن مجاهد في تفسير ﴿تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ ﴾، قال: «تظهر يتحدث عن شأن عائشة».اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهم العصبة). أي: المراد بـ ﴿ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ... ﴾ العصبة، أي تلك الجماعة؛ لأن الآية نزلت فيهم، كما يعلم من تفسير مجاهد وغيره.

بالنار لحق الله (۱) ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ انتفاءها عنهم (۲) ﴿ وَأَنتُمْ ﴾ أيها العصبة ﴿ لَا تَعْلَمُونَ الله (۱) ﴾ وجودها فيهم.

﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أيها العصبة ﴿ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ ) بكم لَعاجلكم بالعقوبة (٣).

(1) - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ أي: طُرق تزيينه (١) ﴿ وَمَن يَبَّغِ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ﴾ أي: المتبع (٥) ﴿ يَأْمُن بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ أي: القبيح ﴿ وَمَن يَبَّغِ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ﴾ أي: القبيح ﴿ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ شرعًا، باتباعهما (١) ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكِنَ مِنكُم ﴾ أيها

<sup>(</sup>١) قوله: (بالنار لحق الله). قال ابن جرير: «إن مات مصرًا على ذلك غير تائب»، وقال القرطبي: «أي: للمنافقين؛ فهو مخصوص». اهـ. أي: لأن الحدّ كفارة للمؤمن.

<sup>(</sup>٢) قوله: (انتفاءها) أي: انتفاء الفاحشة عنهم، أي: عن الذين آمنوا. والمراد بهم هنا: عائشة، وصفوان رَضِوَاللَّهُ عَنْهُمَا، كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لعاجلكم...). جواب ﴿ لَوَلا ﴾ المحذوف. و﴿ لَوَلا ﴾ هنا امتناعية حذف خبر المبتدأ بعدها وجوبًا، كما ذكرنا قريبًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: طريق تزيينه). بيان للمراد باله خُطُورَتِ ﴾. قال ابن عباس: «عمله»، وقال عكرمة: «نزغاته»، وقال قتادة: «كل معصية فهي من خطوات الشيطان».اهـ. وكلها متقاربة. والخطوات جمع خُطُوة بضم الخاء، وهي المسافة ما بين القدمين. والخطوة بالفتح: المصدر. كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: المتبع). ضبطه الصاوي بصيغة اسم المفعول: "المتَّبَعَ»، وهو الشيطان، ويمكن كونه بصيغة اسم الفاعل، والمعنى: فإن الذي يتبع خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. والله أعلم. قال البيضاوي: "الفحشاء: ما أفرط قبحه، والمنكر: ما أنكره الشرع».اهد. وعلى هذا تكون الفحشاء أخص من المنكر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (باتباعهما). بدل من ﴿ بِٱلْفَحَشَآ ِ ﴾ أي: يأمر باتباع الفحشاء والمنكر.

العصبة (١)، بما قلتم من الإفك ﴿ مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً ﴾ أي: ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ يُذَكِّي عَلَهُ ﴿ مَن يَشَاء ﴾ من الذنب بقبول توبته منه ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ بما قلتم ﴿ عَلِيمُ ﴿ آ﴾ بما قصدتم.

(") - ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ (") يحلف ﴿ أُولُواْ الْفَضْلِ ﴾ أي: أصحاب الغنى "" ﴿ مِنكُوْ وَالسَّعَةِ أَن ﴾ لا ( ) ﴿ يُؤَثُّواْ الْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ نزلت في أبي بكر ( ) : حلف أن لا ينفق على مسطح ( ) ، وهو ابن خالته ، مسكين مهاجر بدري ، لما خاض في الإفك ، بعد أن كان ينفق عليه . وناس ( ) من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوا الْ عَنهم في ذلك يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوا اللهِ عَنهم في ذلك

<sup>(</sup>۱) قوله: (أيها العصبة). أفاد أن الخطاب مع العصبة، وفسر ابن جرير بها يفيد أنه عام، حيث قال: «يقول: ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه...»، وكذا ظاهر كلام ابن كثير، روى ابن جرير عن ابن زيد ﴿مَا زَكَى ﴾: «ما أسلم». قال: «كل شيء في القرآن من «زكى» أو «تزكى» فهو الإسلام».اه.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾. ﴿لَا ﴾: ناهية جازمة، و ﴿يَأْتَلِ ﴾: فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف الياء. مضارع: ايتلى: من الأليّة: هي الحلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أصحاب الغنى). فالفضل هنا بمعنى: الغنى، كما يفيد كلام ابن جرير وغيره، وقال البيضاوي: «أي: الفضل في الدين، وهذا يدل على شرف الصديق رَحَوَالِلَهُ عَنهُ».اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا). قدره مراعاة للمعنى؛ لأن المعنى: لا يحلفوا على عدم الإيتاء. فعلى هذا يقدر «على» قبل ﴿أَن ﴾. كما يفيد كلام البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نزلت في أبي بكر). رواه ابن جرير عن عائشة، وكذا رواه عن ابن عباس، والضحاك، وغيرهما أنها نزلت في الصديق وناس من الصحابة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مسطح). وهو مسطح بن أُثالة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. قاله القرطبي. (٧) قوله: (وناس). بالجرّ معطوف على: (أبي بكر).

﴿ أَلَا تَحِبُّونَ (١) أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) ﴾ للمؤمنين. قال أبو بكر (٢): «بلى أنا أحب أن يغفر الله لي»، ورجع (٣) إلى مسطح ما كان ينفقه عليه.

الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها (١) ﴿ ٱلْمُتَصَنَّتِ ﴾ العفائف ﴿ ٱلْعَنْفِلَتِ ﴾ عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها (١) ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ بالله ورسوله ﴿ أَعِنُواْ فِي اللهُ وَرَسُولُه ﴿ أَعْنُواْ فِي اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ اللهُ الل

(الله على الله الاستقرار (٥) الذي تعلق به (وَلَمُمُ الله وَالله الله وقانية والله وَالله الله وقانية والتحتانية (٢) ﴿ عَلَيْمِ مُ الله عَلَيْمِ مُ الله وَالله مِمَا كَانُواْ يَعْمُ مَلُونَ (١٠) ﴿ مَن قول وفعل، وهو: يوم القيامة.

(٥) - ﴿ يُومَ إِذِ يُوفِيهُمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾ يجازيهم جزاءهُ الواجب عليهم

<sup>(</sup>١) ﴿ أَلَا تُحِبُُّونَ ﴾. ﴿ أَلَا ﴾: هنا للعرض، وهو الحث بلطفٍ. ولا تعمل شيئًا كأدوات التحضيض.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال أبو بكر...). هذا الأثر رواه ابن جرير عن مجاهد. وذكره ابن كثير، والقرطبي، وغيرهما من المفسرين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ورجع). أي: أعاد الصديق رَعَوَاللَّهُ عَنهُ إنفاقه على مسطح. وفي هذه الآية تعليم جليل للأمة، بأن إقامة الائتلاف ودفع الاضطراب والفوضى من الأمور المهمة، مهما كان من أمر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن لا يقع). تصوير لمعنى الغافلات.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الاستقرار...) أي: في ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ﴾، «لهم» متعلق بـ(مستقر)؛ لأنه خبر مقدم. وبه يتعلق هذا الظرف أي: ﴿يَوْمَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء والياء. قراءتان: قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالياء: ﴿يَشْهَدُ ﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: (جزاءهم). تفسير لـ ﴿دِينَهُمُ ﴾. فالدين بمعنى: الجزاء، كما فسر ابن جرير، وروى = عن ابن عباس، قال: «حسابهم».

﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّحَقُ اللَّمِينُ الله حيث حقق لهم جزاءه (١)، الذي كانوا يشكون فيه. ومنهم عبدالله بن أبيّ، والمحصنات (٢) هنا أزواج النبي على الله لله لله في قذفهن توبة (٣)، ومن ذكر (٤) في قذفهن أول السورة التوبة (٥): غيرُ هن.

(") - ﴿ ٱلْغَيِيثَاتُ ﴾ من النساء (١) ومن الكلمات ﴿ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ من الناس (الْخَبِيثِينَ ﴾ من الناس (للْخَبِيثَاتُ ﴾ مما ذكر ﴿ وَٱلْطَيِّبِينَ ﴾

= وقوله: (الواجب). تفسير لـ ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾، أي: الثابت عليهم.

<sup>(</sup>١) وقوله: (حقق لهم جزاءه). أي: في الآخرة، وكان المنافقون يشكون فيه، كما يعلم من ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والمحصنات). يعني أن المراد بالمحصنات المذكورة في الآية السابقة: أمهات المؤمنين، روي عن ابن عباس، والضحاك وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لم يذكر...). يعني أنه لا توبة في قذفهن، روي عن ابن عباس. وفي رواية عنه: «رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة...»، واختار ابن جرير أن الآية عامة في كل قاذف. ومخصوصة بعدم التوبة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومن ذكر ...). مبتدأ، وخبره: (غيرهن).

<sup>(</sup>٥) وقوله: (التوبة) نائب فاعل (ذُكِر). يعني من ذكر في أول السورة من قذف المحصنات والحدّ فيه؛ فالمراد بالمحصنات هناك غير أزواج النبي عَيْقَةٍ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من الناس...). فيه جمع بين تفسيرين في المراد بـ ﴿ المُغْيِئْتُ ﴾: فعن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك وغيرهم: «المراد بها: الخبيثات من القول»، وعن ابن زيد: «الخبيثات من النساء»، وكذا في المراد بـ ﴿ وَٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ فيه القولان. ورجح ابن جرير القول الأول.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (من الناس). يشمل الذكور والإناث، وهذا ختيار ابن جرير، ولكن فيها روي عن ابن عباس: «المراد بالخبيثين: الرجال»، وكذلك المراد بالطيبين: الرجال، كما هو المراد بهم فيها روى عن ابن زيد أيضًا.

من الناس ﴿وَالطّيِّبُونَ ﴾ منهم ﴿الطّيبَاتِ ﴾ مما ذكر، أي: اللائق بالخبيث مثله (١١) و منهم: عائشة وبالطيب مثله ﴿أُولَيْهِكَ ﴾ الطيبون والطيبات من النساء والرجال، ومنهم: عائشة وصفوان ﴿مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ ﴾ أي: الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم ﴿لَهُم ﴾ للطيبين والطيبات من النساء ﴿مَغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللهِ فَي الجنة، وقد افتخرت عائشة بأشياء (١٢)، منها: أنها خلقت طيبة، ووعدت مغفرة ورزقًا كريمًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: اللائق...) كما قال ابن زيد: «نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية؛ فبرأها الله من ذلك، وكان عبدالله بن أبي هو خبيث، وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها. وكان رسول الله عليه طيبًا وكان أولى أن تكون له الطيبة، وكانت عائشة الطيبة، وكان أولى لها أن يكون لها الطيب. اهد. ابن جرير. اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تستأذنوا) روي عن ابن عباس، وكان يقرأ به كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كما ورد في حديث). إشارة إلى ما روى أحمد وغيره عن كلدة بن الحنبل أن =

تَذَّكُّرُون (٧٠٠) بإدغام التاء الثانية في الذال(١١)، خيريته، فتعملون به.

(١) ﴿ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فِيهَا آلَحَدًا ﴾ يأذن لكم ﴿ فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَن لَكُمْ أَواِن قَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(٥) ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعُ ﴾ أي:

= صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلباً وجداية وصغابيس والنبي على بأعلى الوادي، قال: فدخلت على النبي على ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي على: «ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل؟»، وذلك بعدما أسلم صفوان». ابن كثير. [أحمد (٣/ ١٤٤)].

والأمر في هذه الآية للتأديب، وينبغي أن يستأذن ثلاثًا، فإن آذن له وإلا انصرف، لما في «الصحيح» أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثًا فلم يؤذن له فانصرف، فدعاه عمر، فقال: ما رجعك؟ فقال أبو موسى حديث رسول الله: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فلينصرف»، فطلب عمر وَهَا الله على الحديث، فشهد له أبو سعيد الخدري.اه. ملخصًا من ابن كثير. [«فتح الباري» (١٣/ ٣٣٢)].

(١) قوله: (بإدغام...). هنا قراءتان، كما تقدم في أول آية من هذه السورة.

(٢) هذه الآية مرتبطة بما قبلها. كما يدل على ذلك الفاء، قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فإن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحدًا يأذن لكم بالدخول فيها؛ فلا تدخلوها؛ لأنها ليست لكم، فلا يحل لكم دخولها إلا بإذن أهلها...». اهم، أفاد أن النهي في ﴿فَلَانَدَ خُلُوهَا﴾ للتحريم.

(٣) قوله: (أي: الرجوع). أفاد أن الضمير راجع إلى المصدر المعلوم من الفعل.

- (٤) قوله: (من القعود...). أفاد أن اسم التفضيل ﴿أَزَّكَى ﴾ للتفضيل والمفضل عليه محذوف.
- (٥) نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس: «هذه الآية ناسخة -أي: مخصصة- لعموم الآية =

منفعة (١) ﴿لَكُمْ ﴾ باستكنان وغيره (٢)، كبيوت الربُط والخانات والمسبلة (٣) ﴿وَاللّهُ عَلَمُ مَا تُبَدُونَ ﴾ تظهرون ﴿وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ اللّهِ تَخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي (٤) أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. (٣) - ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ عما لا يحل لهم نظره (٥)، و «مِنْ »

<sup>=</sup> الأولى؛ لأن الأولى تمنع دخول أي بيتٍ غير بيوتكم بلا استئذان، ثم أجاز دخول البيوت غير المسكونة بدون استئذان، وفسر القرطبي بقريب منه؛ لأن وجوب الاستئذان كان لأجل الخوف من الكشف على الحرمات، فإذا زالت العلة زال الحكم.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: منفعة). تفسير لل ﴿مَتَنَّعُ ﴾. وبها فسر الضحاك.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (باستكنان). أي: استظلال.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (كبيوت الربط) الربط: بضم الراء والباء: جمع رباط، أصله: المكان الذي يربط فيه الخيل، والمراد: المكان الذي ينزل فيه المسافرون وغيرهم. والخانات: جمع الخان: محل نزول المسافرين، والمسبَّلة: بصيغة اسم المفعول، أي: الأماكن الموقوفة للجهات العامة. ومعاني الكلمات الثلاثة متقاربة، وبمثل ما ذكره المفسّر ورد تفسير البيوت غير المسكونة، عن قتادة، ومجاهد، ومحمد بن الحنفية، كما في ابن جرير. وعن محمد بن الحنفية رواية أنها بيوت مكة، على أنها لا تملك، وهو مذهب الحنابلة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وسيأتي...). يعني في الآية (٦١) من هذه السورة، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم

<sup>(</sup>٥) قوله: (عم الا يحلّ...) متعلق بـ ﴿يَغُضُهُوا ﴾، وهو شامل للعورات وغيرها، روي عن ابن عباس، قال القرطبي: «وغضه واجب عن جميع المحرمات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله».اه. فإذا وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف وجهه، كما رواه مسلم عن جرير، قال: سألت النبي على عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف وجهي. [٣/ ١٦٩٩]. وروي ابن جرير عن أبي العالية: «أن المراد في هذه الآية حفظ الفروج =

زائدة (١) ﴿ وَيَعَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴿ عَمَا لَا يَحَلَ لَهُمْ فَعَلَهُ بَهَا ﴿ ذَلِكَ أَزَكَى ﴾ أي: خير ﴿ لَمُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ بالأبصار والفروج، فيجازيهم عليه.

(الله ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ عما لا يحلّ لهن نظره ﴿ وَيَحَفَظُنَ فَرُوجَهُنَ ﴾ عما لا يحل لهن فعله بها ﴿ وَلَا يُبْدِينَ ﴾ يظهرن ﴿ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ﴾ وهو الوجه والكفان (١) فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة - في أحد وجهين-

والتفسير الثاني لـ ﴿مَاظَهُ رَمِنْهَا ﴾: أنها الثياب، وهذا مروي عن ابن مسعود، والحسن، والتفسير الثاني لـ ﴿مَاظَهُ رَمِنْهَا ﴾: أنها الثياب، وهذا تقتضي الآية وجوب ستر المرأة جميع جسدها عن الأجانب.

وهذا هو الوجه الراجح عند الشافعية، كما ذكر المفسر بقوله: (ورُجح) أي: رجح هذا الوجه الثاني؛ حسمًا للباب، أي: سدًّا لباب الفتنة.

واستدل الشافعية بهذه الآية على أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الأجانب كما أن الرجل لا يجوز له النظر إلى الأجنبية؛ لأن الله تعالى سوّى بين الرجل والمرأة في ذلك حيث قال: 

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ... ﴾ .

<sup>=</sup> عن وقوع النظر وذلك بسترها»، وقال: «كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنى إلا هذه ﴿ وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ...﴾ فإنه يعنى الستر».

<sup>(</sup>۱) قوله: (﴿ مِنْ ﴾ زائدة). ذكره القرطبي. وكها روي عن ابن عباس، قال: «يغضوا أبصارهم عها يكره الله»، وعن ابن زيد: ﴿ مِنْ ﴾ تبعيضية؛ لأن نظرة الفجاءة بدون قصد لا إثم فيه؛ لأنه بغير اختيار ». كها ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو الوجه والكفان) تفسير لـ ﴿ مَاظَهَـرَ مِنَهَا ﴾. وهذا أحد تفسيرين، مروي نحوه عن ابن عباس، وابن جبير، وعطاء، والضحاك، وغيرهم بألفاظ متقاربة. وعلى هذا تقتضي الآية جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها، ولكن لذلك قيد ذكره المفسر وهو الأمن من الفتنة؛ لأن كل مباح إذا أدى إلى مفسدة أصبح ممنوعًا. وهذا أحد الوجهين عند الشافعية.

والثاني يحرم؛ لأنه مظنة الفتنة، ورُجِّح حسمًا للباب ﴿ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ أي: يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ الخفية (١)، وهي ما عدا الوجه والكفين ﴿ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ﴾ جمع بعل، أي: زوج ﴿ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ أَبَنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُنَ ﴾ فيجوز لهم نظره إلا بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج، وخرج بـ (إنسَآبِهِنَ )(١): ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج، وخرج بـ (إنسَآبِهِنَ )(١٠): الكافرات، فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن، وشمل ((مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَ )(١٠):

<sup>=</sup> الخُمر: جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. والجيوب: جمع جيب، وهو موضع القطع من القميص والدرع، الذي يدخل منه الرأس. قال القرطبي: «نزلت؛ لأن النساء كنّ يسدلن الخمار على الظهر، فلا يستتر العنق والجيب، فأمر الله أن يسترن العنق والجيب، والصدر بالخُمر»، كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (أي: يسترن...).

<sup>(</sup>۱) قوله: (الخفية). وبنحوه فسره ابن جرير، ولكن ليس المراد بها عدا الوجه الكفين سائر جسدها؛ فلا يجوز كشفها إلا للأزواج، قال ابن عباس: «الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها، أما خلخالها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها».اه. ابن جرير، وفي المسألة تفصيل ذكرها الفقهاء، وأشار المفسر إليه بقوله: (فيجوز لهم نظره...إلخ). وكل ذلك مشروط بأمن الفتنة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خرج بـ ﴿ نِسَآبِهِنَ ﴾). نقل ابن كثير نحوه عن ابن عباس، ومجاهد. قال ابن كثير: «لئلا يصفن لأزواجهن، أما نساء المؤمنين فيعرفن أن ذلك حرام، فينزجرن عن ذلك دون الكافرات». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وشمل...). يعني أن ﴿مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَ ﴾ يشمل العبيد والإماء الذين في ملك المرأة، فيجوز لها كشف نحو وجهها أمام عبدها. وعزا هذا القول ابن كثير إلى الجمهور لما روى أبو داود أن النبي على أتى بعبدٍ إلى فاطمة وهبه لها، وعليها ثوب إذا قنعت به =



العبيد ﴿أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ في فضول الطعام (١) ﴿غَيْرِ ﴾ بالجر (٢) صفة وبالنصب استثناء ﴿أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ أصحاب الحاجة إلى النساء ﴿مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ بأن لم ينتشر ذكر كلّ (٣) ﴿أَو ٱلطِّفْلِ ﴾ بمعنى الأطفال (٤) ﴿ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ يطَّلعوا ﴿عَلَى عَوْرُاتِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ للجهاع، فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ﴿وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ من خلخال يتقعقع (٥)

<sup>=</sup> رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها؛ فلم رأى النبي على ما تلقى، قال: «إنه ليس عليك بأس، إنها هو أبوك وغلامك». [٢٠١٦]. أورده ابن كثير.

<sup>(</sup>١) قوله: (في فضول الطعام). أي: الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. قاله مجاهد، وروي نحوه عن ابن عباس ونحوه. وفي رواية عن مجاهد: «هو الذي لا يعرف شيئًا من النساء».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالجرّ...). قرأ ابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر: بنصب: ﴿غَيْرَ﴾. والباقون: بجره. ووجهها كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن لم ينتشر...). تصوير لمن لا حاجة له إلى النساء، أي: لا تنتصب آلته، كما قال عكرمة: «هو المخنث الذي لا يقوم زُبّه».اهـ. يعنى: ذكره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بمعنى: الأطفال). أفاد أن ﴿الطِّفْلِ ﴾ اسم جنس بمعنى الجمع، كما قال القرطبي. أو أن «أل» فيه جنسية، وعلى كل حال المراد الجمع لوصفه بـ ﴿اللَّذِيبَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (خلخال). وهو حلىّ تلبس في الرجل كالسوار في اليد.

وقوله: (يتقعقع). أي: يصوّت. روى ابن جرير بطريق المعتمر عن أبيه، قال: "زعم حضرميّ أن امرأة اتخذت بُرتين من فضة واتخذت جزعًا، فمرت على قوم فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع فصوت، فأنزل الله ﴿وَلَا يَضُرِينَ ... ﴾ الآية». ونقل القرطبي عن الزجاج، قال: "سماع هذه الزينة أشد تحريكًا للشهوة من إبدائها».اهـ. وقال القرطبي: "من فعل ذلك منهن تبرجًا وتعرضًا للرجال فهو حرام مذموم».اهـ. فواأسفا على ما يجري في هذا الزمان من فتيات المدارس والمعاهد والجامعات باسم المسابقة الفنية، فلا حول و لا قوة إلا بالله.

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونِ ﴾ مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره ﴿ لَعَلَّكُو تُفْلِحُونَ ﴿ آ ﴾ تنجون من ذلك لقبول التوبة منه، وفي الآية تغليب الذكور على الإناث (١٠).

(٣) - ﴿ وَأَنكِمُ وَا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُونَ ﴾ جمع أيم: وهي من ليس لها زوج (٢) بكرًا كانت أو ثيبًا ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر (٣) ﴿ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي: المؤمنين ﴿ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُونُوا ﴾ أي: الأحرار ﴿ فُقَرَاءَ فَعَلِيكُمُ وَإِمَانِكُونُوا ﴾ أي: الأحرار ﴿ فُقَرَاءَ فَعَلِيكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

الله ونفقة (١٠) - ﴿ وَلَيْسَتَغَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا ﴾ أي: ما ينكحون به من مهرٍ ونفقة (١٠)،

<sup>=</sup> فائدة: نقل القرطبي عن مكي، قال: «ليس في كتاب الله آية أكثر ضهائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع».اه.

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي الآية تغليب...). أي في قوله: ﴿وَتُوبُواْ﴾، و﴿أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾، فهو ضمير مذكر تدخل فيه الإناث؛ تغليبًا. وعند بعض الأصولين: تدخل فيه الإناث وضعًا وحقيقةً.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهي من ليس...). أفاد بشرحه أن الأيم يطلق على الذكر والأنثى، كما قاله ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هذا في الأحرار). أي: لذكر حكم العبيد فيها بعدُ.

تنبيه: والأمر في الآية للأولياء والسادة، وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك عند الحاجة. أشار لذلك البيضاوي. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: «أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى». اهد. على هذا تكون الآية آمرة بالزواج والتزويج، وحكم الزواج يختلف حسب الأحوال كما فصله الفقهاء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من مهر...) بيان لـ(ما ينكحون به)..

عن الزنى (١) ﴿ حَتَّى يُغَنِيَهُمُ اللهُ ﴾ يوسع عليهم ﴿ مِن فَضْلِهِ اللهِ عَن فَضْلِهِ اللهِ فَي فَكُون وَ الْإِماء يَبَنَغُون الْكِئَب ﴾ بمعنى: المكاتبة (٢) ﴿ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ من العبيد والإماء ﴿ فَكَاتِبُوهُم (٢) إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ أي: أمانة وقدرة (٤) على الكسب لأداء مال الكتابة. وصيغتها (٥) مثلًا: كاتبتك على ألفين في شهرين، كل شهر ألف، فإذا أديتهما فأنت حرّ. فيقول: قبلت ذلك. ﴿ وَءَاتُوهُم ﴾ أمر للسادة (١) ﴿ مِن مَالِ اللهِ اللّهِ اللّذِي عَالَ اللهِ اللّهِ اللّذِي عَالَ اللهِ اللّهِ اللّذِي عَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) وقوله: (عن الزني). متعلق بـ ﴿وَلْيَسْتَعَفِفِ ﴾. وهذه الآية أمر من الله تعالى لمن لم يجد تزوجًا بالعفاف والاجتناب عن الحرام، كما قال ﷺ: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه وجاء». اهـ. [البخاري: «فتح الباري» (٩/ ١٤)]، كما في ابن كثير. وهذا الأمر للوجوب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمعنى: المكاتبة). والمكاتبة عقد بين السيد والمملوك، وهو بيع السيد مملوكه لنفسه على مالٍ يدفعه إلى السيد. كما سيوضحه المفسر.

<sup>(</sup>٣) وقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ هذا الأمر للندب عند الجمهور. قاله ابن كثير، وروي ذلك عن ابن زيد، ومالك بن أنس، كما في ابن جرير. واختار ابن جرير أنه للوجوب، فتجب المكاتبة إذا طلبها المملوك وعنده خبر، أي: الأمانة والوفاء. وروى عن عطاء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أمانةً وقدرة). روي نحوه عن الحسن، ومجاهد، وأبي صالح: «صدقًا ووفاءً وأداءً». وعن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد أيضًا: «خيرًا، أي: مالًا».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وصيغتها). أي: صيغة المكاتبة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أمر للسادة). أي: لمالكي العبيد المكاتبين، أمر الله للسادة أن يعينوا مكاتبهم بالمال، وذلك إما بالإعطاء من ماله: الربع، كما روي عن علي رَحَوَلَكَ عَنْهُ. واستحسن ابن مسعود: «الثلث»، وعن قتادة: «العشر»، وعن ابن جبر: «شيئًا غبر مقدّر».

<sup>(</sup>٧) وقوله: (وفي معنى الإيتاء...). كما روي عن ابن عباس، قال: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم». قال البيضاوي: «والأمر هنا للوجوب عند الأكثر، ويكفى أقل متمول». اهـ.

مما التزموه. ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ ﴾ أي: إماءكم ﴿ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾ أي: الزنى ﴿إِنْ أَرَدْنَ عَصَنَا ﴾ تعففًا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه (١) ، فلا مفهوم للشرط ﴿ لِنَبْنَغُوا ﴾ بالإكراه ﴿ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ نزلت في عبدالله بن أبي (٢) ، كان يُكره جواريه على الكسب بالزنى ﴿ وَمَن يُكْرِهِ لَهُ نَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِي قَفُورٌ ﴾ لهن (٣) ﴿ رَحِيمٌ ﴿ آ ﴾ بهن. بالزنى ﴿ وَمَن يُكْرِهِ لَهُ نَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِي قَفُورٌ ﴾ لهن (٣) ﴿ رَحِيمٌ ﴿ آ ﴾ بهن.

(الله و كسرها عبية على المنطقة المنزلة المنزلة المنزلة المنطقة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة الله و الل

<sup>(</sup>١) قوله: (وهذه الإرادة). يعني: الإكراه المنهي عنه في الآية إنها يتصور عند إرادتهن التعفف، فهذا القيد أي: إرادة التعفف ذكر لمناسبة الإكراه فقط، فليس له مفهوم مخالفة، فلا تفيد الآية جواز البغاء إن لم يردن التعفف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نزلت في عبدالله بن أبيّ). أي: المنافق، قال البيضاوي: «كان عنده ست جوارٍ يكرههن على الزنا، ويضرب عليهن الضرائب، فشكا بعضهن رسول الله على فنزلت الآية»، وقال ابن كثير نحو ذلك بدون ذكر عدد الإماء، وعزاه إلى غير واحد من المفسرين من السلف والخلف، ورواه عن جابر، والزهري. وكذا روى ابن جرير. وعن مقاتل: «نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لها على ذلك»، وقال: «البغاء: الزني». اهد. باختصار من ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لهن). أي: المكرهات على الزني، كما قال مجاهد. وقال: «فيهن نزلت هذه الآية».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بفتح الباء...). هما قراءتان: قرأ ابن عامر، وحفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بكسر الياء، بصيغة اسم الفاعل. والباقون: بفتحها على صيغة اسم المفعول.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (في هذه السورة). متعلق بـ ﴿أَنْزَلْنَا ﴾ توضيح لمحل الآيات المبينات. وقوله: (بُيِّن) بصيغة المبني للمفعول توضيح لمعنى صيغة اسم المفعول.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أو بيّنته) توضيح لمعنى صيغة اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٧) قوله: (خبرًا عجيبًا...). قاله البيضاوي. فيكون المراد بـ ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوَا ﴾ من جنس خبرهم، بتقدير المضاف كما أشار إليه المفسر.



رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي: من جنس أمثالهم، أي أخبارهم العجيبة؛ كخبر يوسف ومريم (١) ﴿ وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ ﴾ [النور: ١٢] الخ، ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ... ﴾ [النور: ١٢] الخ، ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ أَللّهُ أَن تَعُودُواْ ... ﴾ [النور: ١٧] الخ، ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللّهُ أَن تَعُودُواْ ... ﴾ [النور: ١٧] الخ، وتخصيصها بالمتقين (٢٠)؛ لأنهم المنتفعون بها.

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: منوّرهما (٣) بالشمس والقمر ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ أي: صفتُه في قلب المؤمن (٤) ﴿ كَيشَكُوةٍ فِيهَا مِصَّبَاحٌ أَلْمِصَّبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ﴾

<sup>(</sup>١) وقوله: (كخبر يوسف...) كما ذكره البيضاوي. فكل من يوسف ومريم عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ ممن ابتلى برمى الفاحشة مع براءتها عنها، كما في قصة عائشة رَخِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وتخصيصها...) أي: تخصيص الموعظة بالمتقين في قوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: منوّرهما) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك، وابن عرفة، والقرظي. وقال ابن عباس: «﴿ نُورُ السّمَوَ تِ وَٱلاَرْضِ ﴾: أي: هادي أهل السموات والأرض»، وفي رواية عنه: «يدبر الأمر فيهما»، وهذه ثلاثة تفاسير، واختار ابن جرير: «هادي من في السموات والأرض»، وكلها متفقة على أن المراد بالنور ليس الضياء المدرك بالبصر؛ فإنه لا يحمل على الحق تعالى بالحقيقة، فيكون في الكلام نوع من التأويل. أي: معطي النور، أو معطي الهداية، كما سبق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (صفته في قلب المؤمن) أفاد أن المراد بالنور هنا هو الهدى الذي يلقى في قلب المؤمن كما روي عن أبيّ بن كعب وغيره؛ فالإضافة إلى ضميره تعالى إضافة تشريف، كبيت الله؛ لأن هذه النور مخلوقة، وإذا أضيف إليه تعالى بعض خلقه تكون الإضافة للتشريف، وأفادت الآية أن الشيء المعرف إذا ذكر مرتين لا يلزم كونه واحدًا في الموضعين، وإن كان الأكثر كونه كذلك إذا ذكر معرّفًا، ويكون المراد بكل منها غير المراد بالآخر إذا ذكرا بصيغة النكرة، ذكرنا ذلك في «رسالة الاستثناء». كما ذكرنا هذه القاعدة في تفسير سورة النساء الآية (١٢٨).

هي القنديل، والمصباح: السراج، أي: الفتيلة الموقودة، والمشكاة: الطاقة غير النافذة (١)، أي: الأنبوبة في القنديل (٢) ﴿ اَلزُّ جَاجَةُ كَأَنَّهَا ﴾ والنور فيها (٣) ﴿ كَوْكُبُّ دِرِّىءً ﴾ أي: مضيء، بكسر الدال وضمها (٤)، من الدرء بمعنى الدفع؛ لدفعها الظلام، وبضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدُّرِّ: اللؤلؤ ﴿ تَوَقَّدَ ﴾ المصباح (٥) بالماضي، وفي قراءة (٢):

(١) قوله: (الطاقة) وهي الكوة في الجدار غير مثقوبة يوضع فيها المصباح.

الحاصل: المشكاة إما الكوة التي يوضع فيها المصباح أو الأنبوبة -أي: العمود- التي في وسط القنديل.

(٣) قوله: (والنور فيها). جملة حالية.

(٤) قوله: (بكسر الدال...). القراءات هنا ثلاث:

١- ﴿دِرِّىءُ﴾: بكسر الدال وتشديد الراء وبالهمزة، بوزن فعيل من الدرء: قراءة أبي عمرو، والكسائي.

٢- ﴿دُرِّيءُ﴾: بضم الدال: فُعِّيل من الدرء: قراءة شعبة، وحمزة.

٣- ﴿ وُرِّي ﴾: بضم الدال وتشديد الراء والياء: نسبة إلى الدُّر: قراءة الباقين. كما قال المفسر. وحاصل المعنى على كل وجه: المضيء، كما قال.

(٥) قوله: (المصباح). توضيح للمراد بالضمير المستتر في الفعل: ﴿تَوَقَّدَ﴾ أو ﴿يُوَقُدُ﴾.

(٦) قوله: (بالماضي). إشارة إلى القراءات، وهن ثلاث:

- ١ بصيغة الماضي: ﴿تَوَقَدَ﴾: بوزن: تَفَعَل: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر،
   ويعقوب. ففاعله: الضمير المستتر العائد إلى المصباح؛ لأن الضمير مذكر على هذا الوجه.
- ٢- ﴿ مُوفَدُ ﴾: مضارع: أوقد، مبنيًا للمفعول بالتحتانية، أي: بالياء: قراءة نافع، وابن
   عامر، وحفص؛ فنائب الفاعل: الضمير العائد إلى المصباح.
- ٣- ﴿ تُوقَدُ ﴾: بالمضارع المبني للمفعول، وبالتاء؛ فالضمير عائد إلى الزجاجة؛ لأنها ضمير مؤنث، كما قال المفسر: (أي: الزجاجة).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الأنبوبة). هذا تفسير آخر للمشكاة كها يعلم من البيضاوي، فلعل العبارة: أو الأنبوبة، ولكن وجد النسخ كلها بـ«أي»، وقد نبه الصاوي على ذلك.

بمضارع: أوقد، مبنيًا للمفعول بالتحتانية، وفي أخرى: بالفوقانية، أي: الزجاجة في أوين وين أويت (١) ﴿ شَجَرَةٍ مُبْكَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَآ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ (١) بل بينها؛ فلا يتمكن منها حر ولا برد مُضرّان ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ وُلَوَ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ ﴾ لصفائه (١) ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ وُلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ ﴾ لصفائه (١) ﴿ يَكُادُ زَيْتُهَا يُضِيّ وَنُور الله ، أي: هداه (٥) للمؤمن نور على نور فور الله ، أي: هداه (٥) للمؤمن نور على نور

(١) قوله: (زيت). أشار إلى تقدير مضاف.

(٢) و ﴿ زَيْتُونَةِ ﴾ بدل من ﴿ شَجَرَةٍ ﴾ . و ﴿ لاَ شَرْقِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ ﴾ نعت ومعطوف. ومعنى: ﴿ لاَ شَرْقِيَةٍ وَلاَ غَرْبِيَةٍ ﴾ : أن تلك الزيتونة ليست واقعة في بقعة شرقية ولا بقعة غربية ، بل في مكان وسط تصيبها الشمس من أول النهار إلى آخره؛ لأنه إن كانت شرقية لا تصبها الشمس أول النهار ، وإن كانت غربية فلا تصبها الشمس آخر النهار . كما فسر بمثله ابن كثير . قال ابن عباس : «شجرة بالصحراء ، لا يظللها جبل ولا شجر ولا كهف ، ولا يواريها شيء ، وهو أجود لزيتها » . اه . وروي نحوه عن قتادة وعكرمة وغيرهم . وقال ابن زيد : «المراد : أنها شجر الشام ، فإنه لا شرقي ولا غربي ، وهو أفضل الشجر » .

وما ذكره المفسر تفسير اخر ذكره البيضاوي في جملة تفاسير. وحاصله: أنها ليست في مَضْحًى تشرق الشمس عليها دائمًا فتحرقها أو في مقنأةٍ تغيب عنها دائمًا فتتركها نيئًا، أي يضره البرد. والله أعلم.

(٣) قوله: (لصفائه). أي: لصفاء ذلك الزيت يكاد يضيء بنفسه من غير نار.

(٤) قوله: (﴿ نُورُ ﴾ به). أي: بالزيت ﴿ عَلَى فُورِ ﴾ بالنار، أي: بالإيقاد، أفاد أن هناك ثلاثة أنواع من النور: نور المصباح، نور الزجاج لصفائها، ونور الزيت نفسه لصفائه، وبذلك كله تضيء المشكاة، كما يعلم من البيضاوي.

(٥) قوله: (ونور الله، أي: هداه). إشارة إلى وجه التشبيه في هذا التشبيه البارع.

وحاصله: أن هذا تشبيه للهدى الذي في قلب المؤمن والذي دلت عليه الآيات بالمشكاة الموصوفة، ونحو ذلك مروي عن ابن عباس، حيث قال: «مثل هداه في قلب المؤمن وعن الحسن قال: «مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة»، ففيه تشبيه قلب المؤمن بالمشكاة؛ لأنه محل الإيهان والهدى كها أن المشكاة محل المصباح المضيء، والإيهان والهدى في قلبه كهالمصباح المضيء. والله أعلم.

الجزء الثامن عشر

الإيمان ﴿ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ ﴾ أي: دين الإسلام ﴿ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ﴾ يبيّن ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَم

<sup>=</sup> وعن سعيد بن جبير، وكعب الأحبار: «أن النور هو محمد على وهذا مثل ضربه الله لقلب محمد على وذكر البيضاوي احتمال كون المراد تمثيل القوى الداركة الخمس التي أعطيها الإنسان بالأشياء الخمسة المذكورة: المشكاة، والزجاجة، والمصباح، والشجرة، والزيت. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (تعظم) أي: تُعَظِّم لذكره، روي ذلك عن الحسن، وقال مجاهد: «أن تبني»، واختاره ابن جرير، و ﴿ أَذِنَ ﴾ بمعنى: أمر وقضى. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتوحيده). روي عن ابن عباس: «يتلي فيه كتابه».اهـ. وهو قريب مما قاله المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بفتح الموحدة). بيان للقراءتين؛ فقد قرأ ابن عامر، وشعبة: بفتح الموحدة، أي: الباء ﴿يُسَبَّحُ ﴾: بصيغة المبني للمفعول، فيكون نائب الفاعل: الجار والمجرور: ﴿لَهُ ﴾. ويكون ﴿رِجَالُ ﴾ فاعلًا لفعل محذوف، واقعًا في جواب سؤال مقدّر كها ذكر المفسر وهذا الأسلوب نوع من الإطناب المعروف في علم البلاغة.

وقرأ الباقون: ﴿ يُسَيِّحُ ﴾: بكسر الباء على صيغة المبني للفاعل، فيكون ﴿ رِجَالُ ﴾: فاعلًا، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: يصلي). ورد التفسير به عن ابن عباس، والحسن، وأبي معاذ. قال ابن عباس: «كل تسبيح في القرآن صلاة». نقله القرطبي، فبالغدوّ: صلاة الفجر، وفي الآصال: بقية الصلوات؛ لأنها تقع بعد الزوال. أفاده القرطبي.

(٣) - ﴿رِجَالُ ﴾ (١) فاعل (يُسَيِّحُ » بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل: (لَهُ, »، و ﴿رِجَالُ » فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: من يسبحه ﴿لَا نُلْهِيمُ تِحِكْرَةُ ﴾ أي: شراء (٢) ﴿وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ » حذف هاء (٣) «إقامة» تخفيف ﴿وَإِينَآهِ الرَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُ ﴾ تضطرب ﴿فِيهِ ٱلقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُرُ (٣) ﴾ من الخوف. القلوب بين النجاة (٤) والهلاك والأبصار بين ناحيتي اليمين والشيال، هو يوم القيامة.

(°°) - ﴿لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ ﴾ أي: ثوابه و «أَحْسَنَ » بمعنى: حسن

(۱) وقوله تعالى: ﴿رِجَالُ﴾. قال القرطبي: «لما قال تعالى: ﴿رِجَالُ﴾ وخصهم بالذكر، دلّ على أن النساء لا حظ لهن في المساجد، إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة، وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل». اه. ويضاف إليه أنه لا خلاف عند الأصوليين أن لفظ ﴿رِجَالُ﴾ و«ذَكَر» لا يدخل فيه الإناث، وإنها الخلاف في نحو ضمير الجمع وجمع المذكر السالم، هل تدخل فيه الإناث، والراجح: عندنا -الشافعية- عدم دخولهن؛ لأن العرب وضعوا لكلً صيغة، إلا من باب التغليب. والتفصيل في كتب الأصول.

(٢) قوله: (أي: شراء). فسر به لذكر البيع بعده.

(٣) قوله: (حذف هاء...). يعني إن ﴿وَإِقَامِ ﴾ مصدر أقام، والأكثر فيه بالتاء إقامة عوضًا عن الألف المحذوفة، وقد تحذف التاء تخفيفًا كها هنا. وتقدم في سورة الأنبياء (٧٣). قال القرطبي: «والآية نزلت في أهل الأسواق، وعزاه إلى ابن عمر»، قال سالم: «جاز ابن عمر بالسوق، وقد أغلقوا حوانيتهم، وقاموا ليصلوا في جماعة، فقال: فيهم نزلت ﴿ وَجَالُ ... ﴾ الآية ».

- (٤) قوله: (القلوب بين النجاة). القلوب: مبتدأ، خبره محذوف، أي: تتقلب بين النجاة والهلاك، ويريد المفسر به بيان معنى: تقلب القلوب والأبصار يوم القيامة. وبنحو ما قاله فسر ابن جرير.
- (٥) قوله: (﴿ أَعْسَنَ ﴾ بمعنى: حسن). أي: لأن الجزاء يكون للعمل الحسن والأحسن. فالتفضيل غير مراد هنا. والله أعلم.

الجزء الثامن عشر

﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ اللهِ عَالَ: فلان ينفق بغير حساب (١)، أي: يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه.

(٣) - (٢) ﴿ وَٱلِدِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ ﴾ جمع قاع (٣)، أي: في فلاة، وهو شعاع (٤) يرى فيها نصف النهار في شدة الحريشبه الماء الجاري ﴿ يَعْسَبُهُ ﴾ يظنه ﴿ ٱلظَّمْكَانُ ﴾ أي: العطشان ﴿ مَآءٌ حَتَى إِذَا جَآءُهُ، لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا ﴾ مما حسبه، كذلك الكافر (٥) يحسب أن عمله كصدقةٍ ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله، أي: لم ينفعه ﴿ وَوَجَدَ ٱللّهُ عِندَهُ ﴾ أي: عند عمله ﴿ وَوَجَدَ ٱللّهُ عَندَهُ ﴾ أي: جزاه عليه في الدنيا (١) ﴿ وَٱللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) ﴾ أي: المجازاة.

<sup>(</sup>١) قوله: (يقال: فلان). أفاد أن ذلك كناية عن التوسيع، وإلا فكل شيء عند الله بحساب.

<sup>(</sup>٢) لما ضرب الله مثل المؤمن ضرب مثل الكافر. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جمع قاع). مثل جيرة وجار. حكاه القرطبي عن الهروي، وعن أبي عبيدة: «قيعة، وقاعٌ واحدٌ»، ويجمع على قيعان.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو شعاع). أي: السرابُ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كذلك الكافر...) يشير إلى أن هذا تمثيل للعمل الصالح للكافر، كصلة الرحم، روي ذلك عن الضحاك. كما أشار إلى وجه الشبه، وروي كذلك عن أبيّ، وابن عباس، ومجاهد، وغيرهم.

قال أبيّ: «في قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ... ﴾: وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة، وهو يحسب أن عند الله خيرًا، فلا يجد، فيدخله النار». اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: جزاه عليه في الدنيا) يعني: أن الكافر يعلم في الآخرة أن الله قد جازاه على عمله الخير في الدنيا، كما شرح كذلك الصاوي. ولكن الذي يعلم من كلام المفسرين كابن جرير، وابن كثير، ومما نقل من السلف: «أن المعنى فوفاه حسابه في الآخرة، كما هو ظاهر العطف بالفاء في ﴿ فَوَفَ نُهُ ﴾ » والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أع الهم السيئة) أشار المفسر بهذا أن ﴿أَوْ ﴾ هنا للتنويع، فالمثل الأول لأع ال الخير للكفار، وهذا المثل لأع اله السيئة، ويحتمل كون أو للتخيير؛ لأن أع الهم ولو كانت خيرًا - لكونها غير نافعة في العقبى فكأنها سراب، ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات، ذكر البيضاوي الوجهين. وذكر ابن كثير أن الأول للكافر الجاهل الجهل المركب وهم الرؤساء، والثاني: للكافر الجاهل الجهل البسيط وهم الأتباع، وظاهر كلام ابن جرير أن ﴿أَوْ ﴾ للتخيير، فهما مثلان لمطلق الكفار، كما روى عن أبي بن كعب ريحياً يَعْمَلُ الله في مُعْمِ من الظلم فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومحرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار».اهد.

فائدة: تدل الآية على أن في قعر البحر ظلمات متراكمة. وقد اكتشفت الفلسفة الحديثة ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عميق). تفسير للمراد لـ ﴿ لَٰجِيِّ ﴾. واللجّي في الأصل منسوب إلى اللجة، وهي: معظم الماء، كما يعلم من القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿يَغْشَنَهُ مَوْجٌ ... ﴾. موج: فاعل: يغشى، و ﴿مِّن فَوْقِهِ ، ﴿ خبر مقدم، و ﴿مَوْجٌ ﴾ الثاني: مبتدأ مؤخر. و ﴿مِلة ﴿يَغْشَنَهُ مَوْجٌ ﴾ نعت مبتدأ مؤخر. و ﴿مِلة ﴿يَغْشَنهُ مَوْجٌ ﴾ نعت ثان لـ ﴿مَوْجُ ﴾ ، وجملة ﴿يَن فَوْقِهِ عَمْرٌ ﴾ ﴿ نعت لـ ﴿مَوْجٌ ﴾ الأول: وجملة ﴿يَن فَوْقِهِ عَمَابٌ ﴾ نعت لـ ﴿مَوْجٌ ﴾ الأول: وجملة ﴿يَن فَوْقِهِ عَمَابٌ ﴾ نعت لـ ﴿مَوْجٌ ﴾ الثاني.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لم يقرب) توضيح لمعنى لم يكد يراها، أي: ليست رؤيتها قريبة ومتيسّرة بل لا يراها إلا بعد شدّة وإياس، وقد رجح ابن جرير هذا المعنى، بعد ذكر عدة احتمالات.

نُورٍ ( الله لم يهده الله لم يهدد.

(1) - ﴿ أَلَوْتَ رَأَنَّ اللّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ومن التسبيح صلاة (١) ﴿ وَالطَّلِيرُ ﴾ جمع طائر بين السماء والأرض ﴿ صَفَقَاتٍ ﴾ حال، باسطات أجنحتهن ﴿ وَالطَّلِيرُ ﴾ جمع طائر بين السماء والأرض ﴿ صَفَقَاتٍ ﴾ عليمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ الله (٢) ﴿ فيه تغليب الله (٣) ﴿ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ الله (٣) فيه تغليب العاقل (٣).

الله عَلَيْهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خزائن المطر والرزق والنبات ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خزائن المطر والرزق والنبات ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ المُصِيرُ اللَّهِ المُرجع.

(الله عضه الله عض القطع المتفرقة قطعة واحدة ﴿ أُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا ﴾ بعضه فوق بعض بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة ﴿ أُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا ﴾ بعضه فوق بعض ﴿ فَنَرَى ٱلْوَدُوَ ﴾ المطر ﴿ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ٤ مَحَارِجِه (١) ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن ﴾ وائدة (٥) ﴿ عِبَالِ فِيهَا ﴾ في السماء، بدل بإعادة الجار ﴿ مِنْ بَرَدٍ ﴾ أي: بعضه ﴿ فَيُصِيبُ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ومن التسبيح صلاة) أشار به إلى أن التسبيح هنا شامل للصلاة من الإنسان وأما في آخر الآية فذكر التسبيح والصلاة، فالتسبيح من غير الإنسان والصلاة من الإنسان، وذكره مجاهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿قَدْعَكِمَ﴾ الله). أشار إلى أن الضمير المستتر عائد إلى الله تعالى، وهذا أحد الأوجه، ويحتمل: عوده إلى ﴿كُلُّ ﴾، أي: كلهم علم صلاته وتسبيحه لله تعالى. ذكرهما ابن جرير ووجهًا آخر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه تغليب)، أي: في ﴿يَفْعَلُونَ ﴾، حيث ذكر الواو التي لجماعة الذكور العقلاء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مخارجه). الخلال: جمع خَلَل، مثل الجبل والجبال، والخلل: الفرجة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (زائدة) ذكر هنا ﴿مِن﴾ ثلاث مرات.

الأول: ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ فهي ابتدائية.

بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ, عَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ ﴾ يقرب ﴿سَنَا بَرْقِهِ ﴾ لمعانه (١) ﴿يَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ إِنَا ﴾ الناظرة له، أي: يخطفها.

الثالثة: ﴿مِنْ بَرَدِ ﴾ وهي تبعيضية، أشار إليه بقوله: (أي: بعضه). وهذه المعاني واضحة جدًّا، خلافًا لما ذكر في معاني «من» هنا غير ذلك، كما يوجد في كتب بعض المعاصرين، وأفادت الآية أن الله خلق جبالًا من بردٍ في السماء، ينزل منها ما يشاء، كما ذكره ابن جرير وغيره.

- (١) قوله: (لمعانه). بفتح الميم، مصدر: لَمَعَ، تفسير لـ﴿سَنَا﴾، والهاء في ﴿بَرْقِهِـ﴾ عائد إلى السحاب.
- (٣) قوله: (حيوان) تفسير بالأعم؛ لأن الحيوان أعمّ من الدابة، ولذلك قال القرطبي: «والدابة كل ما دبت على وجه الأرض من الحيوان».اهـ، وقال: «لم يدخل في هذا: الجنّ والملائكة؛ لأنا لم نشاهدهم، ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء بل في الصحيح: أن الملائكة خلقوا من نور والجن من نار». ولعل المفسر أشار إلى أن الدابة هنا بالمعنى اللغوي، فيدخل فيه الإنسان. أو يقال: إن الحيوان هو الجسم النامي الحساس، ولا يصدق هذا الحدّ على الملائكة والجنّ فيكون مرادفًا للدابة بها فيها الطيور والأسهاك.
- (٤) قوله: (أي: نطفة) كذا فسره جمهور المفسرين، ولكن قال البيضاوي: «يحتمل أن يراد بالماء: الماء المعروف؛ لأنه جزء مادته»، ويشير إلى ذلك كلام ابن كثير.اهـ. بتصرف، وإذا أريد بالماء النطفة ففي الكلام تنزيل الغالب منزلة الكل، إذ من الحيوان ما لا يتولّد من النطفة.اهـ. يعني: يكون ﴿ كُلّ دَابَةٍ ﴾ عامًا مخصوصًا، فمثال ما لم يخلق من نطفة: آدم وعيسى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. والله أعلم.

والثانية: ﴿مِنجِبَالِ﴾، وهي زائدة مؤكدة داخلة على البدل كما ذكره المفسر؛ لأن
 ﴿جِبَالٍ﴾ بدل اشتمال من ﴿السَّمَاءِ﴾.

الجزء الثامن عشر

يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ عَلَىٰ بَطْنِهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَالْحَيَاتِ وَالْهُوامِ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ﴾ كالإنسان والطير ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٌ ﴾ كالبهائم والأنعام (٢) ﴿ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَمِيرٌ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ آلَهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ مِعْدِيرٌ مُنْ ﴾.

(٧) - ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: المنافقون (١) ﴿ وَامَنَّا ﴾ صدَّقنا (٥) ﴿ بِاللَّهِ ﴾ بتوحيده ﴿ وَبِالرَّسُولِ ﴾ محمد ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ هما فيها حكما به (١) ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى ﴾ يُعْرِض ﴿ فَرِيقُ

(۱) ﴿مَن يَمْشِي عَكَلَ بَطْنِهِ عَ ﴾. فيه استعمال ﴿مَن ﴾ لغير العاقل، وذلك لدخول غير العاقل معه في عموم ﴿كُلَّ دَابَتُو ﴾ ثم فصل بـ «من»، وهذا أحد المواضع التي يستعمل فيها «مَن» لغير العاقل كما فصله النحاة.

(٢) قوله: (والأنعام) هي الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لكثرة النعمة فيها، فعطفه على البهائم من عطف الخاص على العام.

(٣) قوله: (أي: بينات) أشار إلى أن ﴿مُبِيِّنَتِّ ﴾ هنا من: بَيَّنَ اللازم.

(٤) قوله: (أي: المنافقون) كما فسر بذلك ابن جرير وغيره.

(٥) قوله: (صدقنا) فسر ﴿ اَمَنَّا ﴾ به لذكر المصدق به، ولعطف ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ عليه.

(٦) قوله: (هما) هو ضمير متصل مفعول به لـ ﴿وَأَطَعْنَا ﴾.

وقوله: (فيها حكها) ألف التنثية راجعة إلى الله والرسول. ففي كلامه جمع بين الخالق والخلق في الضمير، وقد ورد النهي عنه في حديث مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلًا خطب عند النبي على: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصها فقد غوى؛ فقال: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله...» [مسلم (٣/ ٢٥)]، ولكن قد ورد الجمع في كلام رسول الله على وذلك في قوله على: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه =

مِّنَهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ عنه ﴿وَمَآ أُولَتَهِكَ ﴾ المعرضون ﴿بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم.

- ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ المبلغ عنه ﴿لِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ عَنِ المجيء إليه.
  - الله ﴿ وَإِن يَكُن لَمُّهُ ٱلْمَقُ أَلْقُواْ إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ ١٠٠٠ مسرعين طائعين.
- ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ كفر ﴿ أَمِ ٱرْتَابُوا ﴾ أي: شكوا في نبوّته ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ ﴾ في الحكم، أي: فيُظْلَموا فيه؟ لا (١) ﴿ بَلْ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ بالإعراض عنه.
- ( القول القول المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ ورَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَاهُم ﴿ أَن القول القول اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّا عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّ عَلَّا عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

<sup>=</sup> مما سواهما». [البخاري (١٦)]. فقيل: هذا خاص به ﷺ، ولا يجوز لغيره، ذكره العزبن عبدالسلام، وقيل: النهي إذا أوهم التشريك، كما يعلم من «شرح النووي»، والله أعلم. وتقدم التنبيه على نحو هذا في كلام الإمام السيوطي رَحمَهُ أللَهُ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لا) قدره ليكون جوابًا للاستفهام، وتكون ﴿بَلَ ﴾ للإضراب الإبطالي، وقال البيضاوي: قوله تعالى: ﴿بَلَ أُولَتِكَ ﴾ إبطال للقسمين الأخيرين وتحقيق للقسم الأول، وذلك لأن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم، والثاني إما أن يكون محققًا عندهم أو متوقعًا، وكلاهما باطل، فثبت القسم الأول، وهو نفاقهم وظلمهم. اهد. بتصرف، وهذا التقسيم نوع من القياس عند المناطقة. ويسمى السبر والتقسيم عند الأصوليين.

<sup>(</sup>٢) ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. ﴿قَوْلَ ﴾: بالنصب في القراءات المتواترة، خبر ﴿كَانَ ﴾، واسمها: المصدر المؤول في ﴿أَن يَقُولُوا ﴾، و ﴿إِذَا ﴾ ظرفية مجردة عن معنى الشرط.

الجزء الثامن عشر

(٥٠) - ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَغَشَ ٱللَّهَ ﴾ يخافه (١) ﴿ وَيَتَقَدِ ﴾ بسكون الهاء وكسر ها (٢)، بأن يطيعه ﴿ فَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْفَآ بِرُونَ (٥٠) ﴾ بالجنة.

(٣) - ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ غايتها (٣) ﴿لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ ﴾ بالجهاد ﴿لَيَخْرُجُنَّ قُل ﴾ لهم: ﴿لَّا نُقُسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةً ﴾ للنبي خير (١) من قسمكم

(١) قوله: (يخافه). تفسير بالمعنى بدون مراعاة الإعراب، وإلا لقال: «يخفه»، بصيغة الجزم، وأشار إلى ذلك الصاوي.

تنبيه: الفلاح والفوز متقاربان: فالفلاح أي: النجاح من العذاب إلى رحمة الله والفوز بالجنة كأنه يراعى في الفلاح الخلوص من العقاب إلى الرحمة، وفي الفوز: حصول الظفر بالجنة. وهما متلازمتان، ولم أجد من ذكر النكتة في الفلاح في الآية الأولى والفوز في الآية الثانية. فالله أعلم.

(٢) قوله: (بسكون الهاء...) هنا عدة قراءات:

١ - ﴿وِيَتَقِهِ﴾: بكسر القاف والهاء بدون إشباع الهاء: يعقوب وقالون، وأحد وجهي
 هشام.

٢- ﴿ وِيَتَّقِهِ ﴾: بكسر القاف والهاء مع إشباع كسر الهاء: الوجه الثاني لهشام.

٣- ﴿وِيَتَّقِهُ ﴾: بكسر القاف وسكون الهاء: أبو عمرو وشعبة.

٤- ﴿وَيَتَقَوِ﴾: بسكون القاف وكسر الهاء بلا إشباع حركتها، ووجه ذلك: إجراء «تَقِهِ» مجرى كَتِف، فسكن الوسط تخفيفًا، فكل ثلاثي إذا كان عينه مكسورًا أو مضمومًا جاز تسكينها تخفيفًا، نحو: إبِل، تقول: إبْل بسكون الباء، وعضُد: تقول فيه عَضْد بسكون الضاد. أشار إلى هذا التوجيه البيضاوى.

(٣) قوله: (غايتها) أي: أقسموا قسمًا غليظًا أشد القسم وغايتها، و ﴿جَهْدَ﴾ منصوب على المفعول المطلق.

(٤) قوله: (خير) قدره ليكون خبرًا لـ ﴿طَاعَةُ ﴾.

الذي لا تَصْدُقون فيه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ مَنْ طَاعَتُكُم بِالقُولُ (١) وَخَالَفَتَكُم بِالفُعلِ.

( و الله عَوْلُ ٱطِيعُواْ ٱللّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْاْ هُ عن طاعته، بحذف إحدى التاءين ( ) ، خطاب لهم ﴿ فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ هُ مِن التبليغ ﴿ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلَتُمُ اللهُ مِن طاعته ﴿ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلَتُمُ اللهُ مَن طاعته ﴿ وَعَلَيْكُمُ مَا مُحِلَّاتُهُ اللهُ الل

( فَ) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بدلًا عن الكفار ﴿ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ( فَ) ﴿ الَّذِيكِ مِن

(١) قوله: (من طاعتكم...). بيان لـ ﴿مَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بحذف إحدى...) باتفاق القراء، أفاد المفسر أن ﴿ تَوَلَوْا ﴾ فعل مضارع مجزوم، أصله: تتولوا، والخطاب للمنافقين. وليس فعلًا ماضيًا بصيغة الغائب، وذلك ليناسب ﴿ وَعَلَيْكُمُ مَّا مُوِيَّلُتُمُ مُّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: التبليغ البين). أفاد أن البلاغ اسم مصدر لـ «بلّغ» فهو بمعنى: التبليغ، والمبين: اسم فاعل من «أبان» اللازم، بمعنى: بان. وجملة ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ...﴾ جواب الشرط ﴿فَإِن تَوَلّواً﴾ وهي في الحقيقة دالة وعلة للجواب المحذوف، والتقدير: فلا ضرر عليه فإنها عليه ما حمّل. أفاده الصاوي.

<sup>(</sup>٤) روى ابن جرير عن أبي العالية أن هذه الآية نزلت لما اشتكى بعض الصحابة إلى النبي الخوف من العدو وما يلقون بذلك من الأذى والمكروه، فقال لهم رسول الله علله الخوف من العبرون إلا يسيرًا حتى يجلس الرجل منكم في الملإ العظيم محتبيًا فيه ليس فيه حديدة» -أي سلاح من خوف العدو -. فأنزل الله هذه الآية، قال ابن كثير: «هذا وعد من الله لرسوله عليه بأنه سيجعل أمته خلفاءالأرض».اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالبناء للفاعل...) قراءتان: بالبناء للمفعول: ﴿استُخُلِفَ﴾: قراءة شعبة فيكون =

قَبْلِهِمْ » من بني إسرائيل (۱) بدلًا عن الجبابرة ﴿ وَلَيْمَكِنَنَ لَمُمْ وِينَهُمُ ٱللَّهِ الْرَعَىٰ فَكُمْ وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان، ويوسع لهم في البلاد فيملكوها ﴿ وَلَيُبُدِلَنَّهُمْ » بالتخفيف والتشديد (۲) ﴿ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ » من الكفار ﴿ أَمَنَا ﴾ وقد أنجز الله وعده لهم بها ذكر، وأثنى عليهم بقوله: ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا ﴾ هو مستأنف في حكم التعليل (۱) ﴿ وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِك » الإنعام منهم به (۱) ﴿ وَأَن عَلَى اللهِ عَمْ الفَلْسِقُونَ ﴿ قَالَ مَن كفر به (۱) قتلة عثمان رَضَالِيَكُ عَنْهُ ؛ فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانًا.

 <sup>﴿</sup> اللَّذِيكِ ﴾ نائب فاعل. وبالبناء للفاعل: ﴿ اسْتَخْلَفَ ﴾: قراءة الباقين، فيكون ﴿ اللَّذِيكِ ﴾ مفعولًا به، والفاعل الضمير المستتر العائد إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) قوله: (من بني إسرائيل...) وبذلك فسر ابن جرير والقرطبي وغيرهما؛ كما قال تعالى: ﴿وَأُورَثُنَا اللَّهُ وَمُعَالِهِ عَلَى اللَّهُ وَمُعَالِهِ اللَّهُ وَمُعَالِمَ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالًا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَالًا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّلَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّلَّا اللّ

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن كثير، وشعبة، ويعقوب: بتخفيف الدال: مضارع «أبدل»: والباقون: بتشديدها، مضارع: بدّل، ومعناهما واحد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مستأنف). أي: جملة ﴿يَعُبُدُونَنِي﴾: مستأنفة، وهي عند النحاة: جملة ليس لها علاقة إعرابية بها قبلها، وعند البلاغيين: جملة وقعت جوابًا لسؤال مقدر عن العلة، وهذه الجملة تحتمل الوجهين، وقول المفسر: (في حكم التعليل) يرجح المعنى البلاغي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (به). أي: الإنعام، أفاد به أن المراد بالكفر هنا كفران النعمة لا الكفر بالله، وفسر كذلك في رواية أبي العالية ورجحه ابن جرير وغيره. واستدل عليه القرطبي بقوله تعالى: ﴿فَأُوْلَكِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٥) قوله: (وأول من كفر به...). وهذا مذكور في رواية أبي العالية المذكورة، قال: «بقتلهم عثمان بن عفان رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ». اهـ. وفتنة قتل عثمان بن عفان رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ كانت مبدأ لفتن متتالية. كما هي مذكورة في كتب التواريخ، ولله تعالى حكمة فيما قدر وقضي.

(٥) - ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) ﴾ أي: رجاء الرحمة (١).

﴿ لَا تَحْسِبَنَ ﴾ بالفوقانية والتحتانية (٢)، والفاعل: «الرسول»، ﴿ اَلَّذِينَ كَفُرُواْ مُعْجِزِيرَ ﴾ لنا ﴿ فِي اَلْأَرْضِ ﴾ بأن يفوتونا ﴿ وَمَأْوَالَهُمُ ﴾ مرجعهم ﴿ اَلنَّارُ لَّ وَلَيْمُسُ الْمَصِيرُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مَن العبيد والإماء ﴿ وَكَالَتُ مَرَّبَ فِي اللهِ وَالْمِمَاءِ ﴿ وَكَالَتُ مَرَّبَ ﴾ في ثلاثة أوقات (٣) ﴿ مِن مَلْ مَن الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيا بَكُمْ مِن الظّهِ مِن الظّهِ ﴿ وَمِن الظّهِ مِن الظّهِ مِن الظّهِ مِن الظّهِ مِن الطّهِ اللهِ مِن الطّهِ اللهِ مَن الطّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

(۱) قوله: (أي: رجاء الرحمة) أفاد أن الرجاء المستفاد بـ «لعل» هنا بالنسبة إلى المخاطبين، ويحتمل كون لعل تعليلية، وبذلك فسر ابن جرير، قال: «كي يرحمكم ربكم فينجيكم من عذابه». اهـ.

(٢) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ﴾: قرأه عاصم، وأبو جعفر، مع فتح السين. فالخطاب للرسول ﷺ و ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ مفعول أول.

وقرأ ابن عامر، وحمزة: بالياء، وهي المراد بالتحتانية في قول المفسر، ففاعله الضمير المستتر العائد إلى النبي على كما قال المفسر، وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الفراء وأبي عليّ، وعزا إلى الزجاج: أن الفاعل ﴿اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ والمفعول الأول محذوف، أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسَهم معجزين.

وقرأ الجمهور بالتاء وكسر السين: ﴿لَا تَحْسِبَنَّ﴾، وهو كالوجه الأول، وفتح السين وكسرها لغتان في مضارع «حسِبَ»، والقياس الفتح.

قال القرطبي: «هذه الآية تسلية للنبي ﷺ ووعد بالنصرة».اهـ.

(٣) قوله: (في ثلاثة أوقات). تفسير بالمراد بـ ﴿ثَلَكُ مَرَّدَةً ﴾، كما فسره ما بعده: ﴿مِّن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ...﴾. بعد ممكزة ألع مقامه، أي: هي أوقات، وبالنصب: بتقدير أوقات منصوبًا، بدلًا المضاف إليه مقامه، أي: هي أوقات، وبالنصب: بتقدير أوقات منصوبًا، بدلًا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه، وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات في من عمل ما قبله قام المضاف إليه مقامه، وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات في المنتر عَلَيْكُم وَلاَعَلَيْهِم أي: المهاليك والصبيان ﴿ جُنَاحٌ ﴾ في الدخول عليكم بغير استئذان ﴿ بَعَدَهُنَ الله أي: بعد الأوقات الثلاثة، هم ﴿ طَوَّونُونَ عَلَيْكُم ﴾ للخدمة في المخدمة في المؤنث ألله لكم ألكي بعض ﴿ والجملة مؤكدة لما قبلها (٣) فكذاك ﴾ كما بين ما ذكر ﴿ بُينِ ألله لكم ألكيك ﴾ أي: الأحكام ﴿ وَاللّه عَلِيم ﴾ بما دبره لهم وآية الاستئذان (٤) قيل: منسوخة، وقيل: لا (٥)، ولكن

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالرفع...). بيان للقراءتين: قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: بالنصب: وثَلَثَ ﴾. والباقون: بالرفع: ﴿تَلَثُ ﴾. وذكر المفسر الوجه الإعرابي لكل منها، فوجه الرفع أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هي، أو هن، ثم يقدر مضاف قبل ثلاث، فيكون التقدير: هي أوقات ثلاث عوراتٍ... فقوله (أي: هي أوقات) هي المبتدأ المقدر وأوقات المضاف المقدر، ووجه النصب أنه بدل من محل ﴿مِن مَرْضَ لِصَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ ﴾ وما عطف عليه؛ لأنه في المعنى ظرف، ويقدر المضاف أيضًا، أي: أوقات ثلاث عورات، وهذا الذي ذكره المفسر، ويجوز كونه بدلًا من ﴿تَلَثُ مَرَّتِ ﴾؛ لأن المراد به ثلاث أوقات، كها ذكره القرطي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (طائف) قدره ليتعلق به الجار والمجرور ﴿عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ الواقع خبرًا.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (والجملة...) أي: جملة ﴿بَعْشُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ مؤكدة لما قبلها وهي جملة ﴿مَوْنَا وَالْجَمِلَةِ عَلَيْهُ ﴾؛ فهي جملة بتقدير المبتدأ: هم، كها قدره المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وآية الاستئذان) أي: هذه الآية، قيل: منسوخة، عزاه القرطبي إلى ابن المسيب، وابن جبير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقيل: لا). أي: غير منسوخة، عزاه إلى أكثر أهل العلم، قال ابن كثير: «هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وخدمهم والذين =

تهاون الناس في ترك الاستئذان.

(٥)- ﴿وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ﴾ أيّها الأحرار (١) ﴿ٱلْحُلُمَ فَلَيَسْتَغَذِنُواً ﴾ في جميع الأوقات ﴿كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ ﴾ أي: الأحرار الكبار (٢) ﴿كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ ايَا يَدِهِ وَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَهِ ﴾.

﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ قعدن عن الحيض والولد لكبرهن ﴿ ٱلَّتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا ﴾ لذلك (٣) ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ بَ ثِيابَهُ ﴾ من الجلباب (١) والرداء والقناع فوق الخهار ﴿ غَيْرَ مُتَكَبِّرَ حَاتٍ ﴾ مظهرات ﴿ بِزِينَـةً ﴾

الأجانب بعضهم على بعض. قال ابن كثير: «ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ الأجانب بعضهم على بعض. قال ابن كثير: «ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلًا جدًّا أنكر ابن عباس ذلك على الناس...».اهـ. وروى أبو داود عن ابن عباس أنه كان يأمر به. نقله ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الأحرار). خصهم بالذكر؛ لأنه ذكر حكم الماليك في الآية الأولى، وأفادت الآية أن الأطفال إذا بغلوا فعليهم الاستئذان في كل وقت، لا في الأوقات الثلاث فقط، أفاده ابن كثر، كما فسر المفسر.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (الأحرار الكبار). بمثله فسر ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لذلك). أي: لكبرهن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الجلباب). تفسير للمراد بالثياب، فالمراد بها: الجلباب. روي عن ابن مسعود والرداء -فوق الخمار - روي عن ابن المسيب وغيره، أفادت الآية أنه أبيح لهن ما لم يبح لغير هن وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لهن، كما قاله القرطبي.

والقواعد: جمع قاعد، التي يئست من الولد والحيض لكبر السن، كما قاله المفسّر، وعزاه القرطبي إلى الجمهور، والقواعد أيضًا جمع قاعدة التي هي الأساس، كما في قوله تعالى: 
﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وليس بمراد هنا كما هو واضح. =

خفية، كقلادة وسوار وخلخال ﴿وَأَن يَسْتَغَفِفْنَ ﴾ بأن لا يضعنها ﴿خَيْرٌ لَهُرَّ ۗ وَأَن يَسْتَغُفِفْنَ ﴾ بأن لا يضعنها ﴿خَيْرٌ لَهُرَّ لَهُرَالًا مُعَلِيمٌ اللهُ اللهُ سَمِيعُ ﴾ لقولكم ﴿عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ الله

<sup>=</sup> تنبيه: قوله تعالى: ﴿لَا يَرْجُونَ ﴾ فعل مضارع مبني على السكون، والواو لام الكلمة، بخلاف قولك: «الرجال يرجون» فالواو ضمير الرفع فاعل، والفعل مرفوع بالنون.

<sup>(</sup>۱) قوله: (في مؤاكلة مقابليهم). أي: أن يأكل هؤلاء المذكورون -الأعمى والأعرج والمريض مع الصحيح، وفي والمريض - مع مقابليهم أي: الأعمى مع البصير والأعرج والمريض مع الصحيح، وفي ذلك إشارة إلى سبب نزول الآية، وروي في ذلك أقوال: فعن مجاهد، قال: «كان الرجل يذهب بالأعمى والمريض والأعرج إلى بيت أبيه أو إلى بيت أخيه أو عمه أو خاله أو خالته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: إنها يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت الآية»، وعن ابن المسيب: «أنهم كانوا يتحرجون المواكلة مع هؤلاء نحافة أن لا يستطيع هؤلاء أن يستوفوا حقهم من الطعام فنزلت الآية رخصة في ذلك»، وعن الضحاك: «كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتقزرًا ولئلا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية»، كها يعلم من ابن كثير، وابن جرير وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: بيوت أولادكم). قال ابن كثير: «تضمن هذا بيوت الأبناء».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خزنتموه...). هو وكيل الرجل وقيّمه وخادمه. روى نحوه عن ابن عباس، والسدي، وابن جبير. فرما ﴿ واقعة على المال نحو: ضيعةٍ أو ماشيةٍ. والمفاتح: جمع مِفتَح: اسم الآلة، كالمفتاح. كهاقال البيضاوي.

صَدِيقِكُمْ ﴿ وهو مَنْ صَدَقَكُمْ فِي مودته. المعنى (١): يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، إذا علم رضاهم به ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا ﴾ أي: مجتمعين ﴿ أَوَ أَشَتَاتًا ﴾ أي: متفرقين، جمع شتّ (٢). نزل فيمن تحرج (٣) أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل. ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مُ بُيُوتًا ﴾ لكم لا أهل بها (١) ﴿ فَسَلِمُوا عَلَى أَنفُسِكُمُ ﴾ أي: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

<sup>(</sup>۱) وقوله: (المعنى:...) يشير إلى أن الآية أفادت حكمين لههنا؛ الأول: عدم الحرج في مؤاكلة الأعمى، ومن ذكر معه مع مقابليهم. والثاني: عدم الحرج في الأكل من بيوت من ذكر في غيبتهم إذا رضوا بذلك، وهذا الحكم يعلم مما روي في سبب النزول عن عبيدالله بن عبدالله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفايتح أبوابهم، يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، وكانوا يتحرجون من ذلك، يقولون: لا ندخلها وهي غيب».اهد. نقله ابن جرير واختاره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جمع شتّ). بتشديد التاء مصدر بمعنى: التفرق، قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نزلت فيمن تحرج...) روي عن ابن عباس، قال: «كانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ ﴾». وعن ابن جريج، قال: «كانت بنو كنانة يستحيي الرجل منهم أن يأكل وحده حتى نزلت هذه الآية». وقال القرطبي: «قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكر، وهم حي من بني كنانة، كان الرجل منهم لا يأكل وحده، ويمكث أيامًا جائعًا حتى يجد من يؤاكله»، وقال ابن عطية: «وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عَلَيْهَالسَّلَامُ، فإنه كان لا يأكل وحده». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا أهل بها). أفاد المفسر أنه إن دخل بيتًا ليس بها أحد فليسلم على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليه، وإن كان بها أهل فليسلم عليهم، وهذا روي عن مجاهد بأشمل منه، نقل عنه ابن كثير، قال مجاهد: «إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، =

فإن الملائكة ترد عليكم، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم ﴿ يَحِيَّ لَهُ مصدر حيّا (۱) ﴿ مِنْ عِندِ ٱللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ يثاب عليها ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَ عِندِ ٱللّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ يثاب عليها ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱللّهُ لَكُمُ اللّهُ وَمَنْ فَاللّهِ مَا اللّهُ وَمَنْ فَا اللّهُ وَمَنْ أَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ ﴾ أي: الرسول ﴿ عَلَىٰ أَمْنِ جَامِع ﴾ كخطبة الجمعة (٣) ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ لعروض عذر لهم ﴿ حَتَى اللّهِ حَتَى اللهِ عَدْرِ اللّهِ عَدْرِ اللهِ عَدْرِ اللّهِ عَدْرِ اللّهِ عَدْرِ اللّهِ عَدْرِ اللّهِ عَدْرِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَدْرِ اللّهِ عَدْرِ اللّهُ عَدْرُ اللّهِ عَدْرِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَا وَاللّهُ اللللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه».اه. وعلى هذا يشمل «البيوت» المساجد، وروي عن ابن عباس: «أن المراد بالبيوت المساجد، فإذا دخل المسجد فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، وعن جابر، وقتادة، وابن جريج وغيرهم: «إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم»، وما روي عن مجاهد يشمل البيت والمسجد، وظاهر كلام المفسر أن المراد البيوت غير المساجد. ورجحه ابن جرير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مصدر حيًّا) فَ ﴿ تَحِيَّتُ لَهُ ﴾ تفعلة، مصدر: حيًّا، نحو: تزكية، لكن أدغمت الياء في الياء، بعد نقل حركة الياء الأولى إلى الحاء قبلها، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق لـ ﴿ سَلَّمُواْ ﴾، و ﴿ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُدَرَكَ لَهُ طَيِّبَةً ﴾ صفات لـ ﴿ قَحِيْتَ لَهُ ﴾، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: «هذا إرشاد آخر للمؤمنين من الله عَنْهَجَلَّ، كما أُرشدوا بالاستئذان عند الدخول أولًا أرشدوا بالاستئذان عند الخروج». اهد. ملخصًا. و ﴿إِنَّمَا ﴾ أداة حصر، أفادت الآية أنه لا يكمل الإيمان إلا بهذا الاستئذان. اهد. ملخصًا من القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كخطبة...) أشار بالكاف إلى أن الخطبة مثال. فكذلك أيّ أمر يجمعهم من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمر، كها ذكر ابن جرير. وروى عن ابن عباس: «إذا كان في طاعة الله»، وفي رواية: «أمر من طاعة الله عام»، وروى السيوطي في أسباب النزول: «عن عروة، ومحمد بن كعب القرظي: أن المنافقين يوم حفر الحندق كانوا يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله على والمؤمنون إذا نابهم شيء يستأذنون ويرجعون، فنزلت الآية فيهم».اهد. باختصار.

يَسْتَغْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَكِبِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا السَّتَغُذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ بالانصراف ﴿وَاسْتَغْفِرُ لَمْهُمُ لَيْمَوْ سَنْهُمْ ﴾ بالانصراف ﴿وَاسْتَغْفِرُ لَمْهُمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ أَلِكَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بأن تقولوا). هذا التفسير مروي عن مجاهد، وقتادة، ومقاتل، وروي عن ابن عباس أيضًا، وفي رواية عن ابن عباس، أن المعنى: لا تعتقدوا أن الدعاء من النبي على على غيره كدعاء بعضكم على بعض، فإن دعاءه على مستجاب فتكون الآية تحذيرًا للمخالفين أن تصيبكم دعوة النبي على قال ابن عباس في رواية: «دعوة الرسول عليكم موجبة، فاحذروها».اهـ. كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>۲) قوله: (يخرجون من المسجد). قاله مقاتل، وغيره: «كان المنافقون تثقل عليهم الخطبة فيلوذون ببعض أصحاب محمد على المسجد على الضحاك وابن زيد وغيرهما.

و ﴿ لِوَاذَاً ﴾ مصدر بمعنى: اسم فاعل، منصوب على الحال، أي: مستترين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بلاء) تفسير لله فِتْنَةُ ﴾. فعن عطاء: «الزلزال والأهواء»، وعن ابن عباس: «القتل»، وقال ابن جرير: «الكفر»، وقال ابن كثير: «كفر أو نفاق أو بدعة».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الآخرة) وبه فسر البيضاوي. وقال ابن جرير، وابن كثير: «في الدنيا، أي: كالقتل والحبس ونحو ذلك».

تنبيه: استدل الأصوليون بهذه الآية على أن الأمر للوجوب حقيقة، وعليه جمهورهم.

الله ﴿ أَلاَ إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ملكًا وخلقًا وعبيدًا (') ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ ﴾ أيا المكلفون (') ﴿ عَلَيْهِ ﴾ من الإيمان والنفاق ﴿ وَ ﴾ يعلم (') ﴿ يَوْمَ يُرْجَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الخطاب (') ، أي: متى يكون ﴿ فَيُنْتِئُهُم ﴾ فيه ﴿ بِمَا عَمِلُواً ﴾ من الخير والشر ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ من أعمالهم وغيرها ﴿ عَلِيمٌ اللهُ ﴾ .



(١) قوله: (ملكًا...). تمييز لنسبة الخبر إلى اسم «إنّ»، فالمعنى: لله الملك والخلق وعبوديتهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أيها المكلفون). وبه فسر البيضاوي، وأفاد به أن الخطاب للجميع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يعلم) أفاد أن ﴿يَوْمَ ﴾ معطوف على ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ فيكون مفعولًا به.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيه التفات). أي في قوله: ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ التفات إلى الغيبة من الخطاب في ﴿ أَنتُمْ ﴾، والله ﴿ أَنتُمْ ﴾، والله أَنتُمْ ﴾، والله أعلم.

## الله الفرقان المعرفة المفرقة المستحدث

## مكية (١)، إلا الآيات ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ ... ﴾ إلى

﴿تَحِيمًا ﴿ ﴾ [۲۸، ۲۹، ۷۰]؛ فمدنية.

وآياتها سبع وسبعون آية.

## بنسم ألله ٱلرَّمْنَ ٱلرَّحِيمِ

(")- ﴿ تَبَارَكَ ﴾ تعالى (٢) ﴿ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل (٣) ﴿ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ محمد ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ أي: الإنس والجن (١٤)،

(۱) قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها عند الجمهور»، وقال ابن عباس، وقتادة: «إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي: ﴿وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ ... ﴾ إلى قوله ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُولًا ثَلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي المفسر، وأما عدد آياتها فلم أر فيه اختلافًا أنها سبع رَحِيمًا ﴿ ﴾ اهـ، وعلى هذا جرى المفسر، وأما عدد آياتها فلم أر فيه اختلافًا أنها سبع وسبعون آية.

- (٢) قوله: (تعالى). فسر به ﴿ تَبَارَكَ ﴾، وهذا أحد معانيه التي فسر هو بها ذكرها القرطبي. ولعل المفسر فسر به لمناسبة ﴿ نَزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ﴾، وقال ابن جرير: «تبارك: تفاعل من البركة، وروى ذلك عن ابن عباس، وبذلك فسره ابن كثير»، وقال البيضاوي: «تبارك لا يتصرف في معناه، ولا يستعمل إلا لله تعالى».اهـ.
- (٣) قوله: (لأنه فرق...) بيان لوجه تسمية القرآن به أَلْفُرُقَانَ ﴾، فهو كالقرآن مصدر بمعنى: اسم الفاعل، وقيل: سمي به؛ لأنه فرق فيه، أي: فصل فيه ما شرع من حلال وحرام، كما يعلم من القرطبي.
- (٤) قوله: (أي: الإنس والجن). أي: جميعهم، فهو مرسل إليهم إرسال تكليف، بمعنى: أنها مكلفان بشرعه على ولكل من الفريقين شريعة تناسبها، ومرسل إلى كافة الخلق إرسال تشريف، كما ذكره أهل العلم، بأدلة كثيرة. [«إعانة الطالبين» للسيد البكري].

الجزء الثامن عشر

﴿ نَذِيرًا ١٠٠ ﴿ مَعُوفًا مِن عَذَابِ اللهِ.

( ﴿ اللَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَهُ، شَرِيكُ فِ ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْرِيكُ فِ ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ ﴾ من شأنه أن يُخلق (١) ﴿ فَقَدَّرُهُ، نَقْدِيرًا ( ) ﴾ سَوَّاه تسوية.

(ع) - ﴿ وَٱتَّخَذُواْ ﴾ أي: الكفار ﴿ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ أي: الله، أي: غيره ﴿ وَاللهَ هُ ﴾ هي الأصنام ﴿ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا ﴾ أي: دفعه ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً ﴾ أي: إماتة لأحد وإحياءً لأحد (٢) ﴿ وَلَا نَشُورًا إِنَ ﴾ أي: بعثًا للأموات.

(3) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا (٣) إِنَّ هَنذَآ﴾ أي: ما القرآن ﴿ إِلَّا إِفْكُ ﴾ كَذِب ﴿ أَفْتَرَيْنَهُ ﴾ محمد ﴿ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ﴾ وهم من أهل الكتاب، ﴿ فَقَدُ جَآءُ و ظُلُمًا وَزُورًا (٤) ﴾ كفرًا وكذبًا، أي: بهما(٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (من شأنه أن يخلق). الجملة نعت لـ ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أشار به إلى أن كل شيء عام مخصوص خصّ منه الحق تعالى وصفاته، وفي هذا ردّ لبعض المشركين القائلين بأن الشريخلقه الشيطان أو الظلمة، وللمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله. نبه على ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: إماتة) على هذا يكون ﴿مَوْتًا﴾ و﴿حَيَوْةَ ﴾ اسمي مصدر لـ «أمات» و «أحيى».

<sup>(</sup>٣) ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ المراد: كفار قريش، وعن ابن عباس: «القائل ذلك منهم هو النضر بن الحارث، أحد رؤساء الكفار، وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير، فهو قائله: وكان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم وغيرها، فإذا ذكّر النبي بها أنزل عليه من أحاديث الأمم الماضية، وقام من مجلسه جاء النضر في مجلسه وقال للناس: أنا أحدثكم مثل حديثه أو أحسن ثمّ يحدثهم عن ملوك فارس وغيرها...».اهـ، ملخصًا من ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: بهما). أشار المفسر إلى أن ﴿ ظُلُمَّا وَزُورًا ﴾ منصوبان بنزع الخافض.

- ( ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أيضًا هو ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أكاذيبهم، جمع أسطورة بالضم ﴿ أَكَ تَتَبَهَا ﴾ انتسخها من ذلك القوم بغيره (١) ﴿ فَهِيَ تُمُلَى ﴾ تقرأ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ليحفظها ﴿ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ( ) ﴾ غدوة وعشيًا. قال تعالى ردًّا عليهم:
- ( ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ ﴾ (٢) الغيب ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَفُورًا ﴾ للمؤمنين ﴿ رَّحِيًا ﴿ آ﴾ بهم.
- ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا ﴾ هلَّا (٣) ﴿ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ, نَذِيرًا ﴿ ﴾ يصدقه.
- ﴿ وَ اللَّهِ عَلَقَى إِلَيْهِ كَنَرُ ﴾ من السهاء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّ أُنَّ بستان ﴿ يَأْكُونُ مِنْ هَا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّ أُنَّ بستان ﴿ يَأْكُونُ مِنْ هَا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّ أُنَّ بستان ﴿ يَأْكُونُ مِنْ هَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّه

(١) قوله: (بغيره). أي: باستعانة غيره؛ لأن النبي عليه أميّ لا يكتب.

- (٢) ﴿ اَلَّذِى يَعْلَمُ السِّرَ ﴾ ، أي: فهو تعالى عالم الغيب، فلا يحتاج إلى معلم، قال القرطبي: «ذكر السرّ دون الجهر؛ لأن من علم السر فهو بالجهر أعلم، ولو كان القرآن مأخوذًا من أهل الكتاب لما زاد عليها، وقد جاء القرآن الكريم بفنونٍ من العلوم تخرج عنها، ثم لو كان مأخوذًا منهم لما عجز عن ذلك المشركون، وقد عجزوا عن الإتيان بمثله؛ ففي الآية إبطال لكل شبهاتهم بالبرهان الجليّ». اهم، كما يعلم من القرطبي.
- (٣) قوله: (هلّا). أفاد أن ﴿ لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية، وهذه الآية وما بعدها في بيان نوع آخر من طعن الكفار، وذكر ابن جرير والقرطبي وغيرهما. أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن اجتماع رؤساء قريش عند الكعبة وتعنتهم بالسؤال على النبي على النبي تفسير الآية (٩٠) من سورة الإسراء.

و ﴿مَا﴾: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، واللام حرف جر، والجار والمجرور خبر المبتدأ، وكتبت اللام مفصولة على خط المصحف. وجملة ﴿يَأْكُلُ...﴾ في محل نصب حال.

الجزء الثامن عشر

ثهارها(۱)، فيكُتفي بها، وفي قراءة (۲): «نَأْكُلُ» بالنون، أي: نحن، فيكون له مزية علينا بها ﴿وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أي: الكافرون للمؤمنين ﴿إن ما(۱) ماراً وَتَبَيْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) معلوبًا على عقله.

﴿ الله عالى: ﴿ اَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ اَلْأَمْثَالَ ﴾ بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه، وإلى مَلَكِ يقوم معه بالأمر (١) ﴿ فَضَلَوا ﴾ بذلك عن الهدى ﴿ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ طريقًا إليه.

(الله عنه الكنز والبستان (١) ﴿ أَلَّذِى إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ ﴾ الذي قالوه من الكنز والبستان (١) ﴿ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ ﴾ أي: في الدنيا (٧)؛

(١) قوله: (من ثهارها). أشار إلى تقدير مضاف، ففي الكلام إيجاز بالحذف.

(٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالنون: ﴿نَأْكُلُ﴾. والباقون: بالياء، ووجه النون: كما ذكر المفسّر.

(٣) قوله: (ما) أفاد أن ﴿إِن ﴾ هنا نافية، ويدل على ذلك ذكر أداة الاستثناء.

(٤) قوله: (وإلى ملك) بفتح اللام.

(٥) قوله: (تكاثر خير). هنا فسّر به ﴿ تَبَارَكَ ﴾، وهو المعنى الأصلي له، وهو المناسب لهذا المقام. بخلاف أول السورة، فقد فسره بـ(تعالى) لكونه أنسب هناك.

- (٦) قوله: (الذي قالوه...) توضيح للمشار إليه. روي ذلك عن مجاهد، وروي عن ابن عباس الإشارة إلى المشي في الأسواق والتهاس المعاش، واختار ابن جرير ما روي عن مجاهد. و ﴿جَنَّتِ﴾ منصوب بدل من ﴿خَيْرًا﴾.
- (٧) قوله: (أي: في الدنيا). روي ذلك عن مجاهد، روى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قال: قيل: للنبي على: إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم يعط ذلك من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك، وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئًا، وإن شئت جمعنا =

لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة ﴿وَيَجْعَلَ ﴾ بالجزم (١) ﴿لَكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

الله - ﴿ بَلَ كَذَبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ﴾ القيامة ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا الله ﴾ نارًا مسعّرة، أي: مشتدّة.

(۱) - ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَكَانِ بَعِيدِ (٢) سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا ﴾ غليانًا (١) كالغضبان إذا غلى صدرُه بالغضب ﴿وَزَفِيرًا (١) ﴾ صوتًا شديدًا، أو سماع التغيظ (١): رؤيته وعلمه.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالجزم). أي: بجزم الفعل: ﴿وَيَجْعَل﴾: وهذه قراءة الجمهور، عطفًا على محل ﴿ جَعَلَ لَكَ ﴾. وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وشعبة: بالرفع: ﴿وَيَجْعَلُ ﴾ استئنافًا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾. قال القرطبي: «من مسيرة خمسهائة عام»، ورؤية جهنم على حقيقته، قال القرطبي: «خرج الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «يخرج عنق من الناريوم القيامة له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلهًا آخر، وبالمصورين». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح».

<sup>(</sup>٣) قوله: (غليانًا). أي: صوت الغليان والتغيظ عليهم. قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أو سماع التغيظ:...). يعني: أن السماع بالنسبة إلى التغيظ: بمعنى العلم، وبالنسبة إلى الزفير: السماع بالأذن، نقل القرطبي قريبًا منه عن قطرب، روى ابن جرير عن عبيد بن عمر، قال: «إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خرّ ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه، فيقول: يا رب، لا أسألك اليوم إلا نفسى».اهـ.

الجزء الثامن عشر

- الله ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا الله لِعذابكم.
- (1) ﴿ قُلُ أَذَالِكَ ﴾ المذكور من الوعيد وصفة النار ﴿ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أَالُخُ لَدِ (1) اللَّهِ وَمُصِيرًا اللَّهِ وَمُصِيرًا ﴿ وَمُصِيرًا ﴿ وَمُصِيرًا ﴿ وَمُصِيرًا ﴿ وَمُصِيرًا ﴾ مرجعًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالتشديد...). قرأ ابن كثير: بالتخفيف: ﴿ضَيْقًا﴾. والباقون: بالتشديد: ﴿ضَيِقًا﴾. وهما صفتا مشبهة من «ضاق، يضيق».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأنه في الأصل صفة). أي: الجار والمجرور ﴿مِنْهَا ﴾ صفة لـ ﴿مَكَانًا ﴾ في المعنى، وصفة النكرة إذا قدمت عليها أعربت حالًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: جمعت...). توضيح كونهم مقرنين، وبذلك فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والتشديد...) يعني: ﴿مُقَرَنِينَ ﴾ اسم مفعول من: قرّن، بتشديد الراء. والتشديد لإفادة التكثير، وإلا فالثلاثي «قرن» متعدٍ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هلاكًا). روى هذا المعنى عن الضحاك، وقال ابن عباس: «ويلًا».

<sup>(</sup>٦) ﴿أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ﴾. ﴿أَمْ ﴾: هنا متصلة عاطفة؛ لسبق همزة الاستفهام للتعيين.

<sup>(</sup>٧) قوله: (ها). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الموصول، وحذف العائد إذا كان ضميرًا متصلًا منصوبًا بالفعل أو الوصف مطرد، كما بينه النحاة، وهو هنا منصوب؛ لأنه مفعول ثانٍ لـ ﴿ وَهِ أَلْمُنَقُونَ ﴾ نائب الفاعل.

<sup>(</sup>١) قوله: (حال لازمة) الحال اللازمة ما كان معناها مستمرًا غير منتقل، وقد فصلنا ذلك في الشرح الطرى على الثنائيات. وتقدم في مواضع.

<sup>(</sup>۲) قوله: (يسأله...). ذكر المفسّر معنيين لـ ﴿وَعُدًا مَّسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عباد الله عباد الله تعالى بدليل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَءَانِنَا ... ﴾ الآية، روي نحوه عن ابن عباس، وابن زيد. والثاني: الملائكة تسأل الله تعالى للمؤمنين الجنة، بدليل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ ... ﴾ الآية. عزاه إلى القرطبي إلى محمد بن كعب القرظي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالنون...). قرأ ابن كثير، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب: بالياء: ﴿يَحْشُـرُهُمْ ﴾. والباقون: بالنون: ﴿يَحْشُرُهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الملائكة...). وبنحوه فسر ابن جرير، ورواه عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالتحتانية...) وهي قراءة الجمهور: ﴿فَيَقُولُ ﴾. وقرأ ابن عامر: بالنون: ﴿فَنَقُولُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) ذكر أربع قراءات:

١ - تحقيق الهمزتين بلا ألف بينهما: قراءة الجمهور

٢- إبدال الثانية ألفًا: لورش.

٣- بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها: قراءة أبي عمرو، وأبي جعفر، وقالون.

٤- تسهيل الثانية بدون إدخال ألف بينها: ابن كثير، ورويس، ولورش أيضًا.

الجزء الثامن عشر

وإبدال الثانية ألفًا وتسهيلها، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ﴿أَضَّلَلْتُمُ عِبَادِي هَتَوُلَاءِ ﴾ أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم ﴿أَمَّ هُمْ صَلَّوا السَّبِيلَ ﴿ اللهِ عَلَى الْحَق بأنفسهم (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (طريق الحق) تفسير لـ ﴿ٱلسَّبِيلَ ﴾.

وقوله: (بأنفسهم). متعلق بـ ﴿ صَكَلُوا ﴾، أي: أأنتم أضللتموهم أم هم ضلوا بأنفسهم من غير إضلالكم، وفي هذا السؤال توبيخ للكفار، ذكره القرطبي. و ﴿ أَمُّ ﴾ متصلة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تنزيهًا لك). تفسير ﴿ سُبِّحَننك ﴾، وقد تقدم إعرابه مرارًا. مثلًا: سورة البقرة الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (مفعول أول) أي: لـ ﴿ نَتَّخِذَ ﴾، وهي من أفعال التحويل تنصب مفعولين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وما قبله الثاني). أي: الذي قبله وهو ﴿مِن دُونِكَ ﴾ بمعنى: غيرك، هو المفعول الثاني، فيكون المعنى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء غيرك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فكيف) هذا بيان لمضمون هذه الجملة التي أجابوا بها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تركوا الموعظة...) أفاد أن النسيان هنا بمعنى: الترك والإعراض، وأن الذكر هنا يشمل ذكر الله تعالى وشكر نعمته، والقرآن المنزل إلى الرسل، وبهما فسر، قاله القرطبي، وعزا التفسير بالقرآن المنزل على الرسل إلى ابن زيد.

<sup>(</sup>٧) قوله: (هلكي). روي عن ابن عباس، ومجاهد. وهو مأخوذ من البوار، وهو الهلاك، قيل: وصف يوصف به المفرد وغيره، وقيل: جمع: بائر، كما في «إعراب القرآن» للدرويش.

(١) - قال تعالى: ﴿ فَقَدُ كُمْ ﴾ أي: كذب المعبودون العابدين (١) ﴿ بِمَا نَقُولُونَ ﴾ بالقوقانية (١) ﴿ بِمَا نَقُولُونَ ﴾ بالفوقانية (١) ، أنهم آلهتهم (١) ﴿ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ بالتحتانية والفوقانية (١) ، أي: لا هم ولا أنتم ﴿ صَمْفًا ﴾ دفعًا (٥) للعذاب عنكم ﴿ وَلَا نَصْمُ لَأَ ﴾ منعًا لكم منه ﴿ وَمَن يَظْلِم ﴾ يشرك (١) ﴿ مِنكُمْ أُنْوقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١) ﴾ شديدًا في الآخرة.

(V) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا (A) إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ

- (٢) وقوله: (بالفوقانية...): أي بالتاء في ﴿نَقُولُونَ ﴾ باتفاق القراء.
  - (٣) وقوله: (أنهم...). بيان لـ ﴿ بِمَا نَقُولُونَ ﴾.
- (٤) قوله: (بالتحتانية...) قرأ حفص بالتاء: ﴿تَسَّتَطِيعُونَ ﴾: بصيغة الخطاب لهم. وقرأ الباقون: بالياء: ﴿يَسَّتَطِيعُونَ ﴾.
  - (٥) قوله: (دفعًا...). فسر ابن جرير وغيره بمثل ما قال المفسر.
- (٦) قوله: (يشرك) فسر به ابن جرير، ورواه عن ابن جريج، والحسن وقال ابن جرير: «هذا الخطاب للمؤمنين».
- (٧) في هذه الآية رد لقول الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أفاده ابن جرير وغيره، وعزا القرطبي قريبًا منه إلى ابن عباس.
- (٨) ﴿إِلَّا ﴾: أداة استثناء. والجملة التي بعدها في محل نصب حال من مفعول ﴿أَرْسَلْنَا ﴾، وهو محذوف تقديره: أحدًا من المرسلين، والله أعلم، وكسرت همزة (إنَّ» لوقوعها في بدء جملة حالية، كما ذكره الدرويش في (إعراب القرآن).

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: كذب...) أي: يقول الله للكفار الذين عبدوا الملائكة وغيرهم: أن هؤلاء المعبودين كذبوكم أيها العابدون فيها تقولون من أنهم أضلوكم ودعوكم إلى عبادتهم، وبمثله فسر ابن جرير، ورواه عن مجاهد، وقال ابن زيد: «الخطاب للمؤمنين، وضمير الغائب للكفار، والمعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار فيها تقولون من الحق»، وجرى المفسر على التفسير الأول.

وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾ فأنت مثلهم في ذلك. وقد قيل لهم مثل ما قيل لك ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ بلية (١). ابتلى الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع. يقول الثاني في كلّ: ما لي لا أكون كالأول في كلّ، ﴿أَنصَّبِرُونَ ﴾ على ما تسمعون عمن ابتليتم بهم، استفهام بمعنى الأمر، أي: اصبروا ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ الله عنى يصبر وبمن يجزع.

(۱) قوله: (بلية). فسر عامة المفسرين الفتنة هنا بمعنى: البلاء. وقول المفسر: (ابتلي الغني...) إلى آخرة أمثلة لجعل بعضهم فتنة لبعض، وبمثله فسر المفسرون، روى ابن جرير عن الحسن في تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَعَمَلْنَا بَعْضَكُمْ...﴾، قال: ﴿يقول هذا الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيرًا مثل فلان، ويقول هذا الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيًّا مثل فلان، ويقول هذا السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحًا مثل فلان...﴾.اهـ. وقال القرطبي: ﴿أَي: إن الدنيا دار بلاء وامتحان، جعل الله بعض عبيده بلاءً لبعض على العموم، فعلى كل واحد أن يصبر ولا يحسد الهـ. اهـ. ملخصًا. ونقل عن مقاتل: ﴿إن هذه الآية نزلت في رؤساء قريش قالوا على الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ أي: فقراء المسلمين الهـ. فالخطاب في ﴿أَتَصَّبِرُون عَلَى اللهُ تعلى، وعلى ما فسره القرطبي يكون الخطاب في ﴿أَتَصَّبِرُون ﴾ عامًا.

قول المفسر: (يقول الثاني...) يريد: الفقير، والمريض، والوضيع. وقوله: (كالأول) أي: الغني، والصحيح، والشريف.

(المَّلَيِكَةَ ﴾ في جملة الخلائق، هو يوم القيامة، ونصبه بد الذكر » مقدرًا ﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: الكافرين، بخلاف المؤمنين، فلهم البشرى بالجنة ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعَجُورًا (اللهُ على عادتهم في الدنيا (٥) إذا نزلت بهم

<sup>(</sup>١) قوله: (لا يخافون) أفاد أن الرجاء هنا بمعنى: الخوف، كما فسر ابن جرير وغيره، والمراد به وَ الله ابن جريج. و ﴿ لَوْلَا ﴾ للتحضيض كما أشار المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيُخبرنا). أي: يخبرنا الله. وهذا كم قالوا: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ قَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٣) قوله: (بطلبهم...). أي: طلب تعنَّتٍ. وكذا طلبهم مجيء الملائكة، قال القرطبي: «لأن الملائكة لا تُرى إلا عند الموت، أو عند نزول العذاب، والله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالواو) أي: فهو مصدر على وزن «فُعول»، يقال: عتا، يعتو، عُتُوَّا، مثل: علا، يعلو، علوَّا. وتقدم شرحه في سورة مريم الآية (٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: (على عادتهم). أشار المفسر إلى أن قائل ﴿حِمْراً تَحَمُورًا ﴾ هم الكفار، إذا رأوا الملائكة يوم القيامة، يقولون ذلك مستعيذين منهم. روي هذا عن ابن جريج، وعن الملائكة يوم القيامة: المحالة عبد من طريق ابن جريج، وقال الضحاك: «تقول الملائكة للكفار، أي: يوم القيامة: حجرًا محجورًا، أي: حرامًا محرمًا أن تكون لكم الجنة»، واختاره ابن جرير.

شدة، أي: عوذًا معاذًا يستعيذون من الملائكة.

(الله على على: ﴿ وَقَدِمْنَا ﴾ عمدنا (الله على عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ ﴾ من الخير، كصدقة وصلة رحم وقِرَى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا ﴿فَجَعَلْنَكُ هَبَكَاءُ مَنَكُورًا (الله على الله على عليها الشمس، كالغبار المفرق، أي: مثله في عدم النفع به، إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه (الله على على الكافرين في الدنيا (الله على الله على الكافرين في الدنيا في الدنيا (الله على الكافرين في الدنيا (الله على الله على الله على الكافرين في الدنيا (الله على الله على اله

<sup>=</sup> تفسير ثالث: قال القرطبي: «تقول الملائكة عند موت الكفار: حجرًا محجورًا، أي: حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله، وأقام شرائعها، كما يبشرون المؤمنين عند موتهم بالجنة»، وعزاه إلى ابن عباس، ونصبه على المفعول المطلق لفعل محذوف، و ﴿ تَحَبُورًا ﴾ نعت للتوكيد.

<sup>(</sup>١) قوله: (عمدنا). بفتح الميم، أي: قصد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هو ما يُرى). كذا روي عن الحسن ومجاهد، وعكرمة، وروي عن ابن عباس أنه ما تذرُّه الريح من حطام هذا الشجر. وفي رواية عنه: الماء المهراق، وقال الحسن: «هو الشعاع في كوة أحدهم لو ذهب يقبض عليه لم يستطع». اهد. وعلى كل حال هذا من التشبيه البليغ، كما أشار إليه المفسر بقوله: (كالغبار المفرق)، ووجه الشبه عدم النفع، كما قاله المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لعدم شرطه...) وهو النية المتوقفة على الإيمان.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (ويجازون...). أي: على الأعمال التي لا تتوقف على النية، يجزون بسعة الرزق والعافية والولد ونحو ذلك، قاله الصاوي وغيره. أي: لأن الدنيا تعطى المؤمن والكافر والمطيع والعاصى بخلاف الآخرة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من الكافرين...). أفاد به أن ﴿خَيْرٌ ﴾ هنا من «أفعَل» التفضيل، وأصله: أخير، حذفت همزته تخفيفًا. والمفضل عليه: الكافرون في الدنيا، وبنحوه فسر ابن جرير. =

﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ ثَا ﴾ منهم، أي: موضع قائلة فيها (١)، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وأخذ من ذلك (٢) انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث. (الله وَيُومُ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ ﴾ أي: كل سماء (٣) ﴿ وَالْفَكُمْ مِ ﴾ أي: معه، وهو غيم

<sup>=</sup> حيث قال: «أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرًا... من مستقرهؤلاء المشركين الذين يفتخرون بأموالهم، وما أوتوا من عرض هذه الدنيا في الدنيا وأحسن منهم مقيلًا فيها».اهـ. و ﴿ مُسْتَقَدًّا ﴾: تمييز محول عن المبتدأ، أي: مستقرهم خيرٌ، ويحتمل كونه ظرفًا. ذكره القرطبي؛ لأن ﴿ مُسْتَقَدًّا ﴾ اسم ظرف بوزن اسم المفعول، والظرف من غير الثلاثي المجرد يكون بوزن اسم المفعول.

<sup>(</sup>١) قوله: (موضع قائلة). أشار أن ﴿مَقِيلًا ﴾: ظرف مكان. وإعرابه كإعراب ﴿مُسْتَقَرُّا ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وأخذ من ذلك...). وذكره ابن جرير وغيره من المفسرين، وروى ابن جرير ما يفيده عن ابن جريج، وابن عباس، وإبراهيم النخعي. ونقله القرطبي عن ابن مسعود. قال ابن مسعود: «لا ينتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار».اه. ثم قرأ: ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَقِيلَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ الصافات: ٦٨]، وهي كذلك في قراءة ابن مسعود، وإلى هذا الحديث أشار المفسر. وتقدم ذلك في سورة البقرة الآية (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: كل سهاء...) يشير إلى أن «أل» في ﴿السَّمَاءُ ﴾ للاستغراق أو للجنس، قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة، وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السهاء وتفطرها وانفرادها بالغهام وهو ظُلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء». اهد. ثم أورد ابن كثير الحديث الطويل في ذلك عن ابن عباس، من طريق علي بن زيد بن جدعان، وفيه أن كل سهاء تنشق وتنزل ملائكتها. وقال ابن كثير: «مدار هذا الحديث عن ابن عباس على عليّ بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وفي سياقاته غالبًا نكارة شديدة، وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا». اهد.

أبيض ﴿ وَنَزِلَا لَلْكَيْ كَدُ ﴾ من كل سهاء ﴿ تَنزِيلًا ۞ ﴾ هو يوم القيامة، ونصبه بـ «اذكر » مقدرًا، وفي قراءة (١): بتشديد شين: «تَشَقَقُ » بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، وفي أخرى (٢): «وَنُنْزِلُ» بنونين الثانية ساكنة وضم اللام، ونصب «الْلَكَ كُمَ ».

(1) - ﴿ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْنَنِ ﴾ لا يشركه فيه أحد ﴿ وَكَانَ ﴾ اليوم ﴿ يَوْمًا عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ عَسِيرًا (1) ﴾ شديدًا بخلاف المؤمنين (1).

الله عقبة بن أبي معيط ألطًالِم المشرك: عقبة بن أبي معيط أناً، كان نطق

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب: بالتشديد: ﴿تَشَقَّقُ﴾. وقرأ الباقون: بالتخفيف: ﴿تَشَقَّقُ ﴾. ووجههم كما ذكر المفسّر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي أخرى:...) أي: في قراءة أخرى: ﴿وَنُنْزِلُ﴾: مضارع «أنزل» بصيغة جمع المتكلم. ونصب ﴿الْلَيْهِكُهُ على المفعولية، وهي قراءة ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بخلاف المؤمنين). أخذ هذا من تقديم الجار والمجرور ﴿عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ على عامله، أي: ﴿عَسِيرًا ﴾؛ فإنه يفيد الحصر، أي: حصر العسر على الكافرين، فمفهومه أنه لا يكون عسيرًا على المؤمنين، وصرّح بها قاله المفسر: القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عقبة بن ...). إشارة إلى سبب نزول هذه الآية، روى ابن جرير عن الشعبي، قال: «كان عقبة بن أبي معيط خليلًا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدًا؛ فكفر اهد. وروي أن الآية فيهما عن ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما. وفي رواية عن مجاهد: «دعا عقبة مجلسًا فيهم النبي على إلى طعام، فأبى النبي النبي أن يأكل حتى يشهد عقبة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فشهد، فلقيه أمية بن خلف، فقال: صبوت، فقال: إن أخاك على ما تعلم -يريد نفسه- ولكني صنعت طعامًا فأبى أن يأكل حتى أقول ذلك، فقلته، وليس من نفسي» اهد. باختصار . قال القرطبي: «هذا من دلائل النبوة؛ لأن عقبة وأبيًّا قتلا كافرين، عقبة قتل يوم بدر صبرًا، وأبي قتل يوم أحد قتله النبي على ". وقال ابن كثير: «إن الآية عامّة في كل ظالم».

بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبيّ بن خلف ﴿عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ ندمًا وتحسّرًا في يوم القيامة ﴿يَكُولُ يَا ﴾ للتنبيه (١) ﴿لَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ ﴾ محمد ﴿سَبِيلًا ﴿ ﴾ طريقًا إلى الهدى.

﴿ ﴿ وَيَوَيْلَتَى ﴿ أَلْفَهُ (٢) عوض عن ياء الإضافة، أي: ويلتي، ومعناه: هلكتي ﴿ لِيُتَنِى لَرُ أَتَّخِذُ فُلانًا ﴾ أي: أُبيًا ﴿ خَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ ﴾ أي: القرآن ﴿ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ ﴾ بأن ردّني عن الإيمان به، قال تعالى ( ) ﴿ خَذُولًا ( ) ﴾ الإيمان به، قال تعالى ( ) ﴿ خَذُولًا ( ) ﴾ بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء ( ) .

(آ) - ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾ محمد (١) ﴿ يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ﴾ قريشًا ﴿ ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا (آ) ﴾ متروكًا (٧).

(١) قوله: (للتنبيه). أي: ليس للنداء؛ لأن المنادي يكون اسمًا، و «ليت» حرف.

(٢) قوله: (ألفه...). وهذا أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم المذكورة في كتب النحو: أي قلب ياء المتكلم ألفًا، وهذا المراد بقوله: (ياء الإضافة)، كما قال ابن مالك: واجعل منادًى صح إن تضف ليا كعبد عبدا عبدِ عبدِي عبديًا والسادس: يا عبدُ، بالضم، ولم يذكره ابن مالك لندرته.

(٣) قوله: (قال تعالى). أفاد به أن ما بعده من قوله تعالى، وليس داخلًا في مقالتهم، وكذا فسره ابن كثير وغيره.

- (٤) قوله: (الكافر) على هذا يكون ﴿لِلِّإِنسَانِ﴾ مطلقًا أريد به المقيد، أو عامًا أريد به الخصوص.
- (٥) وقوله: (بأن يتركه). فيه بيان لمعنى الخذل. قال القرطبي: «الخذل: الترك من الإعانة».اه.
  - (٦) قوله: (محمد) ﷺ، يشكوهم إلى الله، قاله القرطبي.
- (٧) قوله: (متروكًا). روى هذا المعنى ابن جرير عن ابن زيد،قال: «لا يريدون أن يسمعوه، وإن دعوا إلى الله قالوا: لا».اهـ.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ﴾ هلّا (٢) ﴿ نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُّ ءَانُ جُمُّلَةً وَنِعِدَةً ﴾ كالتوراة والإنجيل والزبور، قال تعالى (٣): نزلناه (٤) ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: متفرقًا ﴿لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ ﴾ نُقوِّي قلبك (٥) ﴿ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ آ﴾ أي: أتينا به شيئًا بعد شيء (٢) بتمهّل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه.

= وروى عن مجاهد: «يهجرونه فيه بالقول، يقولون: سحر».اهـ.

أي: على هذا معنى هجرانهم: قولهم فيه بالسيء من القول. واختار ابن جرير الأول، وبه فسر ابن كثير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فاصبر...)، وفيه تسلية للنبي على الله قال ابن عباس: «يوطن محمدًا على أنه جاعل له عدوًّا من المجرمين كما جعل لمن قبله». والباء في ﴿مِرَبِّكِ ﴾ مزيدة في فاعل ﴿كَفَى ﴾ وهادِيكا ﴾ حال لازمة أو تمييز.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هلا). أفاد أن ﴿لُولَا ﴾ هنا تحضيضية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال تعالى). أفاد أن ما بعده ليس من مقولهم، بل قاله تعالى ردًّا عليهم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (نزّلناه). قدره ليفيد أن ﴿كَنَالِكَ ﴾ في محل نصب حال حذف عاملها وصاحبها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لنقوي قلبك). قال ابن عباس: «كان الله ينزل عليه الآية، فإذا علمها نبي الله نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبت به فؤاده».اه.. ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: أتينا به...). بمثله فسر ابن جرير، ورواه عن الحسن، وإبراهيم، وقال ابن زيد: «معناه: وفسرناه تفسيرًا».

- رَّ ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾ في إبطال أمرك (١) ﴿ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ الدافع له ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِاللَّهِ ﴾ بيانًا.
- ( وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴿ التوراة ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ ﴾ التوراة ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ ﴾ ويريرًا ( و ) معينًا.
- اذكر ﴿ فَوَمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ ﴾ بتكذيبهم (٥) نوحًا لطول لبثه فيهم، فكأنّه رُسل أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء

(١) قوله: (في إبطال أمرك). كما قال ابن كثير: «هُرِمَثُلٍ ﴾ أي: بحجة وشبهة، أي: لا يقولون قولًا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق، وأبين، وأفصح، وأوضح من قولهم». اه. باختصار.

- (٤) قوله: (فذهبا إليهم...). أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف، أي: حذف جملٍ، وهو من الأساليب البلاغية. والفاء في «فدمّرنا» عاطفة على المحذوف.
- (٥) قوله: (بتكذيبهم...). تعليل لكون تكذيبهم نوحًا عَلَيهُ السَّلَامُ تكذيبًا للرسل المتعددة، لما طال مكث نوح عَلَيهِ السَّلَمُ وهو تسعائة وخسون سنة صار كأنه رُسُل، أو من كذب رسولًا فقد كذب الرسل كلّهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هم). قدره ليفيد أن الاسم الموصول ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز كونه في محل نصب بفعل: «أذمّ»، ومعنى الآية سبق في الإسراء الآية (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو كفرهم). أي: السبيل كفرهم.

بالتوحيد. ﴿أَغْرَقْنَهُمْ ﴾ جواب ﴿لَمَّا ﴾، ﴿وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ﴾ بعدهم ﴿ اَلَكَ أَ ﴾ عبرة ﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾ في الآخرة ﴿ لِلطَّلِلِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ آَلَ ﴾ مؤلًا سوى ما يحل بهم في الدنيا.

( اذکر ﴿ عَادًا ﴾ قوم هود ﴿ وَثَمُودًا ﴾ قوم صالح ﴿ وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ ﴾ اسم بئر (١) ، ونبيهم (٢) قيل: شعيب، وقيل: غيره، كانوا قعودًا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم ﴿ وَقُرُونًا ﴾ أقوامًا (٣) ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ آَنَ اِينَ عاد وأصحاب الرس.

الله ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَالَهُ ٱلْأَمْثَلُ ﴾ في إقامة الحجة عليهم، فلم نهلكهم إلا بعد إنذار ﴿ وَكُلَّا تَدَبُرِياً اللهُ ٱلْأَمْثَلُ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا ﴾ أي: مرّ كفار مكة ﴿ عَلَى لَقَرْ يَقِ ٱلَّتِى ٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ ﴾ مصدر: «ساء»، أي: بالحجارة، وهي عظمى قرى قوم لوط، فأهلك الله أهلها لفعلهم

<sup>(</sup>١) قوله: (اسم بئر). قال القرطبي: «﴿ٱلرَّسِ ﴾ في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوبة، وجمعه: رساس».اه.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (نبيهم...). أشار إلى اختلاف العلماء في المراد به وأَصْحَبُ ٱلرَّسِّ ... فعن وهب ابن منبه: «كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواش، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله عليهم شعيبًا فكذبوه، وتمادوا في كفرهم، فبينها هم حول البئر انهارت بهم وبديارهم، فخسف الله بهم، فهلكوا جميعًا». اهد. باختصار نقله القرطبي. وهذا الذي يشير إليه المفسر. وعن عكرمة: «كان الرس بئرًا، رسوا نبيهم في بئر حيًا»، وعن مقاتل، والسدي: «هم أهل أنطاكية أصحاب قصة يس، قتلوا فيها حبيب النجار مؤمن من آل يس، فنسبوا إليها». اهد. وعن ابن عباس: «هم أهل قرية من قرى ثمود». اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أقوامًا). بنحوه قال ابن كثير: «وأعمًا».

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَكُلَّا ﴾، ﴿ كُلَّا ﴾ الأول منصوب بفعل محذوف من باب الاشتغال، والثاني منصوب على أنه مفعول مقدم لـ ﴿ تَبَرَّنَا ﴾.

الفاحشة (١) ﴿أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾ في سفرهم إلى الشام فيعتبرون؟ والاستفهام للتقرير (٢) ﴿بَلْكَانُواْ لاَ رَجُونِ ﴾ يخافون ﴿نُشُورًا ﴿نَا ﴾ بعثًا، فلا يؤمنون.

(ا) - ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن ﴾ ما ﴿ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا ﴾ مهزوءًا به، يقولون: ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا (ا) ﴾ في دعواه؟ محتقرين له عن الرسالة (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: (لفعلهم الفاحشة). كما تقدم في سورة الأعراف وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك: أن الاستفهام للإنكار، دخلت على النفي، ونفي النفي إثبات، فكان مآل معنى الاستفهام التقرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (محتقرين). اسم الإشارة في ﴿أَهَٰذَا ٱلَّذِي ... ﴾ للتحقير على ظنهم!!

<sup>(</sup>٤) قوله: (واسمها محذوف) هذا مبني على إعمال المخففة، والأكثر إهمالها، فلا حاجة لتقدير الاسم، كما ذكرنا سابقًا، واللام في ﴿لَيْضِلُّنَا ﴾ اللام الفارقة، الواجبة بعد (إن) المخففة المهملة، فرقًا بينها وبين (إن) النافية، كما هو معلوم في النحو.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لصرفنا). قدره ليكون جوابًا لـ ﴿لَوْلَا ﴾ الامتناعية، و ﴿أَن صَبَرْنَا ﴾ في تأويل مصدر مبتدأ، حذف خبره وجوبًا، التقدير: لولا صبرنا كائن.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أخبرني) تفسير بالمراد بـ ﴿ أَنَايَتَ ﴾ فهو من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن الرؤية سبب الإخبار، وقد تقدم في سورة الأنعام الآية (٤٠) وغيرها، كما تقدم إعرابه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (مهويّه) أفاد أنه من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول.

المفعول الثاني (١) لأنه أهم، وجملة «مَنِ ٱتَخَدَ » مفعول أول لـ «رَأَيْتَ » (٢)، والثاني: ﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ حافظًا تحفظه عن اتباع هواه؟ لا.

(الله - ﴿ أَمْ تَحْسَبُ (١٣) أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تفهم ﴿ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ ما تقول لهم ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلِمُ مَلَ أَضَلُ سَكِيلًا (الله ﴾ أخطأ طريقًا منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدها، وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم.

﴿ اَلَمْ تَرَ ﴾ تنظر (١) ﴿ إِلَى ﴾ فعل (٥) ﴿ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ من وقت

(١) وقوله: (قدم...). يعني أن ﴿إِلَنهُهُۥ﴾ مفعول ثان لـ﴿أَتََّخَذَ﴾، و﴿هَوَنهُ ﴾ المفعول الأول قدم الثاني لكونه أهم، وموضع العجب، والأصل: اتخذ إلهه هواه.

(٢) قوله: (وجملة ﴿مَنِ أَتَّخَذَ ﴾) يعني: أن الاسم الموصول ﴿مَنِ ﴾ هو المفعول الأول لـ ﴿ أَرَبَيْتَ ﴾، وأطلق عليه (جملة)؛ لأن الموصول مع صلته كشيء واحد، والصلة جملة. وقوله: (المفعول الأول لـ ﴿ أَرَبَيْتَ ﴾). هذا باعتبار معنى: رأى الأصلي، وإذا فسر بـ (أخبرني) فيكون له ثلاثة مفاعيل. الأول: ياء المتكلم، والثاني: ﴿مَنِ ٱتَّخَذَ ﴾، والثالث: جملة ﴿ أَفَانَتَ ... ﴾.

- (٣) ﴿أَمْ تَحْسَبُ ﴾. ﴿أَمْ ﴾: هنا منقطعة، لعدم سبق همزة التعيين أو التسوية. قال ابن جرير: «كان بعض المشركين يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده، فكان إلهه ومعبوده ما يتخيره لنفسه، فلذلك قال تعالى: ﴿أَرْءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ ﴾ الآية».
- (٤) قوله: (تنظر). فسر به لإفادة أن الرؤية هنا ضمن معنى النظر، ولذا تعدى برهاك .
- (٥) قوله: (فعل). أفاد تقدير مضاف؛ لأنه المراد، وليس النظر إلى ذات الله تعالى كما هو واضح، ومن هنا ذكر الله تعالى عدة آيات دالة على وجوده وقدرته، كما ذكر ابن كثير.

الإسفار إلى وقت طلوع الشمس (١) ﴿ وَلَوْ شَآءَ ﴾ ربك ﴿ لَجَعَلَهُ مَاكِنًا ﴾ مقيمًا (٢) لا يزول بطلوع الشمس ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ ﴾ أي: الظل ﴿ دَلِيلًا ﴿ فَلُولًا الشَّمْسَ عَلَيْهِ ﴾ أي: الظل ﴿ دَلِيلًا ﴿ فَلُولًا الشَّمْسَ مَا عرف الظل (٣).

الله عنه الله المدود ﴿ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا الله خفيًا عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على اله

(١٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ ساترًا كاللباس (٥) ﴿ وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ راحة للأبدان بقطع الأعمال (١) ﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا (١٠) ﴾ منشورًا

(١) قوله: (من وقت الإسفار...). يعني من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبذلك فسر ابن عباس، وابن عمر، وأبو العالية، ومجاهد، وقتادة، والحسن، وغيرهم.

قال القرطبي: «إنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة، فإن فيها يجد المريض راحة، والمسافر وكل ذي علة، وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد، وتطيب نفوس الأحياء فيها». اهـ.

- (٢) قوله: (مقيمًا...). وبنحوه فسر ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد، وغيرهم.
  - (٣) قوله: (فلو لا الشمس...). كذا فسره ابن كثير.
- (٤) قوله: (خفيًا). قاله السدي: «قبضًا خفيًا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة، وقد أظلت الشمس ما فوقه».اهـ. نقله ابن كثير. وعن ابن عباس: «﴿قَبَضَا يَسِيرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الل
- (٥) قوله: (ساترًا) فيه إشارة إلى أن وصف الليل باللباس من باب التشبيه، كما نبه على ذلك القرطبي وغيره. ووجه الشبه: أنه يستر الأشياء ويغشاها، ولا يعلم منه أن الصلاة تصح في الليل بدون ستر العورة، كما هو واضح.
- (٦) قوله: (راحة) وبه فسر ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «وأصل السبات من التمدّد، يقال: سبتت المرأة شعرها، أي: نقضته وأرسلته».اهـ.

فيه (١<sup>)</sup>؛ لابتغاء الرزق وغيره.

(الله عند الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

(١) قوله: (منشورًا فيه). أفاد أن النشور مصدر بمعنى: اسم المفعول.

(٢) قوله: (وفي قراءة: ﴿الرِّيحَ﴾). وهي قراءة ابن كثير. وقرأ الباقون: ﴿الرِّينَحَ ﴾: بصيغة الجمع.

(٣) قوله: (أي: متفرقة). تفسير ﴿نُشُرًا﴾ بالنون.

(٤) قوله: (وفي قراءة...). حاصل ما قاله أربع قراءات:

١- ﴿ نُشُرًا ﴾: بضم النون والشين، جمع نشور: قرأ بها: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو،
 وأبو جعفر، ويعقوب.

٢- ﴿ نُشُرًا ﴾: بضم النون وسكون الشين، تخفيفًا أصله: بضمِّها ﴿ نُشُرا ﴾: هذه قراءة ابن
 عامر .

٣- ﴿ نَشُرًا ﴾: بفتح النون وسكون الشين، مصدرًا: قراءة الباقين غير عاصم.

٤- ﴿ بُشَرًا ﴾: بالباء المضمومة وسكون الشين، جمع: بشير: قراءة عاصم.

فقوله: (وضم الموحدة) يعني: الباء بدل النون، كما هو واضح.

(٥) قوله: (مطهِّرا) بكسر الهاء بصيغة اسم الفاعل، فالطهور -كما هو اصطلاح الفقهاءالطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأصله: صيغة مبالغة لطاهر، وهذه المبالغة اقتضت أن
يكون طاهرًا مطهرًا. قاله القرطبي. ويمكن كونه بمعنى: ما يتطهر به، فيكون اسمًا نحو
الوَضوء، والوَقود، أي: ما يتوضأ به، وما يوقد به.

(الله المذكر والمؤنث، يستوي (١) فيه المذكر والمؤنث، والمؤنث، والمؤنث، والمؤنث، والمؤنث، ورَمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُما الله الله والمؤنث، وخَرَه باعتبار المكان (١) ﴿ وَنُسُقِيَهُ ﴿ أَي: الماء ﴿ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُما ﴾ إبلا وبقرًا وغنيًا ﴿ وَأَنَاسِينَ كَثِيرًا (الله ) ﴿ وَأَنَاسِينَ كَثِيرًا (الله ) ﴿ وَأَنَاسِينَ مَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله والل

<sup>=</sup> وعلى كل حال، أخذ الفقهاء من الآية تعين الماء الطهور في رفع الحدث وإزالة النجس، وفي إزالة النجس خلاف فقهي هل يزول بغير طهور، أجاز ذلك الحنفية ومن نحا نحوهم، والتفصيل في كتب الفقه الموسوعة.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالتخفيف) أي: تخفيف الياء، وبه قرأ الجمهور، وقرأ أبو جعفر بالتشديد: هُمَيِّتًا﴾، ولم ينبه عليه المفسر.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (يستوي). يعني أن ﴿مَيْتَنَا ﴾ يوصف به المذكر والمؤنث لشبهه بالمصدر، ولذلك لم يذكر «ميتة» مع كون الموصوف مؤنثًا ﴿بَلْدَةً ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (ذكّره...) هذا توجيه آخر لترك التاء في ﴿مَيْنَا ﴾، فلعل العبارة: (أو ذكّره) بزيادة «أو» ولا يوجد هذه العبارة في بعض النسخ. يعني: أتى بلفظ المذكر ﴿مَيْنَا ﴾ بدون التاء لتأويل البلدة بالمكان، فيكون مذكرًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جمع إنسان). الوجهان، ذكرهما القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: الماء). أي: قسمنا هذا الماء بين العباد، كما في ابن جرير. قال ابن عباس: «ما عامُ بأكثر مطرًا من عام، ولكن الله يصرّفه بين خلقه»، ثم قرأ: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ...﴾. رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفي قراءة: ...). هذه قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. وقرأ الباقون: ﴿لِيَذَّكُّرُوا ﴾: بتشديد الذال.

انجزء التاسع عشر

الله به (۱) ﴿ فَأَبَنَ أَكُ أَلْنَاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فَ جَمُودًا للنعمة، حيث قالوا: مطرنا بنَوْء كذا(٢).

(٥٠) - ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (٥٠) ﴾ يخوف أهلها، ولكن بعثناك (٢٠) إلى أهل القرى كلها نذيرًا ليعظم أجرك.

(٥٠) - ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ في هواهم ﴿ وَجَنهِ لَـ هُم بِهِ ۽ ﴾ أي: القرآن (١٠) ﴿ جِهَادًا كَبِيرًا (١٠) ﴾.

اللهِ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَٱلْمَحْرَيْنِ ﴾ أرسلهما متجاورين (٥) ﴿هَلَذَا عَذْبُ فُرَاتُ ﴾

(١) وقوله: (أي: نعمةَ الله) بالنصب، مفعول به لـ ﴿لِيَذْكُرُواْ ﴾ على القراءة بسكون الذال من الثلاثي المجرد.

(٢) قوله: (بنوْء كذا) أي: بنجم كذا. نقل القرطبي عن النحاس، قال: «ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافًا أن الكفر لههنا قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا».اه. وفي «الصحيح»: أن رسول الله على قال لأصحابه يومًا أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر بي، وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب».اه. فإذا اعتقد أن المطر نزل في نوء كذا وجعل الباء في «بنوء كذا» للظرفية، فهو ليس كفرًا، ولكنه إساءة أدب، ينبغي اجتنابه، كما يعلم من كتب العقيدة.

(٣) قوله: (ولكن بعثناك...). وبمثله فسر ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

(٤) قوله: (أي: القرآن) روي ذلك عن ابن عباس، كما في ابن جرير.

(٥) قوله: (أرسلهها...) تفسير المراد به (مَرَجَ)، وأصله: خلط، وأفاض. ولكن لما كان بينهها حاجز ناسب تفسيره بـ (جاور). قال ابن جرير: «يخلط ماء البحر العذب بهاء البحر الملح ثم يمنع الملح من تغيير العذب من عذوبته». اهـ.

شديد العذوبة ﴿وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ شديد الملوحة ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَغًا ﴾ حاجزًا لا يختلط أحدهما بالآخر ﴿وَجِجُرًا تَحَجُورًا ﴿قَ ﴾ أي: سترًا ممنوعًا به اختلاطهما(١).

( الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الكفار ﴿ مِن دُونِ الله مَا لَا يَنفَعُهُم ﴿ بعبادته ﴿ وَلَا يَضُرُّهُم الله عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَا عَلَى

= وهذا أمر مشاهد، فهاء النهر المنصب في البحر وماء الآبار المحفورة في حافة البحر نجده عذبًا، مع أن البحر أكثر مساحة ومقدارًا في الأرض من البر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (سترًا ممنوعًا...). قال ابن عباس: «...فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب».اهـ. وقد ذكر تعالى هذا في مواضع، كما قال: ﴿وَجَعَلَ بَيْكَ ٱلْبَحْرَيْنِ الْمَالِحِ العذب».اهـ. وقد ذكر تعالى هذا في مواضع، كما قال: ﴿وَجَعَلَ بَيْكَ ٱلْبَحْرَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٢) قوله: (من المني إنسانًا). وبنحوه فسر أكثر المفسرين، وقال البيضاوي: «الماء الذي خمر به طينة آدم، أو جعل الماء جزءًا من مادة البشر، أو المراد: النطفة».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾. الواو استئنافية، لما عدد الله تعالى الآيات الدالة على وحدانيته وألوهيته ذكر أن الكفار يهملون تلك الآيات ويعبدون غير الله تعالى، كما يعلم من القرطبي.

انجزء التاسع عشر

ره - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ ﴾ يا محمد ﴿إِلَّا مُبَشِّرًا ﴾ بالجنة ﴿وَنَذِيرًا ﴿ ) مَخوفًا من النار.

(۱) ﴿ قُلْمَا ٓ أَسْنَاكُ كُمْ عَلَيْهِ على تبليغ ما أرسلت به ﴿ مِنْ أَجْرِ إِلَّا ﴾ لكن (۱) ﴿ مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾ طريقًا بإنفاق ماله (۲) في مرضاته تعالى، فلا أمنعه من ذلك.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحٌ ﴾ مُلْتبسًا (٣) ﴿ بِحَمْدِهِ ۚ ﴾ أي: قل: سبحان الله والحمد لله (٤) ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجْبِيرًا ﴿ اللهُ عَالَمًا، تعلق به بذنوب (٥).

(٥٠) ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ﴾ من أيام

(١) قوله: (لكن) أفاد أن ﴿ إِلَّا ﴾ هنا للاستثناء المنقطع كما نص عليه القرطبي، لأن الإنفاق في سبيل الخبر ليس من جنس الأجر على التبليغ.

(٢) وقوله: (بإنفاق...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره.

(٣) قوله: (مُلْتبسًا). أفاد أن الباء في ﴿ مِحَمَّدِهِ أَ ﴾ للإلصاق والالتباس.

- (٤) وقوله: (أي: قل: سبحان الله...). وبمثله فسره ابن كثير، قال: «أي: اقرن بين حمده وتسبيحه، ولهذا كان رسول الله عليه يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك».اهـ. وقال البيضاوي: «أي: نزهه عن صفات النقصان مثنيًا عليه بأوصاف الكمال...».
- (٥) قوله: (تعلق به). يعني: أن الجار والمجرور ﴿بِنُنُوبِ ﴿ متعلق بـ ﴿خَبِيرًا ۞ ﴾. والمعنى: خبيرًا بذنوب عباده، و ﴿يهِ ِ ﴾ الباء زائدة مؤكدة، والمجرور بها في محل رفع فاعل ﴿وَكَفَىٰ ﴾، و ﴿خَبِيرًا ﴾: تمييز منصوب، أو حال لازمة.
- (٦) قوله: (هو) قدره ليكون مبتدأ والاسم الموصول: ﴿ اللَّذِي ﴾ خبرًا له، ويمكن كونه بدلًا من فاعل ﴿ وَكَ فَهُ ﴾، أو مبتدأ خبره: ﴿ الرَّحْمَانُ ﴾، كما يعلم من (إعراب القرآن) للدرويش.

الدنيا(۱)، أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن ثَم شمس ولا قمر، ولو شاء لخلقهن في لمحة، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ هو في اللغة: سرير الملك ﴿ٱلرَّحْمَانُ ﴾ بدل من ضمير «ٱسۡتَوَىٰ»(۱)، أي: استواء يليق به (۱) ﴿فَسَـّلُ ﴾ أيها الإنسان ﴿بِهِهِ ﴾ بالرحمن ﴿خَبِيرًا ﴿ اللهِ بصفاته.

<sup>(</sup>١) قوله: (من أيام الدنيا...). كما تقدم التفصيل في ذلك في سورة الأعراف (٥٤).

<sup>(</sup>۲) قوله: (بدل من ضمیر...). هذا أحد الأوجه، ویصح کونه خبرًا لمبتدأ محذوف، أو خبرًا له ﴿ اَلَّذِی ﴾ علی ما تقدم، أو کونه مبتدأ، وجملة ﴿ فَنَكُلُ بِهِ عَلَى ما تقدم، أو كونه مبتدأ، وجملة ﴿ فَنَكُلُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّم، أَوْ كُونُهُ مَبتدأً، وجملة ﴿ فَنَكُلُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّم، أَوْ كُونُهُ مَبتدأً، وجملة ﴿ فَنَكُلُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّم، أَوْ كُونُهُ مَبتدأً، وجملة ﴿ فَنَكُلُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّم، أَوْ كُونُهُ مَبتدأً، وجملة ﴿ فَنَكُلُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّم، أَوْ كُونُهُ مَبْدَلًا مِنْ أَنْ مُنْ عَلَى مَا تَقَدَّم، أَوْ كُونُهُ مَبْدَلًا مِنْ أَنْ عَلَيْ مُنْ عَلَى مَا تقدم، أو كونُهُ مَبتدأً، وجملة ﴿ فَنَكُلُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّم، وَاللَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمُ مِنْ عَلَى مَا تَقَدَّم، وَاللَّهُ عَلَى مَا تَقَدِّمُ وَلَهُ عَلَى مَا تَقَدِّمُ وَاللَّهُ عَلَى مَا تَقَدِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى مَا تَقَدِّمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّالِقُلُولُولُهُ ا

<sup>(</sup>٣) وقوله: (استواء يليق به). كما تقدم في سورة طه، والأعراف وغيرهما.

والفاء في ﴿فَسَكُلُ ﴾: الفاء الفصيحة، والباء في ﴿مِو، ﴾ بمعنى: عن، على ما ذكره الزجاج، والضمير عائد إلى ﴿الرَّحْمَنُ ﴾، كما قدره المفسر، ولم يذكر المفسر المراد بالخبير هنا، والظاهر -كما في البيضاوي- من يخبرك من أهل الكتاب، والمعنى: إن أنكر المشركون اسم «الرحمن» فاسأل عنه الخبراء من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتابهم. وقيل: الضمير في ﴿مِوء عائد إلى ما ذكر من الخلق والاستواء، وبالخبير: الله تعالى أو جبريل، هذا الوجه قدمه البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالفوقانية) قرأ حمزة، والكسائي: بالياء، وهي المراد بالتحتانية: ﴿يَأْمُرُنَا﴾. وهي المراد بالفوقانية، والضمير للنبي عَلَيْ أو الرحمن. وقرأ الباقون: بالتاء: ﴿تَأْمُرُنَا﴾، وهي المراد بالفوقانية، والخطاب للنبي عَلَيْ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولا نعرفه) تتميم لقولهم.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (لا)، أي: لا نسجد، تتميم لقولهم كذلك جوابًا للاستفهام الإنكاري، وكانوا =

(TA7)

هذا القول لهم ﴿ نُفُورًا ١٠٠٠ ﴿ مَن الإيمان.

ش - قال تعالى: ﴿ نَبَارُك ﴾ تعاظم ﴿ اللَّهِ يَعَكُلُ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ اثنى عشر (۱) ، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: المريخ: وله الحمل والعقرب، والزهرة ولها: الثور والميزان، وعطارد: وله الجوزاء والسنبلة، والقمر: وله السرطان، والشمس: ولها الأسد، والمشتري: وله القوس والحوت، وزحل: وله الجدي والدلو، ﴿ وَجَعَلُ فِيهَا ﴾ أيضًا ﴿ سِرَبَكًا ﴾ هو الشمس (٢) ﴿ وَقَهُمُرُا ثُمُنِيرًا ﴿ اللهِ فَضِيلة.

الآخر ﴿لِّمَنَّ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْيَتَلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً ﴾ أي: يخلف كل منهما الآخر ﴿لِّمَنْ أَرَّادَ أَن يَذَّكَّرَ ﴾ بالتشديد والتخفيف كما تقدم (٣)، ما فاته في أحدهما من خير

<sup>=</sup> ينكرون اسم الرحمن والرحيم، ويسمون مسيلمة الكذاب: رحمن اليهامة، كها تقدم في آخر سورة الإسراء.

تنبيه: آخر هذه الآية موضع سجودة التلاوة.

<sup>(</sup>١) قوله: (اثني عشر). قد تقدم الكلام في ذلك، في تفسير الآية (١٦) من سورة الحجر، وقد كان الإمام السيوطي فسر هناك، بها فسر به الإمام المحلّي هنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هو الشمس). روي عن ابن عباس، وقتادة، وهذا على قراءة ﴿سِرُجًا ﴾ بصيغة الجمع؛ المفرد: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿سُرُجًا ﴾: بصيغة الجمع؛ فالمراد: الكواكب، أي: النجوم العظام الوقادة، كها ذكره ابن جرير وغيره. وعلى هذا خص القمر بالذكر لمزيته كها ذكر المفسر، فيكون ذكره من عطف الخاص على العام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتشديد). قرأ حمزة، وخلف: ﴿يَذْكُرُ ﴾: بصيغة الثلاثي المجرد، أي: تخفيف =

فيفعله في الآخر(١) ﴿ أَوْ أَرَادَشُكُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ أي: شكرًا لنعمة ربه عليه فيهم (٢).

الذال والكاف. وقرأ الباقون: ﴿يَنَكَرُ ﴾: بتشديدهما، مضارع: اذّكر، ففيه إدغام التاء في الذال، وأصله: يتذكّر.

(۱) وقوله: (ما فاته...). «ما»: اسم موصول مبتدأ، خبره: فيفعله. أو هو مفعول به له فيذَكُر هُ، أي: ليذكّر ما فاته في أحدهما فيفعله في الآخر. قال ابن عباس: «يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل».اهد. رواه ابن جرير. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله عن حزبه أو عن شيء منه؛ فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنها قرأه من الليل».اهد.

وروي عن مجاهد: «معنى ﴿ خِلْفَةَ ﴾: جعل كلًا منهما مخالفًا صاحبه، فجعل هذا أسود وهذا أبيض»، وفي رواية عنه: «هذا يخلف هذا، وهذا يخلف هذا»، روى ذلك كله ابن جرير.

- (٢) قوله: (ربّه عليه فيهم). الهاء يرجع إلى «من»، و«هما» إلى ﴿ٱلنَّهَارَ ﴾. أي: شكرًا لنعمة الله عليه في الليل والنهار.
- (٣) قوله: (وما بعده صفات). أي: الأسماء الموصولات الثمانية نعوت لـ ﴿عِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ﴾ جاء بعضها معطوفة؛ لأنه إذا تعددت الصفات يجوز العطف.
- (٤) وقوله: (غير المعترض فيه). أي: غير الجمل المعترضة المذكورة فيها بعد، وهي: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِك ... ﴾ إلى ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾؛ فليست أوصافًا، ويجوز كون ﴿ٱلَّذِيك يَمْشُونَ ﴾ خبرًا لـ﴿عِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾، وما بعده من الموصوفات معطوفة، وجملة ﴿ أُوْلَكَمِك يَجُنَزُونَ كَ... ﴾ مستأنفة، كما يعلم من البيضاوي وغيره.

المجزء التاسع عشر

بسكينة وتواضع (١) ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ ﴾ بها يكرهونه (٢) ﴿ قَالُواْ سَكَمًا (١٣) ﴾ أي: قولًا يسلمون فيه من الإثم (٣).

الله ﴿ وَٱللَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا ﴾ جمع ساجد ﴿ وَقِيْمًا الله ﴾ بمعنى: قائمين يصلون الليل.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ ۚ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ ۗ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ وَالنَّهُ الْمَا الْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ إِنَّهَا سَآءَتُ ﴾ بئست ﴿ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ هَي، أي: موضع استقرار وإقامة (٥).

الله ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا ﴾ على عيالهم (١) ﴿ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ بفتح أوله

<sup>(</sup>١) قوله: (بسكينة...) كما روي عن مجاهد، وعكرمة وغيرهما. وعن ابن عباس: «بالطاعة، والعفاف، والتواضع»، وعن الحسن: «حلماء».

<sup>(</sup>٢) قوله: (مما يكرهونه). متعلق بـ ﴿خَاطَبَهُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: قولًا...). روى نحوه عن مجاهد؛ قال: «سدادًا من القول».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: لازمًا). وبمثله فسر أهل التأويل، قال ابن جريج: «لا يفارقه». وقال ابن زيد: «الغرام: الشرّ»، وقال الزجاج: «الغرام أشد العذاب»، وقال أبو عبيدة: «الهلاك»، فهو في الأصل مصدر أريد به الوصف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: هي). هي: مخصوص بالذم.

قوله: (موضع استقرار...) تفسير ﴿مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الثلاثي يكون بوزن اسم المفعول منه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (على عيالهم). ذهب المفسر إلى أن المراد بالإسراف مجاوزة الحد والإنفاق فوق الحاجة والإقتار التقصير في حقهم، وبه فسر ابن كثير، ورواه ابن جرير عن إبراهيم، قال: «لا يجيعهم ولا يعريهم، ولا يغريهم، ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وكما في سورة الإسراء الآية (٢٦).=

وضمه (۱)، أي: لَمْ يضيقوا ﴿وَكَانَ﴾ إنفاقهم ﴿بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ الإسراف والإقتار ﴿قَوَامًا ﴿ ) وسطًا.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ قتلها ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ أي: واحدًا من الثلاثة ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ﴾ أي: عقوبة.

(الله عَلَى الله عَلَ

الله ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ (٣) منهم ﴿ فَأُولَكِيكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ

تنبيه: قرأ ابن كثير، وحفص بصلة هاء فيه، أي: بمدها. والباقون: بحذف الصلة.

<sup>=</sup> وروي عن ابن عباس: «الإسراف: النفقة في المعصية، وإن قل، والإقتار: المنع من حق الله».

<sup>(</sup>۱) قوله: (بفتح أوله...) قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿وَلَمْ يُقْتِرُواْ﴾: بضم الياء من الإقتار. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: بضم الياء وكسر التاء، من باب: ضرب. وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم التاء، من باب: نصر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات:

١- ﴿ يُضَعَّفُ ﴾، ﴿ وَيَخْلُدُ ﴾: بتضعيف العين من: يُضعّف، وجزم الفعلين: قرأه ابن
 كثير، وأبو جعفر.

٢- ﴿يُضَعَّفُ﴾، ﴿وَيَخُلُدُ﴾: بتضعيف العين ورفع الفعلين: قراءة ابن عامر.

٣- ﴿يُضَنَّعَثُ ﴾، ﴿وَيَخُلُدُ ﴾: بوزن: يفاعَلُ ورفع الفعلين: قراءة شعبة.

٤- ﴿ يُضَنعَفُ ﴾، ﴿ وَيَخْلُدُ ﴾: بوزن يُفاعل، وجزم الفعلين: قراءة الباقين. ووجه الرفع
 والجزم ما ذكره المفسر.

<sup>(</sup>٣) روى ابن جرير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية إن ناسًا من المشركين أرادوا الإسلام =

سَيِّ عَاتِهِم ﴾ المذكورة ﴿حَسَنَتِ ﴾ في الآخرة ﴿وَكَانَ أَللهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ أَي: لم يزل متصفًا بذلك.

(١٠) - ﴿ وَمَن تَابَ ﴾ من ذنوبه غير من ذكر (١) ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَنَ ابًا اللهِ رَجُوعًا فَيُجازِيه خيرًا.

الله ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا ﴾ وُعظوا ﴿ وَعَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَمْ يَخِرُّوا ﴾

وخافوا ألا يغفر لهم تلك الذنوب؛ فأنزل الله الآية. يعني هذه الآيات في شأن الكفار النه الذين تابوا، وأما آية النساء: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ اللّهَ مَعَمِدًا فَجَزَا وُهُ جَهَ نَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [الآية: ٩٣]، فهذه في شأن المؤمن إذا قتل مؤمنًا عمدًا لا توبة له، هذا ملخص ما روي عن ابن عباس رَحَيْتَهُ عَنْهَا، ولكن قول جمهور العلماء إن آية النساء محمولة على من لم يتب، وهذه الآية فيمن تاب. ذكره ابن كثير.

وفيها روى مسلم في آخر من يخرج من النار وفيه، «فيقال له: فإن لك بكل سيئة حسنة»، مما يدل على أن حكم هذه الآية عامة، وإن كانت نزلت في طائفة، والله أعلم، فالمعنى: يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات في الآخرة، كما اختاره ابن جرير.

(١) قوله: (غير من ذكر). أي في الآيات السابقة، فيكون مضمون هذه الآية عامًّا، أي: أيّ مذنب إذا تاب قبلت توبته. كما ذكره ابن كثير.

(٢) قوله: (أي: الكذب والباطل). روي عن الضحاك: «﴿الزُّورَ ﴾: الشرك»، وعن مجاهد: «الغناء»، وعن الخامي»، وعن الخسن: «المعاصي»، وقول المفسر يشمل ذلك كله.

(٣) قوله: (معرضين عنه). كذا روي عن مجاهد، قال: «صفحوا». وعن السديّ: «الأمر بالإعراض منسوخ بالجهاد وبتغيير المنكر؛ فإن هذه الآية مكية، ولم يكونوا أمروا بذلك في مكة».اهد. ملخصًا.

يسقطوا(١) ﴿عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا الله عَلَى بل خروا سامعين ناظرين منتفعين (٢).

(°) - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا ﴾ بالجمع والإفراد (٣)

﴿ قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ لنا بأن نراهم مطيعين لك (١) ﴿ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴾ في الخير (٥).

﴿ أُوْلَكُمِكَ يُجُرَّوِنَ ٱلْغُرْفَةَ ﴾ الدرجة العليا في الجنة (٦) ﴿ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ على طاعة الله (٧) ﴿ وَيُلقَّوْنَ ﴾ بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء (٨)

(١) قوله: (يسقطوا). قال القرطبي عن ابن عطية: «هي عبارة عن إعراضهم، وإن لم يكن خرور حقيقي»، وبنحوه قال ابن جرير. أي: فيكون ذلك كناية عن الإعراض.

(٢) وقوله: (بل خروا...). أفاد أن المراد نفي الحال، لا نفي الفعل. أي المراد: نفي كونهم صلًا وعميانًا، لا نفي خرورهم الذي هو الإكباب والملازمة. كما يعلم من البيضاوي، أي: فهم يخرون على الخبر.

(٣) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب: بالجمع: ﴿وَذُرِّيَّكِنِنَا﴾.

(٤) قوله: (مطيعين) روي عن ابن عباس وغيره.

(٥) قوله: (في الخير). كما قال ابن عباس، والحسن، والسدي وغيرهم: «أئمة يقتدى بنا في الخير». اهـ. نقله ابن كثير. وإنها ذكر ﴿إِمَامًا ﴾، ولم يذكر «أئمة» بصيغة الجمع؛ لأن الإمام مصدر في الأصل فيصدق على الواحد والجمع. ذكره البيضاوي مع أوجه أخرى.

(٦) قوله: (الدرجة العليا). كما قال ابن جرير: «وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة».اهـ. ونحوه في القرطبي. وعن الضحاك: «﴿ٱلْغُرْفَكَةُ ﴾: الجنة».

- (٧) وقوله: (على طاعة الله). يشمل الصبر على كف الشهوات. كما قال الضحاك: «عن الشهوات».اه.
- (٨) قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿وَيُلْقَوْنَ﴾: بفتح الياء وتخفيف القاف من المبني للمفعول.



﴿ فِيهَا ﴾ في الغرفة ﴿ تَحِيَّةً وَسَلَامًا الله عَلَى من الملائكة.

الله ﴿ وَمُقَامًا الله مُوسَعَ إِقَامَة هُم أَنَ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا الله موضع إقامة لهم (١)، و ﴿ أُولَكِيكَ ﴾ وما بعده خبر (٢) ﴿ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ﴾ المبتدأ.

﴿ وَأَلَ ﴾ يا محمد لأهل مكة: ﴿ مَا ﴾ نافية (٣) ﴿ يَعْبَبُواْ ﴾ يكترث ﴿ بِكُوْرَبِّ لَوَلا دُعَا وَلَهُ وَعَد لأهل مكة : ﴿ مَا ﴾ نافية (٣) ﴿ يَعَبُواْ ﴾ يكترث ﴿ بِكُورُ رَبِّ لَوَلا دُعَا وَلَهُ وَعَد الشدائد فيكشفها ﴿ فَقَدْ ﴾ أي: فكيف يعبأ بكم وقد ﴿ كَذَّ بَثُمْ ﴾ الرسول والقرآن ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ ﴾ العذاب ﴿ لِزَامًا ﴿ فَا اللهِ مَا مِل مِل مِل اللهِ عَلَى الدنيا، فقتل منهم يوم بدر سبعون، وجواب (لَوَلا ) دل عليه ما قبلها.

#### \*\*

<sup>(</sup>۱) قوله: (موضع إقامة). تفسير للمقام، وكذا للمستقر باعتبار المقصود، أشار به أنها ظرفان كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (خبر). كما تقدم ذلك ووجوه أخرى في الإعراب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نافية). هذا أحد الوجهين، ذكرهما البيضاوي وغيره. والوجه الثاني: أنها استفهامية إنكارية في محل نصب مفعول مطلق، بمعنى: أيّ عبإ يعبأ بكم؟ وفسر به ابن الشجري فيها نقله القرطبي. والعبء في الأصل: الثقل. والمراد: المبالاة والاعتبار بالشيء، كها يعلم من القرطبي. وروى ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: «لولا إيهانكم فليس لله حاجة إليهم، أي: ليس لهم عند الله قيمة إذا لم يكن منهم إيهان»، وعلى هذا يكون المراد بالدعاء: الإيهان. وروى نحوه عن مجاهد، وما فسر به المحلّي رَحْمَهُ اللهُ نسبه القرطبي إلى النقاش وغيره. ونقل عن الضحاك ما حاصله: «ما يعبأ بمغفرتكم لولا دعاؤكم آلهة مع الله»، أي: لولا شرككم لغفر لكم... والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ملازمًا). أفاد أن ﴿لِزَامًا ﴾ مصدر بمعنى: اسم الفاعل.

# المعراء (١)

# مكية (٢)، إلا آية ﴿وَالشُّعَرَاءُ ... ﴾ [٢٢٤] إلى آخر السورة فمدنية ومية وعشرون آية

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(")- ﴿ طَسَمَ الله أعلم بمراده بذلك (").

(\*) - ﴿ قِلُكَ ﴾ أي: هذه الآيات (\*) ﴿ آيَنَتُ ٱلْكِنَابِ ﴾ القرآن، والإضافة بمعنى: مِن (٥) ﴿ ٱلْشِينِ (١) ﴾ المظهر الحق من الباطل.

الله عَمَّا الله عَمَّا عَلَّهُ عَلَى الله عَمَّا الله عَمْدُ الله عَمْدُوالله عَمْدُ الله عَمْدُوالله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُوالله عَمْدُوالله عَمْدُوالله عَمْدُوالله عَمْدُوالله

(١) الشعراء: سميت السورة هذه الكلمة لذكرها في آخر السورة.

(٢) وقوله: (مكية). أي: كلها في قول الجمهور. أو إلا الآيات الأربع: ﴿وَٱلشَّعَرَآءُ ... ﴾ في قول ابن عباس، وقتادة. وقال مقاتل: «الآيات الأربع، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُن لَمُّمُ عَالِهُ ... ﴾». ذكر كل ذلك القرطبي.

(٣) قوله: (الله أعلم...). كما في سائر الحروف المذكورة في أوائل السور. وفيه أقوال أخر.

- (٤) قوله: (هذه). أشار به إلى أن الإشارة بـ ﴿ تِلْكَ ﴾ الموضوعة للبعيد لنكتة بلاغية، وهي: التعظيم.
- (٥) قوله: (والإضافة...). أي: إضافة ﴿ اَيْتُ ﴾ إلى ﴿ اَلْكِنَبِ ﴾ ، بمعنى: «من» التبعيضية. وتكون الإضافة بمعنى: «مِن» إذا كان المضاف بعضًا من المضاف إليه بحيث يصح جعل المضاف مبتدأ ، والمضاف إليه خبرًا ، نحو: خاتم فضة وباب ساجد وثوب خزّ. ويقال أيضًا: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف.
- (٦) قوله: (قاتلها...). روي عن ابن عباس، وغيره. وقال البيضاوي: «البخع: أن يبلغ الذبح إلى النخاع، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حد الذبح».اهـ.



مكة ﴿مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾، و «لعل » هنا للإشفاق (١)، أي: أشفِقْ عليها بتخفيف هذا الغم (٢).

(3) - ﴿إِن نَشَأَ نُنَزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ ﴿ بمعنى المضارع (٣)، أي: تظل، أي: تدوم ﴿أَعَنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ (3) فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق بالخضوع (٤) الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمْعَ العقلاء.

(°) - ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ ﴾ قرآن ﴿ مِّنَ ٱلرَّمْنِن مُعْدَثٍ ﴾ صفة كاشفة (°) ﴿إِلَّا

(١) قوله: (ولعلّ... للإشفاق). الإشفاق: توقع المكروه. والترجي: توقع المحبوب. و«لعل» تأتى لهما، وقد تأتى أيضًا للتعليل، كما ذكره النحاة.

- (٢) وقوله: (أي: أشفق...). بصيغة الأمر، توضيح لمعنى الإشفاق، وفيه إشارة إلى أن هذه الآية تسلية للنبي على قاله ابن كثير.
- (٣) قوله: (بمعنى المضارع). أي: يكون التعبير بالماضي لنكتة بلاغية، والفاء فيه يجوز كونها استئنافية، كما يشير إلى ذلك قول المفسر، تدوم: بصيغة الرفع، ويجوز كونها عاطفة على ﴿ نُنُزِلُ ﴾ فيكون الفعل في محل جزم، و ﴿ أَعَنْ تُقُهُمْ ﴾ اسم ﴿ فَظَلَّتُ ﴾. و ﴿ خَضِعِينَ ﴾: خبرها؛ لأنها من أخوات «كان».
- (٤) قوله: (ولما وصفت...). توجيه لمجيء الجمع ﴿خَضِعِينَ ﴾ بصيغة الجمع المذكر السالم، مع أنه مسند للأعناق، وحاصله: نزلت الأعناق منزلة أصحابها، فيكون من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فهو من المجاز المرسل، وعن مجاهد: «الأعناق: الكبراء»، وعن الأخفش: «الجماعات»، وعلى هذا يكون الكلام حقيقة. وقيل غير ذلك. قال ابن كثير في معنى الآية: «لو شاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيهان قهرًا، ولكن لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيهان الاختياري».اهـ.
- (٥) قوله: (صفة كاشفة). الصفة الكاشفة هي التي تكشف وتبين الموصوف ولا يُختَرَزُ بها عن شيء أي: لا يخرج بها شيء عن الموصوف، فهنا ﴿ مُحَدَثٍ ﴾، أي: محدث النزول صفة كاشفة للذكر الذي يراد به القرآن؛ لأن القرآن نزل شيئًا فشيئًا، ولا يراد به الاحتراز عن قرآن آخر، وقد تقدم نحو هذه الآية في الأنبياء (٣).

## كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿.

- الله ﴿ فَقَذَكَذَّبُوا ﴾ به ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُا ﴾ عواقب ﴿مَاكَانُواْبِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ كَ ٠٠٠٠
- ﴿ ﴿ وَاَلَمْ يَرَوا ﴾ ينظروا (١) ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلَنْنَا فِهَا ﴾ أي: كثيرًا (٢) ﴿ مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمِ ۞ ﴾ نوع حسن.
- ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ دلالة على كمال قدرته تعالى ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُ أَوْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُ أُومُمِنِينَ ﴿ فَي علم الله (٣)، و (كَانَ » قال سيبويه: ((زائدة)(٤).
- ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيْرُ ﴾ ذو العزة، ينتقم من الكافرين ﴿ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ يرحم المؤمنين.

(۱) قوله: (ينظروا). فسر به لإفادة أن ﴿يَرَوَا ﴾ ضمن معنى: ينظروا، ولذا تعدّى بـ ﴿إِلَى ﴾، والرؤية هنا بصرية.

- (٢) قوله: (كثيرًا). أفاد به أن ﴿ كُمْ ﴾ هنا خبرية في محل نصب مفعول به لـ ﴿ أَنَبَنْنَا ﴾، وجملة ﴿ كُمْ أَنْبَنْنَا ﴾ في محل جر بدل اشتهال من ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾.
- (٣) قوله: (في علم الله). كما قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون فلا يؤمن بك أكثرهم للسابق من علمي فيهم».اهـ.
- (٤) قوله: (زائدة). عزاه إليه القرطبي وغيره، ومعنى الزيادة: أنه لا اسم لها ولا خبر. وتفيد الزمان فقط، وعلى هذا يكون ﴿أَكْثَرُهُم ﴾ اسم «ما» النافية، و ﴿مُؤْمِنِينَ ﴾: خبرها. وعلى أنها أصلية غير زائدة ف ﴿أَكْثُرُهُم ﴾ اسمها، و ﴿مُؤْمِنِينَ ﴾ خبرها؛ وذلك واضح.
  - (٥) قوله: (ليلة رأى النار...). أي: في عودته من مدين بعد ما قضي فيها عشر سنوات.
  - (٦) قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون «أن» مصدرية، ويمكن ألا تقدر الباء فتكون «أن» تفسيرية.

الله وبني إسرائيل بالله وبني إسرائيل فرُعَوْنَ مُ معه، ظلموا الله الفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم ﴿ أَلَا ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري (٢) ﴿ يَنَقُونَ الله بطاعته، فيوحِّدونه.

- الله ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿رَبِّ إِنِّ أَخَافُأَن يُكَذِّبُونِ اللهُ ﴿ ").
- الله ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ ﴾ بقتل القبطي منهم ﴿ فَأَخَافُ (٥٠ أَن يَقْتُ لُونِ الله ﴾ به.

﴿ قَالَ ﴾ تعالى: ﴿ كَلَّا ۗ ﴾ أي: لا يقتلونك ﴿ فَأَذْهَبَا ﴾ أي: أنت وأخوك،

(١) قوله: (معه). أي: مع فرعون، أفاد به أن المراد بقوم فرعون: فرعون وقومه. وقوله: (ظلموا). توجيه لوصفهم بالظالمين في الآية السابقة.

- (٢) قوله: (الهمزة). أفاد أن ﴿أَلَا ﴾ مركبة من الهمزة الاستفهامية و «لا» النافية، وليست كلمة واحدة، فيرجع حاصل المعنى إلى طلب التقوى، أي: ليتقوا؛ لأن الاستفهام للإنكار دخل على النفى ونفى النفى إثبات، والله أعلم.
- (٣) ﴿أَن يُكَذِّبُونِ ﴿أَن ﴾. ﴿أَن ﴾: ناصبة مصدرية. و ﴿يُكَذِّبُونِ ﴾: فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون. والنون الموجودة هي نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم حذفت اختصارًا. وكذلك ﴿أَن يَقَتُلُونِ ﴾ في الآية التالية، ونظير ذلك.
  - (٤) قوله: (للعقدة التي فيه). كما تقدم في سورة طه (٢٧).
- (٥) ﴿فَأَخَافُ ﴾. الخوف هنا طبعيٌ بشريّ. قد يصحب الأنبياء والفضلاء، مع معرفتهم بالله ولا فاعل إلا هو، كما يعلم من القرطبي. وخبر قتله القبطيّ تقدم في سورة طه، وسيأتي بتفصيل في سورة القصص.



ففيه تغليب الحاضر على الغائب (١) ﴿ عَايَنتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تقولون وما يقال لكم: أُجْريا مجرى الجماعة (٢).

- الله ﴿ وَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا ﴾ كلَّا منا (٣) ﴿ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله إليك.
- الله ما ذكر. فَأَنْ ﴾ أي: بأن ﴿أَرْسِلْ مَعَنَا ﴾ إلى الشام ﴿بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ اللهِ فَأَتِياهُ ﴿ اللهِ مَا ذكر.
- ﴿ قَالَ ﴾ فرعون لموسى: ﴿ أَلَمْ نُرُبِكَ ( ) فِينَا ﴾ في منزلنا ( ) ﴿ وَلِيدًا ﴾ صغيرًا قريبًا من الولادة بعد فطامه ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ ا
- (۱) قوله: (تغليب الحاضر...). لأن هارون عَلَيْهِالسَّلَامُ لم يكن مع موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ عند هذا الخطاب؛ لأن الخطاب وقع في طريقه من مدين إلى مصر، وهارون عَلَيْهِالسَّلَامُ كان بمصر حينئذ.
- (٢) قوله: (أُجْرِيا) بصيغة المبني للمفعول، وهذا توجيه لصيغة الجمع في ﴿مَعَكُم ﴾. وفي سورة طه: ﴿إِنَّنِي مَعَكُم اَأَسَمَعُ وَأَرَك (الله) علم.
- (٣) قوله: (كلَّا منا). قدره لمناسبة ﴿رَسُولُ ﴾ بصيغة الإفراد، وهما اثنان، فأفاد أن المعنى: إن كلَّا منا رسول.
- (٤) قوله: (فأتياه). أي: أتى موسى وهارون فرعون، قدره المفسّر لإفادة أن الكلام فيه إيجاز حذف.
- (٥) ﴿أَلَوْ نُرَبِكَ ﴾: نربّ: فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة: الياء، مضارع: ربّى، والكاف مفعول به.
  - (٦) قوله: (في منزلنا). أفاد حذف مضاف. و ﴿وَلِيدًا ﴾: حال من الكاف في ﴿نُرَيِّكَ ﴾.
- (٧) قوله: (ثلاثين سنة). لأنه ذهب إلى مدين بعد قتله القبطيّ، ثم مكث بمدين عشر سنوات فعاد إلى مصر، وأرسل إليه في تلك العودة، وعمره أربعون.

(الله القبطي الله عَلَمَتَ فَعَلَمَتَ الله القبطي (۱) ﴿ وَأَنتَ مِنَ الله القبطي (۱) ﴿ وَأَنتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ (۱) ﴾ الجاحدين لنعمتى عليك بالتربية وعدم الاستعباد (۲).

- ﴿ حَيْنَا لَهُ عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ وَالرَّسَالَةُ (٣).
- اللهُ عَلَمًا ﴿ عَلَمًا ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّي خُكُمًا ﴾ علمًا ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(١) قوله: (هي قتله...). لم أجد في ذلك خلافًا. و «فعلة» اسم المرة؛ لأن ذلك وقع مرة واحدة.

(٢) قوله: (الجاحدين). فالمراد بالكفر هنا: كفران النعمة على زعمه، وبذلك فسر ابن عباس، وابن زيد. واختاره ابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

(٣) قوله: (عما آتاني)، كما قال ابن كثير: «أي: قبل أن يوحى إليّ وينعم الله عليّ بالرسالة والنبوة».اهـ.

(٤) قوله: (علمًا) ذكره القرطبي وجهًا، كما نقل عن الزجاج نحوه، وقال السدي: «نبوة». اختاره ابن جرير. وهما متلازمان في حق موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

(٥) قوله: (أصله) أفاد أن «ها» في ﴿نَكُنُّهُا﴾: في محل نصب، بنزع الخافض.

(٦) قوله: (بيان). أي: ﴿أَنْ عَبَّدتَّ ﴾ عطف بيان لـ ﴿نِعْمَةٌ ﴾ فيكون المصدر المؤول مرفوعًا.

- (٧) قوله: (ولم تستعبدني) أي: لم تتخذني عبدًا كما اتّخذتهُمْ وهي نعمة، أشار المفسر به إلى أن في الكلام حذفًا، للاختصار، وأشار لذلك ابن جرير أيضًا.
- (٨) قوله: (وقدر بعضهم). كما يعلم من قول قتادة، حيث قال: «يقول موسى لفرعون: أتمنّ على أن اتخذت أنت بني إسرائيل عبيدًا؟».اهد كما في ابن جرير.

(الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ الله أي: خالق ذلك ﴿إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ الله عَالَى خالقه فآمِنُوا به وحده (٢).

( الله عَلَ الله فرعون ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ ﴿ مِن أَشَرِ اف قومه: ﴿ أَلَا تَسْمَعُونَ الله ﴿ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَ

الله ﴿ قَالَ ﴾ موسى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ الله ﴿ هَذَا ﴿ كَانَ

(۱) قوله: (أيّ شيء هو...). كلام المفسر صريح في أن السؤال بـ «ما» هنا عن الحقيقة، تعنتًا من فرعون، فأجاب موسى عَيْبُوالسَّكُمُ بالصفات، ونقل القرطبي قريبًا من ذلك عن مكي وغيره، قال: «وقد ورد في آية أخرى السؤال بـ «من» أي: وهي قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَن رَبُّكُمُا يَمُوسَىٰ إِنَّ ﴾ [طه: ٤٩]، ويشبه أنها مواطن». اهد. أي: لعله سأل مرة بـ «من» ومرة بـ «ما»، ولكن انتقد ابن كثير وغيره على هذا التقدير، وقال: «بل السؤال بـ «ما» هنا ليس عن الحقيقة؛ لأن السؤال عن الحقيقة يكون بعد الإقرار بالوجود، وكان فرعون منكرًا لوجوده تعالى. فالمراد بـ «ما» و «من» واحد، وكان فرعون يعتقد أنه لا رب لهم غيره، فسأل: من هذا الرب الذي تدعي أنك رسوله؟!». اهد. ملخصًا. وكون «ما» سؤالًا عن الحقيقة مصطلح منطقيّ، لا يلزم كونه مرادًا هنا. ولكن إنكار فرعون للرب كان جحدًا وعنادًا منه، وعلى هذا يتوجه كلام المفسر والله أعلم.

(٢) قوله: (فآمنوا). قدره ليكون جوابًا للشرط.

(٤) قوله: (هذا). أي: قوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ داخل في ﴿رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ

<sup>(</sup>٣) قوله: (الذي لم يطابق السؤال). هذا على ما فسر به من أن السؤال كان عن الحقيقة، فأجابه بصفاته.



#### داخلًا فيها قبله يغيظ فرعون، ولذلك:

- الله و قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ الله ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
- ( موسى: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنْنُمْ تَعْقِلُونَ ( مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُوا به وحده.
- ﴿ وَالَهُ فرعون لموسى: ﴿ لَهِنِ النَّهَا غَيْرِي ( ) لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿ لَهُ عَلَنَّكَ مِنَ الشخص في مكان تحت الأرض وحده، لا يبصر ولا يسمع فيه أحدًا.
- ﴿ وَالَهُ له موسى: ﴿ أُولَوَ ﴾ أي: أتفعل ذلك (٣) ولو ﴿ جِنْمَتُكَ بِشَى ٓءِ مُبِينٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى رَسَالتِي.
  - الله ﴿ قَالَ ﴾ فرعون له: ﴿ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللهُ فيه.
    - الله عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ الله حية عظيمة.
- (٣) ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ أخرجها من جيبه ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ ﴾ ذات شعاع ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴿ لَلْنَظِرِينَ ﴿ لَلْنَظِرِينَ ﴿ لَلْنَظِرِينَ ﴿ لَلْنَظِرِينَ ﴿ لَلْنَظِرِينَ ﴿ لَلْنَظِرِينَ ﴿ لَا لَهُ وَمَهُ ﴿ ثَالِهُ مِنَ الْأُدُمة ( ٤ ) .

وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ ولكن ذكر هذا الخاصّ بعد العام لينظر فرعون في نفسه، فلم سمع ذلك وانقطع حجته، أخذه الغيظ وشرع في الأخذ من عرض موسى عَلَيْهِالسَّكَمُ وتهديده.

(١) ﴿ إِلَنَهَا غَيْرِي ﴾ وفي النازعات: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ فَأَطَلَقَ فَرَعُونَ عَلَى نَفْسَهُ الإله والرب، فكل من اللفظين يخلف الآخر، وإن كان مفهومهم اللغوي مختلفًا، وقد نبهنا على ذلك.

(٢) قوله: (كان سجنه...). ذكر نحوه البيضاوي وغيره، ولم أجده مسندًا.

(٣) قوله: (أي: أتفعل ذلك). أشار به إلى أن الواو في ﴿أَوَلَوْ ﴾ عاطفة على مقدر، وهو مذهب الزمخشري ومن تبعه. وسبق نظيره في مواضع.

(٤) قوله: (خلاف...). أي: خلاف اللون الذي كانت اليد عليه من الأدمة، وهي: لون التراب.

- السحر. ﴿ قَالَ ﴾ فرعون ﴿ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيثُ ﴿ اللَّهُ فَائِقَ فِي علم السحر.
  - وسي الله الله المعرب المراد ال
- الله ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ (٢) وَأَخَاهُ ﴾ أَخِّرْ أمرهما ﴿ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ (٢) ﴾ جامعين.
  - السحر. ﴿ يَأْتُولَكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ السَّهِ ﴾ يفضل موسى في علم السحر.
- (٣) ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ (٣) ﴿ وَهُو وَقَتِ الضَّحَى (٣) مَن يُومِ الزينة.
  - الله ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ اللَّهُ ﴾.
- ﴿ ﴿ اللَّهُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَنلِينَ ﴾ الاستفهام للحث على الاجتماع (٤)، والترجي (٥) على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى.
- (ا) ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين (١) ﴿ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَلِيينَ (١) ﴾.

(٦) قوله: (بتحقيق الهمزتين). أربع قراءات:

١ - تحقيق الهمزتين: ﴿ أَبِنَّ ﴾: بدون ألف بينهما: قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>۱) ﴿ فَمَاذَا﴾. الفاء للتعليل. و (ما) استفهامية مبتدأ، و (ذا) بمعنى الذي خبرها. و ﴿ تَأْمُرُونَ ﴾ صلة الموصول والعائد محذوف، أو يقال: ماذا كلمة واحدة، مفعول مقدم بمعنى: أي شيءٍ تأمرون، أو مفعول مطلق، بمعنى: أيّ أمرِ تأمرون. والنون في ﴿ تَأْمُرُونَ ﴾ نون الرفع.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَرْجِهُ ﴾ هنا الأوجه التي مرت في الأعراف الآية (١١١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو وقت الضحي). كما تقدم في طه الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (الاستفهام) أي: في قوله: ﴿هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) وقوله: (الترجي) أي في قوله: ﴿لَعَلَّنَا ﴾.

٣٠٢ ١ التاسع عشر

الله - ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا ﴾ أي: حينئذ ﴿ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ .

- الله ﴿ فَأَلْقَوَا حِبَاهُمُ وَعِصِيَّهُمْ (٢) وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ الله ﴿ .
- ﴿ الْأَصِلُ \* الله عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ \* بحذف إحدى التاءين من الأصل (٣): تبتلع (١) ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ الله يَقْلُونَ حَبالهم وعصيّهم أنها حيات تسعى.
  - ان ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
    - الله ﴿ وَالْوَا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١٠٠٠ .

(العصالا عصالا ﴿ ﴿ وَبَي مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ الله ﴿ لَا عَلَمُهُمْ بِأَنْ مَا شَاهِدُوهُ مِنَ العصالا يَتَأْتِي بِالسَّحِرِ.

<sup>=</sup> ٢ - تحقيقهما مع ألف بينهما: ﴿آبِنَّ ﴾: هشام.

٣- تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما: قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر.

٤ - تسهيل الثانية بدون ألف: ورش، وابن كثير، ورويس.

<sup>(</sup>١) قوله: (بعد ما قالوا...). كما تقدم في سورة الأعراف (١١٥)، وطه (٦٥) نحوه.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ تقدم في سورة طه (٦٦) أن أصله: عصوو، والتفصيل في ذلك.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (بحذف إحدى التائين). هذه قراءة الجمهور أصله: تتلقّف من باب التفعُّل، وقرأ
 حفص: ﴿تَلْقَثُ ﴾: بوزن الثلاثي المجرّد. ولم ينبه على ذلك المفسر.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (تبتلع). تفسير لـ ﴿ تَلْقَفُ ﴾. كما تقدم كل ذلك في سورة الأعراف (١١٧).

(ا) - ﴿ قَالَ ﴾ فرعون: ﴿ ءَآمَنْتُم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفًا (۱) ﴿ لَكُمْ أَلِيَحُمُ اللَّهِ عَلَمَكُمُ اللَّيْحَرَ ﴾ فعلمكم شيئًا منه وغلبكم بآخر ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ما ينالكم مني ﴿ لَأُقَطِّعَنَ اللَّهِ يَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِن فَي خَلْفٍ ﴾ أي: يد كل واحد اليمني ورجله اليسري (۱) ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ (۱) ﴾.

﴿ قَالُواْ لَاصَٰیۡرَ ﴾ لا ضرر علینا في ذلك ﴿ لِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا ﴾ بعد موتنا بأي وجه كان ﴿ مُنقَلِبُونَ ۞ ﴾ راجعون في الآخرة.

(٥) - ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ ﴾ نرجو ﴿ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَنَا ۖ أَن ﴾ أي: بأن (١) ﴿ كُنَّا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴾ في زماننا.

(٥) - ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ بعد سنين (٥) أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى

(١) قوله: (بتحقيق الهمزتين). كما تقدم في الأعراف (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أنا) فائدة تقديره، تقدم في الأعراف (١٢٣)

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي يد كل واحد). تقدم في الأعراف (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: بأن) الباء للسبية، وحذف حرف الجر مع «أنّ» و «أنْ» مطرد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بعد سنين...). قال الصاوي: «ثلاثين سنة، وذلك أن موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ مكث أولًا في مصر ثلاثين سنة، وفي مدين عشر سنين ثم لما رجع إلى مصر ثانيًا مكث ثلاثين، ثم أغرق الله فرعون وعاش بعد ذلك خمسين سنة، فجملة عمره مائة وعشرون سنة».اه. قال ابن كثير: «لما طال مقام موسى بمصر يدعو إلى الله أمره الله أن يخرج بني إسرائيل ليلًا من مصر إلى حيث أمر -وهي الشام- فخرج بهم بعد ما استعاروا حليًا من قوم فرعون، وكان خروجه وقت طلوع القمر، وأن موسى عَلِيَهِ السَّلَمُ سأل عن قبر يوسف عَلِيهِ السَّلَمُ قد فلالته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه، فاحتمل تابوته معهم، وكان يوسف عَلَيهِ السَّلَمُ قد أوصى بذلك، أي: إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يحمله معهم».اه. ملخصًا.

الحق، فلم يزيدوا إلا عتوًّا ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِئ ﴾ بني إسرائيل. وفي قراءة (١): بكسر النون ووصل همزة «أَسْرِ» من «سرى»، لغة في «أسرى»، أي: سر بهم ليلًا إلى البحر ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿أَنْ عُنْ يَتَبِعُكُم فرعون وجنوده. فيلجون (٢) وراءكم البحر، فأنجيكم وأغرقهم (٣).

(الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَل

( عَن الله عَنْ الله عَن الله

<sup>(</sup>١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: بوصل الهمزة. فتكون النون مكسورة في الوصل. وقرأ الباقون: بقطع الهمزة. كما تقدم في الأعراف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيلجون). مضارع: ولج، أي: يدخلون.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (فأنجيكم). بصيغة المضارع للمتكلم من «أنجى»، وكذلك (أغرقهم). بيان للوعد من الله تعالى لهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حين أخبر). أي: أخبر فرعون بسير بني إسرائيل في الليل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قيل:...). ولم أجد هذا العدد معزوًّا، ولعل المفسر أشار بـ(قيل) إلى الضعف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قائلًا:...). قدره ليفيد أن جملة ﴿ إِنَّ هَتُؤُلِآمِ...﴾ إلى ﴿حَذِرُونَا ﴿ عَذِرُونَا الْعُولُ عَدُوفَ، وأنها من مقول فرعون.

<sup>(</sup>٧) قوله: (قيل: كانوا...). روى ابن جرير ذلك عن عبدالله بن مسعود، وأبي عبيدة بن عبدالله.

<sup>(</sup>٨) وقوله: (ومقدمة جيشه...) رواه ابن جرير عن قيس بن عباد.

<sup>(</sup>٩) وقوله: (فقللهم) أي: جعل فرعون بني إسرائيل قليلين، وإن كان عدَدُهم أكثر من ستهائة ألف، وذلك بالنسبة إلى عدد جيوشه.

- الله عنطنا. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ الله فاعلون ما يغيظنا.
- الله المُعْمِيعُ حَذِرُونَ (٥٠) متيقظون، وفي قراءة: «حَذِرُونَ»(١): مستعدون.
- (الله في الدور من النيل. ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم ﴾ أي: فرعون وقومه من مصر، ليلحقوا موسى وقومه ﴿مِن جَنَّتِ ﴾ بساتين كانت على جانبي النيل ﴿وَعُيُونِ (الله في الدور من النيل.
- ص ﴿ وَكُنُوزِ ﴾ أموال ظاهرة من الذهب والفضة، وسميت كنوزًا؛ لأنه لم يعط حق الله تعالى منها ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠٠) ﴾ مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم.
- ﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: إخراجنا كما وصفنا (٢) ﴿ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ الِمُرَّهِ مِلَ ۞ ﴾ بعد إغراق فرعون وقومه (٣).

- (٢) قوله: (أي: إخراجنا) أفاد أن الجار والمجرور ﴿كَنَالِكَ﴾ خبر لمبتدأ محذوف. وهو أحد الأوجه في الإعراب، ويمكن كونه مفعولًا مطلقًا نعتًا للمصدر، أي: إخراجًا كذلك الإخراج، وغير ذلك.
- (٣) قوله: (بعد إغراق...). ظاهر الآية أن الله تعالى أورث بني إسرائيل كنوز مصر وأموال فرعون بعد هلاكه. نقل القرطبي عن الحسن وغيره: «رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه»، وقيل: المراد بالوراثة هنا: ما استعاروه من حليّ آل فرعون بأمر الله تعالى. وقال القرطبي: «وكلا الأمرين حصل لهم والحمد لله».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وهشام، وأبو جعفر، ويعقوب: 
هُخَذِرُونَ ﴾. والباقون: ﴿خَذِرُونَ ﴾. ومعناهما كها قال المفسر: «الحاذر»: اسم فاعل حذِر 
يخذَر، و «حذِر» صيغة مبالغة، قال أبو عبيدة: «هما بمعنى واحد». وظاهر كلام المفسر هما 
بمعنيين متقاربين. نقل ابن جرير، عن ابن جريج: «حاذرون: مؤدون معدون في السلاح 
والكراع».اه.. وعن محمد بن قيس، قال: «كان مع فرعون ستهائة ألف حصان أدهم 
سوى ألوان الخيل».اه.. ابن جرير.

الله الشمس. ﴿ الله عَلَيْهُم ﴾ لحقوهم ﴿ أَشْرِقِينَ الله وقت شروق الشمس.

(الله ﴿ فَلَمَّا تَرَّهَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ أي: رأى كل منهما الآخر ﴿ فَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَرَكُونَ (الله ﴿ فَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَرَكُونَ (الله ﴿ الله الله على الله عل

(الله) ﴿ قَالَ ﴾ موسى: ﴿ كَلَّا ۗ ﴾ أي: لن يدركونا ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّ ﴾ بنصره (٢٠) ﴿ سَيَهْدِينِ الله ﴾ طريق النجاة.

الله على: ﴿ فَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أَصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرُّ ﴾ فضربه (٣)

= قلت: ورجوع بني إسرائيل كلهم إلى مصر فيه إشكال؛ لأن إبلاغهم إلى الشام كان من رسالة موسى عَلَيْهِ السَّكَمْ، وقد وقعت لهم بعد مجاوزة مصر آيات كثيرة، كنزول المن والسلوى ونبع الماء من الحجر بضرب موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ، وتظليل الغهام، ووقع كذلك عبادة العجل وغير ذلك، فلو ثبت رجوعهم إلى مصر فلعل ذلك لبعضهم، أو أنهم رجعوا بعد زمانٍ أي: بعد استقرارهم في الشام، وذلك بعد وفاة موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ، والله أعلم.

(۱) قوله: (ولا طاقة لنا). روى ابن جرير عن ابن عباس، قال: «لما انتهى موسى إلى البحر، وهاجت الريح العاصف، فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الريح وإلى البحر أمامهم». اهـ. وعن السدي: «قالوا: اليوم يدركنا فرعون ويقتلنا، إنا لمدركون، البحر بين أيدينا و فرعون من خلفنا».اهـ.

(٢) قوله: (بنصره). أفاد أن المعية هنا خاصة.

#### تنبيهان:

الأول: جملة ﴿سَيَهْدِينِ ﴾ مستأنفة، أو بدل اشتهال من جملة ﴿إِنَّ مَعِيَ رَقِّي ﴾، وليست جملة حالية؛ لأن السين لا تدخل في الجملة الحالية، وكذا سوف.

الثاني: قد فضّل قول نبينا محمد ﷺ: ﴿إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَ ۗ ﴾ [التوبة: ٤٠]، على قول سيدنا موسى عَلَيْهِ السَّالَمُ: ﴿إِنَّ مَعِي رَبِّي ﴾؛ لأنه قدم ذكر اسم الله تعالى في كلام نبينا ﷺ.

(٣) قوله: (فضربه). أفاد أن في الكلام إيجاز حذف، وأن جملة ﴿فَأَنفَكَ ﴾ معطوفة على هذا المقدّر.

﴿ فَأَنفَلَقَ ﴾ فانشق اثني عشر فرقًا (١) ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (٣) ﴾ الجبل الضخم (٢)، بينها مسالك سلكوها، لم يبتلَّ منها سَرْج الراكب و لا لِبْدُه (٣).

- الله ﴿ وَأَزَلَفْنَا ﴾ قرَّبنا ﴿ ثُمَّ ﴾ هناك ﴿ ٱلْأَخَرِينَ الله ﴾ فرعون وقومه حتى سلكوا مسالكهم.
- ﴿ وَأَنِحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالْهِ الْمِعْمِ مِن البحر على هيئته المذكورة.
- ﴿ وَ الْبَحْرِ عَلَيْهُمْ لَمُ الْأَخَرِينَ ﴿ فَي عَوْنُ وَقُومُهُ بِإَطْبَاقُ الْبَحْرِ عَلَيْهُمْ لِمَا تُمّ دخولهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه.
- ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: إغراق فرعون وقومه ﴿ لَآيَةً ﴾ عبرة لمن بعدهم ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِلله (٤)، لم يؤمن (٥) منهم غير آسية امرأة فرعون،

<sup>(</sup>۱) قوله: (اثني عشر فرقًا). قاله ابن عباس. لأنهم كانوا اثني عشر سبطًا، لكل سبط طريق. وزاد السدي: «وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض، وقام الماء على حيله كالجدار وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته، فسار يبسًا كوجه الأرض». اهد. من ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الجبل الضخم). فسر به ابن عباس، وابن مسعود، وقتادة، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (سرجُ الراكب). السَّرْج -بفتح السين وسكون الراء-: الرَّحْلُ، أي: ما يوضع على ظهر الدابة للركوب، وأكثر استعماله في الفرس، واللِّبد -بكسر اللام وسكون الباء-: ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج، ويطلق على البساط من الصوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالله). متعلق بـ ﴿مُؤْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (لم يؤمن...). ذكر ذلك القرطبي وغيره، وقال القرطبي: "إن آسية ابنة حزقيل المذكور».

وقول المفسر: (لم يؤمن...). ظاهر في أن الضمير في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم...﴾ =

وحزقيل مؤمن آل فرعون، ومريم بن ناموسى التي دلت على عظام يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ (١).

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ فانتقم من الكافرين بإغراقهم ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّحِيمُ ﴿ اللَّحِيمُ اللَّ

- الله ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ نَبَأَ ﴾ خبر ﴿ إِنْزَهِيمَ اللهُ ﴾، ويبدل منه.
  - الله عَبُدُونَ الله عَلَيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعَبُدُونَ الله عَدُونَ الله عَبُدُونَ الله عَدِيهِ عَما تَعَبُدُونَ الله عَدِيهِ عَما تَعْبُدُونَ الله عَدِيهِ عَدَيْهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدِيهُ عَدَيْهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدَيْهِ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدَيهُ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدَيْهِ عَدَيهُ عَدَيْهِ عَدِيهِ عَدِيهُ عَدَيْهِ عَدَيهُ عَدِيهِ عَدَيهُ عَدِيهِ عَدِيهِ عَدَيهُ عَدَيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدَيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدَيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدَيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدَيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدِيهُ عَدَيهُ عَدِيهُ عَدَيهُ عَدِيهُ عَ
- ﴿ وَالْوَا نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ صرحوا بالفعل (٢) ليعطفوا عليه ﴿ فَنَظَلُ لَمَا عَلَيْهِ ﴿ فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>=</sup> عائد إلى قوم فرعون، وبذلك فسر القرطبي، ولكن قال ابن جرير: «وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين». اه. أي: فالضمير عائد إلى أهل مكة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (التي دلت...). يعني التي دلت على قبر يوسف عَلَيْوالسَّكَمْ، وبذلك عبر القرطبي وغيره؛ لأن الأنبياء تبقى أجسادهم، ولا يأكلها التراب، فالتعبير بالعظام فيه شيء، ولكن فيها نقله القرطبي: «واستخرجوا عظام يوسف عَلَيْهِالسَّكَمْ». فلعل لفظ العظام كناية عن الجثة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صرحوا بالفعل). الفعل: ﴿نَعَبُدُ ﴾، صرحوا به مع أنه يكفي في الجواب أن يقولوا: ﴿أَضَنَامًا ﴾، ولكن صرحوا بالفعل ليعطف عليه قولهم: ﴿فَنَظَلُ ﴾، وفي التصريح بالفعل أيضًا نوع افتخار منهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: نقيم نهارًا)، تفسير له فَنَظَلُ . وهي من أخوات «كان»، اسمها: الضمير المستر، وخبرها: ﴿عَنكِفِينَ ﴾، وتفيد «ظلّ» اتصاف الاسم بالخبر في النهار وكانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، ففي الليل كانوا يعبدون الكواكب. نقله القرطبي بدون عزو، وفسر بقوله: «أي: نقيم على عبادتها، وليس المراد وقتًا معينًا». اهد. كما روي عن ابن عباس: «الصلاة لأصنامهم».

- الله ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ (١) إِذْ ﴿ حِينَ ﴿ تَدْعُونَ اللهُ ﴿ .
- - (٧٤) ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابِآءَنَاكُنْلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٠٤) ﴿ أَي: مثل فعلنا.
    - (٧٧) ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يُتُو مَا كُنتُو تَعْبُدُونَ (٧٧) \* (٢).
    - الله ﴿ أَنتُمْ (٢) وَءَابَأَوُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ الله ﴿.
- ( عَلَيْ اللهِ عَدُوُّ لِيَ ﴾ لا أعبدهم (٤) ﴿ إِلَّا ﴾ لكن (٥) ﴿ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ عَلَهِ فَإِني أعبده.
  - (٧٧) ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو مَهْدِينِ (١٧) ﴾ (١٦) إلى الدين.
    - الله ﴿ وَاللَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ الله ﴿ .
- (١) ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ استفهام لتقرير الحجة، فنزعوا إلى مجرد التقليد بدون حجة في قولهم: ﴿ بَلْ وَجَدْنَا ﴾ . ذكره القرطبي .
- (٢) ﴿أَفَرَءَ يَنْكُ ﴾ بمعنى: أخبروني. له مفعولان: الأول: الاسم الموصول ﴿مَا ﴾. والثاني: محذوف، هل هو جدير بالعبادة أو هل هو يملك النفع والضر، كما يعلم من "إعراب القرآن» للدرويش. ويمكن كون المفعول الثاني جملة ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيّ ... ﴾. والله أعلم. والاكتفاء بالمفعولين جريّا على قول المعربين في الجملة، وإلا فلها ثلاثة مفاعيل بناء على أن معناها: أخبروني، الأول: ياء المتكلم، والثاني والثالث: المذكوران هنا، وقد تقدم في تفسير سورة الأنعام تفصيل ذلك الآية (٤٠).
- (٣) ﴿أَنتُمْ﴾: ضمير منفصل تأكيد للضمير المرفوع، أي: الواو في ﴿تَعْبُدُونَ ﴾، جيء به لعطف ﴿وَءَابَآؤُكُمُ ﴾ على ذلك الضمير.
- (٤) وقوله: (لا أعبدهم). أشار به إلى أن المراد بالعداوة: ترك عبادتها والنفرة عنها، ولذلك وصف الجهاد بالعداوة، وقال القرطبي: «أنهم عدو لي إن عبدتهم يوم القيامة».اهـ.
  - (٥) قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع.
  - (٦) النون في ﴿يَهِينِ ١٠٠) ﴿ وما بعدها نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيفًا.

٣١٠ المجزء التاسع عشر

- الله ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللهُ ﴾.
- الله ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ الله ﴾.
- الله ﴿ وَالَّذِي ٓ أَطْمَعُ ﴾ أرجو ﴿أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ الله الجزاء.
- النبين (٢). ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا ﴾ علمًا (١) ﴿ وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (١٠) ﴿ أَي: النبيين (٢).
- - (١٠٠٠) ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (١٠٠٠) أي: ممن يعطاها (١٠٠٠).
- ﴿ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ آيِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَتَغْفُرُ لَهُ وَهَذَا قَبل أَنْ يَتِينَ لَهُ أَنْهُ عَدُو لللهُ (٥) ، كما ذكر في سورة براءة.

(۱) قوله: (علمًا). نحوه روي عن ابن عباس، ومقاتل، فيها نقله القرطبي، وفسر ابن جرير: «نبوة»، وبها فسر الكلبي.

(٢) قوله: (النبيين). بمثله فسر ابن جرير، وعن ابن عباس: «بأهل الجنة».

- (٣) قوله: (ثناءً حسنًا). قاله مجاهد. وعن ابن عباس: «هو اجتماع الأمم عليه»، وعن ابن زيد: «هو الثناء وخلد المكانة بإجماع المفسرين».اهـ، ذكر ذلك القرطبي. وعلى هذا يكون «اللسان» من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة؛ لأن اللسان آلة للثناء، روى القرطبي عن مالك، قال: «لا بأس أن يحب الرجل أن يثني عليه صالحًا، ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى».اهـ. أي: لهذه الآية.
- (٤) قوله: (أي: ممن يعطاها). أشار إلى أن الوراثة هنا بمعنى الإعطاء، ويشير ابن جرير إلى أن الوراثة: أن يعطى من منازل من هلك من المشركين من الجنة، وقد تقدم معنى ذلك. [المؤمنون: ١٠].
- (٥) قوله: (وهذا قبل). أي: الدعاء له بالمغفرة قبل أن يتبين أنه عدو لله، كما تقدم في سورة براءة، أي: التوبة: ﴿ وَمَا كَاكَ ٱسۡ يَغۡفَارُ إِبۡرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِـدَةٍ ...﴾ الآية (١١٤).

- (٨٠) ﴿ وَلَا تُغْزِنِ ﴾ تفضحني ﴿ وَوَمِينَعَثُونَ (١٠٠٠) الناس.
- ﴿ قَالَ تَعَالَى فَيِهِ (١): ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَا أَلُ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللَّهُ الْحَدَّا (٢).
- (١٠٠٠ ﴿ إِلَّا ﴾ لكن (٣) ﴿ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٠٠٠) ﴿ مِن الشرك والنفاق (٤)، وهو قلب المؤمن، فإنه ينفعه ذلك.
  - اللهُ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ ﴾ قرّبت ﴿لِلْمُنَّقِينَ ﴿ فَيُرونِهَا.
  - الكافرين. ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَعِيمُ ﴾ أظهرت ﴿ لِلْعَاوِينَ ١٠٠ ﴾ الكافرين.
    - الله ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ
- العذاب ﴿ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ أي: غيره من الأصنام ﴿ هَلْ يَضُرُونَكُم ﴾ بدفع العذاب عنكم ﴿ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴿ اللهِ ﴾ بدفعه عن أنفسهم ؟ لا (٥٠).
- (۱) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده من الآيات ليس من مقول إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ وظاهر كلام ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي، والبيضاوي، وغيرهم أنه من مقوله، وذكر الوجهين الصاوي، وعلى كلا التقديرين ﴿يَوْمَ ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللهِ وهو منصوب مضاف إلى جملة ﴿لَا يَنفَعُ ﴾.
  - (٢) وقوله: (أحدًا) قدره ليكون مفعولًا به لـ ﴿لَا يَنفَعُ ﴾.
- (٣) قوله: (لكن). يشير إلى أن أن الاستثناء منقطع، فالمعنى: لا ينفع أحدًا المال والبنون، لكن القلب السليم من الشرك والنفاق هو الذي ينفع، وليس القلب السليم من جنس المال والبنين، وعلى هذا لا غبار في كلام المفسر، خلافًا لمن اعترض بأنه كلامه متناقض.
- (٤) قوله: (من الشرك...). كما قال ابن زيد: «سليم من الشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد».اهـ.
  - (٥) قوله: (لا) جواب للاستفهام: ﴿ هَلْ يَضُرُونَكُمْ ﴾.

٣١٢ و التاسع عشر

- الله ﴿ فَكُبُكِبُوا ﴾ ألقو ا(١) ﴿ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ اللهُ ﴾ (٢).
- (0) ﴿ وَيَحْنُودُ إِبْلِيسَ ﴾ أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس ﴿ أَجْمَعُونَ (١٠٠٠) .
  - الله عبوديهم. ﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ الله عبوديهم.
- ﴿ تَاللَّهِ إِن ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف (٣)، أي: إنه ﴿ كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ بيّن.
  - ( ) ﴿ إِذْ ﴾ حيث ( ) ﴿ فُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( ) ﴾ في العبادة ( ).
- ( الشياطين أو أوّلونا ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا ﴾ عن الهدى ﴿ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ أَي: الشياطين أو أوّلونا الذين اقتدينا بهم (٦).

<sup>(</sup>۱) قوله: (ألقوا). قال ابن زيد: «طرحوا»، وابن عباس: «فجمعوا فيها»، ومجاهد: «دهوّروا»، ومقاتل: «قذفوا»، والمعنى واحد كها قال القرطبي.

<sup>(</sup>٢) ﴿وَٱلْغَاوُرَنَ﴾ هنا قال مجاهد وغيره: «الشياطين»، وقال السدي: «الآلهة». و﴿هُمْ ﴾ توكيد للواو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واسمها محذوف). الأكثر في «إن» المخففة إهمالها عن العمل، وعلى هذا فلا حاجة لتقدير الاسم، وإذا أهملت وجبت اللام بعدها فرقًا بين المخففة والنافية، وهي هذا اللام في ﴿لَفِيضَكُل﴾، وقد مر بنا نحو هذا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حيث). لعله أشار به إلى أن ﴿إِذَ ﴾ هنا ظرف وليست حرف تعليل، وهي ظرف لكونهم في ضلال مبين، و(حيث) في الأصل ظرف مكان، و ﴿إِذَ ﴾ ظرف زمان، وتأتي «إذ» حرف تعليل.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (في العبادة). أي: عبدوهم، وإن لم يعتقدوا أن معبوداتهم خلقتهم، فأخلّوا توحيد الألوهية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: الشياطين) ذكر المفسر تفسيرين للمراد بالمجرمين لههنا: الشياطين الذين زينوا لهم الكفر، وآباؤهم الذين قلدوهم في الشرك، وبهما فسر القرطبي وغيره، وروى ابن جرير والقرطبي عن عكرمة: «إبليس وابن آدم القاتل، هما أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي».

- الله عند الملائكة والنبيين والمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين.
  - الله ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ الله الله أي: يهمه أمرنا.
- َ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور من قصة إبراهيم وقومه ﴿ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُ أَوْمِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُ أَوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّ
  - الله ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الله ﴿ .
- ﴿ وَكَذَبَتُ فَوْمُ نُوجَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ بَكَذَيبِهِم لَهُ (٢)؛ لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. وتأنيث «قَوْمُ» باعتبار معناه (٤)، وتذكره باعتبار لفظه.

- (٢) وقول المفسر: (نكون). جواب. أي: جواب «لو» التمنية، وهو فعل منصوب بد أن مضمرة وجوبًا؛ لأنه واقع بعد الفاء الجوابية، وقد سبقها التمني.
- (٣) قوله: (بتكذيبهم له). توجيه لكون تكذيبهم نوحًا عَلَيْهِ السّلَمَ تُكذيبًا لجميع المرسلين. إما لأن جميعهم لما اشتركوا في المجيء بالتوحيد فكان تكذيب واحدٍ منهم تكذيبًا للجميع، أو لأن نوحًا عَيْهِ السَّلَمُ لما طال مكثه فيهم فكأنه رسل، لا رسول واحد.
- (٤) قوله: (وتأنيث...). أي في قوله تعالى: ﴿كَنَّبَتُ ﴾ بتاء التأنيث؛ لأن «القوم» وسائر أسهاء الجموع يجوز تذكير الفعل معها باعتبار لفظها وتأنيثه باعتبار معناها، أي: بتأويلها: جماعة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (للتمني). قال بعض المعربين: إذا كانت ﴿لَوَ ﴾ للتمني فجملة ﴿أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ في تأويل مصدر منصوب بفعل "أتمنى" الذي نابت عنه ﴿لَوَ ﴾، ويجوز كون ﴿لَوَ ﴾ شرطية فيها معنى التمني، و﴿أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ فاعل لفعل محذوف فعل الشرط. والتقدير: لو ثبت أن لنا كرة. و ﴿فَنَكُونَ ﴾ جواب الشرط، أو دال على الجواب.

المجزء التاسع عشر ١٤ ١٤

- الله. ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ ﴾ نسبًا (١) ﴿ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ الله .
  - الله حَمْ الله عَلَى مُرْسُولُ أَمِينُ الله على تبليغ ما أُرْسلت به.
- الله وطاعته. ﴿ فَأَتَّقُوا أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) فيها آمركم به من توحيد الله وطاعته.
- ( الله عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمُ عَلَيْهِ ﴾ على تبليغه ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنْ ﴾ ما ﴿أَجْرِى ﴾ أي: ثوابي ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ مَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَي
  - الله ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ الله كرره تأكيدًا.
- (<sup>(۳)</sup> ﴿ ﴿ فَالْوَا أَنُوْمِنُ ﴾ نصد ق ﴿ لَكَ ﴾ لقولك (<sup>۳)</sup> ﴿ وَأَتَبَعَكَ ﴾ (١٠). وفي

قراءة: «وَأَتْبَاعُكَ» جمع تابع، مبتدأ ﴿ أَلْأَرْذَلُونَ ﴿ السَّلَهُ السَّفَلَةُ كَالْحَاكَةُ وَالْأَساكَفَة.

(الله) - ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي ﴾ أي: لا علم لي (٥) ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الله) .

(١) قوله: (نسبًا). أي: الأخوّة هنا في النسب لا في الدين.

(٢) ﴿ وَٱطِيعُونِ ﴾ النون للوقاية، وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيفًا.

(٣) قوله: (لقولك). أفاد تقدير مضاف، وأن الإيهان إذا عدّي باللام يراد به قبول القول كها تقدم في التوبة (٦١).

- (٤) قوله: ﴿وَٱتَّبَعَكَ ﴾ بالفعل الماضي من الاتباع، هذه قراءة الجمهور غير يعقوب، فقرأ: ﴿وَأَتَّبَاعُكَ ﴾ جمع تابع، بوزن أفعال. كما قال المفسر. والواو فيه للحال، وعلى قراءة الجمهور تقدر بعد الواو «قد»؛ لأن الجملة الحالية إذا كانت فعلية فعلها ماض وجب دخول «قد» عليه لفظًا أو تقديرًا، كما تقدم نظير ذلك، وعلى قراءة يعقوب: الجملة اسمية، وهي حال أيضًا. الحاكة: جمع حائك، وهو من ينسج القماش. والأساكفة: جمع إسكاف، وهومن يصنع الأحذية ويصلحها.
- (٥) قوله: (أي: لا علم لي). أشار به إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي، و «ما» استفهامية بمعنى: النفي في محل رفع مبتدأ، و ﴿عِلْمِي ﴾: خبر، أو بالعكس. وفي بعض النسخ: (أيُّ علم لي) بدلًا من (أي: لا علم لي).

الله ما ﴿ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي ﴾ فيجازيهم ﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ الله تعلمون ذلك ما عبدتموهم (١).

- الله ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) .
- ان ﴾ ما ﴿أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّ مِنَّ الْإِندَارِ.
- (١١) ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ ﴾ عما تقول لنا ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١) ﴾ بالحجارة أو بالشتم (٢).
  - الله ﴿ قَالَ ﴾ نوح: ﴿ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ الله ﴾ (٣).
  - الله ﴿ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا ﴾ أي: احكم ﴿ وَنِجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ﴾.
- الله عالى: ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله المملوء من الناس والحيوان والطبر.
  - الله عَمْ أَغَرَفَنَا بَعَدُ ﴾ بعد إنجائهم (١٠) ﴿ٱلْبَاقِينَ اللهُ من قومه.

(١) قوله: (ما عبدتموهم). قدره جوابًا لـ ﴿ لَوْ ﴾. وفي بعض النسخ: (ما عيّرتموهم).

- (۲) قوله: (بالحجارة). ذكر تفسيرين في معنى الرجم هنا، فعن قتادة: «الرجم بالحجارة»، وعن السدي: «بالشتم»، فالمعنى: من المشتومين، وقال ابن عباس، ومقاتل: «من المقتولين». فالرجم هنا بمعنى: القتل على هذا القول. وقال الثُمالي: «كل مرجومين في القرآن فهو القتل إلا في مريم: ﴿لَإِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ ﴾ [مريم: ٢٤]، أي: لأسبنك». اهد. نقله القرطبي بعد ذكر الأقوال السابقة.
  - (٣) ﴿كَنَّبُونِ ﴾ النون للوقاية وبعدها ياء المتكلم محذوفة.
- (٤) قوله: (بعد إنجائهم). أفاد به أن ﴿بَعَدُ ﴾ مبني على الضم في محل نصب ظرف، وإنها بني لحذف المضاف إليه ونية معناه، وقدر المضاف إليه المحذوف بقوله: (بعد إنجائهم).

٣١٦ ه التاسع عشس

الله ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴿.

الله - ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الله ).

الله ﴿ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

(10) - ﴿ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ (10) .

(١١٠) - ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ ﴾ ما ﴿ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١٠) ﴿.

(١) ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ﴾ مكان مرتفع (١) ﴿ ءَايَةً ﴾ بناءً علمًا للمارة (٢) ﴿ تَعْبَثُونَ

(۱۱) بمن يمر بكم (۲۱)، وتسخرون منهم، والجملة حال من ضمير «تَبُنُونَ» (٤٠٠).

الله - ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ للهاء تحت الأرض (٥) ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ كأنكم (١)

﴿ تَخَلُدُونَ ١٠٠ ﴾ فيها لا تموتون.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكان مرتفع). وبمثله فسر ابن عباس في رواية، قال: «بكل شرفٍ»، وفسر به كذلك ابن جرير وغيره. وعن مجاهد، وقتادة: «طريق»، وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا. وفيه لغتان: فتح الراء وكسره، ذكره الثعالبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بناءً). روي عن مجاهد. كما فسر به ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بمن يمر بكم). ذكره القرطبي وجهًا بدون عزو، وقال ابن كثير: «أي: عبثًا بدون احتياج بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، ولذا أنكر عليهم نبيهم»، ونقل القرطبي عن الكلبي: «إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم». اهد. أي: أخذ أموال المارين، العُشر ونحوه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والجملة) أي: ﴿ تَعْبَثُونَ ١٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: (للهاء). قاله قتادة، والزجاج. وعن مجاهد: «قصور مشيدة»، واختار ابن جرير احتيال كونها مرادًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كأنكم). قاله ابن عباس. وفسر به ابن جرير.

- - الله ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهُ ﴾ في ذلك ﴿ وَأَطِيعُونِ الله ﴾ فيما أمرتكم به.
  - الله ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي آَمَدُكُم ﴾ أنعم عليكم ﴿ بِمَا تَعْلَمُونَ الله ﴿ .
    - السلام ﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعُكِمِ وَبَنِينَ السلامِ (٢).
    - السلام ﴿ وَحَنَّاتِ ﴾ بساتين ﴿ وَعُيُونٍ الله ﴾ أنهار.
- الله الله عصيتموني. ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاكِ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله فِي الدنيا والآخرة إن عصيتموني.

(۱) قوله: (بضرب أو قتل). ذكر نحوه ابن عباس، ومجاهد، قال القرطبي في معنى ﴿ جَمَّالِينَ ﴾: «فعلتم ذلك ظلمًا»، وهو لازم لقول المفسر: (من غير رأفة).

تنبيه: جملة ﴿بَطَشْتُم﴾ الأولى شرط، والثانية جواب، ولما قيدت الثانية بالحال ﴿جَالِينَ ﴾ تغايرت الجملتان، وإلا فلا يكون الشرط والجواب شيئًا واحدًا، كما هو واضح. والله أعلم.

- (٢) ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ ... ﴾. الجملة بدل بعض من الجملة التي قبلها، فلذا لم تعطف لكمال الاتصال بينهما.
- (٣) قوله: (مستو عندنا). أفاد أن ﴿سَوَآءٌ ﴾ مصدر بمعنى اسم الفاعل، وإعرابه وإعراب ما بعده كما تقدم في ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ... ﴾ [البقرة: ٦].
- (٤) قوله: (أصلًا). أخذ هذا المعنى من الجملة ﴿لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ اللَّهُ فَهُو أَبِلَغُ من «أم لم تعظ».
- (٥) وقوله: (لا نرعوي). أي: لا ننفك ولا ننزجر. وهو مضارع: ارعوى، أصله: ارعوّ من باب «افعَلَّ».

٣١٨ و ١٦ التاسع عشر

- الرسى ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِينَ الْمَسَاكِ ﴾.
- - الله ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الله ﴾.
  - الله ﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ اللهُ ﴾ (٤).
  - الله ﴿ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ (الله) .
    - النّ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ النَّا ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: اختلاقهم...). هذا التفسير لـ ﴿ خَلْقُ ﴾: بفتح الخاء وسكون اللام، كما فسر بنحوه ابن مسعود، وعلقمة. والإشارة تكون إلى الذي جاء به هود عَلَيْهِ السَّكَمُّ. قرأ به: غير نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، وخلف. وهؤلاء قرأوا: ﴿ خُلُقُ ﴾: بضم الخاء واللام. فالمعنى: طبيعتهم وعادتهم. كما ذكر المفسر. وبنحوه ورد التفسير عن ابن عباس، قال: «دين الأولين» فالإشارة إلى ما هم عليه من الإنكار أو إلى الذي أنكر عليهم نبيهم من البنيان والبطش، كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالريح). كما صرح بذلك في آيات.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ (٣) ﴿ . ذكر القرطبي: «قال بعضهم: أسلم معه ثلاثمائة ألف ومئون، وهلك باقيهم».اه.

<sup>(</sup>٤) قصة ثمود تقدمت بشيء من التفصيل في الأعراف (٧٣) وما بعدها. كما تقدم فيها قصة عاد وغيرهم.

سوسرة الشعراء

41900

- الله وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ ﴾.
- (10) ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ ﴾ ما ﴿أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (10) ﴾.
  - (الله ﴿ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَلْهُ نَآ ﴾ من الخيرات ﴿ عَامِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
    - (١١١) ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١١١) .
    - (١١٠) ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَحْ لِ طَلْعُهَا هَضِيثٌ (١١١) ﴾ لطيف ليّن (١١).
- (الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْ عَلِيْ ع
  - (10) ﴿ فَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ (10) ﴾ فيما أمرتكم به.
    - (00) ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (10) ﴾ (٣).

(۱) قوله: (لطيف). روي عن عكرمة، قال: «الهضيم: الرطب اللين». وعن ابن عباس: «أينع وبلغ فهو هضيم، أي: اليانع النضيج»، وذكر النخل بعد الجنات يحتمل كونه من ذكر الخاص بعد العام، أو يراد بالجنات غير النخل، ذكرهما القرطبي.

- (۲) قوله: (بطرین). تفسیر: ﴿فَرِهِینَ﴾: جمع فَرِه، صیغة مبالغة، روی عن قتادة: «فرهین: معجبین بصنیعکم»، وعن مجاهد: «شرهین»، وهذه قراءة نافع، وابن کثیر، وأبی عمرو، وأبی جعفر، ویعقوب. وقرأ الباقون: بصیغة اسم الفاعل: ﴿فَرَهِینَ ﴾: ومعناه: حاذقین، کها قال المفسر، روی عن ابن عباس وغیره.
- (٣) ﴿أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قَالَ البلاغيونَ: فيه نوع مجاز عقليّ، والأصل: ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم، فنسب الفعل إلى غير المفعول به الحقيقي، أي: علق الفعل ﴿ وَلَا تُطِيعُوۤا ﴾ بغير المفعول به الحقيقي.

المجزء التاسع عشس المجزء التاسع عشس

﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ سُحروا كثيرًا حتى غلب على عقلهم (١).

﴿ مَا أَنتَ ﴾ أيضًا ﴿ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِثَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ مَثَالُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَالَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ اللَّهِ ﴿ فَالَ هَلَاهِ هِ وَلَكُمْ شِرْبُ ﴾ نصيب من الماء ﴿ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ فَاللَّهُ مَعْلُومِ ﴾.

الله ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله العذاب.

(١٥٥٠ - ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ الموعود به فهلكوا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكَّ مُ مُوانِينَ (١٥٥٠ ﴾.

(١٥٠) - ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٠) \*.

الله ﴿ كُذَّ بَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الله - ﴿ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنَّقُونَ الله ﴾ (٢).

(١) قوله: (الذين سحروا كثيرًا). أخذ معنى الكثرة من صيغة التفعيل: ﴿ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ اسم مفعول: «سحّر» المشدد العين. ويراجع الآيات (٧٣) وما بعدها في سورة الأعراف.

(٢) ﴿أَنُوهُمْ ﴾. تقدم في سورة الأعراف [الآية: ٨٠ وما بعدها]: أن لوطًا عَلَيْوَالسَّكُمُ ابن أخي إبراهيم عَلَيْوَالسَّكُمُ ، كان آمن به، وأرسل إلى سدّوم. فليس لوط عَلَيْوَالسَّكُمُ ناشئًا منهم، فإطلاق الأخ هنا باعتبار الصحبة وإرساله إليهم، وكان أهل سدوم يأتون بالفاحشة التي لم يسبقهم فيها أحد، وهي: إتيان أدبار الرجال. كها تقدم.

سومرة الشعراء

- الله ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ الله الله .
- الله وَأَطِيعُونِ الله وَأَطِيعُونِ الله ).
- الله ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ ﴾ ما ﴿أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الله ﴾.
  - (١٥٠) ﴿ أَتَأْتُونَ ٱللَّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٥٠) ﴿ أَي: من الناس.
- (١٠) ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزَوَجِكُمْ ﴾ أي: أقبالهن (١١) ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١١) ﴾ متجاوزون الحلال إلى الحرام.
- - (١١) ﴿ قَالَ ﴾ لوط: ﴿ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُبْغِضِين (٣).
    - الله ﴿ رَبِّ بَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ الله ﴿ أَي: من عذابه (٤).
      - الله ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَ أَجْمَعِينَ اللهُ ﴾.

(١) قوله: (أي: أقبالهن). جمع قُبل: أي الفرج. فسر كذلك مجاهد وغيره فيها رواه ابن جرير، فهو تفسير لـ (مَا )، فتكون (مِّنَ أَزُوكِمِكُمُ ﴾ حالًا من (مَا ). كما يصح كونها تبعيضية.

(٢) قوله: (من بلدتنا). هددوا بالإخراج؛ لأنه لم يكن منهم.

- (٣) قوله: (المبغضين). ﴿ ٱلْقَالِينَ ﴾: اسم فاعل من «قلي، يقلي، قِلَى، وقلاءً» فهو قالٍ. وفي ﴿ قَالَ ﴾ ﴿ ٱلْقَالِينَ ﴾. نوع من الجناس.
- (٤) قوله: (أي: من عذابه). كذلك فسر ابن جرير وغيره. ففيه تقدير مضاف، قال ابن جرير: «فاستغاث لوط حين توعده قومه بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينته من نهيهم عن ركوب الفاحشة، فقال: ﴿رَبِّ نَجِنِي وَأَهْلِي﴾ من عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيان الذكران».اهـ.

انجزء التاسع عشر ٣٢٢ و

الساقين أهلكناها. ﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾ امرأته ﴿ فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ الباقين أهلكناها.

- الله ﴿ ثُمُّ دَمَّرُنَا ٱلْأَخْرِينَ الله الماكناهم.
- الله الإهلاك (١) ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾ حجارة من جملة الإهلاك (١) ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٠٠) ﴿ مَطرهم.
  - الله ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ ثُمُّوهُمْ مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللهُ ﴿ .
    - الله ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٧٧) ﴿.
- الله و فتح الهاء، وهي غيضة (٢) شجر قرب مدين ﴿ٱلْمُرْسَلِينَ الله ﴿ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ م وفتح الهاء، وهي غيضة (٢) شجر قرب مدين ﴿ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴾.

(١) قوله: (من جملة الإهلاك). أي: إمطار الحجارة نوع من الهلاك النازل بهم، وكان من الإهلاك قلب قريتهم ظهرًا لبطن كما تقدم في هود: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيمَ اسَافِلَهَا ﴾ [الحجر: ٧٤].

(٣) قوله: (وهي غيضة). تفسير الأيكة. وبه فسر ابن عباس، والغيضة: الشجر الملتف، والأيكة واحد الأيك، بمعنى: الشجر الملتف. ذكره ابن جرير. وعن ابن عباس في رواية: «الأيكة: مجمع الشجر».اهـ. وروى ابن جرير عن ابن زيد، قال: «الأيكة: الشجر، بعث الله شعيبًا إلى قومه من أهل مدين، وإلى أهل البادية، قال: وهم أصحاب ليكة، وليكة والأيكة واحد».اهـ. وقال القرطبي: «الأيكة: الشجر الملتف، وليُكة: اسم القرية». وعلى هذا يكون «ليكة» بوزن «ليلة» اسم القرية منع من الصرف للعلمية والتأنيث، أما على ما قاله المفسر من أنه بنقل حركة الهمزة؛ ففيه إشكال؛ لأنه تكون الكلمة مجرورة بالكسرة على هذا، ولعل المفسر أخذه من البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). أي: ليكةَ. وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي جعفر. وقرأ الباقون: الأيكة، بـ «ال» وكسر التاء. وقول المفسر: وفتح الهاء يعني: تاء التأنيث وساها هاءً لقلبها هاءً عند الوقف، وهي تسمية شائعة.



- - الني الكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الله ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ الله ﴾.
  - (٧٩) ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٧٧) .
  - الله ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ ﴾ ما ﴿أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الله ﴾.
  - (١٠٠٠ ﴿ ﴾ أَوْفُوا ٱلْكِيْلَ ﴾ أعَتُوه (٢) ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٠٠٠) الناقصين.
    - السوي. ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهِ الميزان السوي.
- (الله) ﴿ وَلَا تَبَخْسُواْ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ ﴾ لا تنقصوهم من حقهم شيئًا ﴿ وَلَا تَعْثَوَّا فِي اللهُ وَلَا تَعْثَوّاْ فِي اللهُ ال
  - ﴿ وَأَتَّقُواْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيِلَّةَ ﴾ الخليقة (٥) ﴿ الْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

= ويمكن توجيه ذلك بأن الكلمة أشبهت «ليكة» في النطق والخط، فمنع من الصرف، وإن كان أصلها بـ «ال»، أو أن أصل «ليكة» كان «الأيكة»، والله أعلم.

(١) قوله: (لم يكن منهم). أي: أصحاب الأيكة، بل كان من مدين.

(٢) قوله: (أتموه). بصيغة الأمر.

- (٣) قوله: (من «عثي») أي: ﴿وَلَا تَعَثَّوَا ﴾: صيغة نهي من: عِثِي يعثى بكسر الثاء المثلثة كرضي يرضَى. معناه: أفسد.
- (٤) وقوله: (حال مؤكدة...). وهي التي لا تفيد معنًى جديدًا بل تؤكد معنى العامل، والعامل هنا: ﴿وَلَا تَعْثَوْا ﴾، وذلك واضح. وضد المؤكدة تسمى مؤسِّسه، بصيغة اسم الفاعل، أي: المفيدة لمعنَّى جديد، وللحال تقاسيم ذكرنا أهمها في «الثنائيات».
- (٥) قوله: (الخليقة). ذكره مجاهد. وهي بمعنى الخلق، كما فسر به ابن عباس. نقل القرطبي عن الهروي: «الجبلّة والجُبُلة، والجِبلّ والجُبُل والجَبُل لغات، وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس».اهـ.

٣٢٤ روي التاسع عشس

- (١٥٠) ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمَا أَنْتَمِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ (١٨٠) ﴿.
- الله ﴿ وَمَا أَنَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُنَا وَإِن ﴾ مخففة من الثقيلة (١)، واسمها محذوف، أي: إنه ﴿ فَطُنْكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللهِ ﴾.
- رها ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسُفًا ﴾ بسكون السين وفتحها (٢)، قطعًا ﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّمَادِقِينَ ﴿ اللهِ ﴾ في رسالتك.
  - ﴿ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَالَّ مِنْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ ال

<sup>(</sup>١) قوله: (مخففة...). كما تقدم ذلك مرارًا. وأن المفسر جرى على أن «إن» المخففة تعمل، والأكثر الإهمال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بسكون...). قراءة الجمهور، وقرأ حفص: ﴿كِسَفًا ﴾: بفتح السين، وكلاهما جمع: كِسفة بمعنى القطعة. والفاء في ﴿ فَأَسَقِطُ ﴾ الفاء الفصيحة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي سحابة). ما ذكره المفسر مرويّ عن ابن عباس، وقتادة، وغيرهما. قال قتادة فيما روى ابن جرير: «بُعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين، وإلى أصحاب الأيكة، وكانت الأيكة من شجر ملتف، فلما أراد الله أن يعذبهم بعث الله عليهم حرًّا شديدًا، ورفع لهم العذاب كأنه سحابة، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردها، فلما كانوا تحتها مطرت عليهم نارًا، قال: فذلك قوله: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةَ ﴾».اهـ. وتقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ ... ﴾ [٩١]، وفي هود: ﴿وَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ ... ﴾ [٩١]، وفي هود: ﴿وَأَخَذَتُهُم صَيْحةٌ من السماء ورجفة من الأرض شديدة مع ما أصابهم عذاب الظلة».اه. أي: أخذهم ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة والرجفة وعذاب الظلة، نعوذ بالله من عذابه.

شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠) .

- - الله ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الله ﴾.
- (١١) ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن (٢) ﴿ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١) ﴿ .
  - الله عَنْ الله عَمْ الله ع
  - الله ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله ﴾.
- (أَلرُّوحَ)، والفاعل الله.
- الله ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: ذكر القرآن المنزل على محمد (٥) ﴿ لَفِي زُبُرٍ ﴾ كتب

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ أَكُنُوهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴾. قال القرطبي: «قيل: آمن بشعيب من الفئتين تسعيائة نفر ».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: القرآن). أفاد أن الضمير راجع إلى القرآن المعلوم من أول السورة. أي في قوله: ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ...﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بيّن). أفاد أن ﴿ثَبِينِ﴾ هنا لازم. والجار والمجرور ﴿ بِلِسَانِ﴾ متعلق بـ ﴿ نَزَلَ ﴾، ويحتمل تعلقه بـ ﴿ أَلْمُنذِرِينَ ﴾. قاله البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالثلاثي المجرد: ﴿ نَزَلَ ﴾ ورفع ﴿ٱلرُّوحُ ﴾: نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وحفص. وقرأ بتشديد الزاء ونصب ﴿ٱلرُّوحَ ﴾: الباقون. ووجهها واضح كها ذكره المفسر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: ذكر القرآن). أفاد أن المراد بالضمير هنا أي: ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ ذكر القرآن، لا القرآن نفسه، فيكون في = نفسه بخلاف الضمير في ﴿ وَإِنَّهُ لِنَا لِأِنْ رُبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْ الللللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْ



### ﴿ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ كَالْتُوراة والإنجيل.

الله ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَغَجَمِينَ الله ﴿ جَمِعِ أَعجم (٤).

<sup>=</sup> ذلك نوع من الاستخدام الذي بينه البلاغيون. وهو إطلاق اللفظ بمعنًى ثم عود الضمير الله باعتبار معنًى آخر له. أو أن يراد بأحد الضميرين معنًى وبالضمير الثاني معنًى آخر، والله أعلم، وهو من فن البديع. كما أن في تكرار قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ فنًا من البديع يسمى التكرار، وهو من الإطناب.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَوَارَيكُن ﴾. الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والواو عاطفة على مقدر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كعبدالله بن سلام) قال الدرويش: «هم عبدالله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن ياسين، وقد أسلموا وحسن إسلامهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (و ﴿ يَكُنُ ﴾ بالتحتانية): قراءة الجمهور. ف ﴿ عَالَةً ﴾ : خبر «كان» الناقصة، و ﴿ أَن يَعْلَمُهُ ﴾ : اسمها. وقرأ ابن عامر: ﴿ تَكُنُ عَالِةً ﴾ ، ف ﴿ تَكُنُ ﴾ تامة و ﴿ عَالِيّةٌ ﴾ فاعلها، وما بعدها بدل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جمع أعجم). استشكل بأن أعجم مؤثه: عَجْهاء، فلا يجمع جمع المذكر السالم؛ لأن وزن «أفعل» إذا كان مؤنثه «فعلاء» فلا يجمع جمع المذكر السالم، فلا يقال -مثلًا-: أحمر وأحمرون، وإنها يجمع سالمًا إذا كان مؤثنه: فَعْلَى، وهو اسم التفضيل، نحو: أفضل فُضلَى فتقول: أفضلون. وأجيب عن ذلك:

١ - الكوفيون أجازوا جمع «أفعل» جمعًا سالمًا، ولو كان مؤنثه «فعلاء».

٢- «الأعجمين» هنا جمع أعجميّ، بياء النسب، وكان أصله: الأعجميين، وحذفت الياء تخفيفًا، وقد قرأ الحسن والجحدري: ﴿ٱلْأَعْجَمِيّينَ ﴾: بالياء. وهذا الجواب عزاه القرطبي إلى ابن جني وسيبويه.

الأعجم والأعجميّ: من لا يفصح الكلام، ولو كان عربيًّا.



- (الله ﴿فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم ﴾ أي: كفار مكة ﴿مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ (الله ﴾ أنفةً من الله عه (١٠).
- ﴿ حَكَثَلِكَ ﴾ أي: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي ﴿ سَلَكُنَّكُ ﴾ أدخلنا التكذيب به فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا
  - - الله ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- رس ﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعَنُ مُنظُرُونَ ﴿ مَنظُرُونَ ﴿ مُعُهلُونَ لِنَوْمِنَ ؟ فيقال لهم: لا، قالوا: متى هذا العذاب (٣) ؟ قال تعالى:
  - الله ﴿ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْطِلُونَ الله ﴿ .
  - الله عَنْ الله ع

= والعجميّ: المنسوب إلى العجم، وهو ضد العربيّ، ولو كان كان فصيحًا، كما يعلم من القرطبي، ولكن فسر الآية بقوله: «أي: على رجل ليس بعربي اللسان».

- (۱) قوله: (أنفة...). أي: تكبُّرًا. وذكر هذا المعنى القرطبي. وقال ابن جرير في معنى الآية ما حاصله: "وفي هذه الآيات تسلية للنبي ﷺ، حيث يخبر بأن القرآن لو أنزل على أعجمي لا عليك يا محمد فإنك رجل منهم وقد قالوا لك: ﴿ مَا أَنْكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ... ﴾ لما كانوا مؤمنين، لما جرى في سابق علم الله أنهم لا يؤمنون». اهـ. ملخصًا.
- (٢) قوله: (بقراءة النبيّ) متعلق بـ ﴿سَلَكُنْنُهُ ﴾، يعني: أدخلنا التكذيب في قلوبهم بقراءة النبي على أعجميّ، والله أعلم.
  - (٣) قوله: (متى هذا العذاب؟...). دخول إلى الآية التالية.
- (٤) قوله: (أخبرني). الياء: مفعول أول، والثاني: محذوف. والثالث: جملة ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُم ﴾، وهُومَا وَهُومَا الله وَهُمَا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿مَا كَانُواْ يُوعَدُونَ لَا لَهُ فَاعِل الله عَلَى الله

( و ثُرَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ( ) من العذاب.

﴿ ﴿ مَا ﴾ استفهامية، بمعنى: أيُّ شيء ﴿ أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴾ في دفع العذاب أو تخفيفه، أي: لم يغن (١).

( ) وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْبِيةٍ إِلَّالْهَا مُنذِرُونَ ( ) ( ) رُسلٌ تنذر أهلها.

النارهم. ﴿ وَكُرَىٰ ﴾ عظة لهم (٢) ﴿ وَمَاكُنَاظُلِمِينَ اللهَ ﴾ في إهلاكهم بعد إنذارهم.

الله ونزلَ ردًّا لقول المشركين: ﴿ وَمَا نَنَزَّكَ بِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ الشَّيَاطِينُ ١٠٠٠) .

الله - ﴿ وَمَا يَنْبَغِي ﴾ يصلح ﴿ لَهُمْ ﴾ أن ينزلوا به ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ ﴾ ذلك.

(١٠٠٠) - ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ (٤) لكلام الملائكة ﴿ لَمَعْزُولُونَ (١٠٠٠) \* محجُوبون بالشهب (٥).

الذي ﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَا فَعَلَتَ ذَلَكَ الذي دعوكَ إِلَيه (٦٠).

<sup>=</sup> والمعنى: أخبرني ما يوعدونه من العذاب أيّ شيء مما يمتعون به يدفعه عنهم، أي: لم يدفع عنهم العذابَ شيء مما يمتعون به.

<sup>(</sup>١) وقوله: (أي: لم يغن). أشار به إلى أن الاستفهام هنا للإنكار. ويحتمل ﴿مَآ﴾ نافية. و﴿مَّا﴾ في ﴿مَّاكَانُوا ﴾ موصولة، فاعل ﴿أَغْنَى ﴾، أو مصدرية والفاعل المصدر المؤول.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَمَّا مُنذِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ جملة حالية من ﴿ قَرْيَةٍ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عظة). ظاهره أن ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ مفعول لأجله لـ ﴿ مُنذِرُونَ ﴾. وقيل: حال بمعنى: مذكرين، نسب إلى الكسائي. وقال الفراء: «مفعول مطلق لـ ﴿ مُنذِرُونَ ﴾؛ لأنه يتضمن معنى: يذكرون»، كما يعلم من القرطبي، و «إعراب القرآن» للدرويش. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾. جملة تعليلية تسمى مستأنفة عند البلاغيين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالشهب). كما تقدم في سورة الحجر الآية (١٨).

<sup>(</sup>٦) قوله: (إن فعلت...) قدره ليفيد أن ﴿فَتَكُونَ﴾ جواب للشرط الذي دلّ عليه النهي: =

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴿ اللهِ وهم بنو هاشم وبنو المطلب (١٠)، وقد أنذرهم جهارًا (٢٠). رواه البخاري و مسلم.

(١٠٠٠) - ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ أَلِنْ جانبك (٢) ﴿ لِمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) ﴾ الموحدين.

= ﴿ فَلَا نَدَّعُ ﴾، ولذا نصب بـ «أن» مضمرة وجوبًا بعد الفاء الجوابية المسبوقة بالطلب، ويقال: إنه جواب النهي.

- (۱) قوله: (وهم بنو هاشم). هاشم والمطلب هما ابنا عبد مناف، والمؤمنون منهم هم المراد بالآل الذين لا تحل لهم الزكاة، على خلاف في بني المطلب، وكان لعبد مناف أربعة أبناء: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فبنو نوفل وعبد شمس ليسوا من الآل المحرم عليهم الزكاة، فمراد المفسر التفسير للأقربين من العشيرة، والعشيرة بمعنى القبيلة، فقريش كلهم عشيرته، والأقربون منهم بنو هاشم والمطلب. وهذا المعنى للأقربين معقول حيث إنهم أهل البيت الذين لا تحل لهم الزكاة، ولكن قلّ من فسرهم بذلك. قال القرطبي: «وعشيرته الأقربون: قريش. وقيل: بنو عبد مناف».اهـ.
- (۲) قوله: (وقد أنذرهم...). قد ورد في الأحاديث الصحيحة والسير دعوة النبي على إياهم إلى الإسلام وإنذارهم، بسياق مفصّلٍ ومجملٍ، فما ورد في «الصحيحين» الذي أشار له المفسر عن ابن عباس، قال: «لما أنزل الله عَرَّحَبَلَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ اللهِ عَن ابني النبي المفسر عن ابن عباس، قال: «لما أنزل الله عَرَّحَبَلَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ النبي النبي النبي النبي الله من بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله على: «يا بني عبدالمطلب، يا بني فهر، يا بني لؤيّ، والرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟»، قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بين عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله: ﴿ تَبَتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عمومًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ألن جانبك). ألن: أمرٌ من الإلانة، كما تقدم في سورة الإسراء الآية (٢٤).

المجزء التاسع عشر

الله - ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ أي: عشيرتك ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم ﴿ إِنِّ بَرِيٓ الله عَمَلُونَ الله عَمَلُونَ الله عَمَلُونَ الله عَمِدة غير الله .

الله عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ الله، أي: فوّض والفاء (۱) ﴿عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ الله، أي: فوّض إليه جميع أمورك.

- الله الصلاة (٢). ﴿ اللَّهِ عِيرَينكَ حِينَ تَقُومُ الله ﴾ إلى الصلاة (٢).
- ﴿ وَمَقَلَّبُكَ ﴾ في أركان الصلاة (٣) قائمًا وقاعدًا وراكعًا وساجدًا ﴿ فِي السَّاحِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا
  - (١) ﴿ إِنَّهُ وُهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّهُ وَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّهُ ﴾.
- (١٤) ﴿ هَلْ أُنبِّتُ كُمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ عَلَىٰ مَن تَنزَلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ اللهُ بحذف

(١) قوله: (بالواو الفاء). قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: بالفاء: ﴿فَتَوَكَّلُ ﴾. والباقون: بالواو: ﴿ وَتَوَكِّلُ ﴾.

- (٢) قوله: (إلى الصلاة). عزا القرطبي هذا المعنى إلى أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره، وقال مجاهد: «﴿ عِينَ تَقُومُ ﴾: أي: أينها كنت».
- (٣) قوله: (في أركان الصلاة). روي ذلك عن ابن عباس. وروي عنه أيضًا: «أي: في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى جعله نبيًّا». كما في القرطبي. وعن مجاهد: «يرى تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو خلفك كما تبصر من هو أمامك، كان النبي يرى من خلفه كمايرى من قدامه». اه. وهذه من خصائص النبي على وعن الحسن: «تصر فك في الناس».
- (٤) قال ابن كثير ما حاصله: «هذه الآيات نزلت ردًّا لمن زعم من المشركين من أن ما جاء به الرسول على ليس بحق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أتاه به رئي من الجن؛ فنزهه الله تعالى، وبيّن أنه من عند الله، وأن الشياطين ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنها ينزلون على من يشاكلهم من الكهان الكذبة...».اهـ. باختصار.



إحدى التاءين من الأصل(١).

الكهنة.

(ألله عنه الملائكة إلى الشياطين ﴿ الشَّمْعَ ﴾ أي: ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة ﴿ وَأَكْتُرُهُمُ كَذِبُوك الله عن السماء.

اللهُ عَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ اللهُ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ الله عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَل

قال ابن كثير: "يسترقون السمع من السهاء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مائة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس، فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السهاء، كها صح بذلك الحديث».اهد. ثم أورد الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رَعَوَلِيَكُمَنَهَا. فقول المفسر: (هذا قبل أن حجبت الشياطين...) أي: استراق السمع بشكل كبير كان قبل نزول القرآن، وأما بعده فقد حرست السهاء، كها في آيات... إلا من خطف كلمة وألقاها لمن تحته قبل وصول الشهاب إليه، فهذا باقي. والله أعلم.

(٣) ﴿ اَلْعَادُنَ ﴾: الزائلون عن الحق. قاله القرطبي. وقال أيضًا: «هذا يدلّ أن الشعراء كذلك بالأولى»، ثم الشعراء هنا فسره ابن عباس: «بالكفار يتبعون ضلال الإنس والجن». =

فعل «أنبيع» له ثلاثة مفاعيل: الأول: الضمير «كم». والثاني والثالث سد مسدهما جملة ﴿عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والثالث.
 و ﴿مَن ﴾ استفهامية، والجار والمجرور متعلق بـ ﴿تَنَزَّلُ ﴾ قدم لأن الاستفهام له الصدارة.

<sup>(</sup>١) قوله: (بحذف إحدى...). أي: أصله: تتنزل، مضارع: تنزَّل، وحذف إحدى التائين من المضارع مطرد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يضمون إلى المسموع...). كما تقدم في سورة الحجر الآية (١٨).



عنهم فهم مذمومون.

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تعلم (١) ﴿ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ ﴾ من أودية الكلام وفنونه (٢) ﴿ يَهِيمُونَ الْحَدَّ مَدَّا وَهِجُواً.

#### الخلاصة:

ذكر المفسرون كابن كثير، والقرطبي وغيرهما أن هذا الذم في الشعراء الكفار، ومن كان مثلهم ممن يأتي بشعر فيه هجاء، وأما ما كان من الشعر مشتملًا على الحق فلا؛ لأن الله تعالى استثناهم بعد هذه الآية، وقال النبي على لحسان: «هاجهم وجبريل معك»، كما في «الصحيح». وروى الإمام أحمد: عن كعب بن مالك أنه قال للنبي على: إن الله عَنَجَلَ قد أنزل في الشعراء ما أنزل، فقال رسول الله عَنَيْ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل».اه. وقال الشافعي: «الشعر نوع من الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام».اه. نقله القرطبي.

- (١) قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وجملة ﴿أَنَّهُمْ ...﴾ سدت مسد مفعولي ﴿ رَرَّ ﴾ العلمية.
- (٢) قوله: (من أودية الكلام...). وبمثله فسره ابن جرير، ورواه عن أئمة التفسير، فعن مجاهد، قال: «في كل فنّ يفتنّون».اهـ. وعن قتادة: «يمدحون قومًا بباطل، ويشتمون قومًا بباطل».اهـ.
  - (٣) قوله: (يكذبون). روي كذلك عن ابن عباس، قال: «يعني: أكثر قولهم يكذبون».اهـ.
- (٤) قوله: (من الشعراء). روى ابن جرير عن زيد بن أسلم: «أن الذم في شعراء المشركين وليس شعراء المؤمنين ألا ترى أنه يقول: ﴿ إِلَّا ٱللَّينَ اَمَنُواْ ... ﴾ الآية ».اهـ. ملخصًا.

<sup>=</sup> وعن عكرمة: «كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس، ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله تعالى هذه الآية».اهـ.



كَثِيرًا ﴾ أي: لم يشغلهم الشعر عن الذكر (١) ﴿ وَانْتَصَرُواْ ﴾ بهجوهم الكفار (٢) ﴿ وَانْتَصَرُواْ ﴾ بهجوهم الكفار (٢) ﴿ وَانْتَصَرُواْ ﴾ بهجوهم الكفار (١٥) ﴿ وَانْتَصَرُواْ ﴾ بهجوهم الكفار في جملة المؤمنين (٣) ، فليسوا مذمومين (١٤٥ ) ، قال الله تعالى: ﴿ فَي لَا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمٌ ﴾ [النساء: ١٤٨] ، وقال تعالى: ﴿ فَمَنِ الْعَنَدَىٰ عَلَيْكُمُ أَا الْبَقرة: ١٩٤]. ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللّهِ عَلَىٰ ظُلُواْ ﴾ من الشعراء وغيرهم ﴿ أَيّ مُنقلَبٍ ﴾ (٥) مرجع ﴿ يَنقَلِبُونَ ﴿ ١٣) ﴾ يرجعون بعد الموت.

#### \*\*

(۱) قوله: (أي: لم يشغلهم...). روي نحوه عن ابن عباس، قال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّهَ كَثِيرًا ﴾ في الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ في شعرهم».اهـ. وعن ابن زيد: ﴿ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ في شعرهم».اهـ.

(٢) قوله: (بهجوهم الكفار). روي نحوه عن ابن عباس، قال: «يردون على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين».اهـ. فقول المفسر: (بهجوهم الكفار) تصوير للانتصار.

(٣) وقوله: (بهجو الكفار لهم) تصوير للظالم.

وقوله: (في جملة المؤمنين). حال من (لهم) أي: الكفار هجوا الشعراء الذين هم من جملة المؤمنين. أو الكفار هجوا المؤمنين الذي من جملتهم الشعراء.

- (٤) وقوله: (فليسوا...). تصريح بها علم من الاستثناء، واستدل المفسر على ذلك بالآيتين، وكل منهها تفيد أن مقابلة هجوهم بمثله ليس مذمومًا، ومن ذلك أخذ الشافعية جواز سبّ من سبّه بمثل سبّه بشرط خلوه عن الكذب والقذف.
- (٥) و ﴿أَى مُنقَلَبٍ ﴾: أي: استفهامية، منصوبة على المفعول المطلق لـ ﴿يَنقَلِبُونَ ﴾. وهو مضاف إلى المصدر الميميّ ﴿مُنقَلَبٍ ﴾، وليست مفعولًا به لـ ﴿وَسَيَعْلَمُ ﴾؛ لأنه معلق بالاستفهام، والمعنى: أيَّ انقلابٍ، ولكن الجملة ﴿أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَولين، والله أعلم.



# ً ۲۷ – سورة النمل

### مكية (١)، وآياتها ثلاث أو أربع وتسعون آية

### بِنْ حِاللَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(۱) - ﴿طَسَّ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك، ﴿قِلْكَ ﴾ أي: هذه الآيات (٢) ﴿ءَايَتُ أَلَفُرُءَانِ ﴾ آيات منه (٣) ﴿وَكِتَابٍ مُّبِينٍ (١) ﴾ مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة (٤).

(°) - هو (°) ﴿ هُدًى ﴾ أي: هاد من الضلالة ﴿ وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ المصدقين، بالحنة (°).

(١) قوله: (مكية). أي: كلها في قول الجميع. قاله القرطبي. وقال: «نزلت بعد الشعراء».

(٢) قوله: (أي: هذه...). أفاد أن الإشارة بـ ﴿ وَلَكَ ﴾ هنا للقريب. وجيء بـ ﴿ وَلَكَ ﴾ لنكتة بلاغية كالتعظيم.

(٣) قوله: (آيات منه). يشير إلى أن الإضافة بمعنى: مِن، كما تقدم في أول الشعراء.

(٤) قوله: (عطف...) أي: ﴿وَكِتَابِ ﴾ عطف على ﴿ٱلْقُرْءَانِ ﴾، ووصف بأنه مبين، وهذا من عطف التفسير؛ لأن الكتاب هو القرآن من حيث المصداق، وإن كان مفهومهما مختلفين، فالقرآن: مصدر بمعنى المقروء، وكتاب بمعنى المكتوب.

فائدة: القرآن ذكر بلفظ المعرفة، وكتاب ذكر بلفظ النكرة الموصوفة. وفي سورة الحجر بعكسه: ﴿ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ﴿ ﴾؛ لأن كلّا من الكتاب والقرآن يصلح لكونه معرفة، أي: اسمًا ووصفًا، كما أفاده القرطبي. وتنكير الوصف للتعظيم، كما أفاده البيضاوي.

(٥) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأ، و ﴿ هُدُى ﴾: خبرًا، وأشار بقوله (هاد) أن ﴿ هُدُى ﴾ مصدر بمعنى: اسم الفاعل، كها تقدم في سورة البقرة، وإطلاق المصدر للمبالغة.

(٦) قوله: (بالجنة). متعلق بـ ﴿بُشُرَىٰ ﴾، و(المصدقين) تفسير ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.



- (٣)- ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ يأتون بها على وجهها (١) ﴿ وَيُؤْتُونَ ﴾ يعطون ﴿ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِأَلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ آ﴾ يعلمونها بالاستدلال (٢)، وأعيد «هُمُ »(٣)؛ لما فصل بينه وبين الخبر.
- (٤) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّتَا لَمُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ القبيحة (١) بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة ﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٤) ﴾ يتحيرون فيها لقبحها عندنا (٥).
- ( ﴿ أُولَئِهِ كَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ ﴾ أشده في الدنيا: القتل والأسر ﴿ وَهُمْ فِ الْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ( ) ﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم.
- الله عليك ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ خطاب للنبي عَلَيْ ﴿ لَنُلَقَّى الْقُرْءَاكَ ﴾ يلقى عليك

(١) قوله: (يأتون بها...). كما تقدم في أول سورة البقرة.

- (۲) قوله: (يعلمونها بالاستدلال) تفسير للإيقان؛ لأن اليقين هو العلم الحاصل بالاستدلال، ولذا لا يوصف به الباري تعالى، والاستدلال يكون بالآيات القرآنية وخبر النبي على كما أشار إليه الصاوي.
- (٣) قوله: (وأعيد ﴿هُمَ ﴾). يعني أن ﴿هُمَ ﴾ الأول مبتدأ، خبره: ﴿يُوقِنُونَ ﴾، و﴿هُمَ ﴾ الثاني أعيد لوجود الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور ﴿يَالْأَخِرَةِ ﴾، وقرب الخبر من المبتدأ أولى، وقال البيضاوي: «وتكرير الضمير للاختصاص». اهـ. أي: ليفيد أن الموقنين بالآخرة هم دون غيرهم.
  - (٤) قوله: (القبيحة). كما قال ابن جرير: «يقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم».اه.
- (٥) قوله: (لقبحها عندنا) تعليل لتحيّرهم، فهم متحيرون لتعارض تزيين الشيطان وإخبار الرحمن، وليس لديهم بصيرة يتميزون بها الحق من الباطل، بخلاف المؤمنين. أفاده البيضاوي.



بشدة (١) ﴿مِنلَّدُنْ ﴾ من عند (٢) ﴿حَكِيمٍ عَلِيمٍ (٢) ﴿ فَي ذلك.

اذكر ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِ ﴾ زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر ﴿إِنِّ السَّتُ ﴾ أبصرت من بعيد ﴿نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ عن حال الطريق، وكان قد ضلّها ﴿أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَا بِ قَبَسِ ﴾ بالإضافة للبيان وتركها (٣)، أي: شعلة نار في رأس فتيلة أو عود (١) ﴿لَعَلَّكُمْ تَصَطّلُونَ ﴿ آَكُ اللَّم وفتحها، تستدفئون من البرد (١).

«لدن» و «عند» من ظروف ألزِما إضافة، أما «لدن» فلزِما معنى ابتداء وبناء، وأضِفْ لجملةٍ، وفضلةً حسبُ عُرِفُ وتقدمت الكلمة في مواضع.

(٣) قوله: (بالإضافة ...). أي: إضافة ﴿بِشِهَابٍ ﴾ إلى ﴿قَبَسِ ﴾ -الإضافة البيانية - لأن المراد بهما واحد، قرأ بالإضافة: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر. وبتركها: أي: قرأ بترك الإضافة وتنوين شهاب: الباقون. فيكون ﴿قَبَسِ ﴾ بدلًا من ﴿بِشِهَابٍ ﴾. وذكر القرطبي: «احتمال كون الإضافة من إضافة الشيء إلى جنسه نحو: خاتم فضة؛ لأن الشهاب كل ذي نور، والقبس ما يقتبس من جمر وما أشبهه».اهـ. ملخصًا.

(٤) قوله: (في رأس فتيلة..) الفتيلة: ما فتل من نحو ثوب يوقد طرفه.

(٥) قوله: (والطاء...). أي: أصله: تصتلون، لما كان فاء الافتعال من حروف الإطباق: (ص، ض، ط، ظ)، قلبت تاؤه طاءً، هذه مسألة صرفية.

(٦) قوله: (تستدفئون). تفسير لـ ﴿تَصَطَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (بشدة). أخذ هذا المعنى من باب التفعيل، تُلقَّى: فعل مضارع من: لقَّى، يُلَقِّي، وباب التفعيل يأتي للمبالغة والتأكيد، نحو: قطَّع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عند) تفسير لـ ﴿لَّدُنْ ﴾، وبين «لدن» و «عند» اتفاق وافتراق، بيّناها في كتاب «الثنائيات»:



﴿ وَلَمَا جَآءَهَا نُودِى أَنَ الله أَن اله أَن الله أَنْ ال

- ( ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ ﴾ أي: الشأن ﴿ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ( ) ﴿ .
- الله حَمَالًا الله عَمَالًا الله عَمَالًا الله عَمَالًا عَلَى المُعَلِّمُ عَمَالًا عَلَمْ عَمَالًا عَمَالًا عَلَى المُعَلِّمُ عَمَالًا عَلَى المُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى المُعَلِّمُ عَلَى المُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى المُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى المُعَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْك

<sup>(</sup>١) قوله: (بأن) على هذا تكون «أن» مصدرية، ويصح تقديرها تفسيرية فلا يحتاج إلى تقدير الباء.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: بارك الله). أشار أن الفعل ﴿ بُورِكِ ﴾ بني للمفعول لظهور فاعله. و ﴿ مَن ﴾ في محل رفع نائب فاعل، والمراد به: موسى عَلَيْوَالسَّلَامُ. وبـ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ الملائكة، كما يعلم من قول السدي فيها نقله القرطبي، قال: «أي: بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو العكس). أي المراد بـ ﴿مَن فِ ٱلنَّارِ ﴾: الملائكة، ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾: موسى. ووجه ثالث قاله ابن عباس وغيره: «﴿بُورِكَ ﴾ بمعنى قدَّس، و ﴿مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ المراد به: الله سبحانه، ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾: الملائكة وموسى عَلَيْهِمَالسَّلَامُ. لأن النور: نور رب العالمين، كما يعلم من ابن جرير وغيره؛ فالمراد بالنار: النور.

<sup>(</sup>٤) قوله: (و ﴿ بَارَكَ ﴾ ...) أي: فهنا تعدى بنفسه، حيث قال: ﴿ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ ، و (بارك ) له أربع استعمالات: يقال: باركك الله، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك، نقله القرطبي عن الثعلبي، فقول المفسر: وبالحرف أي: يتعدى بالحرف: في ، وعلى ، واللام.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويقدّر...). أي: فالمعنى: بورك من في مكان النار. أي: إذا أريد بـ ﴿مَن ﴾ الملائكة وموسى عَلَيْهِم ّالسَّكَمُ.

خفيفة (١) ﴿ وَلَنَ مُدْمِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ يرجع (٢). قال تعالى: ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَحَفُّ ﴾ منها ﴿ إِنِّي لَا يَحَافُ لَدَى ﴾ عندى ﴿ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ من حية وغيرها.

(١) - ﴿ إِلَّا ﴾ لكن (٢) ﴿ مَن ظَلَمَ ﴾ نفسه ﴿ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا ﴾ أتاه ﴿ بَعَدَسُوٓ عِ ﴾ أي: تاب ﴿ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) ﴾ أقبلُ التوبة وأغفرُ له.

الأدمة ﴿ يَضَ اَء مِنْ عَيْرِ سُوَءٍ ﴾ برص، لها شعاع يغشى البصر، آية (١٤) ﴿ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ ﴾ مرسلًا بها (٥) ﴿ إِنَى فِرْعَوْنَ وَقَرِّمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ) .

<sup>(</sup>۱) قوله: (حية خفيفة). وجه الشبه: السرعة، أي: تهتز كاهتزاز الحية الصغيرة، وهي حية كبيرة، وقيل: انقلبت كبيرة، وقيل: إنها قلبت أولًا حية صغيرة فلما أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت مرة صغيرة ومرة كبيرة. ذكرهذه الوجوه القرطبي بدون عزو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يرجع) تفسير لـ ﴿يُعُقِّبُ ﴾. فسر به مجاهد، وعن قتادة: «لم يلتفت».

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع، كما صرح به ابن كثير، والبيضاوي، والقرطبي وغيرهم، فيكون المراد بـ ﴿مَن ظَلَمَ ... ﴾ غير المرسلين، ويكون فيه بشارة للبشر من حيث إن من ارتكب إثبًا ثم تاب، تاب الله عليه وأمنه من الخوف. كما ذكر ابن كثير. وظاهر اختيار ابن جرير: أن الاستثناء متصل، فحاصل المعنى: لا يخاف لدي المرسلون إلا من صدر منهم قبل النبوة بعض الصغائر فإنه يخافون مع مغفرة الله لهم، كما هو شأن المقربين، وهذا خوف العظمة لا خوف العقوبة. كما يعلم من تحرير القرطبي هذا القول.

<sup>(</sup>٤) قوله: (آية). مرتبط بها بعده. أي: ﴿ تِشْعِ ءَايَنتٍ ﴾. أفاد به أن الجار والمجرور ﴿ فِ تِشْع ءَايَنتٍ ﴾ في محل نصب حال، والتقدير: حال كون هذه الآية آية من تسع آيات. وقد تقدم ذكرهن في سورة الإسراء الآية (١٠١). وكها تقدم قصة موسى عَلَيْهِ السَّكَامُ مفصلة في طه والأعراف وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مرسلًا بها). قدره ليتعلق به الجار والمجرور ﴿إِلَّكَ فِزْعَوْنَ ﴾.

- ْ ﴿ فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً ﴾ مضيئة واضحة ﴿قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ يَن ظاهر.
- (الله ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا ﴾ أي: لم يقروا ﴿ وَ ﴾ قد (١) ﴿ اسْتَيْقَانَتُهَ اَ أَنفُسُهُمْ ﴾ أي: تيقّنوا أنها من عند الله ﴿ طُلُمًا وَعُلُوّاً ﴾ تكبُّرًا عن الإيهان بها جاء به موسى، راجع إلى الجحد (٢) ﴿ فَانَظُرُ ﴾ يا محمد (٣) ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١) ﴾ (١) التي علِمْتَها من إهلاكهم (٥).
- (الله و عَيْرَ ذَلَكَ ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ ابنه ﴿ عِلْمَا ﴾ بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك ﴿ وَقَالَا ﴾ شكرًا لله ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا
- النبوة والعلم (٢) ح ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرَدٌّ ﴾ النبوة والعلم (١) دون باقي أو لاده ﴿ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) قوله: (قد). أشار به إلى أن الجملة حالية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (راجع إلى الجحد). أي: ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ راجعان إلى الجحد، ومتعلقان به، فنصبهها: إما على أنهم حالان من فاعل «جحد» وهو الواو. والمعنى: جحدوا ظالمين وعادين، أو مفعول لأجله.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يا محمد). أشار به إلى أن الخطاب للنبي على الله والنظر هنا بالقلب لا بالبصر، كما صرح بذلك ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) و ﴿ كَيْفَ ﴾: اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لـ ﴿ كَانَ ﴾، وجملة ﴿ كَيْفَكَانَ ... ﴾ معلقة لـ ﴿ فَأَنْظُرَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قوله: (من إهلاكهم). بيان لعاقبتهم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (النبوة والعلم). أي: دون المال، إذ لو كان المراد المال لما خصّ به سليهان من بين سائر أولاده، ثم إن الأنبياء لا يورَّ ثون وما تركوه صدقة كما في الحديث.

ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ أي: فهم أصواته (١) ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ تؤتاه الأنبياء والملوك (٢) ﴿ إِنَّ هَنَا ﴾ المؤتى ﴿ لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُينُ (١) ﴾ البيّن الظاهر.

﴿ وَحُشِرَ ﴾ جمع ﴿ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ ﴾ في مسير له ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾ يجمعون ثم يساقون (٣).

<sup>=</sup> قال النبي ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة» رواه الترمذي، قال مقاتل: «كان سليهان أعظم ملكًا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدًا من سليهان».اه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فهُم أصواته). فيه إشارة إلى أن المراد بالنطق: صوت الطير. والمراد بفهم أصواته: فهم المعاني التي في نفوس الطير عند تصوّتها. كما يعلم من القرطبي. وتخصيص النطق بالإنسان حيث يعرّف بأنه حيوان ناطق، اصطلاح منطقيّ، وهو موافق لأصل اللغة. قال البيضاوي: «النطق والمنطق في المتعارف: كل لفظ يعبر به عما في الضمير، مفردًا كان أو مركبًا، وقد يطلق لكل ما يصوّت به على التشبيه، أو التبع، كقولهم: نطقت الحمامة، ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد، فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات...».اه. ويفهم منه أن إطلاق النطق على أصوات الطير وغيره من باب التشبيه أو لتبعها التخيلات في نفوس الحيوانات والطيور. والله أعلم. تنبيه: كان سليمان عَلَيْ السَّمَة يعلم منطق الطير وسائر الحيوانات، صرح بذلك ابن كثير وغيره، وكما يدل عليه قصة النملة، والنمل ليس من جنس الطير حتى ولو كان له جناح، وإنها خص الطير بالذكر في قوله ﴿مَنطِقَ الطَّيْرِ》 لأن الطير كان من جنوده، يظلله عن الشمس، وكان يبعثه في بعض الأمور. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تؤتاه). أفاد أن ﴿كُلِّ شَيَّءٍ ﴾ عام مخصوص خص بالعرف. أو هو عام مراد به الخصوص..

<sup>(</sup>٣) قوله: (يجمعون). أي: يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا. قاله ابن جرير، ونقل معناه عن قتادة.

(() - ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ هو بالطائف (()، أو بالشام (() نملُهُ صغار أو كبار ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾ ملكة النمل، وقد رأت جند سليهان (("): ﴿ يَمَا يُنْهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَمْطُمَنَكُمْ ﴾ يكسرنكم ﴿ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ) بَهُلاكِكُم نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم (()).

(الله ﴿ فَنَبَسَمَ ﴾ سليهان ابتداءً ﴿ ضَاحِكًا ﴾ انتهاءً ﴿ مِّن قَوْلِهَا ﴾ وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه الريح. فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم، وكان جنده (٦) ركبانًا ومشاة في هذا المسير. ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعُنِي ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (هو بالطائف). أي ذلك الوادي، قيل: في الطائف. عزا القرطبي هذا القول إلى كعب، قال: «بوادى السدير من أودية الطائف».

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أو بالشام). عزاه إلى قتادة، قال: «ذكر لنا أنه وادٍ بالشام».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقد رأت جند...). نقل القرطبي عن الزمخشري: "سمع سليمان كلامها من ثلاثة أمال».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نزل النمل...). وذلك في قول النملة: ﴿ أَدَّ خُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ ﴾: خوطبوا كما يخاطب العقلاء؛ لأن النمل هنا أجري مجرى الآدميين حين نطق كما نطق الآدميون، قاله القرطبي.

فائدة: النمل اسم جنس جمعي واحده نملة، تقع على الذكر والأنثى، ونملة سليمان يحتمل كونها أنثى وذكرًا، وقد روعي في ﴿قَالَتُ ﴾ و﴿قَرِلْهَا ﴾ التأنيث باعتبار اللفظ، وأما المعنى فمحتمل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ابتداءًا)، (انتهاءً). أي: ابتدأ سليمان عَلَيْهِ التبسم حتى صار ضحكًا، والتبسم أخف من الضحك، قال القرطبي: «قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة، ولذلك أكد التبسم بقوله ﴿ضَاحِكًا﴾، إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضًا، كتبسم الغضبان وتبسم المستهزئ». اهد. باختصار.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وكان جنده...). أي: جند سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ.

أَلْهُمني (١) ﴿ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ ﴾ بها ﴿ عَلَىٰ وَعِلَىٰ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَنْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١) ﴾ الأنبياء والأولياء.

﴿ وَتَفَقَدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ ليرى الهدهد (٢) الذي يرى الماء تحت الأرض، ويدل عليه بنقره فيها، فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليهان إليه للصلاة، فلم يره ﴿ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ ﴾ أي: أعرض لي (٣) ما منعني من رؤيته؟ ﴿ أَمَ

<sup>(</sup>١) قوله: (ألهمني). به فسر ابن جرير وغيره، وروي عن ابن زيد.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ليرى الهدهد). الهدهد طير معروف، وهو من الحيوانات التي ورد النهي عن قتلها، روى أبو داود عن ابن عباس: «نهى النبي على عن قتل أربع من الدواب: الهدهد، والصرد، والنملة، والنحلة».اه. وما ذكره المفسر من أن تفقد سليان عَلَيَوالسَّكُمُ الطير كان لأجل الماء إلى أخره. رواه ابن جرير عن ابن عباس. ونقله ابن كثير عن مجاهد، وسعيد بن جبير وغيرهما، عن ابن عباس وغيره، قال: «كان الهدهد مهندسًا يدل سليان عَليَوالسَّكُمُ على الماء إذا كان بأرض فلاةٍ طلبه، فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سيان عَليَوالسَّكُمُ الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره، فنزل سليان عَليَوالسَّكُمُ يومًا بفلاةٍ من الأرض، فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره».اه. فهذا تفصيل ما لخصه المفسر لههنا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أعرض لي...). فيه إشارة إلى أن ﴿أَمْ ﴾ هنا متصلة، وهي المسبوقة بهمزة التعيين أو همزة التسوية، فلههنا قوله تعالى: ﴿مَالِكَ لاّ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ ﴾ جملة تقوم مقام جملة فيها همزة التعيين؛ لأن المعنى: أعرض لي مانع من الرؤية أم كان من الغائبين، ويصح جعل ﴿أَمْ ﴾ هنا منقطعة؛ لعدم سبق الهمزة في اللفظ، وبذلك أعرب بعض المعربين، كالدرويش في «إعراب القرآن».

و ﴿مَا﴾ استفهامية في محل رفع مبتدأ، و ﴿لِيَ ﴾ الجار والمجرور خبر المبتدأ، وجملة ﴿لَآ أَرَى ﴾ في محل نصب حال.

## كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَلَم أَرِه لَعْيَبَتُه، فَلَمَ تَحْقَقُها (١٠):

(الله و خصر لسليمان متواضعًا (۱۸) برفع رأسه وإرخاء ذنبه و جناحيه، فعفا عنه

<sup>(</sup>١) قوله: (فلما تحققها). أي: تحقق سليمان غيبة هدهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال) جواب (لما).

<sup>(</sup>٣) قوله: (تعذيبًا). أفاد أن ﴿عَذَابًا ﴾ مفعول مطلق، اسم مصدر نائب عن مصدر الفعل «أعذّب»، فإن مصدره: تعذيب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بنتف ريشه...) روى نحوه عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بنون مشددة...). قرأ الجمهور به: ﴿لَيَأْتِيَقِي ﴾ بنون مشددة مكسورة، وهي نون التوكيد وحذفت نون الوقاية تخفيفًا، ويحتمل كونه مؤكدًا بالنون الخفيفة وأدغمت في نون الوقاية. وقرأ ابن كثير: ﴿لَيَأْتِيَنَّنِي ﴾ بنون مشددة مفتوحة وبعدها نون الوقاية المكسورة. كما أشار إليه المفسر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ببرهان). قال ابن عباس: «كل سلطان في القرآن فهو حجة».اهـ. رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بضم الكاف...). قراءتان: قرأ عاصم، وروح: بفتح الكاف: ﴿ فَمَكَثَ ﴾. والباقون: بضمها: ﴿فَمَكُثُ ﴾. وهما لغتان، كما قاله ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٨) قوله: (وحضر...). أي: حضر الهدهد.

وقوله: (متواضعًا...). لم أجد من نصّ على هذه الكيفية معزوة إلى أئمة التفسير، ولكن =

وسأله عما لقي في غيبته: ﴿فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَحِطُ بِهِ عَلَى الطّلعت (١) على ما لم تطلع عليه ﴿وَجِعْ تُلُكِ مِن سَبَإِ ﴾ بالصرف وتركه (٢)، قبيلة باليمن، سميت باسم جدٍّ لهم، باعتباره صرف ﴿بِنَبًا ﴾ بخبر ﴿يَقِينِ ﴿٢)﴾.

("")- ﴿إِنِّى وَجَدَّ أَمْزَأَةً تَمْلِكُهُمْ ﴾ أي: هي ملكة لهم اسمها بلقيس (") ﴿وَلَهُمَا عَرْشُ ﴾ فَوَلَدَة والعدة (١) ﴿وَلَهَا عَرْشُ ﴾ سرير (٥) ﴿عَظِيمٌ (") ﴾ طوله (١) ثهانون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعًا وارتفاعه

<sup>=</sup> سياق القصة تدل على أن الهدهد حضر عند سليهان متواضعًا، وقد ذكر الدرويش في «إعراب القرآن» هذه الكيفية بدون عزو.

<sup>(</sup>١) قوله: (اطلعت...). كما فسر به ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالصرف...). قرأ أبو عمرو: ﴿سَبَأَ﴾: بفتح الهمزة، ممنوعًا من الصرف. والباقون: بالكسرة المنونة: ﴿سَبَإٍ ﴾ منصرفًا. وهم: حمير ملوك اليمن، فباعتباره قبيلة منع من الصرف، وباعتبار اسمًا لرجل -وهو جد لهم- صرف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (اسمها بلقيس). أي: بنت شراحيل بن مالك بن الريان. فيها نقله ابن كثير، عن زهير بن محمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يحتاج إليه...). أفاد أن ﴿كُلِّ شَيْءٍ ﴾ هنا عام مخصوص، خصه الحسّ والعرف. قوله: (العُدة). بضم العين: أي الأجهزة التي يحتاج إليها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (سرير). كما فسر به ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (طوله...). ما ذكره المفسر من التفصيل نقل القرطبي بعضه عن ابن عباس، وقتادة وغيرهما، وفي ذلك أقوال متقاربة منقولة عن السلف، ووصف هذا العرش بالعظمة كان بالنسبة إلى ملوك الدنيا. وأما وصف عرش الله تعالى بالعظمة -في الآية التالية - فهو بالنسبة إلى ما خلق من السموات والأرض. ذكره القرطبي نقلًا عن الزخشري.



ثلاثون ذراعًا، مضروب من الذهب والفضة، مكلّل (۱) بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزبرجد الأخضر والزبرجد الأخضر والزمرد، عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق.

الله وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱللهِ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ طريق الحق ﴿فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهِ ﴾.

(١) قوله: (مكلّل...). أي: مجعولًا فيه الإكليل، وهو التاج. والياقوت والزبرجد والزمرّد كلها أنواع من الأحجار الكريمة الغالية. كها ذكره أهل اللغة.

قال ابن كثير نقلًا عن علماء التاريخ: «كان هذا السرير في قصر عظيم مشيّد رفيع البناء محكم، وكان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم طاقة وتغرب في مقابلتها فيسجدون لها صباحًا ومساءً، ولهذا قال: ﴿ وَجَدتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْينِ ﴾ ».اهـ.

(٢) قوله: (أي: أن يسجدوا...). حاصل ما قاله المفسر: أن «لا» هنا زائدة مؤكدة كما في قوله تعالى: ﴿لِئَلَا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلۡكِتَكِ ﴾ أي: ليعلم. وأصله أن المصدرية أدغمت النون في «لا» المزيدة، والمصدر المؤول منصوب مفعول به لـ ﴿يَهْتَدُونَ ﴾.

والمعنى: فهم لا يهتدون إلى السجود لله، وحذف حرف الجر «إلى» الذي تعدى به ﴿ يَهْ تَدُونَ ﴾؛ لأن حذف حرف الجر مطّرد مع «أنْ» و «أنّ». وهذا أحد الوجهين في الإعراب.

والوجه الثاني: أن «لا» هنا نافية، والمصدر المؤول في محل التعليل لـ ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ ﴾: أي زين لهم الشيطان أعمالهم لأجل ألا يسجدوا لله. ذكره ابن جرير، وعلى هذا حذف حرف التعليل اللام، أو مفعول به لـ ﴿وَزَيَّنَ ﴾. وكلا الوجهين على قراءة ﴿أَلَّا ﴾ بتشديد اللام. وقرأ الكسائي، وأبو جعفر، ورويس: ﴿أَلَا ﴾: بتخفيف اللام. ووجه ذلك: أن ﴿أَلَا ﴾=

نون «أن»، كما في قوله تعالى: «لِتَلَّايَعُلَمُ أَهُلُ ٱلْكِتَكِبُ» [الحديد: ٢٩]، والجملة في موضع مفعول «يَهُ تَدُونَ» بإسقاط «إلى»، ﴿الَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ ﴾ مصدر، بمعنى المخبوء من المطر والنبات (۱) ﴿فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ ﴾ في قلوبهم (۱) ﴿وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ فَي عَلَمُ مَا يُخْفُونَ ﴾ في قلوبهم (۱) ﴿وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ فَي عَلَمُ مَا يُخْفُونَ ﴾ في السنتهم.

﴿ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ اللهِ استئناف جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بَوْن عظيم (٣).

وأما القراءة بالتاء: ﴿ تُعْلِنُونَ ﴾ فظاهرها أنها من كلام الله تعالى، وخطابه لأمة محمد على، وخطابه لأمة محمد على، وكذا الآية ﴿ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الله تعالى، عتمل كونها من كلام الله تعالى، كما مشى عليه ابن جرير، وكونه من كلام الهدهد، كما روي ذلك عن ابن زيد، حيث قال: ﴿ وَأَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عَهُ إِلَى ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهِ هَذا كله من كلام الهدهد». اهد. ابن جرير.

<sup>=</sup> حرف تنبيه، و «يا» حرف نداء، حذف المنادى، أي: يا قوم. و «واسجدوا» فعل أمر. كها يعلم من القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (من المطر والنبات...). المطر تفسير الخبء في السموات، والنبات: الخبء في الأرض. وبذلك فسر ابن جرير ورواه عن أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في قلوبهم) هذا التفسير جارٍ على القراءة بالياء: ﴿ يُخْفُونَ ﴾: وهي قراءة الجمهور، وكذا ﴿ يُعۡلِنُونَ ﴾. وتفسيره: بألسنتهم.

وقرأ حفص، والكسائي: بتاء الخطاب: ﴿ غُنَفُونَ ﴾، ﴿ تُعَلِنُونَ ﴾. والقراءة بالياء تفيد أن هذا من كلام الهدهد، وأن الله خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له، وإنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه لهم، ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من المعارف اللطيفة.اهد. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بَوْن عظيم). أي: فرق كبير، فعظمة عرش بلقيس بالنسبة إلى ملوك الدنيا، وعظمة =



= عرش الله تعالى بالنسبة إلى السمُوات والأرض، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وبينهما بون عظيم كما لا يخفى.

تنبيه: نهاية هذه الآية من مواضع سجود التلاوة.

(١) قوله: (أي: من هذا النوع). أي: نوع الكاذبين.

(٢) وقوله: (فهو أبلغ). إشارة إلى نكتة بلاغية، حيث قيل أولًا: ﴿أَصَدَقْتَ ﴾ بالجملة الفعلية، ثم ﴿أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ﴾ بالجملة الشبيهة بالاسمية مع زيادة ﴿ مِنَ ﴾ التبعيضية، فهذه الجملة أبلغ لإفادتها الاستمرار والاستقرار من ذلك النوع.

(٣) قوله: (ثم دلهم...). أي: دلّ الهدهد على الماء، كما كان ذلك شأنه.

- (٤) وقوله: (فاستُخرج...) بصيغة المبني للمفعول، أي: استخرج الماء، استخرجه الجن كما تقدم.
- (٥) قوله: (صورته). الصورة المذكورة للكتاب معظمها مذكور في القرآن الكريم، قال ابن كثير: «هذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصّل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها».اهـ.
- (٦) وقوله: (من عبد الله سليهان...إلخ). روي كذلك عن وهب بن منبه فيها ذكره ابن جرير. وفيها ذكره المفسر إشارة إلى أن في الآية إيجازًا بحذف جُملٍ، تقدر قبل الآية: «اذهب بكتابي...».

انجزء التاسع عشر ٣٤٨

﴿ اَذَهَبِ بِكِتَنِي هَكَذَا فَأَلَقِهُ إِلَيْهِمْ ﴾ إلى بلقيس وقومها ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ ﴾ انصر ف ﴿ عَنْهُمْ ﴾ وقِفْ قريبًا منهم (١) ﴿ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ آ ﴾ يردون من الجواب، فأخذه (٢) ، وأتاها وحولها جندها (٣) وألقاه في حجرها، فلها رأته أُرْعِدَتْ وخضعت خوفًا، ثم وقفت على ما فيه (٤).

(1) - ثم ﴿ قَالَتَ ﴾ لأشراف قومها: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوًا مكسورة (٥) ﴿ أَلْقِي إِلَيَّ كِنَبُ كَرِيمٌ (١) ﴾ مختوم (١).

الله عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ (الله عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ (الله عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ

(۱) قوله: (وقِف قريبًا). تفسير لقوله تعالى: ﴿ثُمُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾. وبه فسر وهب بن منبه، واختاره ابن جرير، وعن ابن زيد: «معناه: ثم انصرف إليّ».

(٢) قوله: (فأخذه). أشار إلى حذف جُمل، فهو من باب الإيجاز.

(٣) قوله: (وحولها جندها). ظاهر في أن إلقاء الكتاب إليها كان وهي في الملأ، كما يفيد ظاهر قول الضحاك: «فمضى الهدهد بالكتاب حتى إذا حاذى الملكة وهي على عرشها ألقى إليها الكتاب». اهـ. وقال ابن كثير: «فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوّة هناك بين يديها». اهـ.

(٤) قوله: (ثم وقفت...). أي: اطلعت على ما في الكتاب.

(٥) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). أي: همزة ﴿الْمَكُواُ ﴾ وهمزة ﴿إِنِّ ﴾. وبالتسهيل: قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس. وقرأ الباقون: بتحقيقهها.

(٦) قوله: (مختوم) تفسير لـ ﴿كَرِيمُ ﴾. ذكر هذا المعنى ابن جرير وغيره. وعن ابن زيد: «كريم لكونه من المعظم في نفسها»، وقيل: لوجود بسم الله في أوله، وقيل: لإلقاء الطائر له عليها، فهذا أمر لا يقدر عليه الملوك. ذكره ابن كثير.

- (الله بقلبها والله بقائم الله الم الله الله بقلبها والله بقلبه والله بقلبه والله بقلبه والله بقلبه بقلبها والله بقلبه بقلبها والله وال
- ﴿ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ إِذَا دَخَالُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ بالتخريب ﴿ وَجَعَلُواْ أَعِزَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ بالتخريب ﴿ وَجَعَلُواْ أَعِزَةً أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ أَنْ ﴾ أي: مرسلو الكتاب (١٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: الهمزة في ﴿ٱلْمَلَوُّا﴾ والهمزة في ﴿أَفْتُونِي ﴾. قرأ بالتسهيل: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس. وبتحقيقهم: الباقون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تحضرون). النون فيه وفي ﴿تَشَهَدُونِ﴾ نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم محذوفة، والفعل منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبًا، بعد حتى الجارة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ينا) قدره ليكون مفعولًا به، والنون في ﴿تَأْمُرِينَ ﴾، مفتوحة، وهي نون الرفع، و﴿مَاذَا ﴾. «ما»: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، و «ذا»: اسم موصول بمعنى: الذي، خبره، وجملة ﴿تَأْمُرِينَ ﴾ صلة الموصول، أو ﴿مَاذَا ﴾: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿تَأْمُرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: مرسلو الكتاب). توضيح لمعنى الضمير، أي: الواو في ﴿يَفْعَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إن كان ملكًا...). كما روى ابن جرير عن وهب بن منبه، وفي حديثه: أنها قالت لهم: إن يكن ملكًا فيستقبل الهدية، ويرغب في المال، وإن يكن نبيًّا فليس له في الدنيا حاجة وليس إياها يريد، إنها يريد أن ندخل معه في دينه، ونتبعه على أمره أو كما قالت.اهـ. =



فأرسلت (۱) خدمًا ذكورًا وإناثًا ألفا بالسوية، وخمسهائة لبنة من الذهب، وتاجًا مكللًا بالجواهر، ومسكًا وعنبرًا وغير ذلك مع رسول بكتاب، فأسرع الهدهد إلى سليهان يخبره الخبر، فأمر (۲) أن تضرب لبنات الذهب والفضة، وأن تبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميدانًا، وأن يبنوا حوله حائطًا مشرفًا من الذهب والفضة، وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أو لاد الجن عن يمين المبدان وشهاله.

الرسول (٢) بالهدية ومعه أتباعه ﴿ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُونَنِ (١) بِمَالٍ

قال ابن كثير: «وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد».اه.

تنبيه: ﴿ بِمَ ﴾ في الآية: الباء حرف جر، و «م» استفهامية، وأصلها «ما»، فلما دخل عليها حرف جر حذف الألف، وهذا الحذف واجب، كما تقدم نظير ذلك.

<sup>=</sup> تنبيه: قال القرطبي: «كان النبي عليها ولا يقبل الصدقة، ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، وكذلك سليهان عَلَيهِ السَّكُمُ وسائر الأنبياء، وإنها جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردّها علامة على ما في نفسها».اهد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فأرسلت...). ما ذكره المفسر من تفصيل الهدية مرويّ في الجملة عن أئمة التفسير كابن عباس، وابن جريج، وثابت البناني، وغيرهم مع اختلاف في عدد الخدم، قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فأمر) أي: أمر سليمان عَلَيْوالسَّلَامُ أن تضرب، أي: تصنع لبنات... وما ذكره من التفاصيل أورده القرطبي بأبسط مما ذكره بدون عزو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الرسول). أي: أمير الوفد. وكان اسمه: المنذر بن عمرو. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَتَمِدُونَنِ ﴾. الهمزة للاستفهام الإنكاري، تمدون: مضارع أمدً، مسند إلى واو الجماعة. والنون الأولى: نون الرفع، والثانية: نون الوقاية. وحذف ياء المتكلم بعدها تخفيفًا.



فَمَآءَاتَىٰنِءَ ٱللهُ﴾ من النبوة والملك ﴿خَيْرٌ مِّمَآءَاتَىٰكُمُ﴾ من الدنيا ﴿بَلَ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُرُ نَفْرَحُونَ ۞﴾ لفخركم بزخارف الدنيا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بها أتيت...). أي: ارجع إليهم مع الهدية التي جئت بها، كما يعلم من القرطبي وغيره. قال ابن كثير: «والظاهر أن سليهان عَلَيْوَالسَّلَامُ لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية، ولا اعتنى به، بل أعرض عنه».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (طاقة). تفسير ﴿قِبَلَ﴾ بكسر القاف. وبها فسر ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جعلت سريرها...). أي: جعلت سريرها -وهو عرشها المذكور - في سبعة أبواب، وهذا حفظًا لذلك العرش، وكان ذلك استعدادًا للقدوم إلى سليان عَلَيْوَالسَّكُمُ، بعد معرفتها نبوته، وناوية متابعته في الإسلام، كها ذكره ابن كثير. وما ذكر المفسر من التفصيل ذكره القرطبي وغيره، وروى نحوًا منه ابن كثير عن محمد بن إسحق عن يزيد بن رومان، وابن جرير عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (اثني عشر ألف قَيْل). بفتح القاف: مَلِك من ملوك حمير.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (ألوف كثيرة). وفي القرطبي: «مائة ألف».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (إلى أن قربت منه على فرسخ...). عزا هذا القرطبي إلى عبدالله بن شداد، وفي روية محمد بن إسحٰق: «حتى إذا دنَتْ...» بدون ذكر الفرسخ.

﴿ وَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُكُمُ ﴿ فِي الْمَمْزِينِ مَا تَقَدَمُ ( ) ﴿ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَخَذَه قبل ذلك، لا بعده (٣).

(الله عَفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ هو القوي الشديد (١) ﴿ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكً ﴾ الذي تجلس فيه للقضاء (٥)، وهو من الغداة إلى نصف النهار ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوَى كَنَا الله عَلَيْ مَا فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: (أريد أسرع من ذلك) (١).

(١) قوله: (في الهمزتين...). أي: همزة ﴿ٱلْمَلُولُا ﴾ ﴿أَيُكُمُم ﴾ فيهما التسهيل والتحقيق، كما تقدم في ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُولُا أَفْتُونِي ﴾.

(٢) وقول المفسر: (منقادين). أشار به إلى أن الإسلام هنا بمعنى: الانقياد لا بمعنى دين الإسلام، روي ذلك عن ابن عباس؛ لأنها أسلمت بعد قدومها، بقوله: ﴿وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبّ ٱلْعَلَمَينَ لِللَّهِ مَا ابن جرير.

(٣) قوله: (فلي أخذه قبل ذلك). أي: يجوز لسليهان أخذه قبل إسلامها، ولا يجوز بعده، ولذا أمر بإحضاره قبل إسلامها. قاله قتادة، وقيل: إنها أمر بإحضاره قبل إسلامها. ليختبر عقلها. قاله ابن زيد. وقيل: ليعلمها قدرة الله تعالى، ويكون ذلك حجة عليها في نبوته. اختاره ابن جرير.

(٤) قوله: (هو القوي الشديد). نقل ابن كثير عن أبي صالح: «وكان كأنه جبل»، وروى ابن جرير عن ابن إسحق وغيره: «كان اسمه «كوزن». والتاء في ﴿عِفْرِيتٌ ﴾ زائدة للمبالغة كالطاغوت. كما يعلم من القرطبي.

(٥) قوله: (الذي تجلس فيه...). روى عن السدى وغيره.

(٦) قوله: (قال سليمان: «أريد أسرع...»). كما في رواية ابن إسحٰق، وذكره ابن كثير وغيره من المفسرين.



(۱) قوله: (وهو آصف...). روي عن ابن عباس، قال: «كان كاتب سليمان»، وكذا قال قتادة، ويزيد بن رومان أنه آصف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إذا نظرت به). أي: الطرف بمعنى: البصر. وما ذكره المفسر مرويّ عن سعيد بن جبير، قال: «أخبرت أنه قال: ارفع طرفك من حيث يجيء فلم يرجع إليه طرفه حتى وضع العرش بين يديه».اهـ. وذكر ابن كثير نحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالاسم الأعظم). كما قال ابن إسحٰق عن يزيد بن رومان أنه كان صديقًا يعرف الاسم الأعظم، قال مجاهد: «قال: يا ذا الجلال والإكرام».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن جرى...). كما قال ابن عباس: «نبع عرشها من تحت الأرض»، وعن مجاهد: «جيء به في الهواء».

<sup>(</sup>٥) قوله: (بتحقيق الهمزتين...)، هنا كما في ﴿ ءَأَنذَرْتَهُم ﴾ في أول سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: لأجلها...). أفاد به أن اللام في ﴿لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ لام التعليل، وليست لام التعدية الداخلة في المفعول به، فيكون التقدير: ومن يشكر الله على نعمته فإنها يشكره لأجل نفسه. وذكر ابن جرير نحوًا من ذلك.

﴿ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ ﴾ عن شكره ﴿ كُرِيمٌ ﴿ ثَا ﴾ بالإفضال على من يكفرها.

(ا) - ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا ﴾ أي: غيروه (١) إلى حالٍ تنكره إذا رأته ﴿ نَظُرُ أَنَهُ لَكِي ﴾ إلى معرفته ﴿ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ (ا) ﴾ إلى معرفة ما يغير عليهم. قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل إن فيه شيئًا (٢)، فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك (٣).

(الله - ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ ﴾ لها: ﴿أَهْكَذَا عَرْشُكِ ﴾ أي: أمثل هذا عرشك؟ ﴿ فَالَتْ كَا شَبِهُوا عليها، إذ لم يقل: أهذا عرشك؟ ولو قيل هذا (٥) قالت: نعم، قال سليهان (٦) لما رأى لها معرفة وعلمًا: ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (١) ﴾.

(١) قوله: (غيروه). قاله قتادة ومجاهد. وعن ابن عباس: «تنكر العرش أنه زيد فيه ونقص»، كما قاله المفسم .

(٢) قوله: (لما قيل له إن فيه شيئًا). أي: لما قيل لسليهان إن في عقل بلقيس شيئًا من النقص فأراد اختبار عقلها. وهذا نقلها القرطبي عن الفراء وغيره، قالوا: لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئًا.اه.

(٣) وقوله: (أو غير ذلك). أي: يجعل ما كان منه أحمر أصفر، وبالعكس... نقله ابن كثير عن مجاهد.

(٤) قوله: (وشبهت عليهم). أي: بأن قالت لهم كأنه هو، ولم تقل: هذا هو.

(٥) قوله: (ولو قيل هذا...). أي: لو قيل لها: أهذا عرشك بدون تشبيه لأجابت إنه هو. والحاصل: أنها عرفت عرشها ولكن لما شبّهوا عليها شبهت عليهم. ذكره مقاتل والحسن وغيرهما فيها نقله عنهم القرطبي.

(٢) قوله: (قال سليمان...). يفيد أن ما بعده إلى ﴿قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ اللهُ عَنْ مقول سليمان عَلَيْهِ السَّكَمُ ، وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وسعيد، وقاله ابن جرير أيضًا، وعلى هذا فاعل «صدّ»: ﴿ مَا ﴾. وقيل: صدها سليمان عن عبادة غير الله. فـ ﴿ مَا ﴾ مفعول «صدّ»، واختار ابن كثير الأول؛ لأنها ما آمنت إلّا بعد دخولها الصرح.



الله ﴿ مَا كَانَتَ تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللهِ ﴿ مَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ أي: غيره ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ كَنفِدِينَ ﴿ اللهِ ﴾ .

(الله - ﴿ قِيلَ لَمَّا ﴾ أيضًا: ﴿ أَدْخُلِي ٱلصَّرَّحُ ﴾ هو سطح من زجاج (١) أبيض شفاف تحته ماء عذب جار، فيه سمك اصطنعه سليان لما قيل له: إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار، ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾ من الماء ﴿ وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا ﴾ لتخوضه، وكان سليان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانًا ﴿ قَالَ ﴾ لها: ﴿ إِنَّهُ مُرَدُ ﴾ مماس (٢) ﴿ مِن قَوارِيرً ﴾ أي: زجاج، ودعاها إلى الإسلام (٣) ﴿ قَالَتُ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بعبادة غيرك ﴿ وَأَسْلَمْتُ ﴾ كائنة ﴿ مَعَ الإسلام (٣)

وفيها رواه عن ابن وهب أنه اتخذ الصرح ليريها ملكًا هو أعز من ملكها وسلطانًا هو أعظم من سلطانها، وليختبر عقلها.

وقال ابن جرير: «يجوز أن يكون اتخاذ الصرح للسببين جميعًا؛ ليختبر عقلها، ولينظر إلى ساقها و قدمها». اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هو سطح من زجاج...). ما ذكره المفسر من التفصيل مروي عن أئمة التفسير، ونقله ابن جرير وغيره. فيها رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي، قال: «قالت الجن لسليهان تزهّده في بلقيس: إن رجلها رجل حمار، وإن أمها كانت من الجن، فأمر سليهان بالصرح، فعمل، فسجن فيه دواب البحر الحيتان والضفادع، فلها بصرت بالصرح، قالت: ما وجد ابن داود عذابًا يقتلني به إلا الغرق، فه حَسِبَتُهُ لُجّةً وَكَشَفَتُ عَنسَافَيَهَا ﴾، قال: فإذا هي أحسن الناس ساقًا وقدمًا، قال: فضن سليهان بساقها عن الموسى، قال: فاتخذت النورة بذلك السبب».اه.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مملس). أي: مبني بناءً محكمًا أملس، كما في ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ودعاها إلى الإسلام). يفيد أنها لم تكن أسلمت إلى هذا الوقت، ثم أسلمت، كما صرح ابن كثير بذلك.



سُلَيْمَكنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكمِينَ ﴿ اللهِ وَأَراد تزوجها فكره (١) شعر ساقيها، فعملت له الشياطين النورة، فأزالته بها، فتزوجها (٢) وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها (٣) في كل شهر مرّة، ويقيم عندها ثلاثة أيام، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليهان، روي أنه ملك (٤) وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه.

(۱) قوله: (فكره). أي: سليهان عَلَيْهِ السَّلَامُ شعر ساقيها. وكان ساقاها شعراوين. كها رواه ابن جرير عن مجاهد.

(۲) قوله: (فتزوجها...). نقله القرطبي عن الضحاك، وعن سعيد بن عبدالعزيز بسياق أطول، ونقل عن ابن إسحٰق ووهب بن منبه: «لم يتزوجها سليهان، وإنها قال لها: اختاري زوجًا، فاختارت ذا تبّع ملك همدان»، ونقل القرطبي عن قوم من العلماء: «لم يرد فيه خبر صحيح لا في أنه تزوجها ولا في أنه زوّجها».اهـ.

قال القرطبي: «هي بلقيس بنت السرح بن الهُداهد بن شراحيل بن أُدَد بن حدر بن السرح ابن الحرس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عَيْءَالسَّكَمُ ».اهـ.

- (٣) قوله: (وكان يزورها...). ذكر ذلك القرطبي نقلًا عن بعض العلماء. واستنكر ابن كثير بعض ما ورد في قصة سليمان وبلقيس، وقال: «الأقرب أنها متلقاة من بني إسرائيل، والغرض أن سليمان اتخذ قصرًا عظيمًا من زجاج لهذه الملكة ليريما عظمة سلطانه، فلما رأت ذلك عرفت أنه نبى كريم وملك عظيم، فأسلمت لله عَنْ عَبَالًا».اهـ. ملخصًا.
- (٤) قوله: (روي أنه ملك). ذكر ذلك البغوي، والسمعاني بدون إسناد، وروى بإسناده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن الزهري وغيره، لكن قال: «عاش اثنتين وخمسين سنة، وكان ملكه أربعين سنة»، كها ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الزهري وغيره. وذكر ابن جرير في «تاريخه»: «أنه عاش نيفًا وخمسين سنة»، وبهذا صرح القرطبي في «تفسيره».

(۱) ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُم ﴾ من القبيلة ﴿ صَلِحًا أَنِ ﴾ أي: بأن (۱) ﴿ أَعُبُدُواْ اللَّهَ ﴾ وحدوه ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَرِيقَ كَافُرُونَ.

(أ) - ﴿ قَالَ ﴾ للمكذبين: ﴿ يَنْقَوْمِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: بالعذاب قبل الرحمة (٢)، حيث قلتم: إن كان ما أتينا به حقًّا فأتنا بالعذاب ﴿ لَوَلَا ﴾ هلّا (٤) ﴿ شَنْتَغْفِرُونَ ٱللّه ﴾ من الشرك ﴿ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنَ ﴾ فلا تعذبون.

(الله - ﴿ قَالُواْ اَطَّيَرَنَا ﴾ أصله: تطيرنا، أدغمت التاء فيه الطاء واجتلبت همزة الوصل، أي: تشاءمنا ﴿ بِكَ وَبِمَن مَعَكَ ﴾ أي: المؤمنين حيث قحطوا المطر وجاعوا (٥) ﴿ قَالَ طَهَرُكُمْ ﴾ شؤمكم ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ أتاكم به ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ فَي مُ تَعْتِبُونَ بالخير والشر.

الْهُ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مدينة ثمود ﴿ يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ أي: رجال (٦)

(١) قوله: (بأن). كما تقدم في الآية (٨) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من حين إرساله إليهم). أخذ المفسر هذا المعنى من ﴿إِذَا ﴾ الفجائية في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْمْ...﴾، والفريقان: مؤمن وكافر. روي عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: بالعذاب قبل الرحمة). وبمثله فسر ابن كثير، حيث قال: «أي: لم تدعون بحضور العذاب، ولا تطلبون من الله رحمته».اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هللا). أشار إلى أن ﴿ لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حيث قحطوا...). قال ابن كثير: «إنهم -لشقائهم- لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا قال: هذا من قبل صالح وأصحابه، كها أخبر الله عن قوم فرعون كانوا يقولون ذلك». [الأعراف: ١٣١].

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: رجال). فسّر به مراعاة لمعنى الرهط هنا، وإدخال التاء في ﴿يَسْعَةُ﴾. =

﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالمعاصي منها: قرضهم الدنانير والدراهم (١) ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ لِلَّا ﴾ (٢) بالطاعة.

الله ﴿ وَالْوَا ﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ أي: إحلفوا ﴿ بِاللّهِ لَنُكِيَّ مَنَّهُ ﴾ أي: إحلفوا ﴿ بِاللّهِ لَنُكِيِّ مَنَّهُ ﴾ أي: من آمن به، أي: نقتلهم ليلًا (٤) ﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ﴾ بالنون والتاء وضم اللام الثانية ﴿ لُولِيِّهِ ، ﴾ أي: وليّ دمه ﴿ مَا شَهِدُنَا ﴾ حضرنا ﴿ مُهْلَكَ أَهْلِهِ ، ﴾ بضم الميم وفتحها (٥) ، أي: إهلاكهم دمه ﴿ مَا شَهِدُنَا ﴾ حضرنا ﴿ مُهْلَكَ أَهْلِهِ ، ﴾ بضم الميم وفتحها (٥) ، أي: إهلاكهم

<sup>=</sup> والرهط: من ثلاثة إلى عشرة. والنفر: من ثلاثة إلى تسعة. أفاده البيضاوي. وعن السدي، عن ابن عباس: «كان أسهاء هؤلاء التسعة: دعمَى، دعيم، هرما، هريم، داب، صواب، ديا، مسطع، قدار بن سالف عاقر الناقة».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (قرضهم...). نقله القرطبي عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، ولعل المراد: قرض شيء من أطراف الدنانير والدراهم بالمقراض ليأخذوها ويجمعوها خيانة.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿وَلَا يُصِلِحُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الصلاح. اهـ. البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالنون...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بتاء الخطاب في الفعلين: ﴿لَتُبَيِّتَنَّهُۥ﴾، ﴿لَتَقُولُنَّ﴾، ﴿لَتَقُولُنَّ﴾، ﴿لَتَقُولُنَّ﴾، ﴿لَتَقُولُنَّ﴾، ﴿لَتَقُولُنَّ﴾، وفالتاء واللامُ مضمومتان على الأولى، والفعلان معربان مرفوعان وعلامة الرفع النون المحذوفة، والفاعل: الواو المحذوفة. ومفتوحتان على الثانية فالفعلان مبنيان على الفتح لاتصال نون التوكيد المباشرة، وإلى ذلك أشار المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: نقتلهم ليلًا). تفسير لـ ﴿ نَكْبَيِّ تَنَّهُ ، ﴿ والهاء عائد إلى النبي صالح عَلَيْوَالسَّلَمْ .

<sup>(</sup>٥) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: ﴿مَهْلِكَ ﴾: بفتح الميم وكسر اللام. وشعبة: ﴿مَهْلَكَ ﴾: بفتح الميم وفتح اللام. وذهب المفسر أنه مصدر ميميّ على الوجهين، بالضم مصدر ميمي لأهلك، وبالفتح مصدر لملك، ويصح كونها ظرفين، كها ذكره البيضاوي.

أو هلاكهم، فلا ندري من قتلهم ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ ٨٠٠

- ( ﴿ وَمَكَرُوا ﴾ في ذلك ﴿ مَكَرُنا مَكْرُنا مَكْرًا ﴾ أي: جازيناهم بتعجيل عقوبتهم (١) ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قَ ﴾.
- (٥)- ﴿ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ ﴾ أهلكناهم ﴿ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥) ﴾ بصيحة جبريل (٢)، أو برمي الملائكة بحجارة يرونها (٣)، ولا يرونهم.
- (٥٠) ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةً ﴾ أي: خالية، ونصبه على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة (١٠) ﴿ وَمَاظَلَمُوٓ أَ ﴾ بظلمهم، أي: كفرهم ﴿ إِكَ فِي ذَلِكَ لَآكِةً ﴾

(١) قوله: (أي: جازيناهم...). أشار إلى أن في الكلام مشاكلة، وقد تقدم تقرير ذلك في تفسير سورة البقرة الآية (٩).

- (٢) قوله: (بصيحة جبريل...) كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلمُحْنَظِرِ ﴿ القمرِ: ٣١].
- (٣) قوله: (أو برمي الملائكة). نقل القرطبي عن ابن عباس: «أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة، فامتلأت بهم دار صالح، فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم، فقتلهم الملائكة رضخًا بالحجارة، فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها».اهـ. وهذا يفيد أن هؤلاء التسعة قتلوا بالحجارة، وأما الباقون فبالصيحة، كما قال القرطبي: «والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة».اهـ.
- (٤) قوله: (والعامل...). الحال تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب كما تحتاج إلى صاحب الحال، فهنا صاحب الحال: ﴿ يُتُونَّهُم ﴾. وعامل الحال اسم الإشارة لتضمنه معنى الفعل، أي: أشير.



لعبرة ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ قدرتنا فيتعظون.

(الله (۱) ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بصالح، وهم أربعة آلاف (۱) ﴿ وَكَانُواْ ﴾ يَنَقُونَ (الله (۱) ﴿ وَكَانُواْ

﴿ وَلُوطًا ﴾ منصوب بـ «اذكر» مقدرًا قبله، ويبدل منه ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

( وَ الله على الثانية وإدخال ألف بينها على الوجهين ﴿ أَيْنَكُمْ ﴾ بتحقيق الهمزتين ( النِّسَاءَ عَلَى الثانية وإدخال ألف بينها على الوجهين ﴿ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ عَلَى أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله ع

#### **\*\*\*\***

(١) قوله: (أربعة آلاف). كما تقدم في سورة هود الآية (٦٦)، قال القرطبي: «وخرج صالح ومن آمن معه إلى حضرموت، فلما دخلها مات صالح، فسميت حضرموت». وقصة صالح عَيْهَالسَّكُمُ مفصلة في سورة الأعراف.

١- تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما: قالون، أبو عمرو، أبو جعفر.

٢- تسهيل الثانية بدون ألف: ورش، وابن كثير، ورويس.

٣- بالتحقيق مع إدخال ألف وعدمه: هشام.

٤ - بالتحقيق بدون ألف: الباقون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). القراءات أربع:

سومرة النمل



الجوز وَيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاشُ يَطَهَرُونَ ﴿ مَن أَدِبارِ الرجالِ.

الله ﴿ وَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَ إِلَّا آمْرَأَتَكُ وَقَدَّرْنَهَا ﴾ جعلناها بتقديرنا ﴿ مِنَ ٱلْفَكِيِينَ ﴿ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ.

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّأَ ﴾ هو حجارة السجيل (١) أهلكتْهم ﴿ فَسَآءَ ﴾ بئس ﴿مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ بالعذاب: مطرهم (٢).

( ) - ﴿ قُلِ ﴾ يا محمد ( ) ﴿ الْخَمَدُ لِلَّهِ ﴾ على هلاك الكفار من الأمم الخالية ﴿ وَسَلَهُ عَلَى عِبَ اوهِ ٱلَّذِينِ ٱصَّطَفَيٌّ ﴾ هم (٤) ﴿ ءَاللَّهُ ﴾ بتحقيق الهمزتين (٥) و إبدال الثانية ألفًا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ﴿خَيْرٌ ﴾ لمن يعبده ﴿أَمَّا يُشْرِكُونِ ۞ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) قوله: (هو حجارة...). كما تقدم في الأعراف وهود والحجر قصتهم وأنواع عذابهم.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مطرهم). مخصوص بالذم، مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب لنبينا عليه ، وعليه جماهير المفسرين، ونقل القرطبي عن الفراء: «الخطاب للوط عَلَيْهِ السَّلَامُ»، ورجح الأول؛ لأنه الظاهر من خطابات القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هم). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الاسم الموصول. وعن ابن عباس: «المراد مم أصحاب محمد عَلَيْكَةُ.».

<sup>(</sup>٥) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). تحقيق الهمزتين، أي: ﴿أَاللُّهُ ﴾. قال القرطبي: «هذا أجازه أبو حاتم».اه. ولكن لم يقع ذلك في القراءات العشر، وإنها وقع فيها وجهان: إبدال همزة الوصل ألفًا مع المد اللازم وتسهيلها، فلعل ما ذكره المفسر سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَمَّا يُتْرِكُونَ ١٥٠٠ أصله: «أم» العاطفة و «ما» الموصولة، وصلت بالخط على قاعدة الرسم العثماني.



بالياء والتاء (١)، أي: أهل مكة (7)، به الآلهة خير لعابديها(7).

(الشَّمَاءَ عَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ السَّمَاءَ عَاَّ الْسَّمَاءَ عَلَا السَّمَاءَ عَلَا السَّمَاءَ عَلَا السَّمَاءَ عَلَا السَّمَاءَ عَلَا السَّمَاءَ عَلَا السَّمَاءَ عَلَمُ السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَمُ السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءُ عَلَى السَّمَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَ

<sup>(</sup>١) قوله: (بالياء والتاء). قرأ أبو عمرو، وعاصم، ويعقوب: بالياء. والباقون: بالتاء.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: أهل مكة). تفسير للضمير الغائب على قراءة ﴿يُشْرِكُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (به) عائدة على ما يشركون، أي: يشركون به أو تشركون به.

وقوله: (الآلهة). بدل من ﴿أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

وقوله: (خير) خبر لـ «ما»، أي: آلله خير أم ما يشركون خير.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَمَنَ خَلَقَ ﴾. «أم» هنا وفيها يأتي منقطعة إضرابية، و «من» اسم موصول مبتدأ. والخبر: محذوف أي: خير. أو يقال: «من» هنا وفي المواضع التالية استفهامية مبتدأ. والخبر: الجملة التي بعدها. وعلى هذا تكون «أم» خالية من معنى الاستفهام. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (التفات من الغيبة...). أي: الغيبة في ﴿أَمَّنْ خَلَقَ ﴾ إلى التكلم في ﴿فَأَنْ بَتَّنَا ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). هنا القراءات الأربع السابقة في ﴿ أَيِنَّكُمُ ﴾. وعلى هذا كان على المفسر أن يقول: (وتركه). أي: ترك إدخال الألف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (في مواضعه السبعة). ذكر ﴿أَوِلَهُ ﴾ في خمسة مواضع فقط. وذكر في الآية (٦٧): ﴿أَوِذَا ﴾، و﴿أَبِنَّا ﴾. فلعل المفسر أراد بالسبعة هذه كلها. والله أعلم.

والاستفهام في ﴿أُءِلَكُ ﴾ إنكاري. ويراد بالإله المستحق للعبادة أو المعبود بحق لا مطلق المعبود.

وقد ذكرنا أن الإله يطلق شرعًا على المستحق للعبادة، ولغة على المعبود مطلقًا.

﴿ بَلِّ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ يشر كون بالله غيره.

(الله ﴿ وَجَعَلَ خِلَلُهَا ﴾ فيها بينها ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ أي: لا تميد بأهلها ﴿ وَجَعَلَ خِلَلُهَا ﴾ فيها بينها ﴿ أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَهُ ارَوَسِي ﴾ جبالًا أثبت بها الأرض ﴿ وَجَعَلَ بَيْن الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا ۗ ﴾ بين العَذْب والملح، لا يختلط أحدهما بالآخر ﴿ أَوَلَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ أَكُ تُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَا ﴾ توحيده.

الله ﴿ الله عَلَمُ الله ﴿ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>١) قوله: (المكروب الذي...). وبمثله فسر العلماء. قال ابن عباس: «هو ذو الضرورة المجهود».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالإضافة). أي: إضافة ﴿خُلَفَكَآءَ ﴾ إلى ﴿الْأَرْضُ ﴾. والإضافة بمعنى: في؛ فالمعنى: يجعلكم خلفاء في الأرض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالفوقانية...). قرأ أبو عمرو، وهشام، وروح: ﴿يَذَكُرُونَ ﴾: بالياء وتشديد الذال. وقرأ حمزة، وحفص، والكسائي، وخلف: ﴿نَدَكُرُونَ ﴾: بالتاء وتخفيف الذال. وقرأ الباقون: ﴿تَذَكَّرُونَ ﴾: بالتاء وتشديد الذال. فالقراءات ثلاث. وتشديد الذال بإدغام التاء فيها كها قال المفسر.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (و ﴿ مَا ﴾ زائدة ... ). كما تقدم نظيره مرارًا.

أي: قدام المطر ﴿ أَءِ لَكُ مُعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ ﴾ به غيره.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وإن لم يعترفوا...). أي: كفار مكة ما كانوا يعترفون بالنشر بعد الموت. وكانوا يعترفون بأن الله خلقهم وخلق كل شيء أول مرة، فمن اعترف بذلك يلزمه الاعتراف بالبعث بعد الموت؛ لأن من خلق من عدم قادر على الإعادة؛ فبهذا الاعتبار ألزمهم في هذه الآية الحجة، والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ومن هذا يعلم أن الاعتقاد بأن الله هو الخالق والمحيي بعد الموت من توحيد الربوبية، وكفار مكة ما كانوا مكتملين في ذلك، بل عندهم طرف من توحيد الربوبية، لا كله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لا يفعل). توضيح وتقرير للاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أي: فمن كان مستقلًا بتلك الأمور لا شريك له، فهو المستحق بالعبادة دون غيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقت). تفسير بحاصل معنى: ﴿أَيَّانَ ﴾، و﴿أَيَّانَ ﴾ اسم استفهام في محل نصب بـ﴿يُبِّعَثُونَ ﴾ وهو معلق بـ﴿يَشُّعُونَ ﴾؛ فليس مفعولًا به له.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأنه تعالى لا يوصف أنه في الأرض، وإن صح وصفه أنه في السماء بمعنى أنه في العلوّ مباينًا من خلقه، وعلى هذا في وجه رفع اسم الجلالة أقوال؛ فإن الأصل أن المستثنى في الاستثناء المنقطع يكون منصوبًا، وهذه الأقوال:

١- إنه مبتدأ، خبره محذوف، أي: الله يعلمه. كما ذهب إليه المفسر.

٢- إنه على الاستثناء والاتباع جائز في الاستثناء المنقطع في لغة تميم.

يعلمه ﴿ وَمَا يَشَعُونَ ﴾ أي: كفار مكة كغيرهم ﴿ أَيَّانَ ﴾ وقت ﴿ يُبَّعَثُونَ ١٠٠٠ ﴾.

(الله عنى: هل المعنى: هل الله ﴿ أَدْرَكَ ﴾ (١) وزن «أَكْرَمَ»، وفي قراءة أخرى: «أَذَرَكَ » بتشديد الدال، وأصله: تدارك، أبدلت التاء دالًا وأدغمت في الدال واجتلبت همزة الوصل، أي: بلغ ولحق أوْ تتابع وتلاحقَ ﴿ عِلْمُهُمْ فِ الْلَاحِرَةِ ﴾ أي: بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك ﴿ بَلَهُمُ فِي شَكِ مِنْهَ أَبِلُهُمُ

٣ - الاستثناء متصل؛ فاسم الجلالة بدل من ﴿مَن﴾. والمراد بـ ﴿مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ أي:
 مطلق العلو فيشمل الحق تعالى.

إنه فاعل ﴿ لَا يَعْلَمُ ﴾ على أن الاستثناء مفرغ، و ﴿ مَن فِى ٱلسَّمَ وَرَتِ ﴾ مفعول، و ﴿ ٱلْغَيْبَ ﴾
 بدل اشتهال منه. والمعنى: لا يعلم الغيْبَ إلا الله.

وفي ابن جرير ما يفيد أن هذه الآية نزلت جوابًا لسؤال المشركين عن الساعة متى هي؟

<sup>(</sup>۱) قوله: (بمعنى: هل). يعني أن الكلام متضمن معنى الاستفهام الإنكاري، فيكون حاصل المعنى: أنه لم يبلغ علمهم بالآخرة، كما ذكر المفسر: ليس الأمر كذلك. وهذا الذي ذكره المفسر موافق لما روى عن ابن عباس أنه قرأ: ﴿بَكَ اَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ إنها هو استفهام أنه لم يدرك. وفي رواية عنه: أي: لم يدرك، قال ابن جرير: «وكأن ابن عباس وجه ذلك إلى أن مخرجه مخرج الاستهزاء بالمكذبين بالبعث».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿أَدْرَكَ ﴾. هذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر، ويعقوب. وقرأ الباقون: ﴿أَدَّرَكَ ﴾. وأصله: تدارك، كما قال المفسر. ومعناهما متقارب كما ذكر المفسر. و﴿ بَلِ ﴾ حرف إضراب انتقالي في المواضع الثلاثة. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»، وظاهر كلام المفسر: أن «بل» في ﴿بَلُ هُمُ فِي شَكِ مِنْهَا ﴾ للإضراب الإبطالي؛ لأن المعنى: أي لم يبلغ علمهم بالآخرة بل هم في شك منها. وما قاله المفسر أوضح، والله أعلم. وفي رواية عن ابن عباس: «أدرك علمهم أي: بصرُهم في الآخرة حين لم ينفعهم العلم والبصر».اه. أي: أيقنوها حين لم ينفعهم.اه.

المجنرء العشرون

مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ اللهِ من عمى القلب، وهو أبلغ مما قبله (١)، والأصل: «عميون» (٢) استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ أيضًا في إنكار البعث ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآ وُنَا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهِ مِن القبور.

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ ﴾ مع أُسطورة (٣) بالضم، أي: ما سطر من الكذب.

الله عَلَيْهِمْ (٢) وَلَا تَعَرَّنْ عَلَيْهِمْ (٢) وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (٧) تسلية للنبي عَلَيْهِ، أي الله النبي عَلَيْهِ، أي الله الله الله عليك فإنا ناصروك عليهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو أبلغ). أي: ﴿بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿نَّ ﴾ أبلغ من ﴿بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا ۗ ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (والأصل: «عميون») أي: ف عَمُونَ » جمع عَم. صفة مشبهة من عَمِيَ فهو عم على وزن: فع. وهو اسم منقوص، حذفت الياء وهي لام الكلمة لالتقاء الساكنين؛ لأن أصله: عَمِيٌ؛ حذفت الضمة لثقلها على الياء، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصار: «عم»، فلما لحقته واو جمع المذكر السالم ضمت الميم لمناسبة الواو: ﴿عَمُونَ ﴾. هذا المشهور عند الصرفيين، كما نبه على ذلك الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين. وما ذكره المفسر من أن ضم الميم هو المنقول من الياء هذا عند المعربين، وبه قال الدرويش في «إعراب القرآن». والأمر في ذلك يسير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جمع: أُسطورة). كما تقدم في سورة الفرقان الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بإنكارهم). متعلق بـ ﴿ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾. والباء للسببية أو للتصوير.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وهي). أي: العاقبة.

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: على كفار مكة، أي: على توليهم وإدبارهم ومكرهم.

- الله ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ ﴾ بالعذاب ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله الله عنه عنه الله عنه الله
- (٧٧) ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ ﴾ قرُبَ (١) ﴿ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسَتَعَجِلُوك (٧٧) ﴾ فحصل لهم القتل ببدر (٢)، وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت.
- - الله ﴿ وَإِنَّارَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم ﴾ تخفيه ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ الله ﴾ بألسنتهم.

(١) قوله: (قرُبَ). كما فسر بنحوه ابن عباس، قال: «اقترب»، و﴿عَسَىٓ ﴿ هنا تامة، و﴿أَن يَكُونَ ﴾ في تأويل مصدر فاعل ﴿عَسَىٓ ﴾، أي: عسى كون الأمر ردف لكم بعض.

واسم ﴿يَكُونَ ﴾ ضمير الشأن، ويحتمل أن يكون ﴿عَسَىٰ ﴾ هنا ناقصة، واسمها ضمير الشأن، وخبرها: ﴿أَن يَكُونَ ﴾. واللام في ﴿رَدِفَ لَكُم ﴾ لتضمين ﴿رَدِفَ ﴾ معنى اقترب ودنا أو زائدة مؤكدة؛ لأن ﴿رَدِفَ ﴾ يتعدى بنفسه. كما يعلم من القرطبي، وابن جرير، وغيرهما.

- (٢) قوله: (فحصل لهم...). أي: فحصول القتل ببدر مصداق هذه الآية، كها ذكره القرطبي. وقيل: عذاب القبر. نقله القرطبي أيضًا.
  - (٣) قوله: (تأخير العذاب...). أي: وإدرار الرزق وغير ذلك.
- (٤) قوله: (الهاء للمبالغة). المراد بالهاء تاء التأنيث في ﴿غَايِبَةِ﴾. وسميت هاءً؛ لانقلابها هاءً عند الوقف.

قوله: (للمبالغة) ذكره البيضاوي، أي: كالتاء في الراوية. وعلى هذا يكون ﴿غَآبِيةِ﴾ وصفًا. قال البيضاوي: «أو هو اسم لما يغيب ويخفى، فتاؤه كالتاء في العافية والعاقبة». وعلى هذا تكون ﴿غَآبِيَةٍ﴾ اسمًا مؤنثًا.

الخفاء على الناس ﴿إِلَا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ﴿ بَيْنَ، هُو اللوح المحفوظ (١٠)، ومكنون (٢) علمِهِ تعالى، ومنه: تعذيب الكفار (٣).

الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على وجهه الرافع للاختلاف الله على وجهه الرافع للاختلاف الله على وجهه الرافع للاختلاف الله على وجهه الرافع الله على وجهه الله على وحمل الله على وجه الله على وحمل الله على الله على وحمل الله عل

الله ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله عن العذاب. ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله ﴾ من العذاب.

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم ﴾ كغيرهم يوم القيامة (٥) ﴿ يِحُكُمِهِ عَ ﴾ أي: عدله

<sup>=</sup> وقال القرطبي: «وإنها دخلت الهاء في ﴿ غَابِبَةِ ﴾ إشارة إلى الجمع، أي: ما من خصلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها...». فيعلم من ذلك أن التاء في ﴿ غَابِبَةِ ﴾ للتأنيث داخلة في الوصف. فتلخص: أن التاء فيها ثلاثة أوجه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو اللوح المحفوظ). كما قاله القرطبي. وقال ابن جرير: «وهو أم الكتاب الذي أثبت ربنا فيه كل ما هو كائن من لدن ابتدأ خلقه إلى يوم القيامة».اهـ.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ومكنونُ...). معطوف على اللوح المحفوظ. وهو مضاف إلى (علمه تعالى).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ومنه تعذيب). أراد المفسر به ربط هذه الآية بها قبلها. وبيان أن تعذيب الكفار الذي اشتمل على ذكره ما تقدم من الآيات داخل في عموم هذه الآية الكريمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ببيان ما ذكر...). كما قال القرطبي: «وذلك أنهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضًا، فنزلت». وقال ابن جرير: «وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى، فقالت اليهود فيه ما قالت، وقالت النصارى فيه ما قالت، وتبرأ لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. أفاد بها أن ذكر القضاء بينهم لخصوص سياق الآية، وإلا فالله سبحانه يقضي بينهم وبين غيرهم من الخلائق يوم القيامة. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرّفوه، ذكره القرطبي وجهًا.

﴿وَهُوَ ٱلْعَزْبِيرُ ﴾ الغالب ﴿ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾ بها يحكم به، فلا يمكن أحدًا مخالفته كها خالف كها خالف الكفار في الدنيا أنبياءه.

(٥) - ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا تَشْمِعُ ٱلصُّمِ ٱلدُّعَآءَإِذَا ﴾ بتحقيق الهمزتين (٢) وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ﴿ وَلَوْا مُدْبِينَ ١٠٠٠ ﴾.

(١٠٠٠ - ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِم ۗ إِن ﴾ ما ﴿ تُسْعِعُ ﴾ سماع إفهام وقبول ﴿ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَا ﴾ القرآن ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ (١٠٠٠) \* مخلصون بتوحيد الله.

﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ حقَّ العذابُ أن ينزل بهم في جملة الكفار

(١) قوله: (ثم ضرب لهم). أي: بيّن الله تعالى مثلًا للكفار، في الآيات التالية، أشار به إلى أن إطلاق الموتى والصم والعمي هنا من باب الاستعارة.

(٢) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). قرأ بتسهيل الهمزة الثانية -وهي همزة ﴿إِذَا ﴾-: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس. وبتحقيقها: الباقون.

تنبيه: ظاهر هذه الآية يدل على عدم سماع الأموات، ولكن استثني من ذلك مواضع، منها: أن النبي على خاطب الكفار القتلى بعد إلقائهم في القليب، وقال: «والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

ومنها: ما ثبت من أن الميت المدفون يسمع قرع النعال إذا انصر فوا عنه، ومنها: ما روي من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات.

ومنها: ما وقع في ليلة الإسراء والمعراج من اجتماع النبي على بالأنبياء وصلاته لهم إمامًا، ومراجعته موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في شأن الصلاة، وغير ذلك. نبه على بعض ذلك القرطبي.

﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ (١) ﴾ أي: تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنّا(١) ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ أي: كفار مكة، وعلى

قراءة (٣) فتحِ همزة «أَنَّ» تقدر الباء بعد «تُكَلِّمُهُمُ»، ﴿كَانُواْ بِعَايَنِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللهِ عَل أي: لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب. وبخروجها

(۱) ﴿ وَالَّهُ مِنَ الْأَرْضِ ﴾. قال ابن كثير: (هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس و تركهم أوامر الله، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل: من مكة وقيل: من غيرها. فتكلم الناس على ذلك ». قال ابن عباس، والحسن، وقتادة، ويروى عن عليّ: (تكلمهم كلامًا، أي: تخاطبهم مخاطبة ».اه. ثم أورد ابن كثير الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الدابة من أشراط الساعة، فما روى مسلم عن عبدالله بن عمرو، قال النبي الله وأولى الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتها ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا ».اه. ونقل القرطبي عن بعض المتأخرين: (أن هذه الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ».اه. ثم انتقد على ذلك القول، وأورد أحاديث مفصلة في الدابة. ويعلم من الروايات الصحيحة أمور:

١- إن هذه دابة، وليست من بني آدم، تخرج من الأرض.

٢- إن خروجها من أشراط الساعة العظمى.

٣- إنها قريبة من طلوع الشمس.

٤ - إنها تتكلم.

٥- بخروجه يتميز المؤمن من الكافر، فينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) قوله: (عنّا). أي: عن الله تعالى، جاء بضمير المتكلم لمناسبة ﴿أَخَرَجْنَا ﴾.

(٣) قوله: (على قراءة: فتح همزة...). قرأ بكسر الهمزة: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر. وبفتحها: ﴿ أَنَّ ٱلنَّاسَ ﴾: الباقون. ووجهه: تقدير الباء: بأن الناس. كما قال المفسر.



ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يَبقى مُنيبٌ ولا تائبٌ، ولا يؤمن كافر، كما أوحى الله إلى نوح: «أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ» [هود: ٣٦].

الله الله الكر ﴿ يَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا ﴾ جماعة ﴿ مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنِينَا ﴾ وهم رؤساؤهم المتبوعون ﴿ فَهُمَ يُوزَعُونَ ﴿ آَكُ ﴾ أي: يجمعون برد آخرهم إلى أولهم (١)، ثم يساقون.

(الله عند الله عند الله عند الحساب ﴿ قَالَ ﴾ تعالى لهم: ﴿ أَكَذَبْتُم ﴾ أنبيائي ﴿ وَعَالَى الله عَلَمُ الله عَلَم

( حَوَقَعَ الْقَوْلُ ﴾ حق العذاب ﴿ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ ﴾ أي: أشركوا ﴿ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهِ ﴾ إذ لا حجة لهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (برد آخرهم...). روي نحوه عن مجاهد. وعن ابن عباس: «فهم يُدفعون».

<sup>(</sup>٢) قوله: (من جهة تكذيبكم). أي: إن تكذيبكم كان عن جهلٍ وإعراض عن الاستدلال، فلم تعرفوها حق معرفتها، كما يعلم من ابن جرير، والقرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل ﴿أَمَّا ﴾ هنا «أم» المنقطعة، أدغمت ميمها في «ما» الاستفهامية، وهي مبتدأ، و ﴿ذَا ﴾ اسم موصول خبرها. وجملة ﴿كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ صلة الموصول. فقوله: (فيه إدغام ما...) أي: إدغام الميم من «أم» في «ما» الاستفهامية، وفي بعض النسخ «فيه ما الاستفهامية». اهـ. أي: بدون لفظة «إدغام».

و «ذا» تأتي موصولة: إذا تقدمتها «ما» أو «من» الاستفهاميتان، ولم يجعل «ماذا» و «من ذا» كلمة واحدة، ولم تكن «ذا» للإشارة، كما فصله النحاة.

و يجوز كون «ماذا» هنا اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ فلا تكون ﴿ ذَا ﴾ مو صولة.

(١) ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا ﴾ خلقنا (١) ﴿ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ كغيرهم (١) ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ بمعنى: يبصر فيه ليتصرفوا فيه (١) ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ ﴾ دلالات على قدرته تعالى ﴿ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (١٠) ﴾ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيهان بخلاف الكافرين.

(١٠) - ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ ﴾ القرن (٤) ، النفخة الأولى من إسرافيل (٥) ﴿ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خافوا الخوف المفضي إلى الموت (٦) ، كما في آية

(۱) قوله: (خلقنا). أشار إلى أن «جعل) هنا بمعنى: خلق، فله مفعول واحد وهو: ﴿الَّيْلَ ﴾. و ﴿لِيَسْكُنُوا ﴾ تعليل لـ ﴿جَعَلَنَا ﴾. ويمكن كون «جعل» هنا بمعنى: صيّر. فله مفعولان، الأول: ﴿الَّيْتَلَ ﴾. والثاني: ﴿لِيَسْكُنُوا ﴾. وذكر الوجهين الدرويش في «إعراب القرآن»، وقد تقدم في تفسير الآية (١٠٣) من سورة المائدة أنواع «جعل». كما تقدم في الآية (٢٢) من سورة البقرة.

(٢) قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. كما تقدم في تفسير الآية (٧٨).

(٣) وقوله: (بمعنى: يبصر فيه...). أشار به إلى أن إسناد الإبصار إلى النهار من المجاز العقلى.

(٤) قوله: (القرن). بالجر تفسير لـ ﴿الصُّورِ ﴾.

(٥) قوله: (النفخة الأولى) بالنصب مفعول مطلق. مبيّن للمراد بالنفخ هنا. قال القرطبي: «والصحيح في الصور: أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ». قال مجاهد: «كهيئة البوق».

(٦) قوله: (الخوف المفضي إلى الموت). أشار المفسر إلى أن النفخ يكون مرتين فقط، أو لاهما: نفخة الفزع والصعق، أي: الموت. والثانية: نفخة البعث والنشور. وبينهما أربعون سنة كما ورد في حديث رواه مسلم [(٤/ ٢٥٨ ٢)]. وذكره القرطبي واختاره، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ ﴾ [الزمر: ٦٨].



أخرى: «فَصَعِقَ» [الزمر: ٦٨]. والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه (١) ﴿إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ أي: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت (٢)، وعن ابن عباس: «هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون». ﴿وَكُلُّ ﴾ تنوينه عوض عن المضاف إليه (٣)، أي: وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة ﴿أَتَوْهُ ﴾ بصيغة الفعل واسم الفاعل (٤) ﴿ وَخِينَ (١٠٠٠) ﴾ صاغرين، والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه (٥).

<sup>=</sup> وذكر ابن كثير: «أن النفخة تكون ثلاث مرات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق ونفخة البعث»، كما ورد بذلك حديث الصور. رواه ابن جرير عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) قوله: (والتعبير بالماضي...). هذه مسألة بلاغية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جبريل وميكائيل...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل، ورواه ابن جرير في سورة الزمر عن السدي. وقال ابن جرير، وابن كثير: «أنهم الشهداء»، وروي عن أبي هريرة، وابن عباس، وسعيد بن جبير. ونقل عن القشيري: «الأنبياء داخلون في جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوة».اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض أحد أنواع التنوين التي هي من علامات الاسم. وأنواع التنوين: تنوين التمكين، والعوض، والمقابلة، والتنكير. والعوض، أي: عوض عن محذوف، والمحذوف إما حرف كتنوين نحو: جوارٍ عوضًا عن الياء، وإما كلمة كتنوين نحو: كلِّ، وإما جملة كتنوين حينئذٍ عوضًا عن الجملة المضافة إليها «إذْ». وقد ذكرنا التفصيل مع التمثيل في «الثلاثيات». وتقدم التنبيه عليها في سورة آل عمران الآية (٠٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بصيغة الفعل...). قرأ حفص، وحمزة، وخلف: بصيغة الفعل الماضي: ﴿أَتَوْهُ﴾. والباقون: بصيغة اسم الفاعل: ﴿آتُوهُ﴾: بمد الهمزة وضم التاء. والهاء في محل نصب مفعول به على قراءة الفعل، وفي محل جر مضاف إليه على قراءة اسم الفاعل، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والتعبير...). أي: على قراءة ﴿أَتُوهُ ﴾ بصيغة الماضي.

( حَمَّرَى ٱلِجْبَالَ ﴾ تبصرها وقت النفخة ( اللهُ وَمَّسَبُهَا ﴾ تظنها ﴿جَامِدَةً ﴾ واقفة مكانها لعظمها (٢) ﴿وَهِي تَمُرُّ مَنَ ٱلسَّحَابُ ﴾ المطر (٣) إذا ضربته الريح، أي:

(۱) قوله: (تبصرها). أفاد أن الرؤية هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، وهو ﴿ اَلِجْبَالَ ﴾. وجملة ﴿ وَهِي تَمُرُّمَرُ السَّحَابِ ﴾ في محل نصب حال من ﴿ اَلِحْبَالَ ﴾. وجملة ﴿ وَهِي تَمُرُّمَرُ السَّحَابِ ﴾ في محل نصب حال من ضمير جامدة. والواو فيها واو الحال.

- (٢) قوله: (واقفة). كما قال ابن عباس: «قائمة». نقل القرطبي عن القتبي، قال: «وذلك أن الجبال تجمع وتسيّر، فهي في رؤية العين كالقائمة، وهي تسير، لكثرته وبُعْدِ ما بين أطرافه».اهد. وبنحوه قال البيضاوي. اختصارًا. قال القرطبي: «إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه، فأول الصفات: الاندكاك، ثم تصير كالعهن المنفوش. والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء، والرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها، فتنسف عنها لتبرز، والخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعًا في الهواء كأنها غبار، والسادسة: أن تكون سرابًا فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئًا كالسراب».اهد. باختصار. وفي كلام المفسر إشارة إجمالية إلى هذه الأحوال كها لا يخفى.
- (٣) وقوله: (المطر). تفسير ﴿السَّمَابِ ﴾ بالمطر لم أجده للمفسرين. بل أبقوا على المعنى الحقيقي. وقول المفسر في أول الآية: (وقت النفخة). وهي النفخة الأولى إذا كانت النفخة مرتين فقط كما عليه المفسر. أو النفخة الثانية إذا كانت ثلاث مرات. وما ذكر في هذه الآية بيانٌ لأهوال يوم القيامة كما يدل على ذلك سياق الآيات، وكما هو إطباق المفسرين المشهورين من السلف والخلف.

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن ذلك ليس بيانًا لأهوال القيامة، بل بيان لواقع الحال الآن، قالوا: لأن الجبال نظنها واقفة وهي تسير سيرًا حثيثًا بدروان الأرض على محورها -كما عليه المعاصرون من علماء الفلك-، واستدل القائل به على ذلك بأمرين:

الأول: أن الخطاب في ﴿تَحْسَبُهَا ﴾ لكل ناظر، ويوم القيامة يهلك الناس فلا يكون هنا ناظر. =



تسير سيره حتى تقع على الأرض، فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعهن، ثم تصير هباءً منثورًا ﴿ صُنْعَ اللّهِ ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله (۱) ، أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله، أي: صنع الله ذلك صنعًا ﴿ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَونَ ﴾ أحكم ﴿ كُلّ شَيْءً ﴾ صنعه ﴿ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا الله عَلَى الله عليه وأولياؤه من الطاعة.

(١٥) - ﴿مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: لا إله إلا الله (١٦) يوم القيامة ﴿فَلَهُ, خَيْرٌ ﴾ ثواب ﴿مِنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: بسببها(٤)، وليس للتفضيل، إذ لا فعل خير منها، وفي آية أخرى:

والثاني: قوله تعالى: ﴿ صُنْعَ اللّهِ اللَّذِي آَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ مما يدل على إتقان وإحكام الخلق، فلا يناسبُ الإهلاك والتدمير. اهـ.

وهذا القول وإن كان له وجه من النظر ولكن مخالف لإطباق المفسرين، كما أنه مخالف لسياق الآيات، والآيات التي وردت بمعناها، ثم دوران الأرض على محورها لم يثبت شرعًا، وإنها هو ما وصل إليه الجغرافيون وعلماء الفلك المعاصرون، ولا داعي لجر الآيات والنصوص خلف آراء الفلكيين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مصدر). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، نحو: ﴿وَعَدَاللَّهِ ﴾ [النساء: ١٢٢]، وهذا الإعراب عزاه القرطبي إلى الخليل وسيبويه. وأجاز كون نصبه على الإغراء، أي: انظروا صنع الله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وهشام، ويعقوب. وبالتاء: الباقون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لا إله إلا الله). تفسير الحسنة. وبه فسر ابن عباس وغيره، فيها رواه ابن جرير وغيره. وكذلك تفسير السيئة بالشرك. روي عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: بسببها). أفاد أن «من» هنا للسببية، وليس للتفضيل الذي يدخل على المفضل عليه، إذ لا خير من الإيمان، كما نقل القرطبي، وابن جرير، عن عكرمة، وابن جريج: =



«عَشُرُ أَمَّنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠](١)، ﴿وَهُم ﴾ أي: الجاؤون بها ﴿مِّن فَزَعِ يَوْمِيدٍ ﴾ بالإضافة وكسر الميم وفتحها(٢)، و «فَزَعٍ » منونًا وفتح الميم ﴿ءَامِنُونَ ۞﴾.

﴿ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّنَةِ ﴾ أي: الشرك ﴿ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ بأن وليتها (٣)، وذكرت الوجوه؛ لأنها موضع الشرف من الحواس (٤)، فغيرها من

«أما أن يكون له خير منها يعني من الإيهان فلا، فإنه ليس شيء خيرًا ممن قال: لا إله إلا الله، ولكن له منها خير». اهـ. ونقل القرطبي أيضًا وجهًا بأن «مِن» للتفضيل، والمعنى: ثواب الله خير من عمل العبد. وكذلك رضوان الله تعالى خير للعبد من فعل العبد، وعزاه إلى ابن عباس، وقيل: هذا يرجع إلى المضاعفة، فإن الله يعطي بالواحد عشرًا. وعزاه ابن جرير إلى ابن زيد ورواه عنه.

فقول المفسر: (إذ لا فعل خير منها) موافق لما نقل عن عكرمة، وابن جريج.

(١) وفي قول المفسر: (وفي آية ﴿عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾). إشارة لطيفة إلى احتمال كون «من» للمفاضلة. والله أعلم. وهذه الآية جزء من الآية (١٦٠) من سورة الأنعام.

(٢) قوله: (بالإضافة...). القراءات هنا ثلاث:

١- ﴿ فَزَعِ يَوْمَإِذٍ ﴾: بإضافة ﴿ فَزَعِ ﴾ إلى ﴿ يُومَإِذٍ ﴾ وفتح الميم من «يوم». هذه قراءة نافع، وأبي جعفر. ووجه فتح الميم أن «يوم» لما أضيف إلى المبني -إذ- اكتسب البناء من المضاف إليه. والمضاف قد يكتسب من المضاف إليه البناء، بل يكتسب عشرة أمور من المضاف إليه، فصلناها في «الثلاثيات».

٢- ﴿ فَزَعِ يَوْمِ لِهِ ﴾: بالإضافة وكسر ميم «يوم»: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن
 عامر، ويعقوب.

٣- ﴿ فَزَعَ يُوْمَ إِذِ ﴾: بتنوين ﴿ فَزَع ﴾. وفتح الميم من (يوم): هذه قراءة الباقين. ووجهها واضح، وقد ذكر المفسر هذه القراءات الثلاث، كما هو واضح من كلامه.

(٣) قوله: (بأن وليتها). أي: وليت النار الوجوه.

(٤) قوله: (وذكرت الوجوه...). أشار إلى أن إطلاق الوجوه من المجاز المرسل حيث أطلق =

باب أولى، ويقال لهم تبكيتًا: ﴿هَلَ ﴾ أي: ما (١) ﴿ أَجُنَزُونِ إِلَّا ﴾ جزاء ﴿مَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ ﴿ ﴾ من الشرك والمعاصى.

(") - قل لهم: ﴿إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنَ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ﴾ أي: مكة ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ (٢) أي: جعلها حرمًا آمنًا (٣) ، لا يسفك فيها دم إنسان، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها. وذلك من النعم على قريشٍ أهلِها (٤) رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب (٥) ﴿وَلَدُ ﴾ تعالى ﴿كُلُ شَيْءٍ ﴾ فهو ربه وخالقه ومالكه ﴿وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١) ﴾ لله بتوحيده.

(الله الإيمان ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرَءَانَ ﴾ عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان ﴿ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ ﴾ له ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ عن الإيمان ﴿ فَإِنْ مَا يَهُمَا يَهُمَّ عَن الإيمان وَ فَا يَهُمَا يَهُمَّ عَن الإيمان وأخطأ طريق الهدى ﴿ فَقُلُ ﴾ له: ﴿ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (الله ) المخوفين، فليس علي وأخطأ طريق الهدى ﴿ فَقُلُ ﴾ له: ﴿ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (الله ) المخوفين، فليس علي إلا التبليغ، وهذا قبل الأمر بالقتال (١٠).

<sup>=</sup> الجزء وأريد الكل، ولابد أن يكون للجزء الذي يراد به الكلّ مزيّة تليق بالموضوع، بيّنها المفسر بقوله: لأنها موضع الشرف.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ما). أفاد أن الاستفهام هنا للإنكار. كما أفاد تقدير مضاف بعد ﴿إِلَّا ﴾.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ نعت لـ ﴿ رَبِّكِ ﴾ باتفاق القراء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: جعلها حرمًا...). كما تقدم في سورة البقرة الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (على قريشِ أهلِها). أهلِها بالجر بدل من قريش أو نعت.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والفتن الشائعة...). كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمٌ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: لأن السورة مكية، والقتال شرع بعد الهجرة، ويشير =



(۱) القتل وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَنِهِ عَنَعَرِفُونَهَا ﴾ فأراهم الله يوم بدر (۱) القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، وعجلهم الله إلى النار ﴿وَمَا رَبُّكَ بِخَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (۱) بِخَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (۱) بالياء والتاء، وإنها يمهلهم لوقتهم (۱).

## \*\*\*

= المفسر إلى أن هذه الآية أي مضمونها منسوخة بآية القتال، ولم يذكر ذلك جمهور المفسرين، ولعل ذلك أقرب؛ لأن مضمون الآية ثابت ولو بعد شرع القتال، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فأراهم الله...). بيان لبعض آياته التي أراهم الله تعالى في حياتهم. وذكر ذلك البيضاوي، قال: «كوقعة بدر، وخروج الدابة»، فيكون المراد بالآيات: الآيات الواضحة القاهرة، كها ذكره البيضاوي. وروى ابن جرير عن مجاهد، قال: «في أنفسكم والسهاء والأرض والرزق».اه. وعلى هذا يكون المراد بالآيات: مطلق الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وصدق الرسول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: ﴿تَعْمَلُونَ﴾: نافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب. وبالياء: ﴿يَعْمَلُونَ﴾: الباقون.

## . ٢٨ – سورة القصص

مكية (١) إلا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ ... ﴾ إلى ﴿لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنهِ لِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالِ الْ

وإلا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ... ﴾ [٥٥]؛ فمدنية نزلت بالجحفة.

وآياتها: سبع أو ثمان وثمانون آية

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله أعلم بمراده بذلك.

(من) (۳) ﴿ الله المنافع المنا

(الله عَلَيْكَ مِن نَبَالٍ خبر ﴿مُوسَىٰ وَفِرْعَوْبَ بِٱلْحَقِ ﴾ بالصدق(١) ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لِالْحَقِ ﴾ بالصدق(١) ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَلَ ﴾ لأجلهم؛ لأنهم المنتفعون به.

(۱) قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء»، وقال ابن عباس، وقتادة: «إلا آية نزلت بين مكة والمدينة»، وقال ابن سلام: «بالجحفة وقت هجرة رسول الله عَنَيْ وهي قوله عَنَيْجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ ... ﴾»، وقال مقاتل: «فيها من المدنيّ: ﴿ ٱلَذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ... ﴾ إلى قوله: ﴿لَا نَبْنَنِي اللَّهَ عَلِينَ نَالَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَّهُل

وإلى هذه الأقوال أشار المفسر كما هو ظاهر، واختار المفسر أنها مكية إلا تلك الآيات.

- (٢) قوله: (أي: هذه...). أشار إلى أن الإشارة إلى القريب بـ ﴿ تِلْكَ ﴾ الموضوع للإشارة إلى البعيد؛ لنكتة بلاغية، وهي التعظيم.
  - (٣) قوله: (الإضافة بمعنى «من»). كما تقدم في أول سورة النمل وغيرها.
- (٤) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يوصف به الكلام، والحق يوصف به الكلام وغيره، فهو تفسير بالأخص الذي هو المراد هنا. وتقدم نظيره أكثر من مرة.

(الله مصر ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا فِي حَلَمْ تَكْبَرُ الله ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ فِرَقًا فِي خدمته ﴿يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّ مِنْهُمْ ﴾ وهم بنو إسرائيل ﴿يُدَبِّتُ أَبُنَاءَهُمْ ﴾ المولودين ﴿وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمْ ﴾ يستبقيهن أحياءً لقول بعض الكهنة له (۱): إن مولودًا يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك ﴿إِنَّهُ, كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ (الله عنه بالقتل وغيره.

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيِمَةً ﴾ بتحقيق الهمزتين (٢) ﴿ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ اللهُ الثانية ياء، يقتدى بهم في الخير (١) ﴿ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ الْوَرِثِينَ ﴾ ملك فرعون.

الله ﴿ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر والشام (٥) ﴿ وَنُرِي فِرْعَوْنَ

<sup>=</sup> قال القرطبي: «ذكر قصة موسى عَلَيْهَالسَّلَامُ وفرعون وقارون، واحتج على مشركي قريش، وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره، وكذلك قرابة قريش لمحمد وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبّر، فكان ذلك من كفره، فليجتنب العلوّ في الأرض، وكذا التعزز بكثرة المال، وهما من سيرة فرعون وقارون».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (تكبَّر). كما روي عن السدي: «تجبّر»، وعن قتادة: «بغي».اهـ. وهما متلازمان، أي: فالعلوّ هنا معنويّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لقول بعض الكهنة). كما تقدم في سورة البقرة الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بتحقيق الهمزتين). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ورويس: بتسهيل الهمزة الثانية بلا إدخال ألف بينهها. وبالتسهيل مع الإدخال: قرأ أبو جعفر. وبالتحقيق من غير إدخال: الباقون. فقول المفسر: وإبدال الثانية ياءً لعله أراد به التسهيل.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (يقتدى بهم). تفسير للأئمة، وهو جمع إمام بمعنى: المقتدى به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أرض مصر والشام). كذا ذكره ابن جرير. وتقدم الكلام في ذلك في سورة الشعراء الآية (٥٩).

وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾، وفي قراءة (١٠): « وَيَرَى » بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء الثلاثة ﴿مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَمِّذَرُونَ ﴿ اللهِ يَافُونُ مِنْ المولود الذي يذهب ملكهم على يدِهِ.

(٣) ﴿ وَأَوْحَيْنَا ﴾ وحي إلهام أو منام (٢) ﴿ إِلَىٰ أُمِّر مُوسَى ﴾ وهو المولود المذكور، ولم يشعر بولادته غير أخته ﴿ أَنْ أَرْضِعِيةٍ (٣) فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ المذكور، ولم يشعر بولادته غير أخته ﴿ أَنْ أَرْضِعِيةٍ ﴿ وَلَا تَحْزَفِنَ ﴾ لفراقه ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ الْبَحِر، أي: النيل (١) ﴿ وَلَا تَحْلَفِ ﴾ غرقه ﴿ وَلَا تَحْزَفِنَ ﴾ لفراقه ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ اللَّهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَا قَارضعته ثلاثة أشهر لا يبكي (٥)، وخافت

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ وَيَرَى ﴾: بالياء، بصيغة المضارع من «رأى»، ورفع الأسماء الثلاثة: فرعون وهامان وجنودهما. على أنها فاعل ومعطوف. وقرأ الباقون: ﴿ وَنُورِى ﴾: بالنون المضمومة، مضارع: «أرى»، ونصب الأسماء الثلاثة على المفعولية. فيكون ﴿ مَا كَانُوا ً ... ﴾ في محل نصب مفعولًا ثانيًا، وعلى القراءة الأولى: هو مفعول به.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وحي إلهام أو منام). قال القرطبي: «وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيّة، فهذا الوحي وحي إلهام، أي: ألقى الله في قلبها ذلك»، وبه قال قتادة، وقيل: منامًا، ذكره القرطبي بدون عزو. ونقل عن مقاتل: «أتاها جبريل بذلك»، فعلى هذا هو وحي إعلام لا وحي إلهام، وليس وحي نبوة، كما تمثّل جبريل لمريم عَلَيْهَا السَّلَامُ، ولم تكن بذلك نبية.

<sup>(</sup>٣) ﴿أَنَّ أَرْضِعِيهِ ﴾. ﴿أَنَّ ﴾: هنا تفسيرية.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: النيل). كما تقدم في طه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فأرضعته ثلاثة أشهر). ذكره القرطبي بغير عزو، وروى ابن جرير عن ابن جريج: «أربعة أشهر»، وحكى الكلبي: «ثمانية أشهر».

وعن السدي: «عقب ولادتها وإرضاعها»، قال ابن جرير: «لم تقم بتحديد ذلك حجة، فأى ذلك كان فقد فعلت لأمر الله به».اه..

عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخل، ممهّد له فيه، وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلًا.

(الله المعلق الله المعلق الله المعلق الله المعلق الله المعلق الم

= فائدة: هذه الآية جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. كما حكاه القرطبي عن الأصمعي في حكاية له مع أعرابية.

وملخص ذلك: قال الأصمعي: «سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول:

أستغفر الله لذنبي كله قبّلت إنسانًا بغير حلّه مثل الغزال ناعِمًا في دلّه فانتصف الليلُ ولَم أُصلُه

فقلت: قاتلكِ الله! ما أفصحك! فقالت: أو يُعدّ هذا فصاحة مع قول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيهِ ... ﴾ الآية، فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين».اهـ. القرطبي.

- (۱) قوله: (أعوان). تفسير الـ ﴿ عَالُ ﴾. هنا بالأعوان رواه ابن جرير عن ابن إسحٰق، وروى عن عن عمد بن قيس: «المراد: ابنة فرعون»، وعن السدي: «جواري آسية امرأة فرعون»، ولم يرجح شيئًا من هذه الأقوال.
  - (٢) وقوله: (وهو يمصّ...). لم أر هذا معزوًّا.
- (٣) قوله: (في عاقبة الأمر). أفاد أن اللام في ﴿لِيَكُونَ ﴾: لام العاقبة وليست لام التعليل، وذلك واضح.
- (٤) قوله: (يقتل رجالهم...). لعل المراد بذلك ما وقع لفرعون وقومه من الغرق، وبقيت نساؤهم.
- (٥) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿وَحُزْنَّا ﴾: بضم الحاء وسكون الزاء. والباقون: ﴿وَحَزَنًا ﴾: بفتحها. هما لغتان بمعنى واحد كها قال المفسر.



بمعنى: اسم الفاعل من «حَزَنَه»، كأحزنه ﴿إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ﴾ وزيره ﴿وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ وَجُنُودَهُمَا الخطيئة، أي: عاصين، فعو قبوا على يدِه.

وقد هم مع أعوانه بقتله: هو ﴿قُرَّتُ عَيْنِ لِي وقد هم مع أعوانه بقتله: هو ﴿قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ (٢) لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا قُو نَتَخِذَهُ وَلَدًا (٢) ﴿ فَأَطاعُوهَا ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَا ﴾ بعاقبة أمرهم معه.

(") - ﴿ وَأَصَبَحَ فُوَادُ أُمِّرِ مُوسَى ﴾ لما علمت بالتقاطه ﴿ فَدِغًا ﴾ مما سواه (") ﴿ إِن ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي: إنها (١٠) ﴿ كَادَتُ لَنُبَدِع بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿قُرَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾. الخطاب من آسية لفرعون، روى ابن جرير عن السديّ: «قال فرعون: هو قرة عين لك لا لي»، وعن ابن عباس: «لو قال: هو قرة عين لي لآمن به ولكن أبي»، وعن محمد بن قيس مرفوعًا: «لو قال فرعون: قرة عين لي ولك لكان لهما جميعًا».اه. وعن ابن عباس كذلك مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَوْنَتَخِذَهُ, وَلَدًا ﴾. قال القرطبي: «وكانت لا تنجب».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مما سواه). أي: من سوى ذكر موسى، روي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، والحسن، ومجاهد، وغيرهم. واختاره ابن جرير، وعن ابن زيد: «فارغًا عن الوعد الذي وعدناها به».

<sup>(</sup>٤) قوله: (واسمها محذوف). هذا بناءً على إعمال «إن» المخففة، والأكثر فيها الإهمال فلا يحتاج إلى تقدير الاسم، وقد تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: بأنه ابنها). كما قال ابن عباس: «أن تقول: يا ابناه».اهـ. وعن قتادة: «أي: لتبدي به أنه ابنها من شدة و جدها».اهـ.

(الله (۱) حتى تعلمي خبره ﴿ قُصِّيةٍ ﴾ أي: اتبعي أثره (۱) حتى تعلمي خبره ﴿ فَبَصُرَتَ بِهِ ٤ أَبِصِر ته (١) ﴿ عَن جُنُبٍ ﴾ من مكان بعيد اختلاسًا (١) ﴿ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ لِللهِ ﴾ أنها أخته (١) ، وأنها ترقبه.

(الله) - ﴿ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبل ردّه إلى أمه (٥)، أي: منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمّه، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة له ﴿ فَقَالَتُ ﴾ أخته ﴿ هَلَ أَدُلُكُم عَلَى آهَلِ بَيْتِ ﴾ لما رأت حنوهم عليه ﴿ يَكُفُلُونَهُ لَهُ فَقَالَتُ ﴾ أخته ﴿ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ الله ﴾ وفسّرت ضمير (١) «لَهُ الله عن الملك جوابًا لهم، فأجيبت (٧)، فجاءت بأمه، فقبل ثديها وأجابتهم (٨) عن الملك جوابًا لهم، فأجيبت (٧)، فجاءت بأمه، فقبل ثديها وأجابتهم عن

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: اتبعي أثره...). كذا فسره ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «يقال: قصصت آثار القوم: إذا اتبعت آثارهم».اهـ. وروى ذلك عن مجاهد وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أبصرته): بصرت به وأبصرت لغتان؛ فالباء للتعدية، كما يعلم من ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من مكان بعيد). وبنحوه روى عن مجاهد، وابن عباس، وقتادة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أنها أخته). قاله قتادة، والسدي وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: قبل). أشار به إلى المضاف إليه المحذوف، ولذا بني ﴿فَبَلُ ﴾ على الضم، كما هو معروف في علم النحو: أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم. هذا من أحكام قبل وبعد وأخواتها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفسرت...). حاصله: أن أخت موسى لما قالت لهم: ﴿وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>٧) قوله: (فأجيبت) أي: أجابوا لرأي أخت هارون، وطلبوا منها إحضار المرضع.

<sup>(</sup>٨) قوله: (وأجابتهم) يعني لمَّا قبل موسى ثدي أمه قيل لها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع =



قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضاعه في بيتها، فرجعت به، كما قال تعالى:

سُ - ﴿ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ - كُنْ نَقَرٌ عَيْنُهُ كَ ﴾ بلقائه ﴿ وَلَا تَحْرَثَ ﴾ حينئذ ﴿ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعَدَ اللهِ ﴿ وَلَيَهَا ﴿ وَلَيَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ ﴾ أي: الناس ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ الوعد، ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطمته وأُجري عليها (١) أجرتها لكل يوم دينار، وأخذتها لأنها مال حربي (٢)، فأربي عنده كها قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: «أَلَوُ فِينَا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ وَيَنَا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الله ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ وهو ثلاثون سنة (٤) أو وَثلاث ﴿ وَٱسْتَوَىٰٓ ﴾ أي: بلغ

<sup>=</sup> من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن، لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع منى. قاله القرطبي بدون عزو، بل قال: رُوِيَ...

<sup>(</sup>١) قوله: (وأُجري عليها...). نقل ذلك القرطبي عن أبي عمران الجوني.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وأخذتها...). هذا جواب إشكال.

حاصله: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ فالجواب: ما كانت تأخذه على أنه أجر، ولكن مال حربي تأخذ على وجه الاستباحة. هذا الإشكال والجواب عزاه القرطبي إلى الزمخشري. مع أن أخذ الأجرة على إرضاع الولد مسألة فقهية، وذلك جائز في شريعتنا. على التفصيل المعروف في الفقه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فأتت به فرعون ...). أي: أتت أم موسى بموسى إلى فرعون بعد فطامه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو ثلاثون سنة...). ذكر المفسر قولين في معنى بلوغ الأشد: ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون سنة. وذكرهما ابن جرير. وعزا القول بأنه ثلاث وثلاثون إلى قتادة، ومجاهد. وعن ابن عباس: «بضع وثلاثون». وتقدم شرح كلمة «أشد» في سورة الأنعام الآية (١٥٢). وأما معنى الاستواء: فهو بلوغ الأربعين. روى عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد.

أربعين سنة ﴿ اَنْيَنَهُ حُكُمًا ﴾ حكمة (١) ﴿ وَعِلْمَا ﴾ فقهًا في الدين قبل أن يبعث نبيًّا ﴿ وَكَنَالِكَ ﴾ كما جزيناه ﴿ فَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لأنفسهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (حكمة). أي: الفهم في الدين والمعرفة. قاله ابن جرير، ورواه عن مجاهد، قال: « هُكُمُا وَعِلْماً ﴾: الفقه والعقل والعمل قبل النبوة».اهـ. وعن ابن إسحٰق: «آتاه الله حكمًا وعلمًا وفقهًا في دينه ودين آبائه، وعلمًا بها في دينه وشرائعه وحدوده».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مَنْفُ). بفتح الميم وسكون النون، من أقدم عواصم الدنيا، لم يبق منها اليوم إلا أطلال حول قرية «ميت رهينة». قال القلقشندي في «صبح الأعشى»: «أصلها في السريانية مافه، ومعناها بالعربية: ثلاثون، وذلك أن مصر بن بيصر بن حام حين نزلها كان في ثلاثين رجلًا».اهـ. من هامش ابن جرير الطبري. وذكر ابن جرير أن المدينة هي: منف.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بعد أن غاب...). نقله ابن جرير، والقرطبي عن ابن زيد، قال: «كان فرعون نابذ موسى وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين».اهـ. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقت القيلولة). قاله سعيد بن جبير، ، وقتادة فيها نقله القرطبي، وكذا ابن جرير عن ابن عباس: «نصف النهار».

<sup>(</sup>٥) قوله: (ليحمل حطبًا). قاله قتادة. وقال ابن جبير: «كان القبطيّ خبارًا لفرعون».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فقيل: إنه قال لموسى:...). أي: قال ذلك القبطي لموسى، روى ذلك ابن جرير عن سعيد بن جبر.



أحمله عليك ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ ﴾ أي: ضربه بجمع كفه (١) ، وكان شديد القوة والبطش ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ أي: قتله، ولم يكن قَصَد قَتْله (٢) ، ودفنه في الرمل (٣) ﴿ قَالَ هَذَا ﴾ أي: قتله ﴿ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ۗ ﴾ المهيج غضبي ﴿ إِنَّهُ مُدُوُّ ﴾ لابن آدم ﴿ مُّضِلُّ ﴾ له ﴿ مُبِينُ إِنَّهُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۗ ﴾ المهيج غضبي ﴿ إِنَّهُ مَدُوُّ ﴾ لابن آدم ﴿ مُّضِلُّ ﴾ له ﴿ مُبِينُ إِنَّ ﴾ بين الإضلال.

ْ ﴿ وَالَ ﴾ نادمًا: ﴿ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ بقتله ( ٤ ﴿ فَالْغَفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥ ۚ إِنَّكُهُۥ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ أي: المتصف بهما أزلًا وأبدًا.

الله ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ ﴾ بحق إنعامك (٥) ﴿ عَلَيٌّ ﴾ بالمغفرة اعصمني (٦)

وقد يشكل بأن ذلك كان قبل النبوة؛ لأن موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ لم يبعث في ذلك الوقت، ثم لم يكن ذلك القتل عن عمد، قاله كعب الأحبار، والنقاش، وغيرهما، كما نقله القرطبي. ونقل عن الحسن: «لم يكن يحل قتل الكفار يومئذ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كفّ عن القتال».اه. وهذا أقرب من قول ابن جريج، وعلى كل حال ليس في هذا القتل دليل على عدم عصمة الأنبياء، كما وهمه بعضهم؛ لأن موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ لم يبعث نبيًّا عند القتل، وكان ذلك القتل خطأ، ولكنه ندم واستغفر وخضع لربه، فغفر له، كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ضربه بجمع كفه). قال القرطبي: «الوكز واللكز واللهز واللهد بمعنى واحد، وهو الضرب بجمع الكف مجموعًا كعقد ثلاثة وسبعين».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولم يكن قصد). قاله قتادة، وابن إسحٰق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ودفنه في الرمل). رواه ابن جرير عن أبي بكر بن عبدالله عن أصحابه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بقتله). وذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمر، ولم يؤمر.اهـ. نقله ابن جرير عن ابن جريج.اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بحق إنعامك). أفاد أنه عَلَيْهِ السَّكَمُ توسل في دعائه بصفة الله تعالى، أو الباء للقسم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (اعصمني). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: ﴿ بِمَا أَنْعَمْتَ ﴾ على أن الباء ليست للقسم. فالفاء في ﴿ فَلَنَّ أَكُوكِ ﴾ الفاء الفصيحة؛ لوقوعها في جواب شرط مقدر. =

﴿ فَلَنَّ أَكُونَ طَهِيرًا ﴾ عونًا ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ الكافرين بعد هذه إن عصمتني.

(ا) فَأَصْبَحَ (ا) فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ ينتظر ما يناله من جهة القتيل ﴿فَإِذَا اللَّهِ مُوسَىٰ إِنَّكَ اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ الْمَعُ مِينَ الغواية؛ لما فعلته بالأمس واليوم.

(١) - ﴿ فَلَمَّا أَنَ ﴾ زائدة ﴿ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُوَعَدُوُّ لَهُ مَا ﴾ لموسى والمستغيث به ﴿ قَالَ ﴾ المستغيث ظنَّا أنه يبطش به (٢) لما قال له: ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللهِ عَنْ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>=</sup> أي: إن عصمتني فلن أكون. وعلى هذا تكون «لن» داخلة في الجملة الخبرية لا في الجملة الدعائية؛ لأن «لن» لا تقع للدعاء عند الجمهور، خلافًا لابن السراج، فجوز ذلك، واستدل بهذه الآية. ذكره ابن هشام في «شرح القطر». والمراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون والانتظام في جملته وتكثير سواده، أو مظاهرة من تؤدي إلى الجرم والإثم، وقيل: كان ذلك الإسرائيلي كافرًا، وإنها قيل إنه من شيعته لكونه إسرائيليًا.اهـ. ملخصًا من القرطبي.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَأَصْبَحَ ﴾. أصبح: هنا بمعنى: صار.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ظنًا). أي: ظن ذلك الإسرائيلي أن موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ يبطش به لما سمع منه قوله: ﴿ إِنَّكَ لَغُونِ ثُمُّيِنٌ ﴿ ﴾ ، وموسى عَلَيْهِ السَّلَمُ كان أراد أن يبطش بالقبطيّ ، ومن غواية ذلك الإسرائيلي التصريح بأن موسى هو الذي قتل نفسًا بالأمس أمام ذلك القبطيّ ، ولم يستر ذلك على موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. نقل القرطبي عن عكرمة، والشعبي: «لا يكون الإنسان جبارًا في الأرض حتى يقتل نفسين بغير حق».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فسمع...) أشار إلى تمام القصة وأن في الآية إيجاز حذف جُمَل، وما ذكره المفسر من الأمور مروي عن ابن عباس وغيره، رواه ابن جرير.

إلى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى، فأخذوا في الطريق إليه (١).

(١٠٠٠ ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِهَا يَتَرَقَّبُ ﴾ لحوق طلب (١٠)، أو غوث الله إياه (٥٠) ﴿ قَالَ رَبِّ نَعِنِي مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٠) ﴿ قوم فرعون.

الله ﴿ وَلَمَّا تُوجُّهُ ﴾ قصد بوجهه ﴿ تِلْقَاآءَ مَدْيَنَ ﴾ جهتها (١٠)، وهي قرية

(١) قوله: (فأخذوا). أي: شرعوا في الطريق للوصول إلى موسى عَلَيْهِ السَّكَامُ.

(۲) قوله: (وهو مؤمن...). قال القرطبي: «قال أكثر أهل التفسير: هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم فرعون». وعن قتادة: «شمعون من آل فرعون، وقيل: شمسان».اهد. وقيل: سمعان بالمهملة، كها يعلم من ابن جرير، وقيل: هو طالوت. روي عن السهيلي.اهد.

(٣) قوله: (من طريق أقرب). ذكر في رواية ابن عباس.

(٤) قوله: (لحوق طلب). مفعول به لـ ﴿ يَرَوَّأُكُّ ﴾. روى عن قتادة، وابن زيد.

- (٥) قوله: (أو غوث الله) هذا احتمال آخر أن يكون المفعول به لـ ﴿ يَتَرَقَّبُ ۗ ﴾. يعني: ينتظر من الله الغوث. ولم أجده معزوًا.
- (٦) قوله: (جهتها). ﴿ تِلْقَاآءَ ﴾ من المصادر التي جاءت على وزن «تِفعال». بكسر التاء وهي نادرة، حتى قيل: لم يرد فيها إلا «تلقاء» و «تبيان»، كما في «مختار الصحاح»، وهو هنا منصوب على الظرفية. وتقدم التنبيه عليه في سورة الأعراف (٤٧).

شعيب (۱) مسيرة ثمانية أيام من مصر (۲)، سميت بمدين بن إبراهيم، ولم يكن يعرف طريقها (۳) ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِت أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ (۳) ﴾ أي: قصد الطريق، أي: الطريق الوسط إليها (٤)، فأرسل الله ملكًا بيده عنزة (٥)، فانطلق به إليها.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (وهي قرية...). أي: مدين قرية شعيب كما تقدم في الأعراف وغيرها. قال القرطبي: «توجه إلى مدين للنسب الذي بينه وبينهم؛ لأن مدين من ولد إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ». اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (على مسيرة ثمانية أيام). روي ذلك عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولم يكن يعرف طريقها). روي ذلك عن السديّ، وابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الطريق الوسط). فيه إشارة إلى أن ﴿سَوَلَهُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف، و ﴿سَوَلَهُ ﴾ مصدر بمعنى: الاستواء، يستعمل بمعنى اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (فأرسل الله). كما في رواية ابن جرير، عن ابن عباس، والسّدي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: وصل إليها). نبه به على أن الوورد هنا بمعنى: الوصول إليه، لا بمعنى: الدخول فيه. ولفظة الورود قد تكون بمعنى: الدخول في المورود، وقد تكون بمعنى: الوصول، وهو المراد، نبه على ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>٧) قوله: (تمنعان). كما قال ابن عباس: «تحبسان»، أي: تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا وتخلو لهما البئر. كما قاله ابن جرير.

يرجعوا من سقيهم خوف الزحام فنسقي، وفي قراءة (١١): «يُصَّدِرَ» من الرباعي، أي: يصرفوا مواشيهم عن الماء ﴿وَأَبُونَاشَيْتُ كَبِيرٌ (٢٣) ﴾ لا يقدر أن يسقي.

(\*\*)- ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ من بئر أخرى بقربهما(\*\*)، رفع حجرًا عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس ﴿ ثُمَّ تَوَلَّى ﴾ انصرف ﴿ إِلَى ٱلظِّلِ ﴾ لسمرة (\*\*) من شدة حر الشمس وهو جائع ﴿ فَقَ الرَّرِ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مَن خَيْرٍ ﴾ طعام (\*\*) ﴿ فَقِ يُرُ الله محتاج، فرجعتا (\*\*) إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألهما عن ذلك، فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لإحداهما: ادعيه لي.

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكَآءَتُهُ إِحْدَنَهُ مَاتَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ ﴾ أي: واضعة كُمَّ درعها على وجهها حياء منه (٦) ﴿ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأَ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿ يَصُدُرَ﴾: الثلاثي المجرد، أي: يرجعوا. هذا الذي ذكر المفسر أولًا. وقرأ الباقون: ﴿يُصَدِرَ﴾: مضارع الثلاثي المزيد من باب «أفعل». فالمفعول به محذوف، أي: يصرفوا مواشيهم، كما قال المفسر ثانيًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من بئر أخرى). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد، وابن جريج، والسدي، وشريح. قال ابن جريج: «لا يرفعها إلا عشرة»، ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إلا ثلاثون، وعن ابن زيد: إلا سبعة».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لسمرة). روي عن السديّ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (طعام). تفسير لله ﴿خَيْرِ﴾ هنا، وبه فسر مجاهد. وبنحوه فسر ابن عباس، وابن جبير وغيرهما، نقل القرطبي عن ابن عباس: «وكان قد بلغ به الجوع، واخضر لونه من أكل البقل في بطنه، وإنه لأكرم الخلق على الله».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فرجعتا...). هذه الجمل قدرها المفسر دخولًا إلى الآية التي بعدها، نقل القرطبي نحوًا من ذلك عن ابن إسحٰق. ففي الكلام إيجاز حذف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (واضعة كُمّ...). روى ابن جرير ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره.



فأجابها منكرًا في نفسه أخذ الأجرة، كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها، فمشت بين يديه، فجعلت الريح تضرب ثوبها(۱)، فتكشف ساقيها، فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق، ففعلت إلى أن جاء أباها، وهو شعيب عليه السريق، فقال: اجلس فتعش، قال: أخاف أن يكون عليه السقيت لها، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضًا، قال: لا عوضًا مما سقيت لها، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضًا، قال تعالى عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام، فأكل وأخبره بحاله، قال تعالى فقصدهم قتله وخوفه من فرعون ﴿قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَتَ مِن الْقَوْمِ الظّلمِينَ (١٠) وقصدهم قتله وخوفه من فرعون ﴿قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَتَ مِن الْقَوْمِ الظّلمِينَ (١٠) إذ لا سلطان لفرعون على مدين (٥).

<sup>(</sup>۱) قوله: (فجعلت الريح...). روى نحو ذلك عن السديّ، وابن إسحٰق، وابن عباس، كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو شعيب عَيْهِ السَّلَامُ). قال القرطبي: «وأكثر الناس على أنها -أي المرأتين- ابنتا شعيب عَيْهِ السَّلَامُ، وهو ظاهر القرآن. قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيّبًا ﴾ [الأعراف: ٨٥].

وعن أبي عبيدة: «ابن أخي شعيب يثرون»، وقال القرطبي: «يثرون هو شعيب عَلَيْهِ السَّكَمُ»، ولم يرجح ابن جرير، بل قال: «لم يثبت بذلك خبر تجب حجته»، وأما اسم المرأتين: إحداهما: ليًّا، والأخرى: صفُّورا ابنتا يثرون. نقله ابن جرير عن شعيب الجَبِّئيِّ وبنحوه عن ابن إسحٰق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عشاء). بفتح العين. أي: الطعام الذي يؤكل مساءً، وما ذكره المفسر من التفصيل قاله القرطبي وغيره بسياق قريب مما قاله المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من قتله). «من» بيانية، بيان للقصص التي قصها موسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إذ لا سلطان...). أي: وكان مدين خارجة عن مملكة فرعون. قاله القرطبي.



(أ) - ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا ﴾ وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى ﴿ يَكَأَبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ ﴾ اتخذه أجيرًا يرعى غنيًا، أي: بَدَلَنا ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (أَنَّ) ﴾ أي: استأجره لقوته وأمانته، فسألها عنهما (١)، فأخبرته بها تقدم من رفعه حجر البئر، ومن قوله لها: إمشي خلفي، وزيادة (٢) أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه ولم يرفعه، فرغب في إنكاحه (٣).

(الله عَلَى إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴿ ( ) وهي الكبرى أو الصغرى ( ) ﴿ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ﴾ تكون أجيرًا لي في رعي غنمي ﴿ ثَمَنِي حِجَجٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (فسألها عنهما). أي: سألها أبوها عن القوة والأمانة التي وجدتهما في موسى، فأخبر ته بأن القوة رفعه الحجر عن البئر، وأمانته قوله لها: امشي خلفي. روي ذلك ابن جرير عن عدد من أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وزيادة). أي: زيادة على تلك الخصلة الدالة على أمانته أنه نزل رأسه عنها وكف بصره بصره، قال مجاهد: «فتح عن بئر حجرًا على فيها فسقى لهما بها، والأمين: أنه غض بصره عنهما حين سقى لهما فصدرتا».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فرغب). أي: رغب شعيب عَلَيْهِ السَّكَمُ في إنكاحه إحدى ابنتيه لموسى عَلَيْهِ السَّكَمُ لما رأى فيه من الصدق والأمانة والقوة. هذا دخول إلى الآية التي بعدها.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾. ﴿إِحْدَى ﴾: مفعول ثان لـ﴿أُنكِحَكَ ﴾ وهو مضاف، و﴿أَبْنَتَى ﴾: اسم و﴿أَبْنَتَى ﴾: الله مجرور بالياء، وهو مضاف إلى ياء المتكلم. و﴿هَنتَيْنِ ﴾: اسم إشارة نعت لـ ﴿أَبْنَتَى ﴾ مجرور بالياء.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهي الكبرى...). نقل المفسرون القولين بدون جزم، فقال القرطبي: «وقد قيل: إنه زوجه صفّورا وهي الصغرى»، وذكر حديثًا مرفوعًا عن أبي ذر، وحكى القشيري: «أنها الكبرى»، كما أن في رواية ابن جرير: «أن امرأة موسى هي صفورا»، بدون تحديد أنها الصغرى أو الكبرى، فالله أعلم.

أي: سنين ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَّرًا ﴾ أي: رعي عشر سنين (() ﴿فَمِنْ عِندِكَ ﴾ (٢) التمام ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ باشتراط العشر ﴿سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ ﴾ للتبرك (٣) ﴿مِنَ الصَّكِلِحِينَ (٧) ﴾ الوافين بالعهد.

( النهان أو العشر، و ( ما ) زائدة ( أنه ) أي: رعيه ﴿ قَضَيْتُ ﴾ به، أي: فرغت منه ﴿ فَلَا الله النهان أو العشر، و ( ما ) زائدة عليه ﴿ وَالله عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ أنا وأنت ﴿ وَكِيلُ ( الله عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ أنا وأنت ﴿ وَكِيلُ ( الله عليه عصا عصا أو شهيد، فتم العقد بذلك، وأمر شعيب ابنته ( أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصى الأنبياء عنده، فوقع في يدها عصا آدم

(١) قوله: (أي: رعى عشر). أفاد تقدير مضافين.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَمِنْ عِندِكٍّ ﴾. أي: إحسان من عندك وليس مما اشترطه عليك. قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (للتبرك). أي: ذكر إن شاء الله كان للتبرك، وإلا فإن وفاءه بالعهد أمر مقطوع.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ما» زائدة). أي: في ﴿أَيْهَا﴾. و«أيّ»: اسم شرط منصوب مفعول به مقدم له وقضيتُ ﴾، وهو فعل الشرط، وجملة ﴿فَلاَعُدُونَ عَلَيٌ ﴾ في محل جزم جواب الشرط. ومن المعلوم: أن «أيّ» معربة، في جميع استعمالاتها إلا في صورتين:

١- إذا كانت موصولة وأضيفت ثم حذف صدر صلتها، فهي مبنية على الضم كما في قوله تعالى: ﴿ أَيُّهُمُ أَشَدُ ﴾ [مريم: ٦٩].

٢- إذا كانت وصلة لنداء ما فيه «أل» فتكون مبنية على الضم في محل نصب نحو:
 ﴿ يَا أَيُهُا ٱلْإِنسَنُ ﴾ [الانفطار، الانشقاق: ٦]. وقد فصلنا ذلك في «شرح الثلاثيات».
 وتقدم في سورة مريم شيء من ذلك الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وأمر شعيب...). ما ذكر المفسِّر رواه ابن جرير عن السدي، وابن زيد بسياقٍ مفصل متقارب، وذكره القرطبي وغيره من المفسرين.

من آس الجنة (١)، فأخذها موسى بعلم شعيب.

وهو المظنون به (۱) ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ﴾ أي: رعيه، وهو ثمان أو عشر سنين، وهو المظنون به (۱) ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ﴾ زوجته بإذن أبيها نحو مصر ﴿ ءَانَسَ ﴾ أبصر من بعيد ﴿ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾ اسم جبل ﴿ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا ﴾ هنا ﴿ إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيٓ ءَاتِيكُم مِنْهَ كَا بِخَبَرٍ ﴾ عن الطريق، وكان قد أخطأها (۱) ﴿ أَوَ جِذُو وَ ﴾ بتثليث الجيم (۱) ، قطعة وشعلة ﴿ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوك ﴾ (آ) \* تستدفئون، والطاء بدل من تاء الافتعال (۱) ، من «صلي» بالنار، بكسر اللام وفتحها.

الله ﴿ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَ

<sup>(</sup>١) قوله: (من آس الجنة). أس: نوع من الشجر. قال القرطبي: «وكان أخرجها آدم من الجنة، وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب».اهـ.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وهو المظنون به). أي: إتمام عشر سنين هو المظنون بموسى عَلَيْهَالسَّكَمُ.وقد روى ابن جرير من عدة طرق عن ابن عباس وغيره: أنه قضى أتم الأجلين أي: عشر سنوات. (٣) قوله: (وكان قد أخطأها). كها تقدم في طه الآية (١٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بتثليث الجيم). قراءات: قرأ عاصم: بفتح الجيم: ﴿ كَذُوَوٍّ ﴾. وحمزة، وخلف: بضمها: ﴿ جُذُوَّ إِ ﴾. والباقون: بكسرها: ﴿ جِذُوَّ إِ ﴾. وهي لغات كام يعلم من الجوهري.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والطاء بدل...). إشارة إلى مسألة صرفية، وهي وجوب قلب التاء من الافتعال طاءً إذا كان فاؤه أحد أحرف الإطباق: «ص، ض، ط، ظ»، فأصل: ﴿تَصُطُلُونَ﴾: تصتلون. وقد تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (﴿ أَلْأَيْمَنِ ﴾ لموسى). الجار والمجرور حال من ﴿ أَلُوادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ ، أي: حال كون الواد الأيمن واقعًا بيمين موسى.

ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ ﴾ (١) لموسى لسماعه كلام الله فيها ﴿مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ بدل من «شَلطيٍ» (٢) بإعادة الجار لنباتها فيه، وهو شجرة عناب أو عليق أو عوسج (٣) ﴿أَن ﴾ مفسرة لا مخففة (١) ﴿يَكُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللّهُ رَبِثُ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ آَنَ ﴾.

(الله عَصَاكَ ) فألقاها (٥) ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُمَّرُ ﴾ تتحرك ﴿كَأَنَّهَا جَأَنُ ﴾ وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها (١) ﴿وَلَقَ مُدْيِرًا ﴾ هاربًا منها ﴿وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ أي: يرجع، فنودي: ﴿يَنْمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكُ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ

رَقُ - ﴿ اَسَلُكُ ﴾ أدخل ﴿ يَدَكَ ﴾ اليمنى بمعنى: الكف ﴿ فِي جَيْبِكَ ﴾ هو طوق القميص، وأخرِجْهَا (٧) ﴿ تَغَرُّرُ ﴾ خلاف ما كانت عليه من الأدمة ﴿ يَتَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ﴾ أي: برص (٨)، فأدخلَها (٩) وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشى

<sup>(</sup>۱) وقوله: ﴿ٱلْمُبَكَرَكَةِ ﴾. لموسى، الجار والمجرور متعلق بـ﴿ٱلْمُبَكَرَكَةِ ﴾ أي: تلك البقعة مباركة لموسى عَلَيْهِ السَّلَمُ بسبب سماع كلام الله هناك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بدل من ﴿شَلِطِي﴾). أي: بدل اشتهال، وبيّن المفسر وجه ذلك بقوله: لنباتها فيه، أي: لنبات الشجرة في ذلك الوادي. ولذا أبدل منه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهي شجرة عناب...). تقدم الكلام في ذلك في تفسير طه الآية (١١).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مفسّرة...) أي: لسبق ما فيه معنى القول دون حروفه، وهو: ﴿ نُودِك ﴾، وليست ﴿ أَن ﴾ هنا محففة؛ لأنها المسبوقة بها يدل على اليقين أو الظن تارة. وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فألقاها). قدره ليعطف عليه الجملة (فلما ألقاها) ففي الكلام إيجاز حذف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من سرعة حركتها). توجيه لتشبيهها بالجان، أي: وإن كانت كبيرة لكنها تتحرك بسرعة كالحية الصغيرة. وتقدم في سورة النمل الآية (١٠).

<sup>(</sup>٧) قوله: (وأخرِجْها). بصيغة الأمر، قدره ليكون ﴿تَغُرُّمُ ﴾ جوابًا له.

<sup>(</sup>٨) قوله: (أي: برص). كما تقدم في طه الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٩) قوله: (فأدخلها). بصيغة الماضي، أي: أدخل موسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يديه في جيب قميصه.

البصر ﴿وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَامَكَ مِنَ الرَّهَبِ ﴾ بفتح الحرفين (١) وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، أي: الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى، وعبّر عنها بالجناح (٢)؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر ﴿فَذَنِّكَ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٣)، أي: العصا واليد هما مؤنثان، وإنها ذكّر المشار به (٤) إليهما المبتدأ لتذكير خبره ﴿بُرْهَدِنَانِ ﴾ مرسلان (٥) ﴿مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِانِهُمْ كَانُواْقُومًا فَسِقِينَ ﴿ اللهُ الله

الله ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ﴾ هو القبطي السابق ﴿ فَأَخَافُ أَن

(١) قوله: (بفتح الحرفين). ثلاث قراءات:

﴿ ٱلرَّهْبِ ﴾: بفتح الراء وسكون الهاء: قراءة حفص.

و ﴿ الرُّهُ بِ ﴾: بضم الراء وسكون الهاء: قراءة ابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف.

و ﴿ الرَّهَبِّ ﴾: بفتح الراء والهاء: قراءة الباقين. وكلها ذكره المفسر كما هو واضح.

(٢) قوله: (وعبّر عنها). أي: عن اليد بالجناح فيه إشارة إلى أنه من باب الاستعارة.

(٣) قوله: (بالتشديد والتخفيف). أي: بتشديد النون، هذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ورويس. وبالتخفيف: قرأ الباقون.

وتشديد النون جائز في اللغة، وهي عوض عن حذف الألف في «ذا» عند التثنية، كما يجوز التشديد في تثنية الأسماء الموصولة: اللذان واللتان، نص على ذلك ابن مالك في ألفيته.

- (٤) قوله: (وإنها ذكّر) بتشديد الكاف، أي: أي باسم الإشارة المذكر في ﴿فَنَانِكَ﴾ مع كون المشار إليه مؤنثًا -أي: العصا واليد-، فإنها مؤثنان سهاعيان، ذلك لكون الخبر مذكرًا، وهو ﴿بُرِّهَانَانِ﴾، واسم الإشارة: مبتدأ، فقول المفسر: المبتدأ: بالرفع نعت لقوله: المشار به.
  - (٥) قوله: (مرسلان). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: ﴿مِن رَّبِّك ﴾.

المجتر والعشرون

يَقُتُلُونِ الآلَّ﴾(١) به.

الله مَعِيَ رِدْءًا ﴾ معينًا، وفي قراءة: بفتح الدال بلا همزة ﴿يُصَدِّقُنِيٍّ ﴾ بالجزم، جواب الدعاء، وفي قراءة (٢): بالرفع، وجملته صفة (رِدْءًا)، ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

( حَقَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ ﴾ نقويك ( الله عَلَمَ الله عَضُدَكَ ﴾ نقويك ( الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ عَلَمَ الله عَلَمَ عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَ

الله - ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِنَا بَيِّنَتِ ﴾ واضحات، حال (٤) ﴿ قَالُواْ مَا هَنذَا

(١) ﴿أَن يَقُتُلُونِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُلْم

(٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص ﴿رِدْءَا ﴾: بسكون الدال مع الهمزة، والحاصل أن هنا خس قراءات في ﴿مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُنِيٍ ﴾.

١- ﴿مَعِيَ رِدْءً ايُصَدِّقُنِيٍّ ﴾: حفص.

٢- ﴿مَعِي رِدًا يُصَدِّقُنِيٌّ ﴾: نافع.

٣- ﴿مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٌّ ﴾: شعبة، وحمزة وصلًا.

٤- ﴿مَعِي رِدَايُصَدِّقُنِيٌّ ﴾: أبو جعفر بإبدال التنوين ألفًا.

٥- ﴿مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ ﴾: الباقون.

وجه جزم ﴿يُصَدِّفُنِيٍّ ﴾ أنه جواب الأمر. ووجه رفعه: أن الجملة نعت لـ ﴿رِدْءًا ﴾، ولم يقصد به الجواب.

(٣) قوله: (نقويك). فيه إشارة إلى أن شد العضد كناية عن التقوية، كشد الأزر السابق في طه.

(٤) قوله: (حال). أي: ﴿بَيِّنَتِ ﴾ حال منصوب، وهي حال من ﴿بِعَايَنِنَا ﴾.

إِلَّا سِحْرٌ ثُمُفَّرَى ﴾ مختلق ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَنَذَا ﴾ كائنًا (١) ﴿ فِي ﴾ أيام ﴿ ءَابَآبِنَا اللَّهُ أَلِينَ (٢٠) ﴾.

(٣) - ﴿ وَقَالَ ﴾ بواو وبدونها (٢) ﴿ مُوسَىٰ رَقِيّ أَعْلَمُ ﴾ أي: عالم (٣) ﴿ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ۽ ﴾ الضمير للرب ﴿ وَمَن ﴾ عطف على «مَن » قبلها (٤) ﴿ تَكُونُ ﴾ بالفوقانية والتحتانية (٥) ﴿ لَهُ, عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ۚ ﴾ أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة ، أي: وهو: أنا في الشقين (٦) ، فأنا محق فيها جئت به ﴿ إِنَّهُ وَ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ آَنَ الْكَافِرُونَ .

الله عَرْضَ الله عَرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرِم فَأَوْقِدُ لِي

<sup>(</sup>١) قوله: (كائنًا). قدره ليتعلق به الجار والمجرور، فيكون حالًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بواو ودونها). قرأ ابن كثير: بدون الواو: ﴿قَالَ مُوسَىٰ ﴾. والباقون: بالواو: ﴿ وَقَالَ ﴾. والواو استئنافية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: عالم). يشير المفسر إلى أن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل بدون رعاية معنى التفضيل. وفي ذلك زيادة ملاطفة مع فرعون، إذ لم يصرح بأنه على ضلال -مثلاً-. وفوض العلم بذلك إلى الله تعالى. وظاهر كلام المفسرين أن اسم التفضيل هنا على بابه، قال ابن كثير بعد قوله ﴿مِنْ عِندِهِ ﴾: «أي مني ومنكم».اه. وعلى كل حال في هذا الخطاب ملاطفة بفرعون، كما قاله ابن جرير. اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عطف). أي: فهو اسم موصول صلته جملة ﴿ تَكُونُ ... ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالفوقانية...). قرأ بالياء التحتانية: ﴿يَكُونُ ﴾: حمزة، والكسائي، وخلف. وبالتاء الفوقانية: الباقون.

<sup>(</sup>٦) قوله: (في الشقين). وهما: ﴿ بِمَن جَآء وَاللَّهُ دَىٰ مِنْ عِندِهِ ، ﴿ وَمَن تَكُونُ لُهُ, عَلَقِبَةُ الدَّارِّ ﴾.

<sup>(</sup>٧) ﴿إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ... ﴾: الهاء: ضمير الشأن، اسم (إن) والجملة التي بعده خبرها.

يَنهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ فاطبخ لي الآجُر (١) ﴿فَأَجْمَل لِي صَرْحَا ﴾ قصرًا عاليًا ﴿لَمَكِيِّ الْمُؤْمِدُ عَلَى ٱلطِّيهِ ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَقْفَ عَلَيْهِ ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَقْفَ عَلَيْهِ ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَقْفَ عَلَيْهِ ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(الله عَلَيْ الْحَقِّ وَظُنُّوا وَجُنُودُهُ فِ الْأَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ بِعَكْبِرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا الله وَلَمُ وَلِي الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُوالِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ ﴾ طرحناهم ﴿ فِي ٱلْمِرِ ۗ البحر المالح، فغرقوا ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ حين صاروا إلى الهلاك.

(الله) - ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ أَيِمَّةُ ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياءً (٣) ، رؤساء في الشرك ﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ بدعائهم إلى الشرك ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللهِ العذابِ عنهم.

الله - ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱللَّهُ نَيَا لَعْنَا اللَّهُ عَالَهُمْ مِنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (فاطبخ لي الآجر). نقل القرطبي عن ابن عباس، وابن جرير، عن ابن جريج أنه أول من صنع الآجر وبنى به. روى ابن جرير عن السدي: "إن هامان بنى صرحًا فرقي فيه فرعون، ورمى نشابة إلى السماء فردّت إليه وهي متلطخة بدم، فقال: قد قتلت إله موسى». -تعالى الله عما يقولون- فإن كانت القصة صحيحة فهي من ابتلاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالبناء للفاعل...). ﴿لاَ يَرْجِعُونَ ﴾: بفتح الياء وكسر الجيم: قراءة نافع، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف. وبضم الياء وفتح الجيم: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) كما تقدم في الآية (٥) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ﴾. يحتمل كونه معطوفًا على ﴿فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنَيَا ﴾ فيكون ﴿ هُم مِّرِبُ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَرِبُ الْمَقَّبُوحِينَ ﴿ اللهِ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ٱلْمَقُبُوحِينَ ١٠٠ المبعدين.

(الله المواعظ. عمل به ﴿ وَلَقَدُ عَالَيْنَا مُوسَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ التوراة (١) ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا اللَّهُ وَهِ عَلَيْهِ مَا أَهْلَكُنَا اللَّهُ وَهِ عَلَيْهِ مِ اللَّهُ وَلَيْهُ مَن المواعظ.

(الله) - ﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ يا محمد ﴿ بِعَانِ ﴾ الجبل أو الوادي أو المكان (٢) ﴿ الْغَرْبِيّ ﴾ من موسى حين المناجاة ﴿ إِذْ قَضَيْنَ ﴾ أوحينا ﴿ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ بالرسالة إلى فرعون وقومه ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ﴿ الله الله الله الله الله الله الله فتخبر به .

﴿ وَلَكِكَنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا ﴾ أممًا بعد موسى ﴿ فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾ أي: طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئنا بك

<sup>= ﴿</sup> وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ ظرفًا لمحذوف دل عليه ﴿ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ﴾ ، أي: قبحوا يوم القيامة ، أما كونه ظرفًا للمقبوحين وإن كان صحيح المعنى لكن يوجد مانع نحوي ، وذلك أن «أل» في ﴿ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ﴾ اسم موصول ، ولا يتقدم معمول الصلة على الموصول ، كما هو معروف في النحو .

<sup>(</sup>۱) قوله: (التوراة). أي: فتكون «أل» في ﴿ٱلۡكِتَبَ ﴾ عهدية. وفسر بالتوراة ابن جرير وغيره. نقل القرطبي عن يحيى بن سلام: «هو أول كتاب -أي: التوراة- نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الجبل...). أفاد أن ﴿ ٱلْغَرْبِيِّ ﴾ نعت لمحذوف، ويصح تقدير المحذوف بها ذكره، وروي عن قتادة، وابن جريج، الجبل: وهو الذي قدره ابن جرير، والقرطبي.

المجنر و العشرون

رسولًا، وأوحينا إليك خبر موسى وغيره ﴿وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا ﴾ مقيمًا (١) ﴿ فِ قَ مَا كُنتَ ثَاوِيًا ﴾ مقيمًا (١) ﴿ وَلَلْكِنَّا أَهْلِ مَذْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيْكِيْنَا ﴾ خبر ثان (٢)، فتعرف قصتهم فتخبر بها (٣) ﴿ وَلَلْكِنَّا صُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ لك (١) وإليك بأخبار المتقدمين.

(1) - ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الطُّورِ ﴾ الجبل ﴿ إِذْ ﴾ حين ﴿ نَادَيْنَا ﴾ موسى أن خذ الكتاب بقوة (٥) ﴿ وَلَكِن ﴾ أرسلناك (١) ﴿ رَحْمَةً مِّن زَيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا

(١) قوله: (مقيمًا). يقال: تُوى بالمكان يثوي ثواءً بمعنى: أقام.

(٢) قوله: (خبر ثان). أي: جملة ﴿تَنْكُوا ﴾ خبر ثان لـ «كان» في محل نصب، ويصح إعرابها حالًا من ضمير ﴿ثَاوِيًا ﴾، فهي في محل نصب أيضًا.

(٣) قوله: (فتعرفَ...). أي: إذ كنت مقيًا فيهم عرفت قصتهم بالمشاهدة، ولكن ليس الأمر كذلك بل عرفت قصتهم بالوحي، فهذا من دلائل النبوة كالآية السابقة.

(٤) قوله: (﴿مُرْسِلِينَ ﴿ لَكَ ...). اللام للتقوية، أي: مرسلين إياك.

(٥) قوله: (أن خذ الكتاب بقوة). لعل المفسر أراد أن هذا النداء كان عند إنزال التوراة، والآية الأولى: ﴿إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ وقت بعثة موسى عَيَهِ السَّكُمُ نبيًّا، وبينهما مدة طويلة، وإلى ذلك أشار البيضاوي، وأما نزول الأمر بأخذ الكتاب بقوة فكان عندما استنكف بنو إسرائيل عن قبول التوراة كها تقدم في سورة البقرة (٦٣). وقال القرطبي: «هذه المناداة لما جاء موسى الميقات مع السبعين»، وروى ابن جرير عن أبي هريرة، وقتادة، وابن جريج، وغيرهم: «نودوا: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني، أي: حين قال موسى: ﴿ وَآكَتُ بُنَافِ هَندِهِ الدُّيُا حَسَنَةً ﴾ [الأعراف: ١٥٦]». الخلاصة: النداء المذكور في هذه الآية اختلف في المراد منه.

(٦) قوله: (أرسلناك). قدره ليفيد أن ﴿رَحْمَةَ ﴾ منصوب على الحال، نقل القرطبي عن الأخفش أنه مفعول مطلق، أي: رحمناك رحمة، وعن الزجاج: «مفعول لأجله، أي: فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة».

مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ ﴾ وهم أهل مكة ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَتَخَطُونَ.

(الله وغيره ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ (١) ﴿ عقوبة ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ من الكفر وغيره ﴿ فَيَقُولُواْ (١) رَبَّنَا لَوْلَا ﴾ هلا ﴿ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ عَاينِكَ ﴾ المرسل بها ﴿ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الله وجواب ﴿ لَوَلا آ ﴾ محذوف، وما بعدها مبتدأ، والمعنى: لولا الإصابة المسبب عنها قولهم، أو لولا قولهم المسبب عنها أي لعاجلناهم بالعقوبة (١) ولما أرسلناك إليهم رسولًا.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم ﴾. ﴿ وَلَوْلَا ﴾ هنا شرطية امتناعية. والمصدر المؤول بـ ﴿ أَن تُصِيبَهُم ﴾ مبتدأ وخبره محذوف، تقديره: كائن أو حاصل.

<sup>(</sup>٢) والفاء في ﴿فَيَقُولُوا ﴾ عاطفة وما بعدها معطوف على ﴿تُصِيبَهُم ﴾ فهو منصوب بحذف النون. وذكر المفسر إعراب الآية إجمالًا. فقوله: (والمعنى...). أي: معنى الآية الإجماليّ... لولا الإصابة المسبب عنها قولهم لولا أرسلت...، أي: هذا القول مسبب عن إصابة العذاب، وأشار المفسر بقوله: (هلا) أن ﴿لَوْلا ﴾ هنا تحضيضية بخلاف «لولا» في أول الآية.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أو لولا قولهم...). أشار به إلى أن المبتدأ يمكن تقديره المصدر المؤول من المعطوف عليه: ﴿أَن المعطوف ﴿فَيَقُولُوا ﴾، كما يمكن تقديره المصدر المؤول من المعطوف عليه: ﴿أَن تُصِيبَهُم ﴾؛ لأن المعنى: لولا قولهم ذلك عند نزول العذاب.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: لعاجلناهم...). أشار به إلى أن جواب ﴿لَوْلَا ﴾ محذوف أيضًا، فلهنا حذفان: حذف الخبر بعد ﴿لَوْلَا ﴾، وهذا حذف واجب، وحذف جواب ﴿لَوْلا ﴾، وهو جائز. ففي الكلام إيجاز بالحذف، والضمير في ﴿تُصِيبَهُم ﴾ قيل لليهود، وقيل: لقريش. قاله القرطبي. وفي بعض النسخ لا يوجد: «أي: لعجلناهم بالعقوبة».

وقيل: موسى وهاورن. فيكون من كلام اليهود في ابتداء الرسالة، وبه قال سعيد بن جبير، ومجاهد، وابن زيد. وقيل: عيسى ومحمد على وهذا كلام اليهود اليوم. وبه قال قتادة. ذكره القرطبي. وكذا على القراءة بـ ﴿ سِحُرَانِ ﴾، قيل: المراد التوراة والقرآن. قاله ابن عباس. وقيل: التوراة والإنجيل. روي عن عكرمة، وقيل: الإنجيل والقرآن. روي عن الضحاك.

<sup>(</sup>١) قوله: (محمد). كما فسر به ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالُواْ﴾. أي: كفار مكة، وكان بلغهم أمر موسى عَلَيْوالسَّلَامُ قبل محمد عَلَيْهِ. قاله القرطبي. وعن مجاهد وغيره: «أن اليهود تأمر قريشًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوتي موسى، يقول الله لمحمد عَلَيْهِ: قل لقريش يقولوا لهم: أولم يكفروا بها أوتي موسى من قبل». اهد. فتكون الآية احتجاجًا على اليهود.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كاليد...). ذكر المفسر قولين في المراد بـ ﴿بِمَاۤ أُونِيَ مُوسَىٰ ﴾ وذكرهما القرطبي بدون عزو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿سِحْرَانِ ﴾. والباقون: ﴿سُحِرَانِ ﴾. والباقون: ﴿سُحِرَانِ ﴾. والمراد بـ ﴿سُحِرَانِ ﴾: موسى ومحمد ﷺ، قاله ابن عباس، والحسن. وبه قال المفسر، فيكون ذلك كلام المشركين.

- (الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مِنْهُمَا ﴾ من الكتابين ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَ
- ﴿ وَا اِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ ﴾ دُعاءك بالإتيان بالكتاب ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشِعُونَ الْهُوَاءَ هُمْ أَ فَي كفرهم ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ النَّعَ هَوَنهُ بِغَيْرِهُ دَى مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي: لا أحد أضل منه (١) ﴿ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ الكافرين.
- (٥) ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا ﴾ بيّنا (٢) ﴿ لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ القرآن ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠﴾ يتعظون، فيؤمنوا.
- (الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الخبشة ومن الشام.
- الله عَلَيْهِم الله القرآن ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ } إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ع

(١) قوله: (أي: لا أحد أضل منه). أفاد أن الاستفهام للنفي.

- (٢) قوله: (بينا). روى ابن جرير هذا التفسير بلفظه عن ابن عيينة. وروى عن مجاهد: «فصّلنا»، وهما متقاربان، والضمير في ﴿ لَمُمُ ﴾ راجع إلى قريش في قول مجاهد. وعن رفاعة القرظي: «في طائفة من اليهود، قال: نزلت هذه الآية في عشرةٍ أنا أحدهم».اهـ. كما في ابن جرير.
- (٣) قوله: (نزلت في جماعة...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «أخبر أن قومًا ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبدالله بن سلام، وسلمان ، ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى، وهم أربعون رجلًا، قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة اثنان وثلاثون رجلًا من الحبشة، وثهانية نفر أقبلوا من الشام، وكانوا أئمة النصارى، وأنزل الله فيهم هذه الآية والتي بعدها».اهـ. مختصرًا. وعزاه إلى قتادة.

مُسْلِمِينَ ﴿ وَهُ مُوحِدِينٍ.

(الله على العمل بها ﴿ وَيَدْرَءُونَ ﴾ يدفعون ﴿ بِالْحَتَابِين (١) ﴿ بِمَا صَبُوا ﴾ بصبرهم (٣) على العمل بها ﴿ وَيَدْرَءُونَ ﴾ يدفعون ﴿ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ ﴾ منهم ﴿ وَمَمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ يَتصدقون.

( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو ﴾ الشتم والأذى من الكفار ( المُ الْعَرْضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَا أَعْمَلُنَا وَلِكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ سلامَ متاركة ( السَّم منا من الشتم وغيره ﴿ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ لا نصحبهم.

(١) ﴿مَرَّزَيِّنِ ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق.

(٢) وقوله: (بإيهانهم بالكتابين). عزاه ابن جرير إلى قتادة، وابن زيد. وعن الضحاك: «بإيهانهم بمحمد عليه قبل أن يبعث وباتباعهم إياه حين بعث».اهـ.

(٣) قوله: (بصبرهم). أفاد أن «ما» مصدرية. والباء هنا للسببية، وهي في معنى العطف على قوله (بإيهانهم). لأنه لا يتعلق حرفا جر بمعنى واحد بمتعلق واحدٍ إلا إذا كان الثاني بدلًا أو معطوفًا، وقد تقدم لنا هذا.

وفي «الصحيح» عن أبي موسى رَحَوَلِيَهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها».اه.

- (٤) قوله: (الشتم والأذى). كما روي عن مجاهد، قال: «كان ناس من أهل الكتاب أسلموا فكان المشركون يؤذونهم، فكانوا يصفحون عنهم، يقولون: ﴿سَلَنُم عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي الْمَاكُ مُعَلِيْكُمُ لَا نَبْنَغِي الْمَاكُ اللهُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي اللهُ الله
- (٥) قوله: (سلام متاركة). أي: ليس سلام تحية، كما تقدم في الفرقان: ﴿وَلِذَا خَاطَبَهُمُ اللهِ عَلَى الفرقان: ﴿وَلِذَا خَاطَبَهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(أ) - ونزل في حرصه ﷺ (أ) على إيهان عمه أبي طالب: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُكَ ﴾ هدايته ﴿وَلَاكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ ﴾ أي: عالم (٢) ﴿ وَالْمُهْنَدِينَ ﴿ وَالْكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ ﴾ أي: عالم (٢) ﴿ وَالْمُهْنَدِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّاللَّلْمُلَّا اللَّالَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ونزل...). ما ذكره المفسر مروي في الصحيحين بسياق مفصَّل، والمراد بالهداية هنا: هداية توفيق وإيصال إلى الحق، لا هداية إرشاد ودلالة، وبهذا المعنى النبي على هادٍ. كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُهْدِى ٓ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ الله والشورى: ٥٢]، وغيره من الآيات، فالهداية تستعمل للمعنين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: عالم). أفاد أن اسم التفضيل ﴿أَعَلَمُ ﴾ هنا ليس للمفاضلة؛ لأن ما ذكر لا يعلمه إلا الله، فيكون المراد باسم التفضيل المبالغة لا المفاضلة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: قومه). يعني كفار مكة، فعن ابن عباس: «أن الحارث بن نوفل قال للنبي على الله على الله على الله على خافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا لاجتهاعهم على خلافنا...اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الواقعين...). لأن العرب في الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضًا، وأهل مكة آمنون بحرمة الحرم.اه. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: بالفوقانية...). قرأ بالتاء: ﴿ تُجُبِّيٓ ﴾: نافع، وأبو جعفر، ورويس. وبالياء: الباقون، ومعناه: يُجمع، كما روي عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أوب). أي: ناحية وِجهَةٍ.

(٥٠٠) - ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا (١) مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ أي: في عيشها. وأريد بالد (قَرْكِةِ » أهلها (٢) ﴿ فَنِلْكَ مَسَنِكُنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِ هِمْ إِلَا قَلِيلًا ﴾ للمارة يومًا أو بعضه ﴿ وَكُنّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ٥٠٠) ﴿ منهم.

(٣)- ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ بظلم أهلها ﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِهَا ﴾ أي: أعظمها (٣) ﴿ رَسُولُا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ وَمَا كُنّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰ إِلّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥) ﴾ بتكذيب الرسل.

﴿ ﴿ وَمَا أُوتِيتُم ( ' ) مِّن شَيْءٍ فَمَنَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ أي: تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفني ﴿ وَمَا عِن دَ ٱللَّهِ ﴾ وهو ثوابه ﴿ خَيْرٌ وَٱبْقَيَّ أَفَلا

<sup>(</sup>١) ﴿ وَكُمَّ أَهۡلَكَٰنَا ﴾. «كم» هنا خبرية في محل نصب، مفعول مقدم لـ ﴿أَهۡلَكَٰنَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأريد بالرهْقَرْكِةِ). أفاد أن القرية هنا من المجاز المرسل حيث أطلق المحلّ وأريد الحال، أو يقال: هذا من المجاز العقلي، أسند الفعل ﴿بَطِرَتْ ﴾ إلى المحلّ، كما في جرى النهر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أعظمها). ظاهر كلام المفسر أن الآية في كل قرية، كها هو ظاهر كلام القرطبي. حيث قال: أي: لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم...اه. وفسر ابن جرير ﴿مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ التي حوالي مكة في زمانك وعصرك.

<sup>﴿</sup> حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أَمِّهَا رَسُولًا ﴾. يقول: حتى يبعث في مكة رسولًا، وهي أم القرى...اهـ. أي: فخص الآية في النبي ﷺ وأهل ملته.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَا أُوتِيتُ م ﴾. «ما »: شرطية جازمة في محل رفع مبتداً، ﴿ أُوتِيتُ م ﴾ في محل جزم فعل الشرط، والتاء نائب فاعل، والمفعول الثاني لـ ﴿ أُوتِيتُ م محذوف أي: أوتيتموه، والهاء هو الرابط. والفاء في ﴿ فَمَنَ مُ مُ جوابية. و «متاع »: خبر لمبتدأ محذوف أي: فهو متاع.

تَعَقِلُونَ ﴿ ﴾ بالتاء والياء (١)، أن الباقي خير من الفاني.

(الله الأول: المؤمن وَعَدُنَهُ (٢) وَعُدًا حَسَنَا فَهُو لَقِيهِ ﴿ مَصِيبِه، وهو الجنة ﴿كُمَن مَنَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ فيزول عن قريب ﴿ ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (١١) ﴾ النار. الأول: المؤمن (٣) ، والثاني: الكافر، أي: لا تساوي بينهما.

(الله هم رؤساء الضلالة عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ بدخول النار، وهم رؤساء الضلالة (٥٠): ﴿ رَبَّنَا هَـُوُلِكِ الَّذِينَ أَغُورِينَا ﴾ هم (٦)، مبتدأ وصفة (٧) ﴿ أَغُرِينَا هُمُّ ﴾ خبره. فغووا ﴿ كُمَا

(١) قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء: ﴿يَعْقِلُونَ ﴾. والباقون: بالتاء: ﴿نَعْقِلُونَ ﴾.

(٢) ﴿ أَفَمَن ﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري. والفاء عاطفة، و «من » اسم موصول مبتدأ، خبره: ﴿كَمَن مَنْعَنَهُ ﴾.

(٣) قوله: (الأول...). أي: من وعدناه وعدًا حسنًا... والثاني، أي: من متعناه.... وظاهر كلام المفسر أن الآية في شأن كل مؤمن وكافر. هذا القول عزاه القرطبي إلى القشيري. واختاره، قال: «والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم».اهـ. وروى عن ابن عباس: «نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي جهل بن هشام». وروي عن مجاهد: «في حمزة وعلى وأبي جهل».

- (٤) قوله: (هم شركائي). أشار به إلى أن مفعولي «زعم» هنا محذوفان لوجود القرينة. وإلا فالأصل عدم الحذف لكونها عمدة لكونها مبتدأ وخبرًا قبل دخول «زعم».
  - (٥) قوله: (وهم رؤساء الضلالة). قاله الكلبي. وقال قتادة: «هم الشياطين».
    - (٦) قوله: (هم) قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول.
  - (٧) وقوله: (مبتدأ وصفة). يعني ﴿هَتَوُلَآهِ﴾: مبتدأ، و ﴿الَّذِينَ أَغُوِّينَآ ﴾ هم: صفة المبتدأ، =

غَوَيْنَا ﴾ لم نُكرههم على الغي ﴿نَبَرَأَنَا إِلَيْكَ ﴾ منهم ﴿مَاكَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللهُ ﴿ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

الله ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَرُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ ﴾ دعاءهم ﴿ وَرَأُواْ ﴾ هم (٢) ﴿ اَلْعَذَابَ ﴾ أبصروه (٣) ﴿ فَادَعُوهُمْ فَلَرُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ ﴾ دعاءهم ﴿ وَرَأُواْ ﴾ هم (٢) ﴿ اَلْعَذَابَ ﴾ أبصروه (٣) ﴿ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ إِنْ ﴾ في الدنيا لما رأوه في الأخرى (٤).

- (٢) قوله: (هم). توكيد للواو في ﴿رَأَوُا ﴾ الراجع إلى الكفار.
  - (٣) قوله: (أبصروه). أشار إلى أن «رأى» هنا بصرية.
- (٤) قوله: (لما رأوه...). قدره ليكون جواب ﴿ لَوَ ﴾. وبمثله قال الزجاج. قال ابن جرير: «يقول: فودّوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق».اهـ. وعلى هذا تكون ﴿ لَوَ ﴾ مصدرية. والله أعلم.
- (٥) ﴿ يُنَادِ مِهِمْ ﴾. قال ابن جرير: «يوم ينادي الله هؤلاء المشركين». اهـ. كما قال البيضاوي: «فإن الله يسأل أولًا عن إشراكهم به، ثم عن تكذيبهم الأنبياء». اهـ.
- (٦) ﴿مَاذَآ أَجَبَتُهُ ﴾. ﴿مَاذَآ ﴾: استفهامية في محل نصب مفعول مطلق لـ ﴿أَجَبَتُهُ ﴾. والمعنى: أيّ إجابة أجبتم. قاله الدرويش في «إعراب القرآن».

وخبره: ﴿أَغُورَنْنَهُم ﴾. وهذا الإعراب هو الذي اختارهُ الزمخشري، وقيل: ﴿هَـَـوُلَآع ﴾:
 مبتدأ، و﴿الَّذِينَ أَغُورِنَنَهُم ﴾: خبر. و﴿أَغُورَنْنَهُم كَمَا غُورِنَا ﴾ جملة مستأنفة كما يعلم من كلام القرطبي، و﴿كُمَا غُورِنَا ﴾ في محل نصب مفعول مطلق، وهو نعت للمصدر المحذوف، وقدر المفسر عامله بقوله: (فغووا...).

<sup>(</sup>١) قوله: (وقدم المفعول) وهو ﴿إِيَّانَا﴾، فهو مفعول مقدم لـ ﴿يَعْبُدُونَ ﴾. للفاصلة، أي: مطابقة رؤوس الآيات.

(١) - ﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾ الأخبار المنجية في الجواب (١) ﴿يَوْمَبِـذِ ﴾ أي: لم يجدوا خبرًا لهم فيه نجاة ﴿فَهُمُ لاَيتَسَآءَلُونَ (١) ﴾ عنه فيسكتون (٢).

(الله ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ ﴾ من الشرك ﴿ وَءَامَنَ ﴾ صدق بتوحيد الله ﴿ وَعَلَ صَلِحًا ﴾ أدى الفرائض (١) ﴿ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللهِ .

﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُّ ﴾ ما يشاء (١) ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ ﴾

(۱) قوله: (الأخبار). وبه فسر ابن جرير، وقال: «المراد به الحجة»، وروى عن مجاهد. وكذا فسره القرطبي.

- (٢) قوله: (فيسكتون). ظاهره: أنهم لا يستاءلون في تلك الساعة ولا يدرون ما يجيبون به من هول تلك الساعة، كما قاله القرطبي وجهًا. وقال: «ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُمّاً مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّانِعام: ٢٣]».اهـ. فيه يندفع ما يوهم التعارض بين هذه الآية وبين تلك الآية. وعن ابن عباس: «لا ينطقون بالحجة»، وعن مجاهد: «لا يتساءلون بالأنساب، أي: كما كانوا يفعلون في الدنيا»، وعلى هذين القولين لا إشكال في الآيتين؛ لأن المنفى همهنا هو الكلام بالحجة.
- (٣) قوله: (الفرائض). لعل تخصيص الفرائض بالذكر؛ لأنها مدار السعادة، والنوافل زيادة حسنة وجبر لنقصان الفرائض، وعامة المفسرين فسروا بها يشمل الفرائض والنوافل. قال القرطبي: «أدى الفرائض وأكثر من النوافل».اهد. وقال هو وابن جرير وغيرهما: «عسى من الله واجب».اهد.
- (٤) قوله: (ما يشاء). مفعول ﴿وَيَخْتَارُ ﴾. فتكون ﴿مَا ﴾ في ﴿مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾: نافية. وعليه جمهور المفسرين والوقف على ﴿وَيَخْتَارُ ﴾ تام. نقله القرطبي عن علي سليان والنحاس، وأبي إسحٰق، وقال القرطبي ما حاصله: «أي الاختيار إلى الله في الشفعاء لا إلى المشركين، وقيل: الاختيار في البعثة والرسالة إليه تعالى».اه.. وجرى ابن جرير على أن ﴿مَا ﴾ في ﴿مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ اسم موصول، مفعول به لـ ﴿وَيَخْتَارُ ﴾.

المجنر والعشرون

للمشركين ﴿ٱلَّخِيرَةُ ﴾ الاختيار في شيء ﴿سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَن إِشْراكهم.

﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ تسر قلوبهم من الكفر وغيره ﴿ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ وَمَا يَعُلِنُونَ ﴿ وَمَا يَعُلِنُونَ ﴿ وَمَا يَعْلِمُ مَا ذَلِكَ.

(\*) - ﴿ وَهُو اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى ﴾ الدنيا ﴿ وَالْآخِرَةِ ﴾ الجنة (١) ﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ ﴾ القضاء النافذ في كل شيء ﴿ وَإِلْتَهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ بالنشور.

﴿ وَقُلُ لَا هُلُ مُكَةَ: ﴿ أُرَءَ يَتُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ ﴾ (٣) بزعمكم ﴿ يَأْتِيكُمُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ ﴾ (٣) بزعمكم ﴿ يَأْتِيكُمُ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ ﴾ (٣) بزعمكم ﴿ يَأْتِيكُمُ مِن إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ ﴾ (٣) بزعمكم أَتِيكُم بِضِياً عِلَيْ سَمَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

<sup>=</sup> والمعنى: ويختار ما كان لهم الخيرة، أي: يختار للهداية والإيهان والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم.اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الجنة). خصها بالذكر، لقوله تعالى في أهل الجنة: ﴿ٱلْحَمَٰدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى اَّذَهَبَ عَنَا الْحَمَٰدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُۥ ﴾ [الزمر: ٧٤]. نبه عليه البيضاوي.

<sup>(</sup>۲) قوله: (دائمًا). ﴿ سَرِّمَدًا ﴾: من السرد وهو المتابعة، والميم زائدة كميم دلامص، قاله البيضاوي. وقيل: الميم أصلية فهو على وزن «فَعْلل»؛ لأن الميم لا تنقاس زيادتها في الوسط. وقد تقدم في سورة الأنعام شرح كلمة ﴿ أَنَ يُنتُمُ ﴾ الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) جملة ﴿مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ ﴾ سدت مسد المفعول الثاني والثالث لـ ﴿أَرَءَيْتُمْ ﴾، وهي معلَّقة بالاستفهام: ﴿مَنْ إِلَكُ ﴾، والمفعول الأول ياء المتكلم، والله أعلم.

الله عَلَيْكُمُ النَّهَ الله عَمَلَ الله عَلَيْكُمُ النَّهَ الله عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الله يَوْمِ الله عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ اللهِ عَمَلَم فَيْلُولِ تَسْكُنُونَ ﴾ تستريحون فيه ﴿ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ﴾ تستريحون فيه ﴿ فَيه مِن الخطأ في الإشراك فترجعون عنه. من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه.

(الله ﴿ وَ الله ﴿ وَهُمْ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزَعُمُونَ لَكُنْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزَعُمُونَ الله الله عليه (٣).

(﴿) ﴿ وَنَرَعْنَا ﴾ أخرجنا ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ هو نبيهم ﴿) يشهد عليهم بها قالوا ﴿ فَقُلْنَا ﴾ لهم: ﴿ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ ﴾ على ما قلتم من الإشراك ﴿ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَ ﴾ في الإلهية ﴿ لِلَّهِ ﴾ لا يشاركه فيها أحد ﴿ وَضَلَ ﴾ غاب ﴿ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿ فَعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَى عَنْ ذلك.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَ ﴾: خبر مقدم. و ﴿ جَعَلَ لَكُرُ ... ﴾ في تأويل مصدر بدون حرف مصدري، مبتدأ مؤخر، أي: من رحمته جَعْلُه تعالى الليل والنهار.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وفي الليل). أشار به أن الكلام على اللف والنشر المرتب؛ فـ ﴿لِتَسْكُمُواْ ﴾ راجع إلى الليل، و ﴿ وَلِتَهْنَعُواْ ﴾ إلى النهار.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ذكر ثانيًا). أي: هذه الآية ذكرت مرة أخرى لربط ما بعدها بها، وهو ﴿ وَنَزَعْنَا...﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو نبيهم). كما روي عن قتادة، ومجاهد. كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئَامِنَ كُلُ أُمَّتِهِ بِشَهِيدِ...﴾ الآية، [النساء: ٤١].



(أ) - ﴿ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكِ مِن قَوْمِمُوسَىٰ ﴾ ابن عمّه أو ابن خالته (١) ، وآمن به ﴿ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ۗ ﴾ بالكبر والعلو وكثرة المال ﴿ وَءَالَيْنَ هُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُواً ﴾ تثقل ﴿ إِلَّهُ صَبَدَةِ ﴾ الجهاعة ﴿ أُولِي ﴾ أصحاب ﴿ القُورَةِ ﴾ أي: تثقلهم. فالباء للتعدية (٢) ، وعدَّتُهم، قيل: سبعون (٣) ، وقيل: أربعون، وقيل: عشرة، وقيل: غير

(۱) قوله: (ابن عمّه...). أي: قارون كان ابن عمّ موسى بن عمران النبي عَلَيْهِ السَّكَرُمُ؛ وذلك لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لأوى بن يعقوب، وموسى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ هو: موسى بن عمران بن قاهث. كذا نقله ابن جرير، عن ابن جريج، وإبراهيم النخعي.

وقوله: (أو ابن خالته). هذا قول آخر. نقله القرطبي بدون عزو، وهنا قول ثالث عن ابن إسحٰق إنه كان عمّ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ. قال ابن جرير: «وأكثر أهل العلم على ما قاله ابن جريج». اهد. أي: إنه ابن عمّه. فقوله تعالى: ﴿كَانَ مِن فَوْمِ مُوسَىٰ﴾، أي: من عشيرته، كما قال ابن جرير.

قال القرطبي: «لما قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ [القصص: ٦٠]، بيّن أن قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله كما لم تعصم فرعون، ولستم أيها المشركون بأكثر عددًا ومالًا من قارون وفرعون». اهـ.

(٢) قوله: (فالباء). أي: الباء في ﴿بِٱلْعُصْبِ مِ ﴾ للتعدية، واستحسنه القرطبي.

(٣) قوله: (قيل: سبعون). في عدد العصبة هنا أقوال: فعن أبي صالح: «سبعون». وعن الضحاك، وقتادة وغيرهما: «أربعون»، وروي عن ابن عباس أيضًا. وعن مجاهد: «ما بين عشرة إلى خمسة عشر»، وقيل غير ذلك كما يعلم من ابن جرير، والقرطبي، وهذا الاختلاف يدل على أنه لم يثبت فيه شيء قاطع، والله أعلم.

فائدة: ذكر القرطبي في المراد ببغي قارون أقوالًا، منها: عن شهر بن حوشب: زاد في ثوبه شبرًا. وعن الضحاك: «كفره بالله»، وعن ابن المسيب أنه كان غنيًّا وعاملًا لفرعون على بني إسرائيل. وعن ابن عباس: «عمد قارون إلى بغيّ وآتاها مالًا، وحملها =

ذلك. اذكر ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ﴾ المؤمنون من بني إسرائيل ﴿لَا تَقْرَحُ ﴾ بكثرة المال فرح بَطر ﴿إِنَّ ٱللهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ ﴾ بذلك.

الله ﴿ وَابَتَغ ﴾ اطلب ﴿ فِيما ٓءَاتَنك الله ﴾ من المال ﴿ الدَّار الْاَخِرَةَ ﴾ بأن تعمل فيها تنفقه في طاعة الله ﴿ وَلَا تَنس ﴾ تترك ﴿ نَصِيبَك مِن المَّالُ أَيْناً ﴾ أي: أن تعمل فيها للآخرة (١) ﴿ وَأَخْسِن ﴾ للناس بالصدقة ﴿ كَما آخْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغ ﴾ للآخرة (١) ﴿ وَأَخْسِن ﴾ للناس بالصدقة ﴿ كَما آخْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغ ﴾ تطلب ﴿ الْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بعمل المعاصي ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ ﴿ اللهَ اللهِ عَاقبهم (٢). بمعنى: أنه يعاقبهم (٢).

( الله عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ أي: المال ﴿ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ أي: في مقابله، وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون ( الله على : ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَكَ اللّهَ وَدُا أَهْلُكُ مِن قَبْلِهِ عِن فَبْلِهِ عِن مَن أَهْوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكُثُرُ مَعًا ﴾ للمال؟

<sup>=</sup> تدعى على موسى الزنى بها»، والمفسر اقتصر على أنه بالكبر والعلو وكثرة المال، وهو المرويّ عن قتادة، وذكره ابن جرير مع قول شهر بن حوشب، ولا مانع من اجتماع ذلك كله فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ان تعمل فيها للآخرة). روي ذلك عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة، كما تقدم في مواضع. والكاف في ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللهُ ﴾ للتعليل وتحتمل التنظير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل...). قاله القرطبي. وقال أيضًا: «وكان فيها روي من أقرأ الناس لها -أي التوراة- ومن أعلمهم بها، وكان أحد العلهاء السبعين الذين اختارهم موسى للميقات». اهد. فمعنى قوله: أنه إنها أعطى المال لرضا الله عنه ولعلمه بفضله. ذكره ابن زيد. وقيل: لعلم عندي بوجوه التكسب والتجارة، أي: إنها اكتسبته بنشاطه وكده وحيلته. ذكره القرطبي، والبيضاوي، وغيرهما بدون عزو.

أي: هو عالم بذلك، ويهلكهم الله(١) ﴿وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾ لَعلمه تعالى بها(٢)، فيدخلون النار بلا حساب(٣).

﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾ بها وعد الله في الآخرة ﴿ وَيَلَكُمُ ﴾ بها وعد الله في الآخرة ﴿ وَيَلَكُمُ ﴾ كلمة زجر (٧) ﴿ قُوَابُ اللَّهِ ﴾ في الآخرة بالجنة ﴿ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ مما أوتي قارون في الدنيا ﴿ وَلَا يُلَقَّلُهَا ﴾ أي: الجنة المثاب بها (٨) ﴿ إِلَّا

(١) قوله: (ويهلكهم الله). مرتبط بها بعده، قدره ليعطف عليه ﴿وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ... ٠٠.

(٢) قوله: (لعلمه تعالى جا). أي: بالذنوب.

(٣) وقوله: (فيدخلون النار...). روى ذلك ابن جرير عن قتادة، وقال مجاهد: «لا تسأل الملائكة غدًا عن المجرمين، فإنهم يُعرفون بسيهم؛ فإنهم يحشرون سود الوجوه، زرق العيون».اهـ.

(٤) ﴿ فَخَرَجُ ﴾. أي: على بني إسرائيل، يوم عيد لهم...ذكره القرطبي. والفاء لعطف الجملة.

(٥) قوله: (بأتباعه الكثيرين). ذكر في عددهم أقوال مختلفة، وليس بضروري ضبط ذلك العدد.

(٦) قوله: (للتنبيه) أي: ليس للنداء؛ لأن النداء خاص بالأسماء، و «ليت» ليس اسمًا.

(٧) قوله: (كلمة زجر). فهي معمول لفعل محذوف، أي: ألزمكم الله ويلكم. قاله الدرويش في «إعراب القرآن». وكلمة «ويل» تقدمت في سورة البقرة الآية (٧٩) وغيرها.

(٨) قوله: (الجنة). أشار به إلى أن الضمير في ﴿يُلُقَّىٰهَاۤ﴾ عائد إلى الجنة التي دل عليها ﴿ثُوَابُ ٱللَّهِ﴾. ٱلصَّعِبُرُونَ ١٠٠٠ على الطاعة وعن المعصية.

(١١) - ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ ۽ ﴾ (١) بقارون ﴿ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: غيره، بأن يمنعوا عنه الهلاك ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مَن اللَّهُ مَنهُ مِنهُ مَنهُ .

(الله عنى الله من الله عنى ال

<sup>(</sup>۱) ﴿ فَسَفْنَا ﴾. روى ابن جرير، عن ابن عباس بطرق مختلفة وبسياق متقارب ما حاصله: أنه لما فرضت الزكاة على بني إسرائيل وطلب موسى من قارون إخراجها وفي بعض الطرق -أن قدرها واحد من ألف - حسب ذلك قارون فكان الشيء الكثير، فأبى عن إخراجها، وأراد تفضيح موسى، فدعا بغية وآتاها مالًا لتفتري على موسى بالزنى بها، فأحضرت المرأة وسألها موسى عن القصة فأقرّت بها فعله قارون من إعطاء المال لكي تفتري فأوحى الله إلى موسى أن مُر الأرض بها شئت، فقال: يا أرض خُذِيهم... حتى أخذتهم الأرض. قارون ومن كان معه وأمواله وداره.اهـ. ملخصًا، ونقل القرطبي عن مقاتل: «لما أخذت الأرض قارون قالت بنو إسرائيل: إنها أهلكه موسى ليرث ماله؛ لأنه كان ابن عمه، فخسف الله به وبداره وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من قريب). أفاد أن المراد بالأمس: الزمن القريب، أي: قبل وقوع العذاب لا اليوم الذي قبل هذا اليوم. كما قال ابن جرير: «يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخط الله».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: («وي»: اسم فعل). ما ذكره المفسر من الإعراب منسوب إلى الخليل، وسيبويه. والمعنى على هذا: أعجب لأن الله يبسط، ولأنه لا يفلح الكافرون، أي: لبسط الله ولعدم فلاحهم، وعن الكسائى: «أصله: ويلك»، فيكون «أنه لا يفلح» معمولًا لمقدر أي: اعلم =

﴿ لَوْلَآ أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول (١) ﴿ وَيُكَأَنَّهُۥ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لنعمة الله كقارون.

( و بِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ أي: الجنة ﴿ بَعَمَ لُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ ﴾ بالبغي ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾ بعمل المعاصي (٢) ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ ﴾ المحمودة ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ آَنَ عُلُوا الله بعمل الطاعات.

(الله) - ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْرُ مِنْهَ ۚ ثُواب بسببها (٣) ، وهو عشر أمثالها ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا ﴾ جزاء ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُله

= أنه لا يفلح، وعن الفراء: «ويك»، بمعنى: ألا ترى»، و «أن» وما بعدها مستقل. وروى ابن جرير عن قتادة: «﴿وَيُكَأَنَّهُ ﴿ : أُولا ترى أنه، ألم تر أنه»، وهذا يوافق ما قاله الفراء. وهذه الأقوال الثلاثة في ﴿وَيُكَأَنَّهُ ﴾ فصلها الدرويش في «إعراب القرآن» مع زيادة.

(١) قوله: (بالبناء...). قرأ حفص، ويعقوب: بالبناء للفاعل: ﴿لَخَسَفَ بِنَا ﴾. والباقون: بالبناء للمفعول: ﴿ لَخُسِفَ بِنَا ۗ ﴾.

(٢) قوله: (بعمل المعاصي). روي عن ابن جريج. وقيل: أخذ المال بغير حق، رواه ابن جرير عن مسلم البطين.

(٣) قوله: (ثواب بسببها). أفاد أن ﴿خَيْرٌ﴾ هنا ليس اسم تفضيل بل بمعنى: الثواب -وهو الجنة-، و «من» في ﴿مِنْهَمَ ۗ ﴾ للسببية. وليست الداخلة على المفضل عليه.

(٤) قوله: (أنزله). وبه فسر به ابن جرير، وهذا من معاني ﴿فَرَضَ ﴾.

(٥) قوله: (إلى مكة). روى ذلك عن ابن عباس، ومجاهد، وجابر بن عبدالله وغيرهم، قاله =

نزل جوابًا لقول كفار مكة له: إنك في ضلال، أي: فهو الجائي بالهدى وهم في ضلال، و«أَعَلَمُ» بمعنى: عالم(١).

(۱) ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوٓا أَن يُلُقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ أي: القرآن ﴿ إِلَّا ﴾ لكن (١) ألقي إليك ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّيِكً فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا ﴾ معينًا ﴿ لِلْكَنفِرِينَ (١٠) على دينهم الذي دعوك إليه.

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ ﴾ أصله: يصُدُّونَنَّكَ (٣)، حذفت نون الرفع للجازم

- (۱) قوله: (﴿أَعْلَمُ ﴾ بمعنى: عالم). أي: ليس للتفضيل، ولذلك نصب المفعول به، وهو الاسم الموصول: ﴿مَن جَآءَ ﴾، واسم التفضيل لا ينصب المفعول به. ويحتمل كونه للتفضيل فيكون ﴿مَن ﴾ منصوبًا بفعل محذوف، أي: يَعْلَمُ من جاء بالهدى. كما ذكره البيضاوي.
  - (٢) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع.
- (٣) قوله: (أصله: يصدونن). يعني: أصله قبل دخول «لا» الجازمة عليه، وهذه مسألة صرفية، إذا دخلت نون التوكيد على المضارع حذفت منه نون الأمثلة الخمسة حالة الرفع، وأما عند الجزم والنصب فالنون محذوفة قبل نون التوكيد، وكذا تحذف من الفعل واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين، إذا كان ما قبل الواو مضمومًا وما قبل الياء مكسورًا، وتثبتان إذا كان ما قبلها مفتوحًا، نحو: لتُبْلَوُنَّ، وإما تَرينَّ، وحذف الواو والياء لالتقاء الساكنين، وهما: الواو أو الياء، والنون الأولى المدغمة، وفي ذلك تفصيل ذكرنا ذلك في «الثنائيات».

القرطبي. ونقل عن مقاتل: «خرج النبي على من الغار ليلًا مهاجرًا إلى المدينة في غير الطريق مخافة الطلب، فلما رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق الطريق فقال له جبريل عَلَيْهِ السَّالَةُ إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ [القصص: ٨٥]، أي: إلى مكة ظاهرًا عليها. قال ابن عباس: «نزلت هذه الآية بالجحفة، ليست مكية ولا مدينة».اه. من القرطبي. وعن ابن عباس أيضًا: «المعاد: الجنة»، وكذا روى عن مجاهد، وأبي صالح وغيرهم. قال القرطبي: «والأول أكثر».

والواو للفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة ﴿عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعَدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾ أي: لا ترجع إليهم في ذلك ﴿وَادْعُ ﴾ الناس ﴿إِلَى رَبِّكُ ﴾ بتوحيده وعبادته ﴿وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ ﴿ إِعَانتهم، ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه (١).

﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ تعبد ﴿ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَاۤ إِلَاهُ إِلَّا هُوۡ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَصَاء النافذ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

## \*\*

(۱) قوله: (ولم يؤثر الجازم). مسألة نحوية، يعني: ﴿وَلَا تَكُوْنَنَ ﴾: ﴿لَا ﴾: ناهية جازمة، وْتَكُوْنَنَ ﴾: فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، وإنها بني لدخول نون التوكيد

المباشرة عليه، ولذا لم يظهر الجزم فيه، فهو في محل جزم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلا إياه). ذكره ابن جرير، وابن كثير: «وقيل: إلا ما أريد وجهه تعالى». نقله ابن جرير، ثم البقاء لله تعالى، وليس لصفة الوجه فقط.

الخلاصة: هذا ليس من التأويل الذي ينتقد عليه، بل تأويل ذكره أئمة التفسير، كابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

## الله ٢٠ - سورة العنكبوت

## مكية (١)، وآياتها تسع وستون آية

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( - ﴿ الْمَ اللهُ أعلم بمراده بذلك.

﴿ اَحَسِبَ اَلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ (٢) ﴿ أَي: بقولهم ﴿ اَمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ اَمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ ﴾ يَتبرون بِما يتبين به حقيقة إيهانهم.

الله عن الله عن عن عن الله عن

(۱) قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر»، ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس، وقتادة، وفي القول الآخر لهما -وهو قول يحيى بن سلام- أنها مكية إلا عشر آيات في أولها، نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة، وقال علي بن أبي طالب: «نزلت بين مكة والمدينة». اهد.

الخلاصة: فالأقوال أربعة. سميت بها لذكرها فيها.

(٢) ﴿أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ﴾. ﴿أَن ﴾ في الموضعين مصدرية، والفعل بعدهما منصوب بحذف النون، والأكثر بعد أفعال الظن كون «أن» مصدرية لا مخففة، وقد تأتي مخففة كما في قراءة ﴿وَحَسِبُواْ أَلَا تَكُونُ فِتَنَةٌ ﴾ [المائدة: ٧١]: برفع ﴿تَكُونُ ﴾. و﴿أَن يُتَرَكُواْ ﴾ سد مسد مفعولي «حسب».

وأشار بقوله: (بقولهم) إلى حذف حرف الجر، وهو جائز مع «أنّ» و «أن» مطردًا، كما تقدم مرارًا.

(٣) قوله: (ونزل في جماعة...). روى ابن جرير عن الشعبي ذلك بسياق أطول، حاصله: أنهم آمنوا ثم خرجوا مهاجرين، فأتبعهم المشركون فردوهم، ثم خرجوا، فلما أتبعهم المشركون قاتلوهم، فمنهم من قُتل ومنهم من نجا، فأنزل الله فيهم: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَكَ

(1) - ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ الشرك والمعاصي ﴿أَن يَسْبِقُونَا ﴾ (٢) يفوتونا فلا ننتقم منهم ﴿سَآءَ ﴾ بئس ﴿مَا ﴾ الذي (٣) ﴿يَعَكُمُونَ لَا ﴾ ٥، حكمهم هذا (٤).

(٥) - ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ ﴾ يخاف (٥) ﴿ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ ﴾ به ﴿ لَأَتِّ ﴾ فليستعد له ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوال العباد ﴿ ٱلْعَلِيمُ (٥) ﴾ بأفعالهم.

لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ لِللَّا يَتَانَ مِن هذه السورة.اهـ. ملخصًا.

(١) قوله: (علم مشاهدة). قيّد به؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه.

وقوله: (في إيهانهم). متعلق بـ ﴿صَدَفُواْ ﴾.

(٢) ﴿أَن ﴾: مصدرية وهي وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي «حسب».

(٣) قوله: (الذي). أشار إلى أن ﴿مَا﴾ موصولة فاعل ﴿سَآءَ﴾، ويجوز كون ﴿مَا﴾ نكرة تمييزًا لفاعل ﴿سَآءَ﴾. وفاعله ضمير مستتر مبهم.

(٤) وقوله: (حكمهم هذا). مخصوص بالذم.

(٥) قوله: (يخاف). فسر به القرطبي، وقال: «وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملًا صالحًا».اهـ.

(٦) قوله: (جهاد حرب). وهو جهاد الكفار.

وقوله: (أو نفس). وهو حبس النفس على الطاعات وعن الشهوات، وبالأول فسر ابن جرير، وبالثاني فسر البيضاوي. والمفسر فسر بها، وهو أشمل.

جهاده له لا لله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ بعمل الصالحات ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ﴾ بمعنى: حسن (١)، ونصبه بنزع الخافض: الباء (٢) ﴿ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الصالحات.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسنَا ۗ أَي: إيصاءً ذا حسن (٣)، بأن يبرهما ﴿ وَإِن جَاهَ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) قوله: (بمعنى: حسن). يعني أن ﴿أَحْسَنَ﴾ هنا وإن كان اسم تفضيل لكن التفضيل ليس مرادًا، لئلا يوهم أن الجزاء يكون على الأفضل دون ما سواه، بل يجزى على كل حسنة الفاضل والمفضول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونصبه...). أي: نصب ﴿أَحْسَنَ﴾ بنزع الخافض، أي: بحذف حرف الجر. فإذا حذف ينتصب المجرور إلا في مواضع فيبقى مجرورًا فيها، فصلناها في كتاب «الاستثناءات»، وحذف الجار ساعيّ، إلا مع «أنّ» و«أن»، وقد تقدم في مواضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: إيصاء...). أفاد أن ﴿ حُسنًا ﴾ نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق، وأن الحُسن مصدر أريد به اسم الفاعل. ويحتمل كون ﴿ حُسنًا ﴾ منصوبًا بنزع الخافض، أي: بحُسنٍ، كما يعلم من ابن جرير. ونقل عن بعض الكوفيين أنه مفعول به لفعل محذوف أي: أن يفعل حسنًا. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية نزلت فيه؛ لأنه أسلم فحلفت أمه أنه لا تأكل ولا تشرب حتى يكفر، فأمر الله أن يبر بها ولا يطيعها في الكفر. وروى ابن جرير عن قتادة نحوه، قال: «لما هاجر سعد قالت أمه: والله لا يظلني بيت حتى يرجع، فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليها ولا يطيعها في الشرك».اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (موافقة للواقع). يعني: أن قوله تعالى: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ﴾ قيد ذكر لموافقة الواقع؛ لأنه ليس هناك شريك معلوم شراكته لله تعالى، وإذا كان القيد ذكر لموافقة الواقع فليس له مفهوم مخالفة، كما هو معلوم في علم الأصول، إذا ذكر القيد لغرض خاصّ فلا يكون له مفهوم مخالفة.

له ﴿ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ في الإشراك ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ فأجازيكم به.

﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴾ الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم.

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾. قال القرطبي: «نزلت في المنافقين»، وهو ظاهر كلام المفسر، وعن مجاهد: «نزلت في ناس أسلموا بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء افتتنوا»، وعن الضحاك: «في ناس من المنافقين بمكة، كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك»، وعن ابن عباس كما في ابن جرير، وعكرمة كما في القرطبي: «في بعض المستضعفين بمكة لما هاجروا فلحقهم المشركون، فافتتن بعضهم»، وفي ابن جرير: «ثم نزلت فيهم ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِللَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ [النحل: ١١٠]، الآية، فخرجوا فلحقهم المشركون، فقاتلوهم حتى نجا من نجا، وقتل من قُتِل ».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حذفت منه نون الرفع). كما تقدم في تفسير ﴿ وَلَا يَصُدُنَّكَ ﴾ [القصص: ٨٧]. وهو جواب القسم لتقدمه على الشرط في ﴿ وَلَين ... ﴾ ، ودل على جواب الشرط.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعالم). أي: ﴿أَعْلَمَ﴾ هنا خال عن معنى التفضيل، كما تقدم نظيره.

- الله ﴿ وَلَيْعُلَمَنَ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بقلوبهم ﴿ وَلَيْعُلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ اللهُ ﴿ وَلَيْعُلَمَنَ اللَّمُنَافِقِينَ اللَّهُ فَي الفعلين لام قسم.
- (الله ﴿ وَلَيَحْمِلُكِ أَتْقَالَهُمْ ﴾ أوزارهم ﴿ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ بقولهم للمؤمنين (١٠) اتبعوا سبيلنا، وإضلالهم مقلدين ﴿ وَلَيُسْعُلُنَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٠) ﴿ يَكْذِبُونَ عَلَى الله سؤالَ توبيخٍ. واللام في الفعلين لام قسم (٥)،

<sup>(</sup>١) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. عن مجاهد، قال: «هذا قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم، قالوا: لا نبعث نحن ولا أنتم، فاتبعونا، إن كان عليكم شيء فهو علينا».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: ﴿وَلْنَحْمِلُ ﴾ لفظة أمر؛ لأن اللام فيه لام الأمر الجازمة، ومعناه خبر؛ لأنه في معنى الشرط والجواب، كما ذكره أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده تكذيب من الله لمقالتهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بقولهم...). أشار به إلى بيان وجه الإثمين عليهم، فهما إثم كفرهم وإثم إضلالهم. كما روى ابن جرير عن ابن زيد، قال في تفسير هذه الآية: «هذا كقوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥]».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (واللام في الفعلين). وهما: ﴿وَلَيَحْمِلُكِ ﴾ و﴿وَلَيْسَعَلَنَ ﴾؛ فهما مرفوعان لعدم جازم وناصب، وعلامة رفعهما ثبوت النون المحذوفة لأجل نون التوكيد، وحذفت واو الجماعة التي هي الفاعل تخفيفًا أو لالتقاء الساكنين، ولوجود ضم دال عليها قبلها، كما تقدم نظير ذلك.

وحذف فاعلها: الواو ونون الرفع.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (١) وعمره أربعون سنة أو أكثر (٢) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (١) وعمره ألله فكذبوه ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفُوفَاتُ ﴾ أي: الماء الكثير (٣)، طاف بهم وعلاهم، فغرقوا ﴿ وَهُمْ طَلْلِمُونَ اللهُ مشركون.

(الله عنه الله عنه عنه الله ع

(الله وَأَتَقُوهُ ﴿ خَافُوا عَقَابُهُ وَاللهِ وَأَتَقُوهُ ﴾ خافُوا عقابه ﴿ وَاللَّهُ وَأَتَقُوهُ ﴾ خافُوا عقابه ﴿ وَاللَّهُ مَا أَنتم عليه من عبادة الأصنام ﴿ إِن كُنتُمْ فَعَلَمُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الحَيْرِ مَن غيره.

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: «ذكر قصة نوح تسلية للنبي ﷺ، أي: ابتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا».اهـ. ونحوه ذكر ابن جرير بسياق مفصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وعمره أربعون...). ما قاله المفسر في عمره وعيشه بعد الطوفان عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وهناك أقوال أخرى، كما أشار إليها المفسر: (أو أكثر).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الماء الكثير). كما قال قتادة: «هو الماء الذي أرسل عليهم».اه. نقل القرطبي عن النحاس: «يقال لكل كثير عطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت: طوفان».اه. وإليه أشار المفسر بقوله: (طاف بهم وعلاهم)، فأفاد أن الألف والنون فيه زائدتان.

<sup>(</sup>٤) ﴿وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾. معطوف على الهاء في ﴿فَأَنْجَنْنُهُ ﴾، والضمير في ﴿وَجَعَلْنَهَا ﴾ راجع إلى السفينة أو العقوبة أو النجاة، ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي.

- ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا ﴾ أي: تكذبوني (٣) يا أهل مكة ﴿ فَقَدُ كَذَبُوا ﴾ أي تكذبوني وقي المال أَمَدُ مِن قَبَلِي ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ الْإِبلاغ البيّن. في هاتين القصتين تسلية للنبي عَلَيْهِ (١٤).
- الله و التاء (١٥) في قومه (٥): ﴿أُولَمُ يَرَوُّا ﴾ بالياء والتاء (٦)، ينظروا (٧)

- (٦) قوله: (بالياء والتاء). قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: بالتاء: ﴿ رَوْأَ ﴾: بصيغة الخياب. والباقون: بصيغة الغيبة: ﴿ يَرَوْأُ ﴾.
- (٧) قوله: (ينظروا). الظاهر أن المراد به إفادة أن الرؤية هنا بصرية، ولكن كونها قلبية أظهر؛ لأن ما ذكر ليس مما يدرك بالبصر، وعلى ذلك أعرب الدرويش في «إعراب القرآن»، والجملة الاستفهام معلقة.

<sup>(</sup>١) قوله: (تقولون كذبًا). كذا فسره ابن عباس في رواية، وفي أخرى: «تصنعون كذبًا»، وهما متقاربان. و «ما» في ﴿إِنَّمَا ﴾ كافة، كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (إن الأوثان...). بيان لمقول القول.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: تكذبون). هذا التفسير يفيد أن هذا مما أمر الله أن يقوله محمد على لقريش، وليس من مقول إبراهيم عَلَيَهِ السَّكَمُ، وبنحوه فسر ابن جرير، ولكن قال ابن كثير: «الظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ يحتج عليهم لإثبات المعاد، لقوله بعد هذا كله: ﴿فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَنْ وَالله أعلم ».اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في هاتين القصتين). أي: قصة نوح وإبراهيم عَلَيْهِمَالْسَلَامُ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في قومه) أي: قوم محمد عَلَيْهُ.

﴿ كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾ بضم أوله، وقرئ بفتحه من (١٠): «بدأ، وأبدأ» بمعنى أي: يخلقهم ابتداءً ﴿ أَنَّهُ هُو ﴿ يُعِيدُهُ ﴿ أَي: الخلق كما بدأه ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ المذكور من الخلق الأول والثاني ﴿ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ (١٠) ﴾ فكيف ينكرون الثاني (١٠).

( ﴿ وَ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ لمن كان قبلكم وأماتهم (٣) ﴿ فُكَ ٱللَّهُ يُنشِئُ النَّشَاءَةَ ٱلْآخِرَةً ﴾ مدًّا وقصرًا مع سكون الشين (١) ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) ﴾ ومنه البدء والإعادة.

(الله ﴿ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

الله ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ ربكم عن إدراككم ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءُ ﴾ لو كنتم فيها (١) ، أي: لا تفوتونه ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: غيره ﴿ مِن وَلِيٍّ ﴾

(١) قوله: (وقرئ). هذه قراءة شاذة، كما أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ).

(٢) قوله: (فكيف ينكرون الثاني). أي: الإعادة بعد الموت بمعنى: البعث بعد الموت. كما روي عن ابن عباس، وقتادة.

(٣) قوله: (لمن كان). اللام للتقوية، و(من) مفعول به لـ ﴿ اَلْخَلْقَ ﴾ في المعنى. وقوله: (وأماتهم). بصيغة الماضي، معطوف على ﴿ بَدَأَ ﴾.

(٤) قوله: (مدًّا وقصرًا). المد: يعني: ﴿ٱلنَّشَاءَةَ﴾: قرأ به ابن كثير، وأبو عمرو. وقرأ الباقون: ﴿ٱلنَّشَأَةَ﴾: بسكون الشين بلا مدّ. وهما لغتان كالرأفة والرآفة. أفاده القرطبي.

(٥) قوله: (تعذيبه). مفعول به لـ ﴿ يَشَآهُ ﴾. وكذا: (رحمته).

(٦) قوله: (لو كنتم فيها). قيده لأن المخاطبين هم الإنس، وهم في الأرض، كما يقال: لا يفوتني فلان بالبصرة ولا لههنا، بمعنى: لا يفوتني بالبصرة لو صار إليها، وهذا المعنى= يمنعكم منه ﴿وَلَا نُصِيرٍ ١٠٠٠ ﴾ ينصر كم من عذابه.

﴿ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَمْ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَمْ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَأُولَكِهِ كَا مَا مَا لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَأُولَكِهِ كَا مَا مَا لَمُ مَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَأُولَكِهِ كَا مَا مَا لَمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

(الله على على الله وقدرته؛ لأنهم المنتفعون بها.

(ما) ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم: ﴿إِنَّمَا أَتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا ﴾ تعبدونها، و (ما)

<sup>=</sup> عزاه القرطبي إلى قطرب. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «أن المعنى: أن الله تعالى لا يعجزه أهل الأرض ولا أهل السماء إن عصوه، بتقدير: ولا مَن في السماء.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: القرآن...). القرآن: تفسير لـ ﴿ عَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾، والبعث تفسير لـ ﴿ وَلِقَ آبِهِ عِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: جنتي). كذلك فسر القرطبي. وإطلاق الرحمة على الجنة يكون من باب المجاز المرسل، من إطلاق الحال وإرادة المحل؛ لأن الجنة محل الرحمة، ويمكن إجراء الرحمة على معناها الحقيقي كها هو ظاهر ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن هذه الآيات معترضة بين قصة إبراهيم عَلَيْهَالسَّلَامُ تذكيرًا وتحذيرًا لأهل مكة، كما مشى عليه ابن جرير وغيره. وتقدم أن ابن كثير رجح جعلها كلها من كلام إبراهيم عَلَيْهَالسَّلَمُ لقومه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (التي قذفوه). أفاد أن «أل» في النار للعهد الذهني.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بردًا وسلامًا). كما تقدم في سورة الأنبياء الآية (٦٩).

مصدرية (١) ﴿مَّوَدَّةُ بَيْنِكُمْ ﴿ حَبِر ﴿ إِن ﴾ وعلى قراءة النصب: مفعول له، و ﴿ ما ﴾ كافة ، المعنى: تواددتم على عبادتها ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ كَافَة ، المعنى: تواددتم على عبادتها ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ ﴾ يتبرأ القادة من الأتباع (١) ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا ﴾ يلعن الأتباع القادة ﴿ وَمَأْ وَلا كُمُ ﴾ مصيركم جميعًا ﴿ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِين اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَين منها.

(أل) - ﴿ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ ﴾ صدق بإبراهيم (٢) ﴿ لُوطُ ﴾ وهو ابن أخيه هاران ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم (٤): إلى حيث أمرني

<sup>(</sup>۱) قوله: (و «ما» مصدرية). أي: على قراءة الرفع في ﴿مَّوَدَّةُ﴾، فيكون المعنى: إن اتخاذكم مودة بينكم، وهذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي، ورويس. وعلى قراءة: النصب: وهي قراءة الباقين، تكون «ما» كافة، و ﴿مَوَدَّةَ ﴾ مفعول له، كها قال المفسر. ولكن قرأ حفص، وحمزة، وروح: بإضافة ﴿مَوَدَّةً﴾ إلى ﴿بَيْنِكُمْ ﴾. وقرأ الباقون: بتنوين ﴿مَوَدَّةً ﴾، ونصب ﴿بَيْنَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يتبرأ...). كما في آيات أخرى، قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَوَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

<sup>(</sup>٣) قوله: (صدق...). فالإيهان هنا بمعنى: التصديق، كما فسر به ابن جرير، ورواه عن ابن عباس، وغيره، واللام بمعنى: الباء، وأفاد أنه ليس المراد بالإيهان له: الاستهاع إلى قوله فقط، وقد تقدم في سورة التوبة (٦١) أن الإيهان إذا عدّي باللام يكون المعنى: قبل القول، فههنا المراد: التصديق به، واللام بمعنى: الباء. والله أعلم.

قال القرطبي: «لوط أول من صدّق بإبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ حين رأى النار عليه بردًا وسلامًا»، ونقل عن ابن إسحٰق: «أنه كان ابن أخيه، وأن زوجته سارة آمنت به أيضًا».

<sup>(</sup>٤) قوله: (إبراهيم). أفاد أن قائل ذلك هو إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، كما هو ظاهر سياق الآية،=

ربي، وهجر قومه، وهاجر من سواد العراق إلى الشام (١) ﴿إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ في ملكه ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ فَي خلقه.

(الله المعنى الكتب، أي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ﴿وَعَقُوبَ ﴾ بعد إسحاق بعد إسحاق بعد إبراهيم من ذريته ﴿وَٱلْكِئنَبُ ﴾ بعد المعنى الكتب، أي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ, فِى الدُّنْكَ الله وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان ((الله وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ الذين لهم الدرجات العُلا.

﴿ وَ اذكر ﴿ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى الْمُوطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى الْمُوضِعِينَ ( عَلَى الْمُوضِعِينَ ( الْفُ بِينها على الوجهين في الموضعين ( عَلَى الْفُحِشَةَ ﴾ أي:

<sup>=</sup> وعليه جماهير المفسرين، وروى القرطبي ذلك عن قتادة وغيره، وقال القرطبي: "وقيل: قائل هذا لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ، ونقل عن مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة، وعن الكلبي: هو أول من هاجر من بلد الكفر».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (إلى الشام). كما ذكره عامة المفسرين، وتقدم في سورة الأنبياء (٧١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعد إسماعيل) أفاد أن أول أولاده إسماعيل. كما قال القرطبي: «وإنها وهب له إسلحق بعد إسماعيل».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو الثناء الحسن). روي عن ابن عباس وغيره، وفي رواية عنه: «الولد الصالح والثناء».

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الموضعين). أي: ﴿إِنَّكُمْ النَّأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ و﴿أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾. قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ و﴿أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ الأولى بدون همزة الاستفهام، والثانية معها. والباقون: قرأوا بهمزة الاستفهام في الموضعين. وفي إثبات الهمزة الاستفهامية في الموضعين أو الموضع =

أدبار الرجال ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْإِنس والجن.

(") - ﴿أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَكِيلَ ﴾ طريق المارة ('' بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم، فترك الناس الممر بكم ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ﴾ أي: متحدثكم ('') ﴿المُنكِّ ﴾ فعل الفاحشة بعضكم ببعض (") ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ انْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِقِينَ (") ﴾ في استقباح ذلك، وأن العذاب نازل بفاعليه.

(الله العذاب ﴿عَلَى ٱلْقَوْمِ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

الله ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِأَلْبُشُرَىٰ ﴾ إسحق ويعقوب بعده (١)

<sup>=</sup> الواحد: قرأ قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر بالتسهيل والمد، وورش، وابن كثير، ورويس: بالتسهيل والقصر. والباقون: بالتحقيق والقصر. وهشام: بالتحقيق وإدخال ألف بينها؛ ففي كلام المفسر إجمال.

<sup>(</sup>١) قوله: (طريق المارة). وبذلك فسر ابن جرير، ونقله القرطبي عن ابن زيد، وقال وهب ابن منبه: "إنه قطع النسل بالعدول عن النساء".

<sup>(</sup>٢) قوله: (متحدثكم). أي: موضع تحدثكم. فهو ظرف بصيغة اسم المفعول؛ لأن اسم الظرف من غير الثلاثي المجرد يأتي على وزن اسم مفعوله، كما هو معلوم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فعل الفاحشة) فسر بذلك مجاهد فيها رواه ابن جرير. وعن عائشة رَيُخَلِّلُهُ عَهَا: «كانوا يتضارطون»، وعن أم هانئ مرفوعًا: «كانوا يخذفون أهل الطريق أي: برميهم بالحصاة، ويسخرون منهم».اهـ. ولعل جميع ذلك كان فيهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إسحٰق). كما تقدم في الحجر (٥٣)، وفي هود من الآيات (٦٩)، وتقدم في هود مراجعة إبراهيم الملائكة في إهلاك قوم لوط.



﴿ فَالْوَاْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ﴾ أي: قرية لوط ﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ كَافرين.

(أ) - ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم: ﴿ إِنَ فِيهَا لُوطَا قَالُواْ ﴾ أي: الرسل ﴿ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَا قَالُواْ ﴾ أي: الرسل ﴿ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَا قَالُواْ ﴾ أي الرسل ﴿ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمِن فَي التخفيف والتشديد (١) ﴿ وَأَهْلَمُ وَ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ الْغَلِمِينَ فِي العذاب.

(الله ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ (١٠ رُسُلُنَا لُوطَا سِي ءَ بِهِمْ ﴾ حزن بسببهم ﴿ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ صدرًا ((١٠) ؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه، فأعلموه أنهم رسُل ربّه ﴿ وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَعَزَّنَّ إِنّا مُنَجُوكَ ﴾ بالتشديد والتخفيف (١٠) ﴿ وَأَهْلَكَ إِلّا اَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِن الْعَابِرِين (١٠) ﴾ ، ونُصِب (وَأَهْلَكَ ) عطفًا على محل الكاف (٥) .

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالتخفيف...). قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف: بالتشديد: ﴿لَنُنَجِينَهُ ﴾: مضارع: أنجى، من مضارع: نجّى من باب فعّل. والباقون: بالتخفيف: ﴿لَنُنْجِينَهُ ﴾: مضارع: أنجى، من باب أفعل. وهما بمعنّى واحدٍ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ ﴾. ﴿ أَن ﴾: زائدة إعرابًا مؤكدة معنًى، كما تقدم في سورة يوسف: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [يوسف: ٩٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: (صدرًا). تفسير ﴿ ذَرَعًا ﴾: وهو منصوب على التمييز، فحول عن الفاعل، والمعنى: ضاق ذرعه بهم. وتقدمت هذه الكلمة في هذا التركيب في سورة هود (٧٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتشديد...). أي: ﴿مُنَجُّوكَ ﴾: اسم فاعل «نجّى»: قرأه نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر. وبالتخفيف: ﴿مُنْجُوكَ ﴾: اسم فاعل «أنجَى»: الباقون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ونُصِبَ ﴿وَأَهْلَك ﴾). يعني: أن ﴿وَأَهْلَك ﴾: معطوف على الكاف في ﴿مُنَجُوكَ ﴾،=

(الله عَندِهِ اَلْقَرْكِةِ الله مَنزِلُونَ ﴾ بالتخفيف والتشديد (۱) ﴿عَلَىٰ أَهْلِ هَندِهِ اَلْقَرْكِةِ رَجُزًا ﴾ عذابًا ﴿مِّرَى ٱلسَّمَآءِ بِمَا ﴾ بالفعل الذي ﴿كَانُواْ يَفْسُقُونَ (۱) ﴾ به (۲)، أي: بسبب فسقهم (۱).

ْ ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَاكِةً بَيِنَكَ ﴾ ظاهرة، هي آثار خرابها ﴿لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ يتدبرون.

الْمُوْمُ الْآخِرَ ﴾ أرسلنا ﴿إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَرْجُواْ اللَّهُ وَأَرْجُواْ اللَّهُ وَالْرَجُوا اللَّهُ وَالْمُوْمُ اللَّهُ وَالْمُؤُمُ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ حال مؤكدة لعاملها(٤٠)، من «عثى» بكسر المثلثة، أفسد.

الله الشديدة ﴿ فَكَ ذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَ أَن الزلزلة الشديدة ﴿ فَأَصَّبَ حُواْ فِ

= والكاف مضاف إليه في محل جر، لكنها في المعنى مفعول به في محل نصب، فروعي ذلك ونصب ﴿وَأَهَلُكَ ﴾. ويحتمل كونه منصوبًا بفعل محذوف، أي: وننجّى أهلك.

(۱) قوله: (بالتخفيف...). أي: مُنزِلون اسم فاعل «أنْزل»: وهي قراءة الجمهور ما عدا ابن عامر، فقرأ بالتشديد: ﴿مُنَزِّلُونَ﴾: اسم فاعل «نزّل»، ولذلك قدم المفسر التخفيف في الذكر هنا، بخلاف ﴿مُنَجُّوكَ ﴾ فقدّم في الذكر التشديد؛ لأن التشديد هناك قراءة أبي عمر و وغره، والمفسّر يجرى على قراءة أبي عمر و، غالبًا.

(٢) قوله: (بسبب فِسقهم). يفيد أن «ما» مصدرية، وقوله أولًا: (بالفعل الذي) يفيد أنها موصولة. ولعل العبارة: أو بسبب فسقهم. ولكني لم أجد كذلك في النسخ المصححة.

(٣) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا للاسم الموصول، فيكون فيه حذف العائد المجرور بدون شرط الحذف. وذلك لوضوح المعنى. والله أعلم.

(٤) قوله: (حال...). أي: ﴿مُفْسِدِينَ﴾ حال مؤكدة لعامله: ﴿تَعْثَوُا ﴾، وتقدم في هود (٨٥).

دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٧٧٠ الركين على الركب ميتين.

(الله الحقيقة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة الحقيقة الحقيقة المحتاجة المحتاجة

(الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (بصرف...). أي: بتنوين «ثمود»: وهي قراءة الجمهور، وقرأ حفص، وحمزة، ويعقوب: بترك الصرف، أي: غير منوّن. وأشار المفسر إلى وجههما بقوله: بمعنى الحيّ، أي: فبهذا الاعتبار يكون منصر فًا لعدم إحدى العلتين، وهي: التأنيث، وباعتبار القبيلة وجدت العلتان: العلمية والتأنيث؛ فمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالحجر). وهي مساكن ثمود قوم صالح، واليمن مساكن عاد قوم هود عَلَيْهِمَاالنَّكَامُ، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فائتين). وبه فسر ابن جرير وغيره. وقيل: سابقين في الكفر بل قد سبقهم كثيرون في الكفر وأهلكهم الله تعالى. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَكُلًّا ﴾ مفعول مقدم لـ ﴿ أَخَذْنَا ﴾، وتنوينه عوض عن المضاف إليه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ريحًا عاصفة...) وقاله القرطبي، وقال أيضًا: «وتستعمل في كل عذاب».

نوح وفرعون وقومه ﴿وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾(١) فيعذبهم بغير ذنب ﴿وَلَكِكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَكِكَن اللهُ الذنب.

(١) ﴿لِيَظْلِمَهُمْ ﴾: اللام لام الجحود، والمضارع بعدها منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبًا.

(٢) قوله: (أي: أصنامًا). كما روي عن ابن عباس، قال: «ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره، إن مثله كمثل العنكبوت»، ونحوه عن قتادة، وابن زيد، كما في ابن جرير.

#### فوائد:

الأولى: قال النحاة: «التاء في ﴿الْعَنكَبُوتِ ﴾ مزيدة؛ لأنها تسقط في الجمع والتصغير، فلفظ ﴿الْعَنكَبُوتِ ﴾ مؤنثة، وجمعها: عناكب، وعناكيب، وعِكاب، وعُكب، وأعْكُب، وأعْكُب، وتصغيرها: عُنيكِب. قاله القرطبي. ويطلق هذا اللفظ على الذكر والأنثى، قال بعض المفكّرين: «إن اتخاذ البيت من شغل الإناث منها، وفي قوله تعالى: ﴿النَّخَذَتُ ﴾ بتاء التأنيث إشارة إلى ذلك.

الثانية: قوله تعالى: ﴿أَوْهَرَ الْبُيُوتِ ﴾ حكم على بيتها بأنها أوهن البيوت من حيث إنه بيت؛ فلا يفيد بيتها ما تفيده البيوت من الوقاية عن الحر والبرد والريح والعدو ونحو ذلك. فلا ينافيه كون الخيوط التي تعمل بها البيت فيها نوع صلابة وقوة، ولكنها لا تفيد فوائد البيوت؛ فبيتها أوهن البيوت بلا شك، وفي قول المفسر: لا يدفع عنها حرًّا... إشارة إلى ذلك.

الثالثة: نقل القرطبي عن عطاء الخراساني: نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود حين كان جالوت يطلبه، ومرة على النبي عليه، ولذلك نهى عن قتلها.

الرابعة: ونقل عن علي رَضَ الله عنه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيوت يورث الفقر، ومنع الخمير يورث الفقر». اهـ. والله أعلم.

أضعف ﴿ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ ﴾ لا يدفع عنها حرَّا ولا بردًا، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها ﴿لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ ذَلْكَ مَا عَبِدُوهَا (١).

- (أ) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا ﴾ بمعنى: الذي ﴿يَدْعُونَ ﴾ يعبدون بالياء والتاء (٢) ﴿ مِن دُونِهِ ، ﴾ غيره ﴿ مِن شَى ءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ في ملكه ﴿ ٱلْحَكِيمُ اللّه ﴾ في صنعه.
- (الله وَيَلُك ٱلْأَمْثُولُ ﴾ في القرآن ﴿نَضْرِيُهُ كَا ﴾ نجعلها (الله وَلِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا ﴾ نجعلها (الله وَلِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا ﴾ أي: يفهمها ﴿إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ (الله المتدبرون.
- ﴿ حَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: محقًا ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: محقًا ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَهُم على قدرته تعالى ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُم خصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها في الإيهان بخلاف الكافرين.
- ﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ ﴿ القرآن ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَ الصَّكَاوَةُ إِنَ الصَّكَاوَةُ إِن الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ شرعًا، أي: من شأنها ذلك ما دام المرء

<sup>(</sup>١) قوله: (ما عبدوها). جواب ﴿ لَوْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: ﴿يَدْعُونَ ﴾: قرأ أبو عمرو، وعاصم، ويعقوب. وبالتاء: ﴿تَدْعُونَ ﴾: الباقون. و ﴿مِن دُونِهِ ، ﴿ حال من ﴿مَا ﴾ الموصولة، و ﴿مِن شَوَيَ ۗ ﴾: بيان لها. وأشار بقوله: بمعنى الذي: أن «ما» موصولة، وليست نافية. وفي كلام المفسر: إثبات الحكمة في صنعه تعالى، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نجعلها). وبهذا التفسير يكون الضمير «ها» مفعولًا أولًا، و ﴿لِلنَّاسِ ﴾ مفعولًا ثانيًّا. وفسره القرطبي بقوله: (نبيّنها)، فلا يقتضي المفعولين، وكلاهما متحد في المآل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: محقًّا). أشار إلى أن الجار والمجرور ﴿إِلَّهَوَّ ﴾ في محل نصب حال.

فيها (١) ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ من غيره من الطاعات (٢) ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### \*\*

(۱) قوله: (ما دام المرء فيها). يعني: أن من انشغل بالصلاة فإن الصلاة تحجزه عن الفحشاء والمعاصي، ومن أتى فاحشة أو عصى الله في صلاته بها يفسدها فلا صلاة له، وهذا قاله ابن جرير، ورواه عن ابن عون. وقال القرطبي: «المعنى: إن الصلوات الخمس تكفّر ما بينها من الذنوب، كها قال عَلَيْوالسَّلَامُ: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغسّل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دونه شيء؟»، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا».اهد.

<sup>(</sup>۲) قوله: (من غير من الطاعات) يعني: أن يذكر الله عبدُه أكبر من غيره من الطاعات، فيكون ذكر مضافًا إلى المفعول به، وحذف الفاعل، روى ابن جرير هذا المعنى عن قتادة وغيره، قال قتادة: «لا شيء أكبر من ذكر الله...».اهـ. وروى عن ابن عباس وآخرين أن المعنى: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه»، أي: ذكر الله إياكم بالثواب والثناء عليكم.اهـ. واختار هذا المعنى، وفي رواية عن ابن عباس: «الوجهان معًا»، أي: القولان جميعًا. قال ابن عباس: «لها وجهان: ذكر الله أكبر مما سواه، وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه».اهـ.



الجزء أَحْسَنُ كالدعاء إلى الله (٢) بآياته والتنبيه على حججه ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ ﴾ بأن حاربوا (٣) وأبوا أن يُقروا بالجزية، فجادِلُوهم بالسيف حتى يُسْلِمُوا أو يُعطوا بأن حاربوا (٥) وأبوا أن يُقروا بالجزية، فجادِلُوهم بالسيف حتى يُسْلِمُوا أو يُعطوا الجزية ﴿وَقُولُوا ﴾ لمنْ قَبِلَ الإقرار بالجزية (٤)، إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم ﴿ءَامَنَا بِاللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْهُمُونَ (١) ﴾ مطيعون.

التوراة ﴿ وَكَنَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ﴾ القرآن (٥)، كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها ﴿ وَكَنَالِكَ ٱلْكِنَابَ ﴾ التوراة كعبدالله بن سلام وغيره ﴿ يُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: المجادلة...). أفاد أن الاسم الموصول نعت لمحذوف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كالدعاء...). وبهذه العبارة فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن حاربوا...). بيان للمراد بـ ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ ﴾، فهم من لم يسلموا، ولم يعطوا الجزية، فيحاربون بالسيف. روي عن مجاهد، وسعيد. وقال ابن زيد: «لا تجادلوا من آمن مِن أهل الكتاب إلا الذين ظلموا، أي: أقاموا على دينهم؛ فيجادل ويرفع إليه السيف»، وعلى كلا التفسيرين تكون الآية محكمة غير منسوخة، وعن قتادة: «منسوخة بقوله تعالى: ﴿ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ ... ﴾ [التوبة: ٢٩]».

<sup>(</sup>٤) قوله: (لمن قبِل الإقرار) أي: لمن صار منهم من أهل الذمة إذا أخبروكم... وفسر كذلك ابن جرير، وروى في ذلك حديثًا عن أبي هريرة، قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، فيفسر ونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله على: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». الحديث رواه البخارى في مواضع من «صحيحه».

<sup>(</sup>٥) قوله: (القرآن). أفاد به أن «أل» عهدية، إشارة إلى القرآن، وكذلك «أل» في ﴿ اَلْيَنَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٱلْكِنَابَ ﴾ عهدية إشارة إلى التوراة.



بِهِ ﴿ ﴾ بالقرآن (١) ﴿ وَمِنْ هَنَوُلآ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجَمَّدُ بِعَايَدَتِنَا ﴾ بعد ظهورها (٢) ﴿ إِلَّا ٱلْكَ نِفُرُونَ ﴿ أَي اليهود (٣) ، وظهر لهم أن القرآن حق، والجائى به مُحِقّ، وجحدوا ذلك.

(الله عَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عَلَى: القرآن ﴿ مِن كِنَبِ (١٠) وَلَا تَخُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا ﴾ أي: لو كنت قارتًا كاتبًا ﴿ لَآرَبَابَ ﴾ شك ﴿ المُبْطِلُونَ ﴿ الله ود (٥٠)

(۱) قوله: (بالقرآن). أي: الضمير راجع إلى الكتاب المذكور أولًا، وهو القرآن، هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني: المراد به فَالَّذِينَ ءَائِينَهُمُ ٱلْكِئنَبُ : مؤمنو بني إسرائيل السابقين، والمراد بالضمير: كتابهم، فهو راجع إلى الكتاب المذكور ثانيًا، وعلى هذا تكون المراد بالإشارة -هؤلاء- مؤمني بني إسرائيل في زمان النبي على وعلى هذا فسر ابن جرير، والوجهان ذكرهما البيضاوي.

(٢) قوله: (بعد ظهورها) أفاد أن الجحد يكون بعد العلم، كما قال قتادة: «إنما يكون الجحود بعد المعرفة».اه.

(٣) قوله: (أي: اليهود). لعله أراد بيان ما في الواقع أو التمثيل؛ لأن الجحود صدر منهم، وليس المراد الحصر، والله أعلم.

(٤) ﴿مِن كِنكِ ﴾. ﴿مِن ﴾: مزيدة إعرابًا، مؤكدة معنى، داخلة على المفعول به. والتنوين في ﴿إِذَا ﴾ نائب عن الجملة المحذوفة المضاف إليها ﴿إِذَا ﴾، أشار إليها المفسر بقوله: (أي: ولو كنت...)، وأتى المفسر بـ(لو) نظرًا للمعنى، ولوجود اللام في الجواب ﴿لَازْتَاكَ ﴾.

(٥) قوله: (اليهود). وبنحوه روي عن مجاهد. قال: «كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن في كتابنا أنه أمّى لا يخط ولا يقرأ، فنزلت الآية».اهـ.

ويعلم من الآية أن الأمية كانت كهالًا في حق النبي ﷺ، وعُدت من خصائصه ﷺ، وعن مجاهد أيضًا في تفسير ﴿ الْمُبْطِلُونِ ﴾: «قريش».

فيك، وقالوا: الذي في التوراة أنه أمّى لا يقرأ ولا يكتب.

(الله و جحدوها بعد ظهورها لهم. الذي جئت به ﴿ اَيَكَ أَيْ يَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ اللهِ عَنْ اللهُ الطَّللِمُونَ اللهُ اللهُ الطَّللِمُونَ اللهُ اللهُ الطَّللِمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّللِمُونَ اللهُ اللهُ

القرآن ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ ﴾ (٥) فيها طلبوا ﴿ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ القرآن

(۱) قوله: (أي: المؤمنين). بيان للمراد بـ ﴿ اَلَّذِيكَ أُوتُوا الْمِلْمَ ﴾ فهم المؤمنون، روي ذلك عن الحسن، وقال ابن عباس، وقتادة، والضحاك: «المراد: أهل الكتاب»، قال ابن عباس: «كان الله تعالى أنزل شأن محمد على التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلّمه لهم وجعله لهم آية، فقال لهم: إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابًا ولا يخطه بيمينه، وهي الآيات البينات».اه. ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: كفار مكة). وبذلك فسر ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هلّا). أشار إلى أن ﴿لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية كما سبق لها نظائر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ اَلَكُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّلْمُلْلِلْمُواللَّاللَّا الللَّهُ

<sup>(</sup>٥) ﴿ أُوَلَةً يَكْفِهِمْ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو عاطفة، وفاعل «يكف»: المصدر المؤول من جملة ﴿ أَنَا أَنزَلْنَا ﴾، أي: إنزالُنا.



﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ فهو آية مستمرة (١) لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات ﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ فهو آية مستمرة وَذِكَرَىٰ ﴾ عظة ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْكَتَابِ ﴿ لَرَحْمَا لَهُ وَذِكْرَىٰ ﴾ عظة ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

( ﴿ وَيَسْتَعْطِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلا آَجَلُ مُسَمَّى ﴾ له ( ) ﴿ لِمَاآءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ عاجلًا ﴿ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ( ) ﴾ بوقت إتيانه.

ْ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴿ فِي الدنيا ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةُ اللهِ عَلَمُ اللهُ المُحِيطُةُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: (فهو آية...). أي: القرآن آية مستمرة معجز إلى يوم القيامة، بخلاف الوقائع الخاصة، فلا يشاهدها إلا من عاصر ذلك النبي.

<sup>(</sup>٢) ﴿كَفَرَى بِاللَّهِ ﴾: اسم الجلالة فاعل ﴿كَفَرَى ﴾، والباء مزيدة للتأكيد، ودخولها في فاعل ﴿كَفَرَى ﴾ جائز، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو ما يعبد...). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن شجرة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

<sup>(</sup>٤) قوله: (في صفقتهم). أي: تجارتهم، ومعاملتهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (له). أي: للعذاب، وعن الضحاك: «المراد مدة أعهارهم»، وقيل: النفخة الأولى. قال القرطبي بعد نقل الأقوال: «وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر»، ثم استعجال المشركين بالعذاب تقدم ذكره في الأنفال: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَاهُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِيدِكَ فَأَمْطِرٌ عَلَتَنَاحِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَآءِ... الآية (٣٢). وغير ذلك.

- ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ فيه (''، بالنون ('' أي: نأمر بالقول، وبالياء: أي: يقول الموكّل بالعذاب ﴿ ذُوقُوا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي: يقول الموكّل بالعذاب ﴿ وَوَقُوا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي: عَزاءه (")، فلا تفوتوننا.
- رَهِ ﴿ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ رَهِ ﴾ في أيّ أرض تيسرت فيها. نزل في ضعفاء تيسرت فيها. نزل في ضعفاء مسلمى مكة، كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها.
  - (٥) ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ أَلْمُوتِ مُم إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ١٥) ﴿ بِالتَّاءُ واليَّاءُ (٦) ، بعد البعث.

(١) قوله: (فيه). أي: في ذلك اليوم.

(۲) وقوله: (بالنون...). بيان للقراءتين: ﴿وَيَقُولُ ﴾: بالياء: قرأه نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبالنون: الباقون. وعلى كلا الوجهين: القائل من يأمره الله بالقول من الملائكة، وهذا أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْمَلِيْكَةِ ...﴾، وأما على أن المراد بذلك الكلام بالرحمة واللطف فلا يحتاج إلى هذا التأويل، وقد تقدم ذكر ذلك في تفسير آل عمران (۷۷).

(٣) قوله: (أي: جزاءه). أي: فيكون بتقدير مضاف.

(٤) قوله: (في أيّ أرض...). إشارة إلى سبب النزول، فعن مقاتل والكلبي: «هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة، فأخبرهم الله بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب».اهد. ذكره القرطبي.

الفاء في ﴿فَإِنَّنَى﴾ الفاء الفصيحة، وإياي: مفعول لفعل محذوف، يفسره ﴿فَاعَبُدُونِ﴾، والنون في ﴿فَاعَبُدُونِ﴾، والنون في ﴿فَاعَبُدُونِ﴾ نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم محذوفة، وهي مفعول به للفعل.

- (٥) هذه الآية وما بعدها أيضًا في تحريض المؤمنين على الهجرة كما يعلم من ابن جرير وغيره.
- (٦) قوله: (بالتاء والياء). قرأ شعبة: بالياء، بصيغة المبني للمفعول: ﴿رُرَّجَعُوكَ ﴾. ويعقوب: بالتاء، وصيغة المبني للمفعول: ﴿رُرَّجِعُونَ ﴾.



(١٠٠٠) ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئَنَهُم ﴾ ننزلنهم. وفي قراءة (١٠٠٠) بالمثلثة بعد النون من الثواء: الإقامة، وتعديته إلى «غُرَفًا» بحذف «في»، ﴿ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ عُرَفًا تَعَرِي مِن تَعَلِّمُ اللَّهُ الْأَنَّهَا الْأَنَّهَا الْأَنَّهَا الْأَنَّهَا الْأَنَّهَا الْأَخْرِينَ ﴾ مقدرين الخلود (٢٠) ﴿ فِيهَا نِعْمَ أَجُرُ الْعَلْمِلِينَ (١٠٠٠) ﴿ هَذَا الأَجْرِ.

(الله على أذى المشركين والهجرة الإظهار الدين أَمَّرُوا على أذى المشركين والهجرة الإظهار الدين أَوْعَكُنَ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ (الله عنه فيرزقهم من حيث الايحتسبون.

اللهُ يَرْزُقُهَا ﴾ لضعفها ﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا ﴾ لضعفها ﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا ﴾ لضعفها ﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿لَنُثُوبِنَّهُمُ ﴾: من الإثواء، وإليها أشار المفسر بقوله: (وفي قراءة: بالمثلثة)، فيكون ﴿غُرَفًا ﴾ منصوبًا على نزع الخافض «في» أو على المفعولية بتضمين «نثوينهم» بمعنى: نُعطينهم، كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مقدرين الخلود). أشار إلى أن ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال مقدرة، وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هم). أشار به إلى أن الموصول ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، ويصح كونه نعتًا للعاملين، فيكون في محل جر، ويصح أيضًا كونه في محل نصب على المدح، وذكر الوجوه الثلاثة في "إعراب القرآن".

<sup>(</sup>٤) قوله: (كم). تفسير لمعنى: «كأيّ» هنا كها تقدم في سورة الحج الآية (٤٥)، وهي هنا خبرية في محل رفع مبتدأ، وخبرها جملة ﴿اللهُ يَرْزُقُهَا ... ﴾، وجملة ﴿لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ نعت ﴿دَابَتُو ﴾، ويحتمل كونها خبرًا، وجملة ﴿اللهُ يَرْزُقُهَا ﴾ خبرًا ثانيًا، ومعنى ﴿لَا تَحْمِلُ ورِزْقَهَا ﴾: لا تدخر شيئًا لغد، رواه ابن جرير عن علي بن الأقمر، ونقل القرطبي عن ابن عباس ما حاصله: «لما حث رسول الله ﷺ المؤمنين على الهجرة إلى المدينة قالوا: ليس لنا دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا؛ فنزلت الآية... ».اه. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك.

وَإِيَّاكُمُّ ﴾ أيها المهاجرون، وإن لم يكن معكم زادٌ ولا نفقة ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوالكم ﴿ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهَ بضائركم.

(٣) - ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾ يوسعه ﴿لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ امتحانًا (٣) ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ يضيق ﴿ لَهُ وَ بَعْد البسط، أي: لمن يشاء ابتلاءً ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ (١) ﴾ ومنه محل البسط والتضييق (١).

الله عَلَمُ عَلمُ عَ

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: «لما عير المشركون المسلمين بالفقر، وقالوا: لو كنتم على الحق لم تكونوا فقراء، أزال الله هذه الشبهة، أي: إذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون في الرزق؟».اهـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿لَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾: اسم الجلالة فاعل لفعل محذوف، أي: خلقهن. وهو جواب القسم الذي تقدم على الشرط في ﴿لَبِن ﴾، ودال على جواب الشرط، كما تقدم له نظائر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (امتحانًا). مفعول لأجله لـ ﴿ يَبْسُطُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومنه). أي: من كل شيء محل البسط والتضييق، أي: من يبسط له الرزق ومن يضيق عليه، ومراد المفسر بيان دخول خصوص هذه الآية في عموم ﴿بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ اللَّهِ مَ عَلَي اللَّهِ مَرْتَبَطَةً بِهَا قبلها، ففيها حث على الهجرة، كها نبه عليه ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لام قسم). أي: فقد اجتمع هنا القسم والشرط، والقسم هو المتقدم فيكون الجواب له، وحذف جواب المتأخر، والجواب هنا: ﴿لَيَقُولُنَّ ﴾.



مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا (الْكَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ فكيف يشركون به ﴿قُلِ ﴾ لهم: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ثبوت الحجة عليكم (٢) ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢) ﴾ تناقضهم في ذلك.

﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ٓ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ ﴾ وأما القُرَب (٣) فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها ﴿ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ ﴾ بمعنى الحياة (١٠) ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونِ ﴾ في الله ما آثروا الدنيا عليها (٥٠).

(١) ﴿فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾. المراد بالإحياء: إنبات النبات، وبالموت: الجدب والقحط، ذكر ذلك ابن جرير. فيكون الإحياء والموت من باب الاستعارة.

(٢) قوله: (على ثبوت الحجة). كما قال القرطبي: «على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته، وقيل: على إقرارهم بذلك، وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض». اهد.

(٣) قوله: (أما القُرَب). بضم القاف وفتح الراء جمع قربة، أي: عبادة، أفاد المفسر بذلك أن الحكم على الحياة الدنيا باللهو واللعب مقصور على ما كان من أمور الدنيا، أما ما يعمل في الدنيا من العبادات فليس من اللهو واللعب، ولا يدخل في هذا الحكم؛ لأنه من أمور الآخرة. ولذا جعل ابن جرير «أل» في ﴿ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا ﴾ عهدية، حيث قال: ﴿أَلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا ﴾ التي يتمتع منها هؤلاء المشركون.اه.

(٤) قوله: (بمعنى: الحياة) فالحيوان مصدر حيى، وأصله: بياءين حييان، قلبت الثانية واوًا، ووزنه: فعلان، وهذا الوزن مما يدل على الحركة والتقلب، كجولان ودوران ونزوان؛ لأن الحياة حركة والموت سكون. أفاد ذلك في «إعراب القرآن»، ويسمى ذو الحياة حيوانًا، من إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل، فالمراد هنا: دار الحياة الباقية، كما فسر به القرطبي.

(٥) قوله: (ذلك). مفعول به لـ ﴿يَعْلَمُونَ ﴾.

وقوله: (ما آثروا...). جواب ﴿لَوُّ ﴾. قدرهما المفسر.

فائدة: جاء ذكر اللهو مقدمًا على اللعب ههنا، وفي سائر المواضع بالعكس، ولذا قال بعض طلبة العلم:

يا صاحبي خذ نقطة لطيفة كي لا تفوت اللهو قبل اللعب جاء مقدَّما في العنكبوت

الله - ﴿ أُولَمْ يَرَوا ﴾ يعلموا(٤) ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾ بلدهم مكة ﴿ حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ

(۱) سبق نظير هذه الآية في سورة يونس (۲۲-۲۳)، مما يدل على أن المشركين عند الشدة يذكر ون الله ويتركون آلهتهم، ويشركون حالة الرخاء.

فائدة: لام الأمر تسكن تخفيفًا إذا دخل عليها: الواو أو الفاء أو ثم. نحو: ﴿ ثُمُّ لَيُقْضُوا قَائدة: لام الأمر تسكن تخفيفًا إذا دخل عليها: الواو أو الفاء أو ثم. نحو: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَخَهُمْ وَلْمَوْفُوا ﴾ [الحج: ٢٥]، ﴿ فَلْيَمْدُهُ بِسَبَ ﴾ [الحج: ١٥]. وفي حال التجرد عنها تكون اللام مكسورة، نحو: ﴿ لِينُفِقُ ذُوسَعَةٍ ﴾ [الطلاق: ٧]. وهذا الحكم أي تسكين اللام خاص بلام الأمر، أما لام التعليل أي: لام الجر ولام التأكيد ولام الابتداء فكل ذلك على حركتها لاتسكن مع هذه الأحرف الثلاثة، وقد بينا ذلك في رسالة الاستثناء.

<sup>(</sup>٢) ﴿إِذَا﴾ في ﴿إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ۞﴾ فجائية، وهي حرف لا محل لها من الإعراب على المشهور.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، وقالون: بسكون اللام، فهي لام التعليل؛ فيكون «أنْ» مضمرة بعدها، والفعل منصوب، وعلى سكون اللام يكون الفعل مجزومًا، وعلامة النصب والجزم: حذف النون لكونه من الأمثلة الخمسة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية، و«أنَّ» ومعمولاها سدت مسد المفعولين.



ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ ﴾ قتلًا وسبيًا (١)، دونهم ﴿أَفِيَالْبَطِلِ ﴾ الصنم (٢) ﴿يُؤْمِنُونَ وَبِيغَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ بإشراكهم.

﴿ وَمَنْ ﴾ أي: لا أحد (٣) ﴿ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ بأن أشرك به ﴿ أَوْ كَذَبَ بِٱلْحَقِ ﴾ النبي أو الكتاب (١) ﴿ لَمَّا جَاءَهُ أَ ٱللَّسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى ﴾ مأوى ﴿ لِلْكَنْ فِي النبي أو الكتاب (١) ﴿ وهو منهم (١).

(١) - ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا ﴾ في حقنا (٧) ﴿ لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ أي: طرق السير إلينا ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١) ﴾ المؤمنين بالنصر والعون (٨).

### \*\*\*

(١) قوله: (قتلًا وسبيًا). تمييز للنسبة في ﴿وَيُنْخَطُّفُ﴾. وهذا المعنى قاله الضحاك: «يقتل بعضهم بعضًا» ويسبي بعضهم بعضًا».اهـ. والواو في ﴿وَيُنْخَطَّفُ﴾ عاطفة.

(٢) قوله: (الصنم). روى نحوه عن قتادة، قال: «أفبالشرك»، وقال يحيى بن سلام: «أفبإبليس».

(٣) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار.

(٤) قوله: (بالنبي...) قاله ابن شجرة، وقال يحيى بن سلام: «بالقرآن»، وقال السدي: «بالتوحيد»، وكل ذلك متلازم كها قاله القرطبي.

(٥) قوله: (فيها ذلك). أي: في جهنم المثوى والاستقرار. أعاذنا الله منها، أفاد المفسر بذلك أن الاستفهام للتقرير.

(٦) وقوله: (وهو منهم). أي: من افترى على الله الكذب من الكافرين.

(٧) قوله: (في حقنا). أي: في طلب مرضاتنا، قاله القرطبي. المراد بالجهاد هنا: قتال الكفار، كما فسر بذلك ابن جرير، وعن ابن عباس وغيره: عموم الطاعة، قال: «والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبيل ثوابنا». اهد. ذكره القرطبي. وفي كلام المفسر إشارة إلى هذا المعنى، والله أعلم.

(٨) وقوله: (بالنصر ...). أفاد أن المعية هنا خاصة.

# اً ٣٠ – سورة الروم

## مكية (۱)، وآياتها ستون أو تسع وخمسون آية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله أعلم بمراده به.

﴿ وَلِيسُوا أَهُلَ الْكِتَابِ عَلَمِتُهَا فَارِسُ (٢) وليسوا أَهُلَ كَتَابِ عَلَمِتُهَا فَارِسُ (٢) وليسوا أَهُلَ كَتَابِ بِلْ يَعْبِدُونَ الأَوْتَانَ، فَفُرح كَفَار مَكَةَ بِذَلْك، وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم.

التقى - ﴿ فِي آدُنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة، التقى

<sup>(</sup>١) قوله: (مكبة). قال البيضاوي: «إلا قوله: ﴿ فَسُبُحَنَ اللَّهِ... ﴾ [١٧] الآية».

<sup>(</sup>٢) قوله: (غلبتها فارس...). ذكر المفسرون هذه القصة مفصلة، والمفسر أشار إلى ملخصها. وملخصها على ما رواه أئمة التفسير: أن الروم والفرس كانوا أقوى الملوك في العالم قبل الإسلام، وكانت بينها حروب، وكان الفرس كفرة عباد النار، والروم أهل كتاب، وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون غلبة فارس؛ لأنهم مشركون، فجرى القتال بينهم، وذلك قبل الهجرة في الجزيرة، وهي أدنى أرض الروم من الفرس، وقيل: بأذرعات، فغلبت فارس على الروم، وبلغ الخبر مكة، ففرح المشركون، واسم ملك فرس: سابور على ما قاله ابن كثير؛ فأنزل الله هذه الآيات، فراهن أبو بكر الصديق رَحَوَلَيْكَنَهُ مع المشركين على مائة بعير، إن غلبت الروم يعطيها المشركون إياه، وإلا فيعطيها الصديق إياهم، ثم في يوم بدر كانت قتال بين الفرس والروم، فغلبت الروم الفرسَ، فكان فيه فرحتان للمسلمين، فرحة بغلبتهم على المشركين وفرحة بغلبة الروم، وقبلَ الصديق رَحَوَلَيْكَنَهُ الرهان، وأمر النبي على بالتصدق من دلائل النبوة؛ لأنها إخبار عن الغيب».اهد.



فيها الجيشان، والبادي بالغزو: الفرس ﴿وَهُم ﴾ أي: الروم ﴿مِّنَ بَعْدِ غَلَيَهِمْ ﴾ أي: الروم ﴿مِّنَ بَعْدِ غَلَيَهِمْ ﴾ أي: غلبة فارس إياهم ﴿سَيَغْلِبُونَ ﴿ آ﴾ فارس. أضيف المصدر إلى المفعول (۱) ، أي: غلبة فارس إياهم ﴿سَيَغْلِبُونَ ﴿ آ﴾ فارس وفي بِضِع سِنِينَ ﴾ هو: ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر، فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارسَ. ﴿لِلّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبِلُ عَلْمَ أَي: من قبل غلبة الروم ومن بعده (۲). المعنى: أن غلبة فارس أولًا، وغلبة الروم ثانيًا بأمر الله، أي: إرادته ﴿وَيَوْمَيِدِ ﴾ أي: ويوم تغلب الروم (۳) ﴿ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي.

الله على فارس، وقد فرحوا بذلك، وعلموا به يوم

(۱) قوله: (أضيف المصدر). أي: أضيف «غلب» إلى الضمير «هم» الراجع إلى الروم وهي من إضافة المصدر إلى المفعول، والمعنى: من بعد غلبة الفرس إياهم، ويصح أن يكون المصدر هنا من المبني للمفعول: أي: غُلِبَ يُغْلَبُ غلبًا، فأضيف إلى نائب الفاعل، والمعنى: من بعد أن غُلِبوا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: من قبل غلبة الروم). أفاد أن قبل وبعدُ هنا مبنيان على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، ومن المعلوم أن قبل وبعدُ وأخواتها تبنى في هذه الحالة، وتعرب في الحالات الباقية، وهي ثلاث حالات: ذكر المضاف إليه، حذف المضاف إليه مع نية لفظه، وحذف المضاف إليه ولا ينوي لفظه ولا معناه. كما هو معلوم في كتب النحو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: ويوم تغلب الروم). أشار به إلى أن التنوين في ﴿وَيَوْمَهِـذِ ﴾ تنوين عوض عن الجملة المضاف إليها، والأصل: يومَ إذْ تغلب الروم. فحذفت الجملة، وعوض عنها بالتنه ين.

تنبيه: ذكر ابن كثير في تفسيره فوائد كثيرة تاريخية عن الروم وملوكهم وديانتهم وغزواتهم؛ فليراجع.

وقوعه، أي: يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. ﴿ يَنصُرُ مَن يَشَكَآَّهُ وَهُو الْعَالِبِ ﴿ الرَّحِيمُ ﴿ الْعَالِبِ ﴿ الرَّحِيمُ ﴿ الْعَالِبِ ﴿ الرَّحِيمُ اللَّهِ مَن يَشَكَآَّهُ وَهُو الْعَالِبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالُّ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّا

(")- ﴿وَعَدَ اللَّهِ ﴾ مصدر بدل من اللفظ بفعله (")، والأصل: وعدهم الله النصر ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, ﴾ به ﴿وَلَكِئنَ أَكُثَرَ النَّاسِ ﴾ أي: كفارِ مكة (٢) ﴿لَا يُعْلِّفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, ﴾ به ﴿وَلَكِئنَ أَكُثَرَ النَّاسِ ﴾ أي: كفارِ مكة (٢) ﴿لَا يُعَلِّمُونَ إِنَّ ﴾ وعده تعالى بنصرهم.

(٧) - ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: معايشها (٣) من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك ﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴿ ٧) ﴿ إِعادة «هُمْ » تأكيد.

( وَ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِمِ ﴿ لَيرجعوا عن غفلتهم ﴿ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ ( ) وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ لذلك، تفنى عند انتهائه، وبعده البعث ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ بِلِقَآيِ رَبِهِمْ لَكُفِرُونَ ( ) ﴾ أي: لا يؤمنون بالبعث بعد الموت.

<sup>(</sup>١) قوله: (مصدر بدل). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، وإذا أقيم المصدر مقام الفعل يكون الكلام خاليًا من التأكيد؛ لأن المصدر المؤكد لا يحذف فعله، كما صرح به ابن مالك في «ألفيته».

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: كفار مكة). تفسير لـ ﴿النَّاسِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: معايشها). كما روي عن ابن عباس وغيره.

فائدة: في قوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا يسمى بالطباق، وهو الجمع بين المتنافيين في الجملة، وهو من المحسنات المعنوية المذكورة في علم البديع.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾. قيل: إلا للحق أي: الثواب والعقاب. وقيل: لإقامة الحق. وقيل: بالعدل. وقيل: للحكمة. ذكرها القرطبي، وقال: «المعنى متقارب».اهـ.



﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴿ مَن الأمم، وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ﴿ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ كعاد وثمود ﴿ وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ ﴾ حرثوها وقلبوها للزرع والغرس (١) ﴿ وَعَمَرُوهَا اَكَثَرَ مِمّا عَمَرُوها ﴾ أي: كفار مكة ﴿ وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ ﴾ بالحجج الظاهرات ﴿ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ (١) بإهلاكهم بغير جرم ﴿ وَلَكِكن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ الله ﴿ بتكذيبهم رسلهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (حرثوها). فسر بذلك ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «لأن أهل مكة لم يكونوا أهل حرث».اهـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿لِيَظْلِمَهُمْ ﴾. اللام هي المسهاة بلام الجحود، وبعدها تضمر «أن» وجوبًا، والمضارع منصوب بها، كما هو معلوم في علم النحو. وقد تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خبر ﴿كَانَ﴾). أشار إلى القراءتين. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب برفع: ﴿عَلِقَبَهُ ﴾ على أنها اسم ﴿كَانَ﴾، وخبرها: ﴿الشُّوَأَيَ ﴾. وقرأ الباقون: بنصب ﴿عَلِقَبَهُ ﴾ على أنها خبر ﴿كَانَ﴾ مقدم، واسمها: ﴿الشُّوَأَيَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (والمراد بها جهنم). ورد ذلك عن قتادة، قال: «أي: النار». وعن ابن عباس: «العذاب»، وعلى هذا يحتمل كون ﴿الشُواَئَ ﴾ مصدرًا كالرجعى والعقبى والبشرى. وأشار إلى ذلك ابن جرير، والبيضاوي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإساءتهم). مبتدأ، مرتبط بها بعده.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أي: بأن). الباء للسببية، خبر المبتدأ المقدر، أي: إساءتهم المعلومة من ﴿أَسَّعُوا ﴾ بسبب أنهم كذبوا. وكذا فسر ابن جرير حيث قال: «لأنهم كذبوا في الدنيا بآيات الله».اهـ.

- (١) ﴿ ٱللَّهُ يَبَدُوُّا ٱلْخَلْقَ ﴾ أي: ينشئ خلق الناس ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ أي: خلقهم بعد موتهم ﴿ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ كَ (١) ﴾ بالتاء والياء (١).
- الله ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ الله ﴿ يسكت المشركون (٢)؛ لانقطاع حجتهم.
- الله عَنَوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلَهُ تَأْكِيدُ هَيَنَفَرَّقُونَ اللهُ أَي: المؤمنونُ والكافرون.

- (۲) قوله: (یسکت...). وبه فسر القرطبي، والبیضاوي وغیرهما، من أبلس الرجل إذا سکت وانقطع حجته، قیل: إبلیس مأخوذ من هذا، ورده النحاس بأنه لو کان مأخوذًا منه لکان منصرفًا، وهو غیر منصرف فی جمیع المواضع.اه. نقله القرطبي. وفسر ابن جریر: «﴿ثُیْرِلُسُ ﴾: أي: ییأس ویتندم ویکتئب»، وروی عن مجاهد: «یکتئب، أي: یتندم».
- (٣) قوله: (أي: لا يكون). أفاد بأن التعبير بـ ﴿ وَلَمْ ﴾ المفيد لمعنى الماضي لغرضِ بلاغيّ. وإلا فهو مستقبل معنّى، وكذا قوله: (أي: يكونون). ومن الأغراض البلاغية في التعبير بالماضي عن المستقبل: الإشارة إلى تحقّق الوقوع وتأكّده.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمرو، وشعبة: ﴿رُرَجُعُونَ ﴾: بالياء، وبصيغة المبني للفاعل. ورُويس: ﴿تَرْجِعُونَ ﴾: بالياء، وصيغة المبني للفاعل. ورُويس: ﴿تَرْجِعُونَ ﴾: بالتاء، وصيغة المبني للفاعل. والباقون: ﴿تَرُجَعُونَ ﴾: بالتاء وبصيغة المبني للمفعول. فالقراءات أربع.



(0) - ﴿ فَأَمَّا (١) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ ﴾ جنة (٢) ﴿ يُحْبَرُونَ (0) ﴾ يُسَرُّ ون (٣).

( الله عَنْ الل

(۱) ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: سبِّحُوا الله بمعنى: صلوا (١) ﴿ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ أي: تدخلون في المساء (٥)، وفيه صلاتان: المغرب والعشاء ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١) ﴾

(١) الفاء في ﴿ فَأَمَّا ﴾ الفاء الفصيحة. والفاء في ﴿فَهُمْ ﴾ داخلة في جواب ﴿أَمَّا ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (جنة). وبه فسر الضحّاك، نقل القرطبي عن القشيري: «الروضة عند العرب ما ينبت حول الغدير من البقول، ولم يكن عند العرب شيء أحسن منه».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يُسَرَّون). من السرور، روي نحوه عن مجاهد، وقتادة، قالا: «يُنَعَّمون»، وعن ابن عباس: «يُكرمون»، وحكى النحاس عن الكسائي: «حبرته: أي: أكرمته ونعمته».اه. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: سبّحوا) أشار إلى أن ﴿ فَسُبَحَنَ ﴾ هنا بمعنى: الأمر، وأصله: أنه اسم مصدر "سبّح» كما تقدم في أول سورة البقرة، وفسره بقوله: (صلوا). فهذه الآية أمر بالصلوات الخمس، كما فسر المفسر، وبه فسر ابن جرير وغيره. وروى ذلك عن ابن عباس، قال ابن عباس: «جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة، ﴿ فَسُبُحَنَ اللّهِ حِينَ تُصُبِحُونَ اللهِ عَنْ اللهِ وَعَيْنَ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَعَيْنَ تُصُبِحُونَ اللهِ أفادت أربع صلوات، ﴿ وَعِينَ تُطْهِرُونَ اللهِ أفادت أربع صلوات، والخامسة أفادتها آية: ﴿ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْقِ ٱلْعِشَاءِ ... ﴾ [النور: ٥٨]».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: تدخلون في المساء). أشار به إلى أن ﴿تُمْسُونَ﴾ -وكذا ﴿تُصِّبِحُونَ ﴾ - هنا تامة، وليست ناقصة، فلا تحتاج إلى الخبر، بل تكتفي بالمرفوع على أنه فاعل، ويكون =

تدخلون في الصباح، وفيه صلاة الصبح.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَرِ وَ وَ ٱلْأَرْضِ ﴾ اعتراض (١)، ومعناه يحمده أهلها ﴿ وَعَشِيًا ﴾ عطف على «حِينَ »، وفيه صلاة العصر ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ الطّهرة، وفيه صلاة الظهر.

(اللهضة عَفْرَجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ كالإنسان من النطفة (١)، والطائر من البيضة ﴿ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ ﴾ النطفة والبيضة ﴿ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ بَعَدَ مَوْتِهَا ﴾ أي: يبسها ﴿ وَكُذَلِكَ ﴾ الإخراج ﴿ تَخْرُجُونَ الله ﴾ من القبور، بالبناء للفاعل والمفعول (١).

الله على قدرته ﴿أَنَّ خَلَقَكُم (٤) مِن ءَايَنتِهِ ٤ تعالى الدالة على قدرته ﴿أَنَّ خَلَقَكُم (٤) مِن تُرَابٍ ﴾ أي:

<sup>=</sup> معنى أصبح: دخل في الصباح، ومعنى أمسى: دخل في المساء، وليس المعنى اتصف الاسم بالخبر وقت الصباح؛ لأنه معناها إذا كانت ناقصة، وذكر النحاة أن عشرة من أخوات «كان» تأتي تامة، وهي ما عدا: ما زال، ومادام، وليس، من أخواتها، فهذه الثلاثة ملازمة للنقصان.

<sup>(</sup>١) قوله: (اعتراض). يعني أنها جملة معترضة بين ذكر مواقيت الصلوات.

<sup>(</sup>۲) قوله: (كالإنسان...). تقدم في آل عمران الآية (۲۷)، قال القرطبي في قوله تعالى: 
﴿ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالبناء للفاعل...). أي: ﴿ تَغَرُّجُونَ ﴾: بفتح التاء وضم الراء: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، وابن ذكوان. وقرأ الباقون: بالبناء للمفعول: ﴿ ثُغُرِّجُونَ ﴾: بضم التاء وفتح الراء.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَنَّ خَلَقَكُم ﴾: ﴿أَنَّ ﴾: مصدرية، وهي بها بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، و﴿ وَمِنْ عَلَيْ خَلِهُ مُعَدم. وكذلك في الآيات التالية.



أصلكم آدم ﴿ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ ﴾ من دم ولحم ﴿ تَنتَشِرُونَ ١٠٠٠ ﴾ في الأرض.

(")- ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَجًا ﴾ فخلقت حواء من ضلع آدم (۱)، وسائر الناس من نطف الرجال والنساء (۲) ﴿ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ وتألفوها ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ وَلَيْ فَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُورَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ تَعَالَى.

(الله ﴿ وَمِنْ ءَايَنْدِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْذِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ ﴾ أي: لغاتكم (٤) من عربية وعجمية وغيرهما ﴿ وَأَلُونِكُو ۚ ﴾ من بياض وسواد وغيرهما، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ ﴾ دلالات على قدرته تعالى ﴿ لِلْعَلَمِينَ (الله بفتح اللام وكسرها (٥) ، أي: ذوي العقول وأولي العلم.

(١) قوله: (فخلقت حواء). تفسير لخلق الأزواج من أنفسكم. وبه فسر قتادة، وابن جرير.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وسائر الناس...). هذا تفسير آخر لذلك. ذكره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٣) ﴿مَوَدَةَ وَرَحْمَةً ﴾. والمودة والرحمة في المراد بهما أقوال: فعن ابن عباس، ومجاهد: «المودة: الجماع، والرحمة: الولد»، وعن السدي: «المودة: المحبة، والرحمة: الشفقة»، وروي عن ابن عباس أيضًا. ولعل المفسر أشار بقوله: (جميعًا) إلى أن هذا الخطاب يشمل الرجال والنساء؛ بخلاف الخطاب في قوله: ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ فإنه كان للرجال خاصة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: لغاتكم). إطلاق اللسان على اللغة من باب المجاز المرسل، من إطلاق اسم الآلة على ذي الآلة؛ لأن اللسان آلة للغات، كما ذكره البلاغيون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بفتح اللام وكسرها). قرأ حفص: بكسر اللام: ﴿لِلْعَلِمِينَ ﴾، جمع عالم، أي: ذي العقل. وقرأ الباقون: ﴿لِلْعَلَمِينَ ﴾: بفتح اللام، جمع عالم، أو اسم جمع، كما تقدم في الفاتحة. ويطلق «العالمون» على ذوي العلم، وهم الإنس والجن والملائكة، ويدخل غيرهم فيه تغليبًا في نحو: ﴿رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

﴿ وَمِنَ ءَايَنْهِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ بإرادته راحةً لكم ﴿ وَٱبْنِغَآ قُكُم ﴾ بالنهار (١) ﴿ مِّن فَضَٰلِهِ ۚ ﴾ أي: تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاكَ بَالنهار (١) ﴿ مِّن فَضَٰلِهِ ۚ ﴾ أي: تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاكَ مِنْ مَعُونَ فَضَٰلِهِ ۚ ﴾ سماع تدبر واعتبار.

(الله عَلَى الله عَلَ

و ﴿ خَوْفًا ﴾ مفعول لأجله. واستشكل بأن المفعول لأجله يشترط فيه كون فاعل المصدر وفاعل العامل واحدًا، وهنا فاعل الإراءة هو الله، وفاعل الخوف هو المخاطب، وأجيب: بأن المعنى تخويفًا وتطميعًا، فيكونان اسمي مصدر، أو بتقدير مضاف، أي: إرادة خوفكم وطمعكم، وقيل غير ذلك. وذهب ابن خروف إلى عدم اشتراط اتحاد الفاعل في المفعول لأجله استدلالًا بظاهر هذه الآية. وعلى هذا لا إشكال، وأشار إلى الأوجه البيضاوي، والمعربون للقرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالنهار). ظاهر كلام المفسر أن الليل والنهار كليها وقت للنوم، فالليل أصلًا، والنهار لإراحة البدن بالقيلولة، وظاهر كلام ابن جرير: «أن الليل للنوم، والنهار لابتغاء الفضل، فيكون في الآية تقديم وتأخير، والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، وأشار إلى ذلك القرطبي. وقال القرطبي: «فجعل النوم بالليل دليلًا على الموت، والتصرف بالنهار دليلًا على البعث». اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: إراءتكم). أفاد به أن الفعل المضارع «يُري» مؤول بالمصدر بدون حرف مصدري، بل لتوقف المعنى على ذلك. فالمسوّغ للتأويل بالمصدر هنا معنويّ. وهو سائغ في اللغة، كما قال طرفة: «ألا أيُّهذا الزاجري أحضر الوغي»، أي: عن حضور الوغي. فد أحضر» فعل مضارع مؤول بالمصدر بدون حرف مصدري، ومن ذلك المثل المشهور: «تسمعُ بالمعيديّ خير من أن تراه»، برفع تسمعُ، أي: سماعُك بالمعيدي.



( ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ بإرادته من غير عَمَد ﴿ مُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِن الْأَرْضِ (١) ﴾ بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور ﴿ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ (١) ﴾ بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور ﴿ إِذَا أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ وَ هَا مَنها أَحياء ، فخروجكم منها بدعوة: من آياته تعالى .

(أ) - ﴿ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ملكًا وخلقًا وعبيدًا (٢) ﴿ كُلُّ لَهُ, وَنَائُونَ ﴿ اللهُ مَا يَعْوِنْ.

( الله ﴿ وَهُو الله عَلَيْهِ ﴿ الله عَلَى الله ﴿ الله ﴿ وَهُو الله ﴿ وَهُو الله ﴿ وَهُو الله ﴿ وَهُو الله عَلَيْهِ ﴾ من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين ( الله عن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: الصفة العليا ( على الله إلا الله ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ ﴾ في

<sup>(</sup>۱) ﴿مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ متعلق بـ ﴿دَعَاكُمْ ﴾، و ﴿إِذَا ﴾ الأولى ظرفية شرطية، و ﴿إِذَا ﴾ الثانية للمفاجأة، تقوم مقام الفاء الجوابية، ولذلك لا يعمل ما بعدها فيها قبلها. فلا يكون ﴿مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ متعلقًا بـ ﴿ تَخَرْجُونَ ۞ ﴾. نبه عليه البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ملكًا...). كل ذلك تمييز للنسبة، وقد تقدم. وقد فسر بذلك القرطبي، قال: «خلقًا وملكًا وعبدًا».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالنظر...). يعني: أن اسم التفضيل ﴿أَهُورُثُ ﴾ هنا يفيد المفاضلة بالنسبة إلى المخاطبين، لا بالنسبة إلى الله، فبالنسبة إلى المخاطبين تكون الإعادة أهون من الابتداء، وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلا، بل كل شيء سهل عليه، فقول المفسر: (وإلا فهما عند الله سواء)، أي: وإن لم يكن على هذا التأويل فلا يصح؛ لأن الابتداء والإعادة عند الله تعالى سواء في السهولة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الصفة العليا). فسر بنحوه ابن جرير، ورواه عن قتادة. وتقدم في سورة النحل الآبة (٦٠).

ملكه ﴿ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ﴾ في خلقه.

(الله عَلَمِ عَلَمِ عَلَمِ الله عَلَمُوا ﴾ بالإشراك (الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمِ عَلَمَ عَلَمُ عَن يَهِدِي مَنْ أَضَلَ الله عَلَى الله عَذاب الله.

<sup>(</sup>١) قوله: (كائنًا). أفاد به أن الجار والمجرور ﴿مِنْ أَنْشِيكُمٌّ ﴾ نعت لـ ﴿مَّنَـلًا ﴾.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون الجملة ﴿ هَلَ لَكُمُ ... ﴾ في محل رفع خبرً، ويصح جعلها بدلًا من ﴿ مَثَلَا ﴾، فلا يحتاج إلى تقدير، ﴿ هَلَ ﴾: أداة استفهام إنكاري، و ﴿ لَكُمُ ﴾: خبر مقدم، و ﴿ مِن مَّا مَلَكَتُ ... ﴾ في محل نصب حال من ﴿ شُرَكَ آءَ ﴾. و ﴿ شُرَكَ آءَ ﴾: متعلق مبتدأ مؤخر، مجرور لفظًا بـ ﴿ مِن ﴾ الزائدة المؤكدة، و ﴿ فِي مَا رَزَقَنَكُمُ ﴾ متعلق بـ ﴿ شُرَكَ آءَ ﴾، و ﴿ مِن هُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ ابتدائية، وفي ﴿ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ تبعيضية، وفي ﴿ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ تبعيضية، وفي ﴿ مِن مُّن شُرَكَ آءَ ﴾ زائدة مؤكدة. كها ذكره القرطبي.

قال القرطبي نقلًا عن بعض العلماء: «هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعضه ونفيها عن الله سبحانه».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالإشراك). متعلق بـ ﴿ظَلَمُوا ﴾. قال القرطبي: «لما قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك».اهـ.



(٣) - ﴿ فَأَقِمْ ﴾ (١) يا محمد ﴿ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ مائلًا إليه، أي: أخلص (٢) دينك لله أنت ومن تبعك ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ خلقته ﴿ اَلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ وهي دينه (٣)، أي: الزموها (١) ﴿ لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ لدينه (٥)، أي: لا تبدلوه (١) بأن تشركوا ﴿ ذَلِكَ ٱللَّهِ ثَلَ ٱللَّهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَكِكُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(الله) - ﴿ ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ راجعين ﴿ إِلَيْهِ ﴾ تعالى فيها أمر به ونهى عنه، حال من فاعل « فَأَقِمُ» (١) ، وما أريد به، أي: أقيموا ﴿ وَأَتَّقُوهُ ﴾ خافوه ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ

<sup>(</sup>١) ﴿ فَأَقِمْ ﴾. الفاء هنا الفاء الفصيحة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: أخلص...) بيان لمضمون هذه الآية.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وهي دينه). أي: الفطرة هنا دينه، وبه فسر ابن زيد، ومجاهد، قال: «الفطرة: الإسلام»، وسمي الدين الفطرة؛ لأن الناس يُخلقون له، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْإِسلام»، وسمي الدين الفطرة؛ لأن الناس يُخلقون له، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْإِسلام»، وسمي الدين الفطرة؛ لأن الناس يُخلقون له، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الزموها). أفاد أن فطرة مفعول به لفعل محذوف من باب الإغراء.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لدينه). هذا التفسير مروي عن مجاهد، وعكرمة، وقتادة، وابن جبير، وابن زيد، والضحاك وغيرهم، كما في ابن جرير. وقيل: المعنى: نهي عن الخصاء في الفحول. روي عن ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: لا تبدلوه). أفاد أن النفي هنا بمعنى: النهي.

وقيل: الفطرة بمعنى: البداءة التي ابتدأهم الله عليها، فإنه تعالى خلق خلقًا إلى الجنة - جعلنا الله منهم- وآخرين إلى النار -أعاذنا الله- ولا تبديل لذلك فعلى هذا يكون ﴿لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ عَلَى هذا يكون ﴿لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ عَلَى هذا يكون ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ عَلَى هذا يكون ﴿لَا تَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللهِ عَلَى هذا يكون ﴿لَا تَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللهِ عَلَى النَّفِي، كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٧) قوله: (حال من فاعل ﴿ فَأَقِمْ ﴾). أو من فاعل: (الزموا) المقدر. أي: الزموا فطرة الله منيين إليه. ذكر الوجهين البيضاوي.

## وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ .

(٣) - ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ﴾ بدل بإعادة الجار ﴿ فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾ (١) باختلافهم فيها يعبدونه ﴿ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ فرقًا في ذلك ﴿ كُلُّ حِزْبٍ ﴾ منهم ﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ عندهم ﴿ فَرَحُونَ ﴿ أَنَ اللَّهُ مُ مَسْرُورُونَ. وفي قراءة (٢): ﴿ فَلَرَقُواْ ﴾، أي: تركوا دينهم الذي أمروا به.

(٣) - ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ﴾ أي: كفار مكة (٢) ﴿ ضُرُّ ﴾ شدة ﴿ دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ ﴾ راجعين ﴿ إِلَيْهِ ﴾ دون غيرهم ﴿ أُنَّهُ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً ﴾ بالمطر ﴿ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم .

الله التهديد (١٤) ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَالْيَنْهُم ﴿ أُريد به التهديد (١٤) ﴿ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ

= فائدة: قال القرطبي: «وفي أصل الإنابة قولان:

أحدهما: أن أصله: القطع، ومنه أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع، فكأن الإنابة الانقطاع إلى الله عَرَّفِيَلً بالطاعة.

الثاني: أصله: الرجوع، مأخوذ من ناب ينوب: إذا رجع مرة بعد أخرى».اهـ.

(١) وقوله تعالى: ﴿فَرَّقُواْدِينَهُمْ ﴾. تأوله أبو هريرة، وعائشة، وأبو أمامة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء والبدع. وعن الربيع بن أنس، وقتادة، ومعمر: «هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى»، كما يعلم من القرطبي وغيره، وكلام المفسر يوحي إلى القول الثاني.

(٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي: ﴿فَارَقُواْ﴾. والباقون: ﴿فَرَقُواْ﴾.

(٣) قوله: (أي: كفار مكة). كذا فسره ابن جرير وغيره. وذكر معنى هذه الآيات في آيات أخرى.

(٤) قوله: (أريد به التهديد). على هذا تكون اللام في ﴿ لِيَكُفُرُوا ﴾ لام الأمر، والفعل مجزوم علامة جزمه حذف النون، ويحتمل كون اللام اللام الجارة، وهي لام العاقبة فيكون الفعل منصوبًا بـ «أن» مضمرة وجوبًا بعدها. وذكر الوجهين البيضاوي، والقرطبي.



تَعُلَمُونَ اللهِ عاقبة تمتعكم. فيه التفات عن الغيبة (١١).

( حجة وكتابًا ( المنه عنى همزة الإنكار ( المنه المنه

الله ﴿ وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ ﴾ كفار مكة وغيرهم (١٦) ﴿رَحْمَةً ﴾ نعمة ﴿فَرِحُواْ

(۱) قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله ﴿فَتَمَتَّعُوا ﴾؛ لأنه صيغة أمر وخطاب. وكان ﴿لِيَكَفُرُوا ﴾ صيغة غيبة، سواء كانت اللام لام أمر أم لام جرّ، فيكون الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

- (٢) قوله: (بمعنى همزة). يريد أن ﴿ أُمُّ ﴾ هنا منقطعة، و «أم» المنقطعة تتضمن معنى الاستفهام غالبًا. ويحتمول كون المراد: أن الهمزة للاستفهام الإنكاري والميم مزيدة. كها هو مذهب بعض المعربين.
- (٣) قوله: (حجة وكتابًا). حجة: قاله ابن عباس، والضحاك. كتابًا: قاله قتادة، والربيع بن أنس، على ما نقله القرطبي.
- (٤) قوله: (تكلم دلالة). إشارة إلى أن الكلام هنا من باب الاستعارة التصريحية التبعية، شبهت الدلالة بالكلام ثم استعير لفظ الكلام واشتق منه الفعل: ﴿ يَتَكُلُّمُ ﴾، والله أعلم.
  - (٥) قوله: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام، أي: لم ينزل عليهم سلطانًا بذلك.
- (٦) قوله: (كفار مكة وغيرهم). إشارة إلى أن «أل» في ﴿النّاسَ ﴿ جنسية، وليست عهدية للإشارة إلى كفار مكة بخصوصهم؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكفار عمومًا. قال القرطبي: «والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة، ويبطر عند النعمة، وكثير ممن لم يرسخ الإيهان في قلبه بهذه المثابة، فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة، ويرجوه عند الشدة ».اه. باختصار. وتفسير الرحمة بالنعمة هنا ليس من تأويل الصفات؛ لأن المراد هنا الرحمة المتجاوزة، وبمثله فسر ابن جرير، وغيره. قال ابن جرير: «خصب ورخاء وعافية في الأبدان والأموال».اه.

بِهَا ﴾ فرحَ بطرٍ ﴿ وَإِن تُصِبَّهُم سَيِّنَهُ ﴾ شدة ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ آ﴾ ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة.

الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٣) - ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِينَ ﴾ (١) القرابة ﴿ حَقَّهُ وَ ﴾ من البر والصلة (٣) ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ المسافر من الصدقة، وأُمَّةُ النبي ﷺ تبع له في ذلك ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِللَّهِ عَلَيْ السَّبِيلِ ﴾ المسافر من الصدقة، وأُمَّةُ النبي ﷺ تبع له في ذلك ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِللَّذِينَ عَرْبِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ ﴾ أي: ثوابه بها يعملون (١) ﴿ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ لِللَّذِينَ عَرْبِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ ﴾ أي: ثوابه بها يعملون (١) ﴿ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الفائزون.

(١) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية، و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَاَتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ ﴾. الفاء الفصيحة. لما تقدم أنه تعالى يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر من يشاء أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته. كما قال القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من البر والصلة). أي: فالمراد بالآية الأمر بالبر والصلة. قال القرطبي: "وهو الصحيح". وقيل: هذه الآية منسوخة بآية المواريث، والصحيح: ليست منسوخة، بل للقريب حق في البر. قال مجاهد، وقتادة: "صلة الرحم فرض". نقله عنها القرطبي. فالأمر في الآية يكون للواجب على قولها... ولكن الفقهاء فصّلوا النفقات الواجبة والمندوبة، وعلى ذلك يكون الأمر محمولًا على الوجوب والندب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: ثوابه). قد يقال إنه تأويل لصفة الوجه، أو يقال: المراد هنا بالوجه الثواب ورضى الله تعالى، كما في آيات أخرى، كما قال تعالى: ﴿يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ ﴾ [الزمر: ٩]، وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرَّثِهِ ۗ [الشورى: ٢]. قال ابن كثير: «أي: النظر إليه يوم القيامة، وهو الغاية القصوى».اهـ. فحمل الوجه على حقيقته.



(١٠) - ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا﴾ أي: بأن يعطي شيئًا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه (١١)، فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ﴿لَيَرَبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ المعطَيْنَ (٢)، أي: ليزيد (٣) ﴿ فَلَا يَرْبُوا ﴾ يزكو ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ۖ أي: لا ثواب فيه للعطين (٤) ﴿ وَمَا ءَالنَّتُ مِّن زَكُوةٍ ﴾ صدقة (٥) ﴿ تُرِيدُون ﴾ بها ﴿ وَجَه ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ (٢٠) ﴿ ثوابِم بها أرادوه. فيه التفات عن الخطاب (٢).

اللهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ (٧) ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ هُلُ مِن

<sup>(</sup>۱) قوله: (بأن يعطى). أفاد المفسر أن المراد بالربا هو ما ذكر، وليس الربا المحرم الذي سبق في سورة البقرة، وما فسر به المفسر ورد عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم. فهذا مباح، ولكن لا ثواب فيه، كما قاله ابن كثير، وكما قاله المفسر، وقال ابن كثير عن الضحاك: «أن هذا الربا غير جائز للنبي على لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَنُن مَتَكُثِرُ (١) ﴾ [المدثر: ٦]».

<sup>(</sup>٢) قوله: (المعطَّيْن). بفتح الطاء على صيغة اسم المفعول، صفة لـ ﴿النَّاسِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: ليزيد). تفسير لـ ﴿ يَرْبُوا ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا ثواب فيه للمعطِين). هنا بكسر الطاء، بصيغة اسم الفاعل، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (صدقة). كذا قال ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله تعالى: ﴿فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ٣٠٠ التفات إلى الغيبة من الخطاب الواقع في قوله تعالى: ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم ... ﴾.

<sup>(</sup>٧) الآية تقريع للمشركين؛ لأن المعنى: أن شركاءهم لا تفعل شيئًا من ذلك، فكيف يُعبد من دون الله من لا يفعل شيئًا من ذلك؟ ثم برّاً تعالى نفسه عن الفرية التي افتراها المشركون، بقوله: ﴿ شُبْحَنْنَهُ مِنْ اللهِ مَنْ ابن جرير .

و ﴿مِن ﴾ في ﴿مِن شُرَكَابِكُم ﴾ تبعيضية والجار والمجرور خبر مقدم، و ﴿مَّن يَفْعَلُ ﴾ مبتدأ=

شُرَكَآيِكُم ﴾ ممن أشركتم بالله ﴿مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً ﴾ لا (١) ﴿سُبْحَانَهُ، وَيَعَالِيهُ مَن شَيْءً ﴾ لا (١) ﴿سُبْحَانَهُ،

(الله - ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ ﴾ أي: القفار (١) بقحط المطر وقلة النبات ﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ أي: البلاد التي على الأنهار بقلة مائها ﴿ مِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ من المعاصي ﴿ لِيُذِيقَهُم ﴾ بالياء والنون (١) ﴿ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ ﴾ أي: عقوبته (١) ﴿ لَعَلَّهُمْ يَوْبُونَ (١) ﴾ يتوبون.

<sup>=</sup> مؤخر، و ﴿مِن ذَلِكُمُ ﴾ الجار والمجرور حال من ﴿مَيْءً ﴾؛ لأنه نعت في المعنى، وإذا قدم نعت النكرة أعرب حالًا، و ﴿مِن ﴾ ابتدائية متعلقة بمحذوف أي: كائنًا من ذلك. و ﴿مِن ﴾ ابتدائية متعلقة بمحذوف أي: كائنًا من ذلك. و ﴿مِن شَيْءً ﴾ شَيْءً ﴾ ﴿مِن ﴾: حرف جر زائد لإفادة العموم، و ﴿شَيْءً ﴾: مفعول به في المعنى لـ ﴿يَفْعَلُ ﴾. و ﴿سُبُحَننَهُ ﴾ نصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، كما تقدم في سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) وقول المفسر: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام.

<sup>(</sup>٢) قوله: (القفار). تفسير ﴿ اَلْمِرَ ﴾ بالقفار، ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

الخلاصة: وقع اختلاف في معنى البر والبحر والفساد. نقل القرطبي عن ابن عباس، قال: «هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا».اهد. يعني معنى الفساد ذلك، ثم نقل عن النحاس قوله: «وهو أحسن ما قيل في الآية».اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالياء والنون). قرأ قنبل ورَوح: بالنون: ﴿لِّنُذِيقَهُمْ ﴾. والباقون: بالياء: ﴿لِمُذِيقَهُم ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: عقوبته). أفاد تقدير مضاف.



الله الله الكفار مكة: ﴿ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْتُرُهُم مَّ مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ فَالْمَاكُ وَا بِإِشْرِ اكهم، ومساكنُهم ومنازهُم خاوية.

﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ وبال كفره (١)، وهو النار ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِ اللَّهِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ يُوطِّئون منازلهم في الجنة (٥).

( مَنْ - ﴿لِيَجْزِيَ ﴾ متعلق بـ ﴿يَصَدَّعُونَ ﴾ ، ﴿ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ } يعاقبهم ﴿ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَا ﴾ أي: يعاقبهم ﴿ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَا ﴾ أي: يعاقبهم

الله ﴿ وَمِنْ ءَايَنابِهِ ﴾ تعالى ﴿ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرُتِ ﴾ بمعنى: لتبشركم

(١) قوله: (فيه إدغام). أي: فأصله: يتصدّعون، من باب تفعّل، قلبت التاء صادًا وأدغمت فيها. والفاء في ﴿ فَأَقِمْ ﴾ الفصيحة، كما في الآية (٣٠).

(٢) وقوله: (يتفرقون). تفسير لـ ﴿يَصَدَّعُونَ ﴾. وبه فسر ابن عباس وغيره، يقال: تصدع القوم: تفرقوا. ومنه اشتق الصداع؛ لأنه يفرق شعب الرأس. أفاده القرطبي.

(٣) قوله: (إلى الجنة...). قاله ابن زيد، وقتادة. كما في ابن جرير.

(٤) قوله: (وبال كفره). أشار المفسر إلى تقدير مضاف.

(٥) قوله: (يوطئون). وبمثله فسر القرطبي، والبيضاوي، وعن مجاهد: «يسوّون المضاجع»، وفي رواية عنه: «في القبر».

(٦) قوله: (متعلق بـ ﴿يَصَّدَعُونَ ﴾). أي: فالمعنى: يتفرقون ليتميز الكافر من المسلم، ويصح تعلقه بـ ﴿يَمْهَدُونَ ﴾، أي: يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله.اهـ. ذكر هما القرطبي وغيره.

(٧) قوله: (أي: يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة.

بالمطر (١) ﴿ وَلِيُذِيقَكُم ﴾ بها ﴿ مِن رَحْمَتِهِ ، ﴾ المطر والخصب (٢) ﴿ وَلِتَجْرِى الْفُلُكُ ﴾ المطر (١) ﴿ وَلِتَجْرِى الْفُلُكُ ﴾ السفن بها ﴿ إِنَّامَرِهِ ، ﴾ بإرادته ﴿ وَلِتَبْنَغُوا ﴾ تطلبوا ﴿ مِن فَضَلِهِ ، ﴾ الرزق بالتجارة في البحر ﴿ وَلَعَلَكُم نُونَ كُرُونَ ﴿ أَنَ كُرُونَ ﴿ أَنَ النَّعْمِ يَا أَهِلِ مَكَة ، فتو حدونه .

الله ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم ﴿ فَأَننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواً ﴾ أهلكنا الذين كذبوهم ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الله على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين.

﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَرْسِلُ الرِّينَحَ ( \* ) فَنْثِيرُ سَحَابًا ﴾ تزعجه ﴿ فَيَبْسُطُهُ وَ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ من قلة وكثرة ﴿ وَيَجْعَلُهُ ، كِسَفًا ﴾ بفتح السين وسكونها (٥) ، قطعًا متفرقة

<sup>(</sup>۱) قوله: (بمعنى: لتبشركم). أفاد به أن قوله تعالى: ﴿وَلِيُذِيقَكُم ﴾ معطوف على ﴿مُبَشِّرَتِ ﴾؛ لأنه يتضمن معنى التعليل، فيكون عطف علة على أخرى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المطر والخصب). وبمثله فسر ابن جرير، ورواه عن مجاهد، وقتادة. وأفاد بذلك: أن الرحمة هنا هي المطر، وليس صفة الرحمة القائمة بذاته تعالى. و ﴿ مِّن ﴾ للتبعيض.

<sup>(</sup>٣) ﴿وَكَانَ حَقًا ﴾: ﴿حَقًا ﴾: خبر ﴿كَانَ ﴾ مقدم. و﴿نَصَرُ ﴾: اسمها، والآية تسلية من الله لعبده محمد ﷺ. قاله ابن كثير. وقال أيضًا: «هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرمًا وتفضلًا، كقوله تعالى: ﴿كُنَّبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعام: ٥٤]».اهـ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ الرِّيْكَ ﴾. بالجمع: قراءة الجمهور. وقرأ حمزة، وابن كثير، والكسائي: بالإفراد. ونقل القرطبي عن أبي عمرو: «وكل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع، وما كان بمعنى العذاب فهو موحد». اهـ.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (بفتح السين...). قرأ أبو جعفر، وابن ذكوان، وهشام: بسكون السين. والباقون: بفتحها. وقد تقدم معنى هذه الآية في الأعراف والنور وغيرهما.



﴿ فَارَى اللَّوْدَقَ ﴾ المطر ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ ﴾ أي: وسطه ﴿ فَإِذَاۤ أَصَابَ بِهِ ، ﴾ بالودق ﴿ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ يفرحون بالمطر.

(الله عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ) وَقد (۱) ﴿كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ. ﴿ تَأْكَيد ﴿لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَا لَهِ عَلَيْهِم مِن إنزاله.

﴿ فَأَنْظُرُ إِلَىٰ أَشَرِ ﴾ وفي قراءة (٢): ﴿ وَأَثْرِ ﴾. ﴿ رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾ أي: نعمته بالمطر (٣) ﴿ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ ﴾ أي: يبسها بأن تنبت ﴿ إِنَّ ذَلِك ﴾ المحييَ الأرض ﴿ لَمُحْيِ الْمَوْتَى ۗ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾.

(٥) - ﴿ وَلَيْنَ ﴾ لام قسم (٤) ﴿ أَرْسَلْنَا رِيحًا ﴾ مُضِرَّة على نبات (٥) ﴿ فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَقَطُلُوا ﴾ مُضِورًا على نبات (٢) ﴿ وَكَانِ القسم ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ، ﴾ أي: بعد اصفراره ﴿ يَكُفُرُونَ (١٠) ﴾

(١) قوله: (وقد). أشار بذلك إلى أن ﴿ وَإِن ﴾ هنا محففة من الثقيلة، وهي مهملة، ويدل على أنها محففة دخول اللام في ﴿ لَمُرْلِسِينَ ﴾ واللام لازمة عند إهمالها.

(٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿ أَشَرِ ﴾: بالإفراد. والباقون: ﴿ ءَاثَرِ ﴾: بالجمع.

(٣) وقوله: (أي: نعمته بالمطر). أي: أن الرحمة هنا الغيث، وبه فسر ابن جرير. وليست الصفة القائمة بالذات.

(٤) قوله: (لام قسم). أي: اجتمع هنا قسم وشرط، والجواب للقسم؛ لأنه المتقدم، وهو ﴿ لَظَنُوا ﴾، كها ذكره المفسر.

(٥) وقوله: (مضرة على نبات). أشار به إلى أن هاء الضمير في ﴿فَرَأُوهُ ﴾ راجع إلى الريح باعتبار أثرها، فيكون فيه نوع استخدام، وهو إطلاق اللفظ على معنى ثم إعادة الضمير إليه باعتبار معناه الآخر، كما هو معلوم في علم البلاغة، ولفظ الريح يذكر ويؤنث كما أفاده القرطبي.

(٦) قوله: (صاروا). أفاد أن «ظلّ » بمعنى: صار، لا بمعنى: اتصاف الاسم بالخبر في النهار.=

يجحدون النعمة بالمطر.

(ألله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَوْتَى (١) وَلَا تُسْمِعُ الصَّهَ الشَّهَ الدُّعَآءَ إِذَا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء (٢) ﴿ وَلَوْأُ مُدْبِرِينَ (١٠) ﴾.

(الله عنه عنه المعلى ا

= وقد سبق أن ذكرنا أن خمسة من أخوات «كان» تأتي بمعنى: صار، وهن: كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظلّ.

<sup>(</sup>١) المراد بالموتى والصم وكذا العمي في الآية التالية: المشركون. وصفوا بذلك على سبيل الاستعارة، كما يعلم من ابن جرير. قال ابن جرير: «وإنها هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤ لاء المشركين الذين قد ختم الله على أسهاعهم...إلخ».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتحقيق الهمزتين). أي: همزتي ﴿ٱلدُّعَآءَ ﴾ و﴿إِذَا ﴾ قرأ بتسهيل الثانية: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر. والباقون: بتحقيقها.

<sup>(</sup>٣) مضمون الآية: الاستدلال على قدرته تعالى في نفس الإنسان ليعتبر، كما ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ماء مهين). وبه فسر ابن جرير، ورواه عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (آخر). صفة لـ ﴿ ضَعُفِ ﴾. أي: فهذا ضعف آخر، وهو ضعف الطفولة، كما فسر كذلك ابن جرير. وهذا ينطبق على القاعدة المشهورة من أن النكرة إذا أعيدت نكرةً يراد بها غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة يراد بها نفس الأولى، فذكر ﴿ ضَعْفِ ﴾ نكرة ثانية، فيراد بها غير الأولى، وكذا يراد بـ «ضعف» في ﴿ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ ضعف آخر، أي: ضعف الشيبة.



بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ ضعف الكبر وشيب الهرم، والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه (١) ﴿يَغْلُقُ مَا يَشَآءً ﴾ من الضعف والقوة والشباب والشيبة ﴿وَهُوَ الْعَلِيدُ ﴾ بتدبير خلقه ﴿الْقَدِيرُ ﴿١٥) ﴾ على ما يشاء.

( المَجْرِمُونَ الكافرون ﴿ مَا لَيَـ الْمُجْرِمُونَ ﴾ الكافرون ﴿ مَا لَيَـ الْمُجْرِمُونَ ﴾ الكافرون ﴿ مَا لَيـ الْوُا ﴾ يصرفون في القبور (٢) ﴿ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ . قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤُفَّكُونَ ( ) ﴾ يصرفون عن الحق: الصدق في مدة اللبث.

الله عنه وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ من الملائكة وغيرهم (١) ﴿لَقَدُ لَبِثُتُمُ فِي

(۱) قوله: (بضم أوله...). قرأ حفص في وجه، وشعبة، وحمزة: بفتح الضاد في المواضع الثلاثة. والباقون: بضم الضاد فيها، وهي وجه ثان لحفص. قال القرطبي: «وهما لغتان»، ونقل عن الفراء: «الضم لغة قريش، والفتح لغة تميم».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في القبور). هكذا فسر ابن جرير. قال القرطبي: «ليس هذا ردًّا لعذاب القبر؛ لأن عذاب القبر ثابت بأحاديث صحيحة. فالمعنى: قالوا ذلك؛ لأنه لابد قبل يوم القيامة من خمدة، وقول آخر: المراد أنهم ما لبثوا في الدنيا؛ لزوالها وانقطاعها، كما قال تعالى: ﴿كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهُمَا لَوْ يَلْبَثُوا لِلّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَهُما (الله عَلَيْ) (الله عَلَيْ) الله الموجهان ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (يصرفون عن الحق: البعث...). بيان لمعنى التشبيه في قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ ﴾. فائدة: في قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ ﴾. فائدة: في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَّا اللَّهُ فَلَّا اللَّهُ فَلَّا لَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَّا لَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَّا اللَّهُ فَلَّا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَّا لَهُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ لَا اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْمُلَّالِ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ فَاللَّالِ الللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللّه

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الملائكة وغيرهم). إشارة إلى الخلاف في المراد بـ ﴿ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْمِلُمَ وَالْإِيمَنَ ﴾، فقيل: الملائكة، وقيل: الأنبياء، وقيل: علماء الأمم، وقيل: مؤمنو هذه الأمة، ذكرها القرطبي بدون عزو.

كِنْكِ ٱللهِ ﴿ فَيهَا كُتبه فِي سابق علمه ﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾ الذي أنكرتموه ﴿وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ وقوعه.

﴿ ﴿ فَيَوْمَهِذِ لَا يَنفَعُ ﴾ بالياء والتاء (١) ﴿ اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعَذِرَتُهُمْ ﴾ في إنكارهم له ﴿ وَلَا هُمُ يُسُتَعْتَبُونَ ﴿ ﴾ لا يطلب منهم العُتبى، أي: الرجوع إلى ما يرضي الله.

(٥) - ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى أَلُوبِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى قَلُوبِ هُولاء.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالياء والتاء). قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: بالياء: ﴿لَا يَنفَعُ﴾. والباقون: بالتاء: ﴿لَا نَنفَعُ﴾. والفاعل: ﴿مَعْذِرَتُهُمُ ﴾، والاسم الموصول: مفعول به مقدم.

<sup>(</sup>۲) قوله: (لام قسم). أي: فيه قسم وشرط، والمتقدم القسم؛ فالجواب له، وهو: ﴿لَيُقُولُنَ ﴾. (٣) قوله: (حذف منه...). هذا لعله سبق قلم؛ لأن الفعل هنا بصيغة المفرد باتفاق القراء، وفاعله: ﴿اللَّذِينَ كَفُرُوٓا ﴾، وإنها تحذف النون والواو إذا كان الفعل مسندًا إلى واو الجهاعة، كها هو معروف، فههنا الفعل مبني على الفتح للحوق نون التأكيد، وقد نسبه الصاوى إلى سبق قلم.



﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ ﴾ بنصرك عليهم ﴿ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَك (١) اللَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ ﴾ بنصرك عليهم ﴿ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَك (١) اللَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الخَفَة والطيش بترك الصبر (٢) ، أي: لا تتركنه.



(١) ﴿ وَلَا يَسۡ تَخِفَّنَكَ ﴾: «لا»: ناهية جازمة، والمضارع: مبني على الفتح لوجود النون، في محل جزم، و ﴿ اَلَّذِينَ ﴾: فاعل.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لا يحملنك...) بيان لمعنى: ﴿يَسۡتَخِفَّنَكَ ﴾، يقال: استخف فلان فلانًا، أي: استجهله حتى حمله على اتباعه في الغيّ. أفاده القرطبي.



# ٣١ – سورة لقمان

# مكية، أو إلا ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَادٌ ... ﴾ الآيتين (١١)، فمدنيتان. وآياتها أربع وثلاثون آية

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله أعلم بمراده به.

(الله عنى: هذه الآيات (١) ﴿ اَينتُ ٱلْكِئنبِ ﴾ القرآن ﴿ ٱلْحَكِيمِ (الله عنى: هذه الآيات (١) ﴿ الله عنى: هن (١) ﴿ الله عنى: هن (١) ﴿ الله عنى الله

(أ) هو ﴿ هُدَى وَرَحْمَةُ ﴾ بالرفع (٥) ﴿ لِلْمُحْسِنِينَ (٢) ﴿ وَفِي قراءة العامة بالنصب حالًا من الآيات، العامل فيها ما في « تِلْكَ » من معنى الإشارة.

(١) قوله: (الآيتين). هذا قول قتادة. وعن ابن عباس: «ثلاث آيات من ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم ﴾». ذكره القرطبي.

- (٢) قوله: (أي: هذه) أفاد أن الإشارة بـ ﴿ تِلْكَ ﴾. الموضوع للإشارة للبعيد أريد به القريب لنكتة بلاغية، وهي: التعظيم.
- (٣) وقوله: (ذي الحكمة). وقيل: المحكم، أي: لا خلل فيه ولا تناقض، وقيل: الحاكم. ذكره الأوجه القرطبي.
  - (٤) قوله: (والإضافة...). كما تقدم في سورة النمل وغيرها.
- (٥) قوله: (بالرفع). قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: بالنصب. ووجه الرفع: أنه معطوف على ﴿ هُدًى ﴾ الواقع خبرًا لمبتدأ محذوف، قدره المفسر بقوله: (هو). ووجه النصب: أنه حال، كـ هُدًى ﴾، كما ذكر المفسر. وعامل الحال: اسم الإشارة ﴿ تِلْكَ ﴾؛ لوجود معنى الفعل فيه. كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ فَتِلْكَ ؛ يُوتِهُمْ خَاوِيكَةً ... ﴾ [النحل: ٥٦].



(٤) - ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ بيان للمحسنين (١) ﴿ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ النَّانِ الثانِي تأكيد.

الله الله الله على هُدَى مِن رَبِّهِم وَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الله الفائزون.

( ) - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ ﴾ أي: ما يلهي منه (٢) عما يعني ﴿ لِيَضِلَّ ﴾ بفتح الياء وضمها (٣) ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ طريق الإسلام ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا ﴾ بالنصب عطفًا على «لِيَضِلَّ » (٤) ، وبالرفع عطفًا على «يَشْتَرِى » ، ﴿ هُذُوًّا ﴾ مهزوءًا بها ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ ) ﴿ فَانة.

الله ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا ﴾ أي: القرآن ﴿ وَلَّىٰ مُسْتَكِّ بِرًّا ﴾ متكبرًا ﴿ كَأَن لَّمْ

<sup>(</sup>١) قوله: (بيان للمحسنين). أي: ﴿ الَّذِينَ ﴾ نعت للمحسنين لبيان حالهم، فهو في محل جر، وقد تقدم في أول سورة البقرة معنى هذه الآية والتي بعدها.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: ما يلهي...). أشار المفسر إلى أن ﴿لَهُو﴾ مصدر بمعنى: اسم الفاعل، وإضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالمعنى: الحديث الملهي، أو الإضافة بمعنى: «مِن». وقد رود التفسير لـ ﴿لَهُو ٱلْحَكِيثِ ﴾ بالغناء في قول ابن عباس، وابن مسعود، وغيرهما كما في ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الآية إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، والآية الثانية: قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمُ سِمُونَ لَنَّ ﴾ [النجم: ٢١]، قال ابن عباس: «هو الغناء»، والآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَالسَتَفُرْزُ مَنِ السَّمَ عَلَمُ مِصَوِّتِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، قال مجاهد: «الغناء والمزامير».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بفتح الياء، مضارع «ضَلَّ». والباقون: بضمها، مضارع «أضل».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالنصب). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر: بالرفع. والباقون: بالنصب. ووجههم كم قال المفسر.

يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِى أَذُنْيَهِ وَقَرَّا ﴾ صممًا، وجملتا التشبيه حالان من ضمير «وَلَى»(۱)، أو الثانية بيان للأولى ﴿فَبَشِّرْهُ ﴾ أعلمه (۲) ﴿بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿نَهُ ﴾ مؤلم، وذكر البشارة تهكم به، وهو النضر بن الحارث (۳)، كان يأتي الحيرة يتجر، فيشتري كتب أخبار الأعاجم، ويحدث بها أهل مكة، ويقول: إن محمدًا يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم، فيستملحون حديثه ويتركون استهاع القرآن.

﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ﴾.

(أن) - ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ أَ ﴾ حال مقدرة (أن) ، أي: مقدرًا خلودهم فيها إذا دخلوها ﴿ وَعُدَ اللّهِ حَقًا ﴿ وَهُو اللّهِ اللهِ اللهِ ذلك وحقه حقًا (٥) ﴿ وَهُو اللّهِ يَرُبُ ﴾ الذي لا يضع يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده ﴿ اللّهِ صَلّهُ اللّهِ اللهِ عَله (٢) .

<sup>(</sup>١) قوله: (وجملتا التشبيه). وهما: ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾، ﴿كَأَنَ فِيَ أُذُنيَّهِ وَقُرَّا ۗ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أعلمه). أشار إلى أن التبشير هنا بمعنى الإعلام وأطلق التبشير الذي هو في الخير حقيقة، على ضده تهكمًا، وهي نكتة بلاغية، وقد تقدم في مواضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو النضر بن الحارث). من كفار مكة، وما ذكره المفسر من أن الآية في شأنه، قال القرطبي: «حكاه الفراء، والكلبي وغيرهما»، وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا شغله بالمغنية، ويقول: هذا خير مما يدعو إليه محمد. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حال مقدرة). وهي ما يكون زمن وقوعها متأخرًا عن زمن العامل، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: وعدهم الله). أفاد به أن ﴿وَعْدَ﴾ و﴿حَقَّا ﴾ كل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (الذي لا يضع...). فيه إثبات الحكمة لله تعالى، ولم ينكر أحد ذلك وإنها نفى من نفى الغرض، وهو ما يستفيده الفاعل من فعله، فالله تعالى منزه عن ذلك؛ لكهال غناه عن خلقه، كها تقدم في سورة البقرة وغيرها، والله أعلم.



(الله عالى السَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا العمد جمع عهاد، وهو الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمد أصلًا (() ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي ﴾ جبالًا مرتفعة لله أن ﴾ لا (٢) ﴿ تَمِيدَ ﴾ تتحرك ﴿ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةً ۚ وَأَنزَلْنَا ﴾ فيه التفات عن الغيبة (٣) ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَنَا فِيها مِن كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ (الله صنف حسن.

(الله - ﴿ هَلَا خَلْقُ ٱللَّهِ ﴾ أي: مخلوقه (١) ﴿ فَأَرُونِ ﴾ أخبروني يا أهل مكة ﴿ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن دُونِهِ } غيره، أي: آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى، و «ما » استفهام إنكار (٥) مبتدأ، و «ذا » بمعنى الذي بصلته خبره، و «أَرُونِي » معلق عن

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين في قوله تعالى: ﴿ عَلَمْ مَكْ مِرَ مَهُمَ اللَّهُ عَدَم ذكر ذكر ذك في سورة الرعد الآية (۲). وحاصله: قال قتادة، والحسن: «لا عمد لها»، وعن ابن عباس، ومجاهد: «إنها بعمدٍ لا نراها».

<sup>(</sup>٢) قوله: (له أَن ﴾ لا). أي: فحذف حرف التعليل وحرف النفي، وعزا القرطبي هذا التقدير إلى الكوفيين، ويحتمل كون التقدير: مخافة أن تميد، بحذف مضاف، فلا يقدر حرف التعليل ولا حرف النفى، وذكره القرطبي وغيره.

تنبيه: روى ابن جرير عن قتادة، قال: «أثبتها بالجبال، ولولا ذلك ما أقرّت عليها خلقًا». اهد. مما يفيد أن القول بتحرك الأرض ودورانها على محورها كما عليه الفلسفة الحديثة بعيد عن ظاهر النصوص، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا ﴾ بصيغة المتكلم التفات عن الغيبة في ﴿ خَلَقَ ٱلسَّكُورَتِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: مخلوقه). أي: فالمصدر بمعنى: اسم المفعول. والفاء في ﴿فَأَرُونِ ﴾ الفصيحة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (و «ما» استفهام...). ما ذكره من الإعراب أحد الوجهين، ويحتمل كون ﴿مَاذَا﴾ كلمة واحدة، اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿ خَلَقَ ﴾، وعلى كل حال ﴿أَرُونِي ﴾=

العمل، وما بعده سدّ مسد المفعولين ﴿بَلِ ﴾ للانتقال (١١) ﴿ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُونَ مِنهم (٢).

(الله في حَلَقَدُ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكُمةَ (الله في منها: العلم والديانة (اله والإصابة في القول، وحِكَمهُ كثيرة مأثورة، كان يفتي قبل بعثة داود، وأدرك زمنه، وأخذ عنه العلم وترك الفتيا، وقال في ذلك: ألا أكتفى إذا كفيت. وقيل له (٥): أيُّ الناس

<sup>=</sup> معلق عن العمل في المفعول الثاني والثالث، أما المفعول الأول فهو ياء المتكلم المذكورة بعد نون الوقاية، فمراد المفسر بقوله (المفعولين): المفعول الثاني والثالث.

تنبيه: وزنُ ﴿أَرُفِي ﴾: أفوني، حذفت منه عين الكلمة: الهمزة ولام الكلمة: الياء. وكان أصله: أرْئيوني بوزن: أفعِلوني، كما هو مفصل في علم الصرف.

<sup>(</sup>١) قوله: (للانتقال). أي: بل هنا حرف إضراب انتقالي، لا الانتقال الإبطالي، وهو واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأنتم منهم). أي: من الظالمين، أفاد المفسر أن المخاطبين -وهم الكفار - داخلون في «الظالمين»، فينصب عليهم الحكم بأنهم في ضلال مبين.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْقَمْنَ ﴾. نقل القرطبي عن ابن إسحٰق، وهو لقيان بن باعوراء بن ناحور بن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم. وقال وهب: «كان -لقيان- ابن أخت أيوب، وقيل: ابن خالته. ونقل القرطبي أيضًا: «إنه عاش ألف سنة، وأدركه داود عَلَيْوالسَّكَمُ وأخذ عنه العلم، وكان يفتي قبل بعثة داود، فلما بعث قطع الفتوى كما قاله المفسر. وروى ابن جرير، عن مجاهد: «كان لقيان الحكيم عبدًا حبشيًّا، غليظ الشفتين مصفح القدمين -أي: عريض القدمين-، قاضيًا على بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (منها العلم). أي: من الحكمة، أشار بذلك أنه ليس المراد بالحكمة النبوة، فلقمان لم يكن نبيًّا، قاله مجاهد، وقتادة وغيرهما. قال مجاهد: «الفقه والعقل والإصابة في القول من غير نبوة». اهـ. رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقيل له...). هذا نقله القرطبي وغيره، وقال القرطبي: «ثبت معناه في حديث =



شر؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئًا ﴿أَنِ ﴾، أي: وقلنا له (١) أن ﴿آشَكُرُ لِللَّهِ ﴾ في ما أعطاك من الحكمة ﴿وَمَن يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ لأن ثواب شكره له ﴿وَمَن كَفَر ﴾ النعمة ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ ﴾ عن خلقه ﴿حَمِيثُ (١١) ﴾ محمود في صنعه.

(اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ ع

(الله - (الله عَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ أمرناه أن يَبُرَّهما ﴿حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَالْمَالِيَةِ ﴾ أمرناه أن يَبُرَّهما ﴿حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَّالَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِمُ اللّ

الصحيحين». قال على المجاهرون، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه». اهـ. [البخاري (٢٠٦٩)، مسلم (٢٩٩٠)].

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: وقلنا). يشير المفسر إلى أن ﴿أَنِ ﴾ هنا تفسيرية، وهي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه، وإيتاء الحكمة فيه معنى القول، فقول المفسر (وقلنا) توضيح لتضمن الإيتاء معنى القول، وليس المراد أنه يقدر لههنا وقلنا له: لأنه إذا قدّر ذلك لا يحتاج إلى «أن».

<sup>(</sup>٢) قوله: (تصغير إشفاق). يعني: أن «بُنَيَّ» تصغير للابن ثم أضيف إلى ياء المتكلم. والمراد بالتصغير هنا الإشفاق والترحم، والتصغير يأتي لأغراض شتى، منها: الإشارة إلى صغر العمر أو الحجم أو التنفير والتحقير أو الإشفاق وغير ذلك.

واسم الابن «ثاران» في قول الطبري، وقال الكلبي: «مشكم»، وقيل: «أنعم»، حكاه النقاش، وذكر القشيري: «أن ابنه وامرأته كانا كافرين فها زال يعظمهما حتى أسلما». اهـ. القرطبي.

<sup>(</sup>٣) هاتان الآيتان (١٤-١٥) اعتراض بين أثناء وصية لقمان، نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما حلفت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية ألا تأكل، قاله القرطبي، وعزاه إلى =

فوهنت (١) ﴿وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ أي: ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة ﴿وَفِصَالُهُ, ﴾ أي: فطامه ﴿فِي عَامَيْنِ ﴾ وقلنا له (٢) ﴿أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمُصِيرُ ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ أي: المرجع.

( وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ مُوافقة للواقع ( ) ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ مُوافقة للواقع ( ) ﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ أي: بالمعروف البروالصلة ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ ﴾ طريق ﴿ مَنْ أَنَابَ ﴾ رجع ﴿ إِلَىٰ ۚ ﴾ بالطاعة ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُ كُم مِلَا الله عَلَيْهِ وَهِ الله عليه الوصية وما بعدها اعتراض.

الله ﴿ يَنْهُنَّ إِنَّهَا ﴾ أي: الخصلة السيئة (١) ﴿إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ

<sup>=</sup> الجمهور، قال: وقيل إنها مما وصى به لقيان ابنه، أخبر الله به عنه، أي: قال لقيان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والدّيْك». اهد. وسيذكر المفسر إنها اعتراض.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فوهنت). أفاد به أن ﴿وَهْنَا﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف، وهو بسكون الهاء مصدر: وهَن، يهن، وهنًا، كوعد، يعد، وعدًا، وفيه لغة أخرى: وَهِنَ يَوْهنُ وهَنًا، بفتح الهاء في المصدر، كما يعلم من البيضاوي. وجملة ﴿مَمَلَتْهُ...﴾ في محل نصب حال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقلنا له). أفاد به أن ﴿أَنِ ﴾ في ﴿أَنِ ٱشَٰكُرْ لِي ﴾ تفسيرية؛ لأن ﴿ وَوَصَّيْنَا ﴾ تضمنت معنى القول. كما تقدم نظيرها قريبًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (موافقة للواقع). يعني أن التقييد بـ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ لموافقة الواقع؛ لأن الواقع عدم العلم باستحقاق عبادة غير الله؛ لأنه لا يستحق العبادة غير الله، فلا يمكن أن يعلم بخلاف ذلك، فإذا ذكر القيد لموافقة الواقع فلا يكون له مفهوم مخالفة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الخصلة السيئة). أشار إلى أن الضمير المنصوب اسم «إنّ» عائد إلى الخصلة السيئة التي وقع عنها سؤال ابن لقهان إياه، فيها نقله القرطبي عن مقاتل: «قال ابن لقهان: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: ﴿ يَنُبُنَي إِنَّهَا ... ﴾».=



فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: في أخفى مكان من ذلك ﴿يَأْتِ عِنَالَ اللَّهُ فَي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَانِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

(٧) - ﴿ يَنْبُنَى ۚ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابِكَ ﴾ بسبب الأمر والنهي (٢) ﴿إِنَّ ذَلِك﴾ المذكور ﴿مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ ذَلِك ﴾ المذكور ﴿مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْمِ عليها لوجوبها (٤).

= ويصح كون الضمير ضمير القصة، وهو كضمير الشأن إلا أنه ضمير مؤنث، وضمير الشأن يكون ضمير مذكر، وعلى الوجهين تكون الجملة الشرطية: ﴿إِن تَكُ ... ﴾ في محل رفع خبر «إنّ».

و ﴿ تَكُ ﴾ مجزوم، علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًا، وهي ناقصة اسمها الضمير المستر، وخبرها: ﴿ مِثْقَالَ ﴾ في قراءة الجمهور. وقرأ نافع، وأبو جعفر: برفع ﴿ مِثْقَالُ ﴾ فتكون ﴿ تُكُ ﴾ تامة، و ﴿ مِثْقَالُ ﴾ فاعلها.

والخردل: حب صغير كروي أسود معروف، يضرب بها المثل في القلة، وتقدم ذكرها في سورة الأنبياء الآية (٤٧). ذكرت في القرآن مرتين، أي: هنا وفي سورة الأنبياء.

وما ذكره المفسر أحد الوجهين في معنى الآية، ذكره ابن جرير، والوجه الثاني: المعنى: لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، قاله القرطبي. وعلى هذا لا يكون في الآية ترجية وتخويف.

- (١) قوله: (باستخراجها). كما قال قتادة: «أي: لطيف باستخراجها خبير بمستقرها».اه.
- (۲) قوله: (بسبب الأمر...). وبمثله فسر ابن جرير. وحكى القرطبي وجهًا آخر: «أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرها، ولا يخرج إلى معصية الله عَنْهَجَلَ، قال: «هذا قول حسن لأنه يعمّ».اهـ.
- (٣) قوله: (أي: معزوماتها). أفاد أن العزم مصدر أريد به اسم المفعول، وإضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
  - (٤) وقوله: (لوجوبها). كما قال ابن جرير: «مما عزم الله وأمر به».اه.

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ ﴾ وفي قراءة: (تُصَاعِرُ) (١) ﴿ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ لا تُمُلُ (٢) وجهك عنهم تكبرًا ﴿ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ أي: خيلاء ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ ﴾ (٣) متبختر في مشيه ﴿ فَخُورٍ ۞ ﴾ على الناس.

(الله - ﴿ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ ﴾ توسَّطْ فيه بين الدبيب والإسراع، وعليك السكينة والوقار (١) ﴿ وَٱغْضُفُ ﴾ اخفض (٥) ﴿ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصَوَتِ ﴾ أقبحها ﴿ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ (١) ﴾ أوله زفير وآخره شهيق (١).

(١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿ وَلَا تُصُعِّرُ﴾، مضارع: صعّر. والباقون: ﴿ وَلَاتُصَعِرُ﴾: مضارع: صاعر. ومعناهما متقارب.

(٢) وقوله: (لا تُمِلْ). بضم التاء من الإمالة، أي: لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرًا، قاله ابن عباس. وروى نحوه عن مجاهد، وعكرمة، والضحاك، وغيرهم.

- (٣) ﴿لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَنَاكِ ﴾. هنا الكلام لعموم النفي، أي: لا يحب واحدًا منهم، لا لنفي العموم. والأكثر أن النفي إذا دخل على «كلّ» يفيد نفي العموم، نحو: لم ينجح كل طالب. وإذا دخل «كلّ» على النفي يفيد عموم النفي، نحو: كل ذلك لم يقع: أي: لم يقع شيء من ذلك. وقد نبهنا على ذلك في كتاب «البلغة في فنون البلاغة».
- (٤) قوله: (وعليك السكينة). أي: فالأمر بالقصد في المشيء أمر بالسكينة والتواضع، كما قال مجاهد: «﴿ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيك ﴾: التواضع».
- (٥) قوله: (اخفص). قال القرطبي: «أي: لا تتكلف رفع الصوت، وخذ منه ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي».اه.
- (٦) قوله: (أوله زفير...). كما قال قتادة: «أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق، أمره بالاقتصاد في صوته».اهـ. وفي الصحيح: قال على: «وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًا».اهـ. [طرف من حديث البخاري (٣١٢٧)]. والزفير والشهيق مضى ذكرهما في سورة هود الآية (١٠٦).



الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها ﴿وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من الثهار والأنهار والدواب الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها ﴿وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من الثهار والأنهار والدواب ﴿وَأَسْبَغَ ﴾ أوسع وأتم ﴿عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طُهِرَةً ﴾ وهي: حسن الصورة (١) وتسوية الأعضاء وغير ذلك ﴿وَبَاطِنَةً ﴾ هي المعرفة وغيرها ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة ﴿مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلَا هُدًى ﴾ من رسول ﴿وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ أَن الله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه ا

(أ) - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا ﴾ قال تعالى: ﴿ أَ ﴾ يتبعونه (١) ﴿ وَلَوَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (أَ ) ﴾ أي موجباته ؟ لا (٤) .

(1) - ﴿ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَدُ إِلَى أُللَّهِ ﴾ أي: يقبل على طاعته (٥) ﴿ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) قوله: (تعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية، وجملة ﴿أَنَّ ﴾ سدت مسد المفعولين.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وهي حسن الصورة). ما فسر به للنعمة الظاهرة والباطنة فسر به كذلك ابن جرير. وقيل: الظاهرة: نعم الدنيا، والباطنة: نعم العُقْبَى، وقيل غير ذلك، وكل الأقوال متقاربة، قال القرطبي: «وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصار، والباطنة: ما يجده في نفسه، وقد سرد الماوردي في ذلك تسعة أقوال كلها يرجع إلى هذا».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يتبعونه). قدره ليفيد أن جملة ﴿وَلَوَكَانَ ٱلشَّيْطَنَ ﴾ معطوفة على مقدر، ويقدر مثل ذلك في كل موضع ذكر فيه «أوّ» أو «أفّ»، وهذا مذهب الزنخشري ومن تبعه، وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا). أي: لا ينبغي لهم ذلك. وهذا جواب الاستفهام الإنكاري.

<sup>(</sup>٥) أي: (يقبل على طاعته). قال البيضاوي: «بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه من: أسلمت المتاع إلى الزبون». اهـ. وفي سورة البقرة: ﴿ بَكَيْ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ ﴾ [الآية: 117]، فتعدى الفعل باللام.

مُحْسِنٌ ﴾ موحد (١) ﴿فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثَقَى ﴾ بالطرف الأوثق (٢) الذي لا يخاف انقطاعه ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُودِ ﴿ اللهِ مَرجعها.

(الله عَمْنُ كَفَرَ فَلَا يَعْزُنك ﴾ يا محمد ﴿ كُفْرُهُ ۚ ﴾ لا تهتم بكفره ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنْيَتُهُم بِمَا عَمِلُواۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُودِ (الله (الله عليه)).

(أ) - ﴿ نُمَنِّعُهُمْ ﴾ (أ) في الدنيا ﴿قَلِيلًا ﴾ (أ) أيام حياتهم ﴿ثُمُّ نَضُطَرُّهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ أَنَّ ﴾ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصًا.

﴿ وَلَيِن ﴾ لام قسم (١) ﴿ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال (٧)، وواو الضمير لالتقاء الساكنين ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ ﴾ على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد ﴿ بَلۡ أَكۡمَرُهُمْ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ آ ﴾ وجوبه عليهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (موحّد). قال ابن جرير: «وهو مطيع لله في أمره ونهيه». ومثله في ابن كثير. وفي القرطبي ما يفيد أن المراد: وهو مخلص.اهـ. وكل ما ذكر في معناه متلازمة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالطرف الأوثق...). هذا لفظ ابن جرير. وقال: «وهذا مثل، إنها يعني بذلك أنه قد تمسك ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة».اهد. ملخصًا. وروى عن ابن عباس: «﴿ بِالْفُرُووَ ٱلْوَلَٰمُ مُ ﴾: لا إله إلا الله».اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فمجازٍ). الفاء عاطفة ومُجاز اسم فاعل من جازي يُجازي.

<sup>(</sup>٤) ﴿ نُمَنِّعُهُمْ ﴾. يجوز كون هذه الجملة حالًا من فاعل ﴿فَنُنِيَّتُهُم ﴾، أو بدل اشتهال من ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾، أو استئنافًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ﴿ قَلِيلًا ﴾. إما منصوب على المفعول المطلق أو الظرف، أي: متاعًا قليلًا، أو زمنًا قليلًا. وعلى كل حال هو نعت لمحذوف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لام قسم). كما تقدم أكثر من مرة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (حذف منه...). أي: أصله: ليقولونَنَّ. وقد تقدم مرارًا.



(۱) - ﴿ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ملكًا وخلقًا وعبيدًا (۱)؛ فلا يستحق العبادة فيهما غيره ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ عن خلقه ﴿ٱلْحَمِيدُ (١) ﴾ المحمود في صنعه (٢).

(٧) - ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرَ ﴾ عطف على اسم «أنّ» (١)

(١) قوله: (ملكًا...). كل من الكلمات الثلاث تمييز، وقد تقدم.

(۲) قوله: (المحمود). أشار إلى أن «فعيل» هنا بمعنى: اسم المفعول، وبه فسر ابن جرير. و«فعيل» قد يأتي بمعنى: اسم الفاعل، بل هو كثير في الصفة المشبهة من وزن «فَعُل» نحو: كَرُم فهو كريم، وعظم فهو عظيم. وقد يأتي محولًا عن فاعل فيكون من صيغة المبالغة نحو: سميع، وعليم، كما يأتي مصدرًا دالًا على سير أو صوت نحو: رحيل، وصهيل، وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة البقرة الآية (٢٦٧) وغيرها.

و «حميد» هنا بمعنى: المحمود أنسب للمقام، وقد وقع التفسير به في كلام ابن جرير وغيره، وقد نبهنا على هذا لأن بعض المعاصرين انتقد على المفسر بأن «حميد» ونحوه ينبغي أن يفسر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول معًا؛ لأنه تعالى حامد ومحمود، وهذا المعنى وإن كان صحيحًا في نفسه إلا أنّ فيه حمل اللفظ على معنييه في وقت واحدٍ، وهذا محل خلاف بين الأصوليين ثم معنى اسم المفعول هنا أنسب لـ «غني» وبه فسر أئمة التفسير، فالانتقاد على المفسر يضمحل جدًّا. وتقدم التنبيه على هذا: البقرة (٢٦٧).

(٣) قوله: عطف على اسم «أن»). لو: أداة شرط. و «أن» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف، أي: ولو ثبت أن...، و «ما»: اسم موصول اسم «أن»، ﴿وَٱلْبَحْرُ ﴾: معطوف على اسم «أن»، ويجوز فيه النصب والرفع، النصب بالعطف على اسم «أن»، والرفع بالعطف على على «أنّ» مع اسمها؛ لأن محلها الرفع على الفاعلية. وهما قراءتان. قرأ أبو عمرو، ويعقوب: بالنصب. والباقون: بالرفع.

ويجوز كونه مبتدأ حالة الرفع، وخبره جملة ﴿يَمُدُّهُ...﴾، أو جملة ﴿يَمُدُّهُ...﴾ حال، و﴿ مَلْهُ مُدُّهُ مُرْدَاً وَ مِلْهُ ﴿ مُكُدُّهُ مُ كَالَّهُ وَ ﴿ مَلْهُ مُدُّهُ مُ كَالَّهُ مَا عَلَ ﴿ مُمُدُّهُ مُ ﴾.

روى ابن جرير عن الحسن في معنى هذه الآية، قال: «لو جعل شجر الأرض أقلامًا وجعل البحور مدادًا، وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا، لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام». اهـ. وإلى ذلك أشار المفسر بكلامه.

﴿ مَذُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ بَعْدِهِ مَنْ بَعْدِهِ مَنْ بَعْدِهِ مَنْ بَعْدِهِ مَا عَن مَدادًا ﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ﴾ المعبر بها عن معلوماته بكتْبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ لا يعجزه شيء ﴿ حَكِمَتُ ﴿ آ﴾ لا يخرج شيء عن علمه وحكمته (١).

﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَرَحِدَةً ﴾ خلقًا وبعثًا؛ لأنه بكلمة «كن» (٢) فيكون ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً ﴾ يسمع كل مسموع ﴿ بَصِيرُ ﴿ اللهِ عَن شيء عن شيء .

<sup>(</sup>١) قوله: (وحكمته). فيه إثبات الحكمة لله تعالى، وقد تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأنه بكلمة «كن»). كما قاله مجاهد. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (١١٧) أن كلمة «كن» كناية عن تعلق المشبئة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر: بالتاء: ﴿تَدَّعُونَ ﴾. والباقون: بالياء: ﴿يَدَّعُونَ ﴾.



يعبدون ﴿مِن دُونِهِ ٱلْمَطِلُ ﴾ الزائل ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ على خلقه بالقهر (١) ﴿ ٱلْكَبِيرُ اللهِ العظيم.

(٣) - ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ ﴾ السفن ﴿ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ ﴾ يا مخاطبين (٢) ، بذلك ﴿ مِّنْ ءَايَتِهِ ۚ (٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ ﴾ عبرًا ﴿ لِلْكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ عن معاصي الله (٢) ﴿ شَكُورِ (٣) ﴾ لنعمته.

(الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الكفار ﴿ مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ ﴾ كالجبال (٥) التي تظل مَنْ تحتها ﴿ دَعَوُا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ أي: الدعاء (١) بأن ينجيهم، أي: لا يدعون معه غيره ﴿ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى الْبُرِّ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ أَ ﴾ متوسط بين الكفر والإيهان (٧)،

<sup>(</sup>١) قوله: (بالقهر). وكذا هو علي بذاته وقهره. وتقدمت الآيتان في الحج، وفيها ﴿هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الآية: ٦٢]، بزيادة ضمر الفصل، فيكون آكد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يا مخاطبين). أفاد به أن هذا الخطاب عام، وليس خاصًا بمشركي العرب؛ وذلك لأنه أعرب المنادى بالنصب لكونه نكرة غير مقصودة. ولو كان المخاطب مقصودًا لقال: «يا مخاطبون» بالبناء على الواو.

<sup>(</sup>٣) و ﴿ مِّنْ ﴾ في ﴿ مِّنْ ءَايكتِهِ ٢ ﴾ تبعيضية، قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (عن معاصي الله...). وبنحوه فسر ابن جرير، قال: «لكل من صبر نفسه عن محارم الله وشكره على نعمه فلم يكفره».اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كالجبال...) الظُّلل جمع ظُلَّة، وفسره مقاتل بالجبال، وعليه مشى المفسر، وقال قتادة، والكلبي: «كالسحاب»، شبه الموج بالسحاب؛ لكبره وارتفاعه، وذكر الموج بالإفراد والظلل بالجمع؛ لأن الموج يأتي شيئًا بعد شيء ويركب بعضه بعضًا. أفاده ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: الدعاء). تفسير لـ ﴿ اللِّينَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: (متوسط...). ما ذكره المفسر قريب مما روى عن مجاهد، وابن زيد، قال مجاهد: =

ومنهم باق على كفره (١) ﴿وَمَا يَجَمَّحُدُ بِعَايَكِنِنَآ ﴾ ومنها الإنجاء من الموج ﴿إِلَّا كُلُّ خَتَـَارِ ﴾ غَدَّار (٢) ﴿كَفُورِ ﴿ إِنَّ ﴾ لنعم الله تعالى.

(٣) - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة (٣) ﴿ أَتَقُواْ رَبَّكُمْ وَأَخْشَواْ يَوْمَا لَا يَجْزِي ﴾ يغني ﴿ وَالِدُوءَ ﴾ فيه ﴿ شَيْئًا ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ ۽ ﴾ فيه ﴿ شَيْئًا ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ ۽ ﴾ فيه ﴿ شَيْئًا ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالدِهِ ۽ ﴾ فيه ﴿ شَيْئًا ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالدِهِ ۽ ﴾ فيه ﴿ وَلَا مَوْلَا مَعْرَنَكُمُ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ﴾ عن الإسلام ﴿ وَلَا يَغُرَنَكُمُ وَلَا الشيطان (٥) .

الله عندَهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ متى تقوم ﴿ وَيُنْزِلُ ﴾ بالتخفيف والتشديد (١٦)

<sup>= «</sup>المقتصد في القول وهو كافر».اه. وقال ابن زيد: «المقتصد الذي على صلاح من الأمر وهو كافر»، كما في ابن جرير. ونقل القرطبي عن الحسن: «﴿ مُقَنَصِدٌ ﴾: مؤمن، متمسك بالتوحيد». وعن ابن عباس: «موف بما عاهد عليه الله في البحر».اهـ.

<sup>(</sup>١) وقوله: (ومنهم باق...). قدره ليكون الطرف المقابل لله ﴿مُقْنَصِدُ ﴾. دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا يَحُمَدُ ... ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (غدار). قال ابن جرير وغيره: «الختر: أسوأ الغدر»، وروي تفسيره بالغدار عن مجاهد، وقتادة، والحسن، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أهل مكة). أي: الخطاب للمشركين، وبذلك فسر ابن جرير، وقال القرطبي: «يعنى الكافر والمؤمن».

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيه ﴿شَيِّنَاً ...). قدر (فيه) ليكون الضمير رابطًا للجملة بموصوفها، فإن جملة ﴿لَا يَحْزِي ... فعت لـ ﴿يَوْمًا ﴾، والجملة إذا وقعت نعتًا تحتاج إلى رابط، كما إذا وقعت صلة أو خبر مبتدأ، على التفصيل الذي ذكره النحاة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الشيطان). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى مجاهد وغيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر: ﴿وَيُنَزِّكُ ﴾: مضارع: نزّل. والباقون: بالتخفيف: ﴿وَيُنْزِلُ﴾: مضارع: أنزل.



﴿ ٱلْغَيْثَ ﴾ بوقتٍ يعلمه ﴿ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ أذكر أم أنثى (١) ، ولا يعلم واحدًا من الثلاثة غير الله تعالى ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ من خير أو شر ويعلمه الله تعالى ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ ويعلمه الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ ﴾ بكل شيء ﴿ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ الله عنده علم الساعة ... إلى آخر السورة » . «مفاتيح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة ... إلى آخر السورة » .

#### \*\*\*

روى ابن جرير في سبب نزول هذه الآية عن مجاهد: «جاء رجل، قال أبو جعفر: أحسبه أنا قال: إلى النبي على فقال: إن امرأتي حبلى، فأخبرني ماذا تلد، وبلادنا محل جدبة فأخرني متى ينزل الغيث، وقد علمتُ متى وُلِدتُ فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله:
 ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ إلى آخر السورة. قال: «فكان مجاهد يقول: هن مفاتح الغيب التى قال الله ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوً ... ﴾ [الأنعام: ٩٥]».

<sup>(</sup>۱) قوله: (أذكر أم أنثى). هذا مثال. كما يعلم من قول قتادة: «فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود أو ما هو».اه. أي: كيف يكون ومتى ينزل إلى الدنيا، وما شكله ووزنه وغير ذلك، وعلى هذا لا إشكال في أنه ربها يحدد جنس الجنين من ذكورة وأنوثة بالجهاز، ولكن هذا نوع من الظن والتخمين، وقد يكون الواقع خلاف ما حدده الجهاز، فالعلم عن الجنين عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وحده، وكذا ما يخبره أهل الرصد من أحوال الطقس ونزول الغيث إنها هو مجرد ظن استنتج من بعض القرائن والأحوال، وليس ذلك من علم الغيب بشيء، ولذا نرى كثيرًا يكون الواقع بخلاف ما أخبروه فلا يكن في قلب المؤمن ريب في مثل هذه الأمور.

<sup>(</sup>۲) قوله: (روى البخاري). [«فتح الباري» (۲/ ۲۰۹)]، وكذا روى الشيخان عن أبي هريرة حديث جبريل الطويل، وفيه ذكر علامات الساعة: «...في خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلُ الْفَيْثَ...﴾ إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث....الآية». [«فتح الباري» (۸/ ۳۷۳)، (۱/ ۱٤٠)، ومسلم (۱/ ۳۹)].

# و ۳۲ – سورة السجدة

# مكية (١)، وآياتها ثلاثون آية

## بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الم ﴿ الم الله أعلم بمراده بذلك.

﴿ مَنْ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا رَبِّ اللَّهُ اللَّ

(٣) ﴿ أَمْ ﴾ بل (٣) ﴿ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ ﴾ محمد، لا (٤) ﴿ بَلْ هُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ ﴾ به ﴿ قَوْمًا مَآ ﴾ نافية ﴿ أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ آَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ بإنذارك.

﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أولها الأحد وآخرها الجمعة (٥) ﴿ وُمُ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ هو في اللغة: سرير الملك، استواء يليق

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). كذا أطلقه ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا ...﴾ تمام ثلاث آيات»، وعزاه إلى مقاتل والكلبي، وقال غيرهما: «إلا خمس آيات من قوله تعالى: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ ...﴾».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مبتدأ...). ويجوز كونه خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: هذا تنزيل، ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بل). أفاد به أن ﴿ أَمُّ ﴾ هنا منقطعة، تتضمن إضر ابًا واستفهام إنكار.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (لا). أي: لم يفتره محمد ﷺ، جواب الاستفهام. والمراد بالقوم: أهل الفترة بين عيسى ومحمد عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ، في قول ابن عباس، ومقاتل. قاله القرطبي. وقال ابن جرير: «وهم قومه من قريش».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أولها الأحد...). كما تقدم في الأعراف وغيرها.



به (۱) ﴿ مَا لَكُم ﴾ يا كفار مكة ﴿ مِن دُونِهِ ۽ ﴾ أي: غيره ﴿ مِن وَلِي ﴾ اسم (م) (٢) ، بزيادة (مِن ) ، أي: ناصر ﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ يدفع عذابه عنكم ﴿ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ آَ ﴾ هذا فتؤمنونَ به (٣).

(١٠ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ مدة الدنيا ﴿ ثُرَّ يَعْرُجُ ﴾ يرجع الأمر والتدبير ﴿ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ آَ ﴾ في الدنيا، وفي سورة (سَأَلَ »: (مَمْ سِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ آلف سَنَةٍ ﴿ آلف العارج: ٤]، وهو يوم القيامة (٤) ؛ لشدة أهواله (سَأَل ) : (مَمْ سِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ آَ ﴾ [المعارج: ٤]، وهو يوم القيامة (٤) ؛ لشدة أهواله

<sup>(</sup>١) وقوله: (استواء يليق به). كما تقدم في طه.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (اسم ﴿مَا﴾). ولعل المراد اسم ﴿مَا﴾ في المعنى لا في الإعراب؛ لأن ﴿مَا﴾ هنا لا
 تعمل لتأخر الاسم، فهو مبتدأ من حيث الإعراب، خبره: ﴿لَكُمْ﴾ ففي عبارة المفسر تسامح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هذا فتؤمنون). اسم الإشارة (هذا) مفعول به لـ ﴿ نَتَذَكَّرُونَ ﴾. وقوله: (فتؤمنون). الفاء عاطفة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو يوم القيامة). أي: ذلك اليوم الذي مقداره ألف سنة، والذي يرجع إليه الأمر كله بعد فناء الدنيا، وهذا المعنى الذي ذكره المفسر أحد الأوجه في معنى الآية، ذكره البيضاوي، والقرطبي وغيرهما بدون عزو. وعلى هذا يكون المراد بـ ﴿يَوْمِ ﴾: يوم القيامة، وصفه ههنا بمقدار ألف سنة، وفي «سأل سائل» بخمسين ألف سنة، أجاب المفسر عن ذلك بأنه تختلف مدة اليوم بالنسبة إلى الأشخاص، فبالنسبة إلى المؤمن تكون أخف من صلاة مكتوبة، وتقدم في الفرقان الآية (٢٤) انقضاء الحساب في نصف نهار، وبالنسبة إلى بعض الكفار تكون المدة ألف سنة، وإلى البعض الآخر خمسين ألف سنة، وهذا الحديث الذي ذكره المفسر أورده القرطبي من حديث أبي سعيد الخدري رَهَوَيَلِيَّكَ مَن مرفوعًا، في تفسير الفرقان الآية (٢٤) وهو في «صحيح مسلم»، والنسائي، و«مسند أحد». والذي اختاره ابن جرير في معنى هذه الآية ما رواه عن مجاهد، وقتادة وغيرهما: «يدبر من السهاء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم مقداره ألف سنة؛ لأن ما بين السهاء والأرض مسيرة خمسهائة سنة في الصعود،=

بالنسبة إلى الكافر، وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا، كم جاء في الحديث.

- (الله عن عن الحالق المدبر ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ أي: ما غاب عن الخلق وما حضر (١) ﴿ٱلْعَزِيرُ ﴾ المنبع في ملكه ﴿الرَّحِيمُ الله ﴿ الرَّحِيمُ الله عنه.
- ﴿ ثُورَ مَعَلَ نَسَلَهُ ﴿ ذريته ﴿ مِن سُلَلَةِ ﴾ علقة (٢) ﴿ مِّن مَّآءِ مَهِينِ ﴿ ﴾ ضعيف، وهو النطفة.
- (الله عله حيًّا على الله على

<sup>=</sup> وكل ذلك يقع في يوم واحدٍ»، وفسر ابن كثير بمثله، فيكون المراد بـ ﴿يَوْمِ ﴾: يومًا من أيام الدنيا. قال الضحاك: «تعرج الملائكة إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيامكم هذه، وهو مسيرة ألف سنة». اهـ. ونحوه عن ابن عباس، وعكرمة.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ما غاب). أشار إلى أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح اللام...). قرأ نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: بفتح اللام. فهو فعل ماضٍ، والجملة نعت لـ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، وقرأ الباقون: بسكون اللام، مصدرًا، فيكون بدل اشتمال من ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، والمعنى: أحسن خلق كل شيء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (علقة). تقدم في سورة المؤمنون تفسيرها، بأنها من سللت الشيء، ولكن ذكر هناك ﴿مِن سُكَلَةٍ مِّن مُلَا مِن الله وفسره ابن عباس: «صفو الماء»، وقال قتادة: «والسلالة هي الماء المهين الضعيف». اهد. ولم أجد من فسرها بالعلقة. و ﴿مِن ﴾ في ﴿مِن سُكَلَةٍ ﴾ ابتدائية، وفي ﴿مِن طِينٍ ﴾ الجار والمجرور نعت لـ ﴿سُكَلَةٍ ﴾.



﴿ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً ﴾ القلوب ﴿ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾، «مَّا» زائدة مؤكدة للقلة.

(١) - ﴿ ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ يَنُوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ (٢) أي: بقبض أرواحكم ﴿ ثُمَّرَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ (١) ﴾ أحياءً، فيجازيكم بأعمالكم.

الله ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (١) الكافرون ﴿ فَاكِسُواْ رُءُ وسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (غبنا). بكسر الغين من: غاب، يغيب. قال القرطبي: «أصله من قول العرب: ضل الماء في اللبن إذا ذهب».

<sup>(</sup>۲) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). كما في نظائره. قرأ أبو عمرو ، وأبو جعفر، وقالون: بتسهيل الثانية مع إدخال ألف. وابن كثير، وورش، ورويس: بالتسهيل مع عدم الإدخال. وهشام: بالتحقيق مع الإدخال. والباقون: بالتحقيق بلا إدخال. فهذه أربع قراءات. وهناك قراءة خامسة: ﴿أَوذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنّا ﴾ بحذف همزة الاستفهام من الموضع الثاني. قرأه نافع، والكسائي، ويعقوب. فالمراد بالباقين: غير هؤلاء، والمذكور في كلام المفسر أربع قراءات.

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾. قال القرطبي: «اسمه عزرائيل، معناه: عبد الله، وقد أُسنِدَ التوفي إلى الله سبحانه في ﴿ اللهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ ﴾ [الزمر: ٤٢]، وإلى الملك لههنا، وإلى الملائكة في آية أخرى ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنا ﴾ [الأنعام: ٦١]، فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله تعالى يزهق الروح، هذا هو الجمع بين الآي والأحاديث ».اهـ. القرطبي اختصارًا.

<sup>(</sup>٤) ﴿إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴾. ﴿إِذِ ﴾: مبنى على السكون في محل نصب ظرف، وهو مضاف، =

مطأطئوها حياءً يقولون (١) ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ﴾ ما أنكرنا من البعث ﴿وَسَمِعْنَا ﴾ منك تصديق الرسل فيها كذبناهم فيه ﴿فَأَرْجِعْنَا ﴾ إلى الدنيا ﴿نَعْمَلُ صَالِحًا ﴾ فيها ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَ الله عالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا ﴾ فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها (٢) ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي ﴾ وهو ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ ﴾ الجن ﴿ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ آَ ﴾ ، وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها:

﴿ وَفَذُوقُوا ﴾ العذاب ﴿ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا ﴾ أي: بترككم الإيمان به ﴿إِنَّا نَسِينَكُمْ مَا الْخُلْدِ ﴾ الإيمان به ﴿إِنَّا نَسِينَكُمْ مَا الْخُلْدِ ﴾ الدائم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنتُمْ مَا الكفر والتكذيب.

<sup>=</sup> والجملة الاسمية ﴿ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُوا ﴾ في محل جر مضاف إليه، و ﴿إِذِ ﴾ للماضي في الأصل فههنا نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق الوقوع، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (يقولون). أفاد أن جملة ﴿رَبِّنَا أَبْصَرْنَا ﴾ في محل نصب مقول لقول محذوف.

<sup>(</sup>۲) قوله: (باختيار منها). أي: من كل نفس، والمراد: لو كان الله كتب الإيهان على كل نفس لاختاروا الإيهان؛ لأنه كان أمرًا محتيًا عليهم، ولكن لم يكتب كذلك، ولم يجبرهم على الإيهان، وإنها هداهم الله تعالى إلى الإيهان والطاعة على طريق الاختبار حتى يصح التكليف، فمن شاء آمن وأطاع اختيارًا لا جبرًا. كما يعلم من القرطبي، خلافًا للجبرية والقدرية، وفي القرطبي هنا كلام نفيس في هذا الموضوع، والآية من دلائل أهل السنة والجماعة على قولهم بأن الإيهان والكفر والخير والشر كلها مقدرة، فمذهبهم بين مذهبي الجبر والقدر. كما هو معلوم في علم أصول الدين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تركناهم). وبه فسر ابن جرير وغيره. وأشار المفسر بذلك إلى أن النسيان هنا مؤول، وليس بمعنى الذهول، فلا يسند إلى الله تعالى، فهذا من التأويل المقبول، وقد تقدم ذلك في طه.



( ) - ﴿ فَلَا تَعْلَمُ ( ) فَقُلُ مَّا أُخْفِي ﴾ خُبِّئ ﴿ فَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ ما تقر به أعينهم،

(۱) قوله: (أي: قالوا...). قال ابن جرير، والقرطبي: «أي: سبحوا الله في سجودهم بحمده وخلطوا التسبيح بالحمد، فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده».اه. ملخصًا. فالمراد بالسجود هنا: السجود بوضع الجبهة، وهو قول الأكثر فيها قاله القرطبي. وهذه أحد مواضع سجود التلاوة.

(٢) قوله: (لصلاتهم بالليل تهجدًا). أي: فالمراد بتجافي جنوبهم عن المضاجع قيامهم لصلاة الليل، وهذا قول جمهور المفسرين، وعزاه القرطبي إلى مجاهد، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وأبي العالية، واختاره ابن جرير، ورواه عن معاذ بن جبل. وقيل: المراد: صلاة العشاء. روي عن الحسن، وعطاء. وقيل: التنفل بين المغرب والعشاء، روي عن أنس، وقتادة. وقيل: صلاة العشاء والفجر في جماعة. روي عن عبادة، وأبي الدرداء.

تنبيه: "قيام الليل": اسم جامع لكل نافلة في الليل، وهي أقسام: فمنها: الوتر، أقلها ركعة وأكثرها أحد عشرة. ومنها التراويح، صلاة خاصة برمضان، عشرون ركعة تسمى قيام رمضان، ومنها: التهجد، وهي الصلاة بعد نوم، ومنها: النافلة المطلقة، ولكل منها أحكام ونيات، ذكرت في كتب الفقه، وقد ذكرنا ثمانية فروق بين الوتر والتراويح في تعليق على "النظم الجلي في الفقه الحنبلي". وجعلناها في نظم خاص.

(٣) ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ ﴾. الفاء إما عاطفة على جملة ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ أو الفاء الفصيحة.

- وفي قراءة(١١): بسكون الياء، مضارع ﴿جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١١).
- ﴿ أَفَهُن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ ﴿ أَفَهُن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ ﴿ اللَّهُ اللّ
- (الله ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا ﴾ هو ما يعد للضيف (٢) ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) ﴾.
- ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ بالكفر والتكذيب ﴿ فَمَأْوَدُهُمُ ٱلنَّالِ كُلَمَا أَرَادُوَا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾.
- (أ) ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ الْعَذَابِ اللَّذَنَى ﴾ عذاب الدنيا بالقتل والأسر والخسر والجدب سنين والأمراض (٤) ﴿ دُونَ ﴾ قبل ﴿ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ عذاب الآخرة ﴿ لَعَلَمُهُمْ ﴾ أي: من بقي منهم ﴿ يَرْجِعُونَ ﴿ آ) ﴾ إلى الإيهان.
- (۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، ويعقوب: بسكون الياء: ﴿أُخْفِى ﴾، فهي صيغة المضارع للمتكلم. والباقون: بفتح الياء: ﴿أُخْفِى ﴾: صيغة الماضي المبني للمفعول. ونائب الفاعل: الضمير المستتر فيه. وعلى صيغة المضارع يكون المفعول به ضميرًا محذوفًا، أي: أخفيه، وهو العائد إلى «ما» الموصولة.
- (٢) ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴿ الْأَصُولِيُونَ أَنْ نَفِي المُسَاوَاةَ يَفِيدُ الْعَمُومِ، أَي: عدم المُسَاوَاةَ فِي شيء مما يمكن الاشتراك فيه، فيكون مما يستدل به على انتفاء قصاص المسلم بالكافر. ونبهنا على ذلك في كتاب «القلائد الجلية في القواعد الأصولية».
  - (٣) قوله: (وهو ما يعد...). كما تقدم في آل عمران، وهو هنا منصوب على الحالية.
- (٤) قوله: (بالقتل...). روي في تفسير العذاب الأدنى أقوال. فعن ابن عباس وغيره: «مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها»، وعن عبدالله بن مسعود، ومجاهد وغيرهما: «القتل بالسيف»، وعن إبراهيم النخعي: «سنون أصابتهم»، والمفسر جمع بين هذه الأقوال، وهكذا اختاره ابن جرير. وعن مجاهد أيضًا: «هو عذاب القبر»، أما العذاب الأكبر فهو عذاب الآخرة بلا خلاف.



(١٠) - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ عِلَى القرآن ﴿ ثُوَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ ﴾ أي: لا أحد أظلم منه (١) ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ المشركين ﴿ مُنكَقِمُونَ (١١) ﴾ .

(الله على المالية الله الثانية الماله الثانية المهزتين المهزتين الماله الثانية ياء، قادة (٥) ﴿ يَهُدُونَ ﴾ الناس ﴿ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ﴾ على دينهم وعلى البلاء من عدوهم، وفي قراءة (١): بكسر اللام وتخفيف الميم ﴿ وَكَانُواْ بِعَايَنَتِنَا ﴾ الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا ﴿ يُوقِنُونَ (١) ﴾.

(0) - ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (0) من أمر الدين.

(١) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام في ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ ﴾ للإنكار.

(٢) قوله: (وقد التقيا). أي: النبي محمد وموسى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ، كما ثبت في أحاديث الإسراء والتي تواترت معنَّى. وهذا التفسير ذكره ابن جرير، وهو مروي عن ابن عباس، وقتادة. وقيل المعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول، روي عن مجاهد، والزجاج.

(٣) قوله: (أي: موسى أو الكتاب). احتمالان في مرجع الضمير، وهما متلازمان، وفسر ابن جرير بأنه مُوسى، ورواه عن قتادة.

(٤) قوله: (بتحقيق الهمزتين) تقدم في سورة التوبة والقصص، والمذكور هناك: تخفيف الثانية، لا إبدالها، فلعل ذلك هو المراد بقوله: (وإبدال الثانية).

(٥) وقوله: (قادة). جمع قائد. تفسير للـ﴿أَيِمَّةُ ﴾.

(٦) قوله: (وفي قراءة: بكسر اللام...). أي: ﴿لِمَاصَبَرُواۗ ﴾: بلام التعليل والميم المصدرية: هذه قراءة حمزة، والكسائي، ورويس. وقرأ الباقون: ﴿لَمَّا ﴾: بفتح اللام مع تشديد الميم.

( - ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ للمؤمنين ﴿ مَنَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ ﴾ بيننا وبينكم ( " ﴿ إِن كَانُمُ مَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(۱) قوله: (إهلاكنا كثيرًا). أشار به إلى أن ﴿كُمْ ﴾ خبرية، وأن فاعل ﴿يَهْدِ ﴾ ما دل عليه ﴿كُمْ أَهْلَكَنَا ﴾. وليست ﴿كُمْ ﴾ نفسها فاعلًا. بل هي في محل نصب مفعول مقدم. و ﴿مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ بيان لها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (اليابسة). قال الزمخشري: «الجرز: الأرض التي جرز نباتها أي قطع، إما لعدم الماء وإما لأنه رُعِي وأزيل، ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ: جُرُز»، وقد تقدمت الكلمة في سورة الكهف، وعن ابن عباس: «أرض باليمن».

<sup>(</sup>٣) قوله: (بينا وبينكم). عن مجاهد: «الفتح هنا: يوم القيامة، الذي فيه الثواب والعقاب»، ونحوه عن قتادة، قال: «قال أصحاب النبي على: إن لنا يومًا أوشك أن نستريح فيه وننعم فيه، فقال المشركون: ﴿مَتَىٰ هَذَا ٱلْفَتّحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ﴾. وعن الفراء، والقتبي: المراد: فتح مكة. واختار ابن جرير الأول، لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ اللّهِ يَكُنُهُمْ ﴾، وقد آمن خلق كثير في فتح مكة وبعده.



﴿ ﴿ فَكُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ ﴾ بإنزال العذاب بهم ﴿ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَـٰنُهُمْ وَلَا هُرُ يُنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَمَانُهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله العذاب بهم ﴿إِنَّهُم وَٱنتَظِرُ ﴾ إنزال العذاب بهم ﴿إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

(١٠) بك حادث موت أو قتل، فيستريحون منك، وهذا قبل الأمر بقتالهم (١٠).

\*\*

<sup>(</sup>١) قوله: (وهذا قبل الأمر). روى عن ابن عباس: «لأن هذه السورة مكية، والجهاد فرض بعد الهجرة»، وقيل: غير منسوخة. ذكره القرطبي.

# "٣- سورة الأحزاب<sup>(١)</sup>

## مدنية (۲)، وآياتها ثلاث وسبعون آية

#### بنسم ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(الله ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ في الله والله ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ فيها يخالف شريعتك ﴿ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بها يكون قبل كونه ﴿ حَكِمًا فيها يخلقه.

الله عَمَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ أي: القرآن ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ

(١) سورة الأحزاب: سميت بها لذكر غزوة الأحزاب فيه، وهي غزوة الخندق.

(٢) قوله: (مدنية). قال القرطبي: «في قول جميعهم نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله على وطعنهم فيه وفي مناكحه على وغيرها».اهـ.

وقال أيضًا نقلًا عن أبيّ بن كعب: «كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة، وكانت فيها آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم»، فرفع الله منها ما يزيد على ما بأيدينا، أي: نسخت منه».اهـ. ملخصًا.

(٣) قوله: (دُم على تقواه). أفاد به أن المراد بالأمر بالتقوى الأمر بالمداومة عليها؛ لأن الشيء الحاصل لا يطلب تحصيله.

نقل القرطبي عن الواحدي، والماوردي، والثعلبي وغيرهم: «نزلت في شأن أبي سفيان ابن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي الأعور عمرو بن سفيان، نزلوا المدينة على عبدالله بن أبي رأس المنافقين، وقد أعطاهم النبي على الأمان – زمان الموادعة التي كانت بينه وبينهم – فقالوا للنبي على: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة، وقل: إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها وندعك وربك، فشق ذلك على النبي على النبي على النبي على بخروجهم من رصَحَالَ على النبي الله الله المنافقة في قتلهم، فقال على قد أعطيتهم الأمان»، فأمر النبي على بخروجهم من المنافة. اهد. ملخصًا.



خَبِيرًا ( ) ، وفي قراءة (١٠): (تَعَمَلُونَ ) بالفوقانية .

(3) - ﴿ مَّاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ﴾ ردًّا على من قال من الكفار (٣): إن له قلبين يعقل بكل منها أفضل من عقل محمد ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزُو كَجَكُمُ النَّكِي ﴾ بهمزة وياء، وبلا ياء (٤) ﴿ تَظَّهَّرُونَ ﴾ بلا ألف قبل الهاء، وبها (٥). والتاء الثانية في

(١) قوله: (وفي قراءة: ﴿تَعْمَلُونَ﴾). قرأ أبو عمرو: ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ بالياء. وعليه جرى المفسر. وقرأ الباقون: ﴿تَعْمَلُونَ ﴾: بالتاء بصيغة الخطاب.

(٢) قوله: (حافظًا). وبه فسر القرطبي، وبمثله ابن جرير.

والباء في ﴿وَاللَّهِ ﴾ مؤكدة زائدة إعرابًا. واسم الجلالة فاعل ﴿وَكَفَنَى ﴾، و ﴿وَكِيلًا ﴿ ﴾: تمييز منصوب.

(٣) قوله: (ردًّا). أي: نزلت هذه الآية ردًّا على من قال... وهذا القول مروي عن مجاهد، وقتادة، وعكرمة، قال قتادة: «إن رجلًا من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد، وكذب». اهد. وعن الواحدي، والقشيري وغيرهما: «هو جميل بن معمر الفهري، وكان رجلًا حافظًا لما يسمع، فقالت قريش ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان». اهد. وعن ابن عباس: «قام رسول الله على يصلي فخطر خطرة -أي: سها سهوة - فقال المنافقون الذين يصلون معه: إن له قلبين قلبًا معكم وقلبًا معهم؛ فأنزل الله: ﴿ مَّا جَعَلَ اللهُ ... ﴾ الآية». رواه ابن جرير.

وعن الزهري: «هذا مثل ضربه الله لزيد بن حارثة، أي: ليس ابنُ رجل آخر ابنًا لك».

(٤) قوله: (بهمزة...). قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: بإثبات الياء: ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللّ

(٥) وقوله: (بلا ألف). في هذه الكلمة أربع قراءات:

الأصل مدغمة في الظاء ﴿مَنْهُنَّ ﴾ يقول الواحد لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» ﴿أُمَّهَا مِنْهُ ﴿ أَنَهُ عَلَى كَظْهُ وَاللَّهُ وَإِنَّهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ أَدْعِيآ اللَّهُ ﴿ جَمَّعَ مَعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١ - ﴿تَظَّهَرُونَ﴾: بتشديد الظاء، أصله: تتظهرون: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو،
 وأبي جعفر، ويعقوب.

٢- ﴿ تَظُّلهَرُونَ ﴾: بتشديد الظاء مع ألف بعدها، أصلها: تتظاهرون: قراءة ابن عامر.

٣- ﴿ تُظَاهِرُونَ ﴾: بضم التاء: مضارع: ظاهر: قراءة عاصم.

٤- ﴿ تَظَالَهُرُونَ ﴾: بفتح التاء، أصله: تتظاهرون: حذفت إحدى التاءين: قراءة الباقين.
 والمعنى واحد.

والظهار: قول الرجل لزوجته: أنت كظهر أمي، كان طلاقًا في الجاهلية، فأبطله الإسلام، كما سيأتي في سورة المجادلة. إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) و ﴿ أُمَّهَٰتِكُونَ ﴾ بكسر التاء. خبر «ما» النافية. وهي عاملة عمل ليس عند الحجازيين بشروط، ولذا تسمى «ما» الحجازية. وهذه من شواهد إعمالها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جمع دعيّ). قال القرطبي: «أجمع أهل التفسير على أن هذا ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ ... ﴾ في زيد بن حارثة، وكان مسبيًّا من شام سبته خيل من تهامة فابتاعه حكيم بن حزام، فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد، فوهبته خديجة للنبي ﷺ، فأعتقته وتبنّاه، وكان يُقال: زيد بن محمد، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ... ﴾».اهـ. ملخصًا. وقتل زيد بن حارثة رَضَاً فَي غزوة مؤتة، وقصة زواج النبي ﷺ بزينت ستذكر في هذه السورة الآية (٣٦).



ابنه، فأكذبهم الله تعالى في ذلك ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ ﴾ في ذلك ﴿وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ الْحَق.

() - (() لكن ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ ﴾ أعدل ﴿ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْتُ مُ جُنَاحٌ مُ جُنَاحٌ مُ اللَّهِ عَلَيْتُ مُ اللَّهِ عَلَيْتُ مُ جُنَاحٌ فِيهِ هُو بعد فِي هَمَا أَنَّ مُ بِدِهِ ﴾ في ذلك ﴿ وَلَكِن ﴾ في ﴿ مَا ((()) تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿ فيه هو بعد النهي (()) ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ﴾ لما كان من قولكم قبل النهي ﴿ رَبِّحِيمًا (()) ﴾ بكم في ذلك.

النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ م في ادعاهم إليه (٥) ودعتهم أنفسهم

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: «نزلت في زيد بن حارثة» -على ما تقدم-. وقال ما حاصله: «كان التبني معمولًا به في الجاهلية والإسلام يتوارث به ويتناصر، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِا بَا لِهِمْ ... ﴾، فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه، وأرشد إلى أن الأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه، وهو من نسخ السنة بالكتاب». اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بنو عمكم). الموالي: جمع موليً. ويطلق على عشرة معانٍ، ذكرنا بعضها في آخر سورة البقرة، وما ذكره المفسر أحد المعاني، ومن معانيها: العتيق، وبه فسر ابن جرير. وفي «الصحيح»: قوله علي لزيد: «أنت أخونا ومولانا». في قصة اختصام علي وزيد، وجعفر في ابنة حمزة عَلَيْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (﴿وَلَكِن ﴾ في ﴿مَا ﴾) قدر حرف الجر؛ لإفادة أنّ ﴿مَا ﴾ معطوفة على ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُم ﴾. والعاطف: الواو في ﴿وَلَكِن ﴾ وليس حرف «لكن» لوجود الواو معها، فهي حرف استدراك، ومن شروط كون «لكن» حرف عطف، خلوُّها من الواو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو بعد النهي...). أي: العمد هو ما كان بعد ورود النهي في ذلك، وبمثله روي عن مجاهد، قال: «فالعمد ما أتى بعد البيان والنهى في هذا وغيره».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيها دعاهم...). أي: يجب على المؤمن اتباع النبي ﷺ وإن خالف في ذلك هواه،=

إلى خلافه ﴿وَأَرْوَنَجُهُ مَّأَمُهُ لَهُمْ ﴾ في حرمة إنكاحهن عليهم (١) ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ ﴾ ذوو القرابات (٢) ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ في الإرث ﴿في كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ أي: من الإرث بالإيهان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ (٣) ﴿إِلَّا ﴾ لكن ﴿أَن تَفْعَلُوا إِلَى آولِيآ إِيكُم مَّعَ رُوفًا ﴾ بوصية (١)، فجائز ﴿كَانَ ذَلِكَ ﴾ أي: نسخ الإرث بالإيهان والهجرة بإرث ذوي الأرحام ﴿فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَ ﴾ وأريد بـ (الشيحان والهجرة بالوضعين اللوح المحفوظ (٥).

وهذا المعنى قريب مما ذكره ابن عطية نقلًا عن بعض العلماء؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو يدعوهم إلى الجنة، قال: «ويؤيد هذا قوله ﷺ: «وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه...»، الحديث طرف من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رَحَوَلَيَّكَءَنهُ. وفي البخاري عن أبي هريرة رَحَوَلَيَّكَءَنهُ، عن النبي ﷺ، قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: ﴿النِّيُّ أُولِيَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ ﴾، فأيها مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (في حرمة إنكاحهن). أي: والاحترام والتوقير، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا تنتشر الحرمة إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، ذكره ابن كثير، وكذا لا توارث، فيكون الكلام من التشبيه البليغ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ذوو القرابات). أشار المفسر إلى أن المراد بأولي الأرحام هنا المعنى اللغوي، أي: القرابات. لا المعنى الاصطلاحي الذي عند الفرضيين، وهو: كل قريب ليس بوارث، وفي توريثهم عند عدم الوارث خلاف فقهيّ، مفصل في كتب الفرائض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فنسخ). أي: بهذه الآية نسخ التوارث بالأخوة بين الأنصار والمهاجرين، فكان المهاجر يرث الأنصاري للأخوة التي آخي بينهم رسول الله على أول الهجرة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بوصية). أي: أو إحسانٍ في الحياة، كما روي عن قتادة، والحسن، وعطاء. وأشار بقوله (لكن) أن هذا الاستثناء منقطع.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (اللوح المحفوظ). قال القرطبي: «أو القرآن».اهـ. ملخصًا.



(١) - ﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ مِيثَنَقَهُم ﴾ حين أخرجوا من صلب آدم (١) ، كالذر جمع ذرة ، وهي أصغر النمل ﴿وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْبَيم ﴾ بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته ، وذكر الخمسة (٢) من عطف الخاص على العام ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ الله سُديدًا بالوفاء بها حملوه ، وهو اليمين بالله تعالى (٣) ، ثم أخذ الميثاق (٤):

( ﴿ ﴿ لِلْمَعْنَلُ ﴾ الله ﴿ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم ۚ ﴾ في تبليغ الرسالة تبكيتًا ( ٥ ) للكافرين بهم ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ( ١ ) ﴿ مؤلًّا، وهو

<sup>(</sup>۱) قوله: (حين أخرجوا...). أي: المراد بهذا الميثاق هو ما أخذ منهم حين أخرجهم في صورة الذر من صلب آدم، وتقدم ذكر ذلك في سورة الأعراف، وهذا القول رواه ابن كثير عن أبي بن كعب، وروي ذلك عن مجاهد أيضًا، واختار ابن كثير: أن هذا الميثاق هو الذي أخذ عليهم بعد إرسالهم كما في آل عمران (۸۱): ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ ٱلنّبِيِّينَ لَمَا اتّيتُكُم مِن حِتْبٍ وَحِكْمَةٍ ... ﴾ الآية. وكما في سورة الشورى (۱۳): ﴿مُثَرَعَ لَكُمْ مِن الدِّينِ مَاوَضَىٰ بِهِ وَوُعًا ... ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وذكر الخمسة). أي: هؤلاء الخمسة، وهم أولو العزم، قاله ابن كثير. وقال القرطبي: "وإنها خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلًا لهم، وقيل: لأنهم أصحاب الشرائع والكتب». اهد. قال ابن كثير: "فبدأ هنا بالخاتم -يعني النبي في في قوله تعالى: ﴿وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ لشرفه في ثم رتبهم بحسب وجودهم، صلوات الله وسلامه عليهم». وأشرتُ إلى ذلك في "لوامع الدرر من خصائص سيد البشر: وقَدَّمَه ذِكْرًا لَدَى عَدِّرُ رُسْلِهِ كَما جَاءَ في "الأحزاب" فانظُرُهُ إِذْ تُلِي

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو اليمين بالله تعالى). قال القرطبي: «فالميثاق الثاني توكيد للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول: الإقرار بالله. والثاني: في أمر النبوة. اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ثم أخذ الميثاق). دخول إلى الآية التالية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في تبليغ الرسالة). أي: فالمعنى: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم، أو ليسأل الأنبياء عما أجاب به قومهم. ذكرهما القرطبي نقلًا ووجهين آخرين.

عطف على: ﴿أَخَذُنَا ﴾(١).

(الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ (١) من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ من الملائكة ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء (٣): من حفر الخندق، وبالياء: (يَعْمَلُونَ): من

<sup>(</sup>١) قوله: (هو عطف)، أي: قوله تعالى: ﴿وَأَعَدُّ ﴾ عطف على ﴿أَخَذْنَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) من هنا يقص الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علينا عن غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق وما حدث من موقف المنافقين واليهود وغزوة بني قريظة. وهذه القصة مفصلة في كتب السير والتواريخ وكتب التفسير. وملخصها: أن نفرًا من يهود المدينة أتوا مكة وحثُّوا قريشًا على حرب رسول الله ﷺ، فوافقتهم قريش ثم ذهب النفر إلى غطفان -قبل نجد-فدعوهم إلى مثل ذلك، فاجتمعت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان يقو دهم عيينة بن حصن، فأحاطوا بالمدينة، ولحق بهم يهو د المدينة ناقضين العهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ، فأصبح المسلمون في رعب شديد، وكان سلمان الفارسي رَضَالِللَّهُ عَنهُ أشار لحفر الخندق، فوافق رسول الله ﷺ على ذلك فحفروا الخندق، وهم في مجاعة شديدة، ووقعت في ذلك آيات باهرات، وأظهر المنافقون كثيرًا مما كانوا يخفون، وعسكر المسلمون عند جبل سلع، وأقام رسول الله عليه والمسلمون بضعًا وعشرين يومًا، ولم يقع بينهم قتال إلا الرمي بالنبل والحصار، حتى أرسل الله عليهم ريًا شديدة باردة شتّت المشركين وفرقتهم، فرجعوا خائبين، وبعد ذلك وقعت غزوة بني قريظة، وهم إحدى قبائل يهود المدينة، لما غدروا بالعهد، ووقفوا مع المشركين، حاصرهم المسلمون أيامًا، حتى حكُّموا سعد بن معاذ، فحكَمَ بقتل المقاتلة منهم وسبى الأولاد والنساء، فنفذ هذا الحكم، وأعز الله الإسلام وكان ذلك، أي غزوة الخندق وغزوة بني قريظة في السنة الخامسة الهجرية، وقيل: السنة الرابعة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء. والباقون: بالتاء. والخطاب للمؤمنين، وضمير الغائب على قراءة أبي عمرو راجع إلى المشركين، كما ذكره المفسر.



تحزيب المشركين ﴿بَصِيرًا ١٠٠٠).

(١) - ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ اختبروا ليتبيَّن المخلص من غيره ﴿ وَزُلْزِلُواْ ﴾ حرّكوا ﴿ زِلْزَالًا شَدِيدًا (١) ﴾ من شدة الفزع.

(الله) - ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ (الله ضعف اعتقاد ﴿ مَا وَعَدَنَا ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَ ﴾ بالنصر (١٠) ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللهِ ﴾ باطلًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (من أعلى الوادي...). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «فالذين جاؤوهم من فوقهم قريظة، والذين جاؤوا من أسفل منهم: قريش وغطفان».

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴾. قال الزمخشري: «قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة، ويجوز أن يكون ذلك مثلًا في اضطراب القلب». اهد. باختصار، يعني: أن بلوغ القلوب الحناجر إما حقيقة وإما كناية عن شدة الفزع.

<sup>(</sup>٣) من هذه الآية يذكر الله تعالى بعض مواقف المنافقين السيئة في تلك الأحوال الحرجة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالنصر). متعلق بـ ﴿وَعَدَنَا ﴾. روى ابن جرير عن قتادة: «قال ذلك أناس من المنافقين: كان محمد يَعِدنا فتح فارس والروم، وقد حُصرنا لههنا، حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا».اهـ.

وفي روايته عن يزيد بن رومان: «قاله معتَّب بن قشير»، وفيها روى ابن جرير عن عمرو بن عوف المزنيّ: «أنه بدا لهم صخرة بيضاء في الخندق ولم يستطيعوا كسرها، فجاء =

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: المنافقين). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان أنهم: «أوس بن قيظي، ومن كان على ذلك من رأيه من قومه».

<sup>(</sup>٢) قوله: (هي أرض المدينة). أي: يثرب كان اسم المدينة سميت بها؛ لأن الذي نزل بها من العمالق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ من إرم. نقله القرطبي. وسماها رسول الله على بطابة وطيبة، ولها عدة أسماء. قال ابن حجر الهيتمي في شرحه لـ«إيضاح المناسك» للنووي: «يكره التسمية بيثرب؛ لأن التثريب الملامة والحزن، ولأن النبي على غير هذا الاسم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: بضم الميم. والباقون: بفتحها. وهما إما مصدر ميميّ أو ظرف. الضم: ظرف أقام، والفتح: ظرف قام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلى سلع). اسم جبل قريب من المسجد النبوي بنحو أربع كيلو. مقر المسلمين في الخندق، وكان هناك المساجد السبعة، وقد أزيلت بعضها وبني هناك مسجد كبير.

<sup>(</sup>٥) ﴿وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ﴾. روى ابن جرير عن ابن عباس: «هم بنو حارثة، قالوا: بيوتنا مخيلة تخشى عليها السرق».اهـ.



في الرجوع ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةً ﴾ غير حصينة، يُخْشى عليها، قال تعالى: ﴿وَمَاهِيَ بِعَوْرَةً إِن ﴾ ما ﴿يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ اللهِ عَنْ القتال.

(الله وَلَوْ دُخِلَتْ الله أي: المدينة ﴿عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ﴾ نواحيها ﴿ثُمَّ سُبِلُوا ﴾ أي: سألهم الداخلون ﴿آلْفِتْ نَهَ ﴾ الشرك (١) ﴿لَاتَوْهَا ﴾ بالمد والقصر (١)، أي: أعطوها وفعلوها ﴿وَمَاتَلِتَثُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرًا ﴿الله ﴾.

﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ اللَّهَ (٣) مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدَبَكَرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (١٠٠٠) عن الوفاء به.

(1) - ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا ﴾ إن فررتم (١) ﴿ لَا تُمنَّعُونَ ﴾ في الدنيا بعد فراركم (٥) ﴿ إِلَّا قَلِيلًا (١) ﴾ بقية آجالكم.

(١) قوله: (الشرك). فسر بذلك ابن جرير، ورواه عن قتادة. و﴿ٱلْفِتُّــنَةَ ﴾: مفعول ثان لـ﴿سُمِيْلُوا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالمد والقصر). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: بالقصر: ﴿لَآتَوُهَا﴾، أي: جاؤوها وفعلوها. كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَنهَ دُواْ... ﴾. روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «هم بنو حارثة هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين هما بالفشل يوم أحد، ثم عاهدوا الله لا يعودون لمثلها، فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهم ».اهـ. وعن قتادة: «كان ناس غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة، فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالًا لنقاتلن... ». وهذا تفسير آخر في المراد بهذه الآية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إن فررتم). أشار إلى أن التنوين في ﴿إِذًا ﴾ تنوين عوض عن جملة. وعلى هذا تكون ﴿إِذًا ﴾ في محل نصب ظرفًا، ويحتمل كونها حرف جوابٍ مهملًا، فليس لها محل من الإعراب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في الدنيا...). كما قال قتادة: «وإنما الدنيا كلها قليل»، والمراد أن الفرار لا يزيد في أعمارهم، كما يعلم من ابن جرير.

(الله المعاونة المعا

<sup>(</sup>۱) قوله: (يصيبكم...). أشار بالتقدير إلى أن «أو» لعطف جملة مقدرة على الجملة الواقعة صلة الموصول، و همَن ذَا ﴾: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. و هالَذِي ﴾: خبر المبتدأ. وفسر الرحمة بالخير؛ لأن المراد هنا الرحمة المتجاوزة لا الصفة القائمة في ذاته تعالى. وذلك واضح.

<sup>(</sup>۲) قوله: (المثبطين). أي: الصادين. وهذه الآية في المنافقين، على قول قتادة: «قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، فتعالوا إلينا».اه. باختصار. وقوله: (أكلة رأس) جمع آكل، كناية عن القلة، أي: بحيث يكفيهم رأس واحد لقلتهم. وقيل: هم اليهود، قالو ذلك لإخوانهم من المنافقين. نقله القرطبي. وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالمعاونة). أي: بخلاء عليكم بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله. قاله مجاهد، و قتادة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كنظر أو ...). أفاد به تقدير مضاف، وفي هذا وصف لهم بالجبن. كما قاله القرطبي.



الغنيمة يطلبونها (١) ﴿ أُولَيِّكَ لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ حقيقة ﴿ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ الإحباط ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١) ﴾ بإرادته.

(أ) - ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ ﴾ من الكفار ﴿ لَمْ يَذْهَبُواً ﴾ إلى مكة لخوفهم منهم ﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْرَابُ ﴾ كَرَّةً أخرى ﴿ يَوَدُّواْ ﴾ يتمنوا ﴿ لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ ﴾ (١) أي: كائنون في البادية ﴿ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبُ آبِكُمْ ۗ ﴾ أخباركم مع الكفار ﴿ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم ﴾ هذه الكرة ﴿ مَّا قَنْلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ آَ ﴾ رياء وخوفًا من التعيير.

( ) - ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ إِسُوةً ﴾ بكسر الهمزة وضمها ( ) ﴿ حَسَنَةُ ﴾ اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه ﴿ لّمَن ﴾ بدل من «لَكُمْ ، ﴿ كَانَ يَرْجُوا ٱللّه ﴾ يخافه ﴿ وَٱلْيَوْمُ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرُ ٱللّهَ كَثِيرًا ( ) ﴾ بخلاف من ليس كذلك.

( الله عَلَمَا رَءَا المُؤَمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَنذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مِن الابتلاء

(۱) قوله: (يطلبونها). قال قتادة: «أي: بسطوا لسانهم فيكم وقت قسمة الغنيمة، يقولون: أعطونا أعطونا "، وعن ابن عباس، وابن زيد: «أي: كلموكم وآذوكم باللسان»، وعلى كل حال هذه صفة ذم.

و «سلَق» من باب: ضَرَب، وقيل: من باب «قتل» أيضًا. سلَق باللسان: آذى، وسلق البقل أو البيض: أغلاه بالنار. كما يعلم من كتب اللغة، ومنه البيض المسلوق، أي: المغلى في الماء.

- (٢) ﴿ لَوْ ﴾. هنا مصدرية، و «أن» ومعمولاها في تأويل مصدر فاعل فعل محذوف، والتقدير: لو ثبت أنهم. و «لو» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لـ ﴿ يَوَدُّوا ﴾، أي: يودوا ثبوتهم في البادية، والأعراب اسم جنس جمعي واحده: أعرابي، وهم سكان البادية.
- (٣) قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ عاصم: بضم الهمزة. والباقون: بكسرها. ومعناهما واحد. أي: قدوة. وهذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال، ذكره ابن جرير وغيره.

والنصر (١) ﴿وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ﴾ في الوعد ﴿وَمَا زَادَهُمْ ﴾ ذلك ﴿إِلَّا إِيمَنَا ﴾ تصديقًا بوعد الله ﴿وَتَسَلِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

- (آ) ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْ ﴾ من الثبات مع النبي ﷺ ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ ﴾ ذلك ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ ﴾ ذلك ﴿ فَمَابَدُ لُواْ بَدِيلًا (آ) ﴾ في العهد، وهم بخلاف حال المنافقين.
- ﴿ لِيَجَٰزِى اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ ﴾ بأن يميتهم على نفاقهم ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا ﴾ لمن تاب ﴿ رَجِمًا اللهِ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا ﴾ لمن تاب ﴿ رَجِمًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا ﴾ به.
- ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي: الأحزاب (٣) ﴿ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (من الابتلاء...). قال قتادة ما حاصله: «كان الله وعدهم في سورة البقرة: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَكَةَ ... أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللّهِ قَرِبِبُ ﴿ اللّهِ هذا والله البلاء والنقص الشديد، وإن أصحاب رسول الله على لما رأوا ما أصابهم من الشدة والبلاء ﴿ قَالُوا هَنذَا مَا وَعَدَنا ٱللهُ وَرَسُولُهُ مِن ... ﴾ الآية ».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مات أو قُتِل في سبيل الله). ﴿قَضَىٰ غَبَهُ ﴿ أَي: فرغ من العمل الذي كان نذره لله وأوجبه على نفسه، فاستشهد، قاله ابن جرير. وقال أيضًا: «النحب: النذر، ويطلق على الموت أيضًا». اهد. ملخصًا. ولذا فسر مجاهد: ﴿قَضَىٰ نَعْبَهُ ﴿ عهده فقتل أو عاش»، وفي رواية: ﴿قَضَىٰ نَعْبُهُ ﴿ ): مات على العهد». اهد. ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الأحزاب). وهم قريش، وغطفان، ومن اجتمع معهم. كما قال يزيد بن رومان: «أي: قريش وغطفان»، وعن محمد بن عمرو يرفعه إلى عائشة: «لههنا أبو سفيان وعيينة بن بدر، رجع أبو سفيان إلى تهامة، ورجع عيينة إلى نجد».اهـ.



مرادهم من الظفر بالمؤمنين ﴿وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ بالريح والملائكة (١) ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا ﴾ على إيجاد ما يريده ﴿عَزِيزًا ﴿نَ اللَّهُ عَالَبًا على أمره.

( وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ أي: قريظة (٢) ﴿مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ حصونهم، جمع صِيصِية وهو ما يتحصن به ﴿وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ الخوف ﴿فَرِيقًا تَقَ تُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ الخوف ﴿فَرِيقًا تَقَ تُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ منهم، أي: الذراري.

(۱) قوله: (بالريح والملائكة). قال ابن كثير: «ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح أشد عليهم من الريح العقيم التي أرسلها على عاد، ولكن قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِم ﴾ [الأنفال: ٣٣]».اهـ. وهذه الآية بيان لنهاية أمر غزوة الأحزاب، أي: لم تحصل معركة بينهم حتى أذل الله الأحزاب ومزقهم وفرقهم، واستشهد أيام الخندق ستة من الصحابة، فيها نقله القرطبي عن أهل السير، وأصيب سعد بن معاذ بسهم، وكان ذلك سبب وفاته.

(۲) قوله: (أي: قريظة). هذه الآيات في غزوة بني قريظة، وهم من يهود المدينة، كانوا على عهد مع رسول الله، فنقضوا العهد ولحقوا الأحزاب في ذلك الموقف العظيم. فلما تفرق الأحزاب ورجع المسلمون إلى بيوتهم أتى جبريل عَيَوالسَّكُمُ فقال للنبي عَيُو: «إن كنتم وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحها، إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة»، فخرج النبي عي والمسلمون نحو حصونهم وحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة، فرضي اليهود بحكم سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، وكانت بنو قريظة حلفاءهم، فحكم سعد بأن يقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم، فقال عي القد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة»، فحفرت خنادق بجهة المدينة، ونفذ الحكم، ولله الحمد. وكانوا ما بين ستمائة وسبعائة.اهـ. ملخصًا من القرطبي.

فقوله تعالى: ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ بيان لـ ﴿الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم ﴾، والضمير «هم» راجع إلى الأحزاب، و ﴿مِن ﴾ في ﴿مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾: ابتدائية متعلقة بـ ﴿ وَأَنزَلَ ﴾.

(۱) - ﴿ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأُمُولَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ بعد، وهي خيبر (۱) أخذت بعد قريظة ﴿ وَكَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (١٧) ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوبِ لَكَ ﴾ (١) وهن تسع (٣)، وطلبن منه من زينة الدنيا

(۱) قوله: (وهي خيبر). تفسير للأرض التي لم يطؤوها والتي وعدها الله إياهم، وهذا القول مروي عن يزيد بن رومان، وابن زيد، وقال الحسن: «الروم وفارس»، وقال قتادة: «مكة»، واختار ابن جرير عموم ذلك كله؛ لأنها كلها كانت غير موطوءة للمسلمين يومئذ.

(٢) هذه آية التخير، أمر الله بها نبيه على أن يخير نساءه بين أن يفارقنه ويطلبن سعة العيش وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل، كما قال ابن كثير. وقد روى البخاري وغيره القصة مفصلة، وكان اعتزلهن تسعًا وعشرين يومًا لما سألنّه شيئًا من سعة العيش، ثم نزلت الآية، فخيرهن، وبدأ بعائشة، فاختارت الله ورسوله، وكذلك كل نسائه، فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة.اهـ. ملخصًا من ابن كثير، والقرطبي، وغيرهما.

(٣) قوله: (وهن تسع). وهن:

١ - سودة بنت زمعة.

٢- عائشة بنت أبي بكر الصديق.

٣- حفصة بنت عمر بن الخطاب.

٤ - أم سلمة هند بنت أبي أمية.

٥ - زينب بنت جحش.

٦- جويرية بنت الحارث.

٧- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان.

٨- صفية بنت حيي بن أخطب.

٩- ميمونة بنت الحارث، رَحَوَلَتُهُ عَنْهُنَ جميعًا، وكانت توفيت في حياته عَلَيْهُ زوجتان: خديجة
 بنت خويلد، وزينب أم المساكين رَحَالَتُهُ عَنْهُا.



ما ليس عنده ﴿إِن كُنتُنَّ تُرِدِّكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّانِّيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعْكُنَّ ﴾ أي متعة الطلاق (١) ﴿وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرِ ضرار.

﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: الجنة ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِللَّهُ حَسِنَتِ مِنكُنَّ ﴾ بإرادة الآخرة ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ أَي: الجنة، فاخترن الآخرة على الدنيا.

(٣) - ﴿يُنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ﴾ بفتح الياء وكسرها (٣)، أي: بيّنت أو هي بيّنة ﴿يُضَعَفُ ﴾، وفي قراءة (٤): ﴿يُضَعَفُ ﴾ بالتشديد، وفي أخرى: ﴿نُضَعِفُ ﴾ بالنون معه ونصب ﴿الْعَكَذَابَ ﴾، ﴿لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ ضعفي عذاب غيرهن، أي: مثليه (٥) ﴿وَكَاكَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولِ

\*\*

<sup>(</sup>١) قوله: (متعة الطلاق). هي ما تعطى المطلقة عند الطلاق، تقدمت في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أطلقكن). من هذا أخذت الشافعية أن لفظ «السَّراح» من الألفاظ الصريحة للطلاق، كلفظ الطلاق والفراق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير، وشعبة: بفتح الياء، بصيغة اسم المفعول. والباقون: بكسرها، بصيغة اسم الفاعل. ومعناهما فسره المفسر بقوله: (بيّنت) هذا معنى اسم المفعول، وقوله: (أو هي بينة). هذا معنى صيغة اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وابن عامر: بالنون، وصيغة الفاعل مع تشديد العين: ﴿نُضَعِّفُ﴾ ونصب ﴿أَلْعَكَذَابَ﴾. وأبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب: ﴿يُضَعِّفُ﴾: بالياء وصيغة المفعول ورفع ﴿ٱلْعَذَابُ﴾. والباقون: ﴿يُضَعَفُ ﴾: بصيغة المفعول من باب المفاعلة ورفع ﴿ٱلْعَذَابُ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مثليه). أشار به إلى أن الضعفين بمعنى: الضعف، أي: المثلين. وذكر ذلك البيضاوى وغيره.

(۱) ﴿ وَمَن يَقَنُتُ ﴾ يطع ﴿ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوْتِهَا آجُرَهَا الْجَرَهَا الْجَرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ أي: مثلي ثواب غيرهن من النساء، وفي قراءة (١) بالتحتانية في «تَعْمَلُ» و «نُوْتِهَا آ»، ﴿ وَأَعْتَذُنَا لَهَ ارِزْقًا كريمًا (١) ﴾ في الجنة زيادة (١).

الله ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنِّيِّ لَسَّأُنَّ كَأَحَدِ ﴾ كجماعة (١) ﴿مِّنَ ٱلنِّسَآءُ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ ﴾ الله

(۱) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية والآية التي قبلها: «يقول تعالى واعظًا نساء النبي على اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، واستقر أمرهن تحت رسول الله على، فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء: بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة، قال ابن عباس وَعَلَيْكَافَةُ: «وهي النشوز وسوء الخلق»، وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: ﴿لَهِنَ أَشُرَكُتَ لَيَحَبَطَنَ عَلَكَ ﴾ [الزمر: ٣٥]، فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظًا...». إلى آخر ما قاله. وذكر القرطبي نحوًا مما قاله، وقال: «وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن...».اه.

و ﴿مَن ﴾: اسم شرط جازم مبتدأ في محل رفع، و ﴿يَقْنُتُ ﴾: فعل الشرط وفاعله الضمير المستر، والجملة خبر المبتدأ، والجواب: ﴿نُوْتِهَا ﴾: مجزوم بحذف الياء. و ﴿مَرَّتَيْنِ ﴾ هنا و ﴿ضَعْفَيْنَ ﴾ في الآية السابقة: مفعول مطلق.

- (٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿وَيَعَمَلُ ﴾: بالياء. والباقون: بالتاء. ووجههما واضح، مراعاة لفظ ﴿مَن ﴾ ومعناه. كما اتفقوا في ﴿يَقَنُتُ ﴾ على الياء مراعاة للفظ ﴿مَن ﴾.
- (٣) قوله: (في الجنة). كما قال ابن كثير: «أي: في الجنة فإنهن في منازل رسول الله على علين، فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش».اهـ.
- (٤) قوله: (كجهاعة). فسر به لموافقة المخاطبات، وبذلك فسر البيضاوي، وقال: «أصل أحد: وحد بمعنى: الواحد، ثم وضع في النفي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير، والمعنى: لستن كجهاعة واحدة من جماعات النساء في الفضل».اهـ.



فإنكن أعظم (١) ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾ للرجال ﴿ فَيَطْمَعَ (٢) ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضُ ﴾ نفاق (٣) ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣) ﴾ من غير خضوع.

وأصله: إقررن بكسر الراء وفتحها من: قررت بفتح الراء وكسرها، نقلت حركة وأصله: إقررن بكسر الراء وفتحها من: قررت بفتح الراء وكسرها، نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت مع همزة الوصل ﴿وَلَا تَبَرَّجَن ﴾ بترك إحدى التاءين من أصله (أ) ﴿ تَبَرُّحَ الْمُعَلِيَّةِ الْأُولَٰنَ ﴾ أي: ما قبل الإسلام من إظهار النساء عاسنهن للرجال، والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا

(١) قوله: (فإنكن...). قدره ليكون جواب الشرط: ﴿إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ ﴾، وعلى هذا تكون جملة ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ ﴾ مستأنفة، والفاء للسببية، ويجوز كون هذه الجملة جوابًا للشرط.

<sup>(</sup>٢) وقوله: ﴿فَيَطْمَعَ﴾: الفاء هنا سببية، والفعل منصوب بـ«أن» مضمرة وجوبًا لتقدم النهى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نفاق). روي ذلك عن قتادة، وقال عكرمة: «حب الفاحشة»، قال ابن كثير: «هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي عليه، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بكسر القاف). قرأ نافع، وعاصم، وأبو جعفر: بفتح القاف. والباقون: بكسرها.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (من القرار). أي: قرن أمر مصدره: القرار، وماضيه: قرّ، من باب: سمع وضرب، فكان أصل الأمر: اقْررْنَ بفتح الراء الأولى أو كسرها، فحذفت الراء وهمزة الوصل، على غير قياس. وقيل: «قِرن»: أمر من الوقار، نحو: عِدْنَ. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بترك إحدى التاءين). أي: أصله: تتبرّجن، وهذا الحذف جائز، فهو صيغة المضارع دخل عليه «لا» الناهية، مبني على السكون؛ لوجود نون النسوة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أي: ما قبل الإسلام). ظاهره: ما بين عيسى ومحمد على روي عن الشعبي. وعن ابن عباس: «ما بين نوح وإدريس»، وعن الحكم بن عيينة: «ما بين آدم ونوح»، وقيل غير ذلك. واختار ابن جرير: الإطلاق، فيشمل ذلك كله.

ما ظهر منها ﴾، ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ الإثم يا (١) ﴿أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ أي: نساء النبي ﷺ (٢) ﴿وَيُطَهِّرُونُ ﴾ منه ﴿تَطْهِيرًا ﴿آ﴾.

السنة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا ﴾ بأوليائه ﴿خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ بجميع خلقه.

(الله المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

(١) قوله: (الإثم). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره.

وقوله: (يا). قدره ليفيد أن أهل البيت منصوب على أنه منادى بحذف حرف النداء، ويصح إعرابه بأنه منصوب على المدح.

(۲) وقوله: (نساء النبي على) أي: المراد بـ ﴿ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ ﴾ هنا أزواج النبي على، كما روي عن ابن عباس، وعكرمة، قال عكرمة: «نزلت في نساء النبي على خاصة»، أي: لأن الحديث معهن، واختاره ابن كثير لكن قال: «يدخل غيرهن في الآية تبعًا»، كما اختاره القرطبي. وقيل: المراد: علي وفاطمة والحسن والحسين رَعَوَلِينَهُ عَنْمُ؛ لما روى الترمذي عن أم سلمة: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله على عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فجلل عليهم كساءً خيبريًا فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرًا».اهـ. [الترمذي: تفسير سورة الأحزاب]، وروى مسلم نحو ذلك -بسياق قريب- عن عائشة رَعَوَلِينَهُ عَنَهُ [(۲۰۸۱)].

وأهل البيت يطلق على أربعة معانٍ، هذه أخصها، والثاني: الأزواج وغيرهم. والثالث: بنو هاشم وبنو المطلب الذين تحرم عليهم الزكاة، والرابع: جميع المؤمنين. هذا في مقام الدعاء. تنبيه: الآية لا تدل على عصمتهم كما ظنته الشيعة؛ لأن العصمة للأنبياء فقط كما هو مجمع عليه.

(٣) روى ابن جرير عن مجاهد، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يُذكر الرجال، ولا نُذكر! فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَاللَّهُ وَلَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُو



وَٱلْقَنِنَتِ ﴾ المطيعات ﴿ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَتِ ﴾ في الإيهان ﴿ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْصَدِقِينَ وَٱلْصَدِقِينَ وَٱلْصَدِقِينَ وَٱلْمَتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمَتَصَدِقِينَ وَٱلْمَتَصَدِقِينَ وَٱلْمَتَصِدِقِينَ وَٱلْمَتَصِدِقِينَ وَٱلْمَتَصِدِقِينَ وَٱلْمَتَصِينَ وَٱلْمَتَصِدِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلْمَتَصِدِينَ وَالْمَتَعَلِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَلِينِ فَيْنَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتِينَ وَالْمَتَدِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعْمِينَ وَالْمَتَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَتَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَتَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَتَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِين

(") - ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالله ورسوله، نزلت (") في ﴿ لَهُ مُ اللّهِ يَكُونَ ﴾ أي: الاختيار ﴿ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ خلاف أمر الله ورسوله، نزلت (") في عبدالله بن جحش وأخته زينب خطبها النبي على لزيد بن حارثة، فكرها ذلك حين علما لظنهما قبل أنَّ النبي على خطبها لنفسه ثم رضيا للآية ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا (") بينًا، فزوجها النبي على لزيد، ثم وقع بصره (")

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن ذكوان، وأبو جعفر، ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نزلت...). ما ذكره المفسر من سبب النزول مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كانت وهبت نفسها للنبي على فزوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك هي وأخوها. رواه ابن جرير. قال ابن كثير: «هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته...».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثم وقع بصره...). ما ذكره المفسر من أن النبي على وقع بصره على زينب فاستحسنها إلى آخر ما قاله هذا مروي عن بعض المفسرين، كمقاتل. أورده ابن جرير، والقرطبي. وقال القرطبي: «إن الله كان قد أوحى إلى النبي على أن زينب ستكون زوجًا له، بعد طلاق زيد، فلما أخبر زيد بأنه يريد طلاقها قال له على جهة الأدب والوصية: =

عليها بعدَ حين (١)، فوقع في نفسه حبها، وفي نفس زيد: كراهتها، ثم قال للنبي عليها بعدَ واقع في نفسك عليك زوجك»، كما قال تعالى:

﴿ وَإِذْ ﴾ منصوب بـ «اذكر» ﴿ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنَّكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ بالإسلام ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بالإعتاق (٢)، وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية

<sup>= ﴿</sup>أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ ﴾، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها. وهو الذي أخفى في نفسه، وليس الذي أخفى في نفسه هو حبها وزواجها، وكان رسول الله على يخاف أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد؛ لأن زيدًا كان مولاه، وكان المبتنَّى كالابن الحقيقي في حكم الجاهلية، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من خشية الناس على ما أباحه الله. وقال القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين، كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري، وابن العربي وغيرهم، وأما ما روي من أن النبي على هؤي امرأة زيد فهذا إنها يصدر عن جاهل بعصمة النبي على أو مستخف بحرمته».اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بعد حين). نقل ابن كثير عن مقاتل: «أنها مكثت عند زيد قريبًا من سنة أو فوقها».اهـ.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بالإعتاق). تقدم في تفسير أول هذه السورة قصة زيد رَحَيَلَهُ عَنهُ، وأن خديجة وَحَيَلِيّهُ عَنهُ كانت وهبته للنبي عَيْقٍ، فأعتقه، وتبنّاه، وعلى هذا يكون في كلام المفسر (اشتراه رسول الله عليه) تسامح، وعلى كل حال: المراد بالذي أنعم الله عليه، هنا زيد بن حارثة باتفاق. قال ابن كثير: «وكان سيدًا كبير الشأن جليل القدر، حبيبًا إلى النبي عَيْقٍ ويقال له: الحِبّ، ويقال لابنه أسامة الحِبّ ابن الحِبّ، وقالت عائشة رَحَوَلَيْهَ عَنهُ: «ما بعثه رسول الله عَيْقَ في سرية إلا أمّر عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه» رواه الإمام أحمد.اهد. قال القرطبي: «كان زيد يسمى زيد بن محمد، حتى نزل: ﴿ اَدَعُوهُمْ لِاَبَارِهِمْ ﴾، فقال: أنا زيد بن حارثة، فلها نزع عنه هذا الشرف شرفه الله بخصيصة لم يعطها أحدًا من الصحابة، وذلك أن سهاه في القرآن فكان اسمه قرآنًا يُتلى».اهد. ملخصًا.



اشتراه رسول الله على قبل البعثة، وأعتقه وتبناه ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ وَأَتِّى اللّهُ ﴾ في أمر طلاقها ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبَدِيهِ ﴾ مظهره من محبتها (١) وأن لو فارقها زيد تزوجتها ﴿وَتَخْشَى النّاسَ ﴾ أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه ﴿وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ في كل شيء، ويُزوِّجُكها، ولا عليك من قول الناس، ثم طلقها زيد وانقضت عدتها، قال تعالى : ﴿فَلَمّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا ﴾ حاجة (١) ﴿وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ (١) فِي أَزُوجٍ أَدْعِياً بِهِمْ إِذَا قَضَوْ أَمِنُهُنَ وَطَراً وَكَاكَ أَمُرُ اللّهِ ﴾ مقضيّه ﴿مَفْعُولًا ﴿ ٢) ﴾.

اللهِ ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ﴾ أحل (٥) ﴿ ٱللَّهُ لَكُو اللَّهُ اللَّهِ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) قوله: (من محبتها...). تقدم ما فيه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حاجة). الوطر: كل حاجة للمرء له فيها همة، وجمعه: أوطار، وقضاء الوطر بمعنى: الطلاق في قول قتادة، وبمثله فسر ابن كثير، قال: «أي: لما فرغ منها وفارقها زوجناكها).

<sup>(</sup>٣) قوله: (فدخل عليها النبي على). وهذا من خصوصيات النبي على، ومما اختصت به زينب رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ، ففي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك رَخِوَلِيهُ عَنْهُ، قال: «إن زينب بنت جحش رَخِوَلِيهُ عَنْهُ كانت تفخر على أزواج النبي على فتقول: «زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سهاوات».اه. [«فتح الباري» (١٣/ ١٥)].

<sup>(</sup>٤) ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ إشارة إلى فائدة عظيمة من فوائد هذا النكاح العظيم، وهو هدم دأب الجاهلية من اعتبار المتبنى كالابن الحقيقي وتحريم زوجته على من تبناه. وقد هدم الله تعالى هذه القاعدة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أحل) تفسير ﴿فَرَضَ﴾، وبه فسر ابن جرير، ورواه عن قتادة.

كسنة الله، فنصب بنزع الخافض (١) ﴿فِي ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ ﴾ من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك، توسعة لهم في النكاح ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ فعله ﴿قَدَرًا مَقَدَرًا اللهِ ﴾ مقضيًا.

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ فليس أبا زيد (٣)، أي: والده فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب ﴿ وَلَكِنَ ﴾ كان (١) ﴿ رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَّتِنَ ۗ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (فنصب بنزع الخافض). ويصح جعله مفعولًا مطلقًا، كما يشير إلى ذلك كلام القرطبي، قال: «أي: سن لمحمد عليه التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية...».اهـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَكُفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ( اسم الجلالة فاعل ﴿ وَكَفَى ﴾، والباء زائدة للتوكيد، و ﴿ حَسِيبًا ﴾: تمييز منصوب. كها تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فليس أبا زيد). إشارة إلى سبب نزول الآية، فإنها نزلت في زيد بن حارثة، كها روي عن قتادة، وذكره المفسرون، قال القرطبي: «لما تزوج زينب قال الناس: تزوج امرأة ابنه، فنزلت الآية، أي: ليس هو بابن حتى تحرم عليه حليلته، ولكنه أبو أُمَّتِه في التبجيل والتعظيم، وأن نساءه عليهم حرام، فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم». اهد. وقال أيضًا: «ولم يقصد بهذه الآية أن النبي على لم يكن له ولد، فقد ولد له ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر، ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلًا». اهد. وروى ابن جرير عن قتادة نحوه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كان) قدره ليفيد أن ﴿رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾ منصوب على أنه خبر لـ (كان) المحذوفة، وليس بالعطف بـ ﴿وَلَكِينَ ﴾، لأن (لكن) تكون للعطف بشروط ثلاثة منها: أن تكون =



فلا يكون له ابنٌ رجلٌ بعده يكون نبيًّا، وفي قراءة (١): بفتح التاء كآلة الختم، أي: به ختموا ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ عَلَيمًا النَّ ﴾ منه بأن لا نبي بعده، وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته.

- (١) ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١) ﴾ (٢).
- الله وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأُصِيلًا الله أول النهار وآخره (٣).
- الله ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُم ﴾ أي: يرحمكم (١) ﴿ وَمَلَتَهِكُتُهُ ﴾ أي:

- (۱) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: بفتح التاء: ﴿وَخَاتَمَ ﴾. والباقون: بكسرها: ﴿وَخَاتِمَ ﴾. وعلى قراءة الفتح يكون من التشبيه البليغ كها أشار إليه المفسر بقوله: (كالة الختم) وعلى كلتا القراءتين أفادت الآية أنه لا نبي بعده على أما عيسى عَلَيها السّرَةُ فينزل قرب القيامة و يحكم بشريعة نبينا محمد على كها قال المفسر، وثبت ذلك في أحاديث، منها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارًا فأتمها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتمت تلك اللبنة». [(٤/ ١٧٩١)].
- (٢) قال ابن جرير: «اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرًا كثيرًا، فلا تخلو أبدانكم من ذكره في حال من أحوال طاقتكم ذلك».اهـ.
- (٣) قوله: (أول النهار...). ظاهر كلام المفسر أن المراد بالتسبيح التسبيح باللسان، كما قال القرطبي: «أي: اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم...»، وفسره ابن جرير بصلاة الصبح والعصر، وروي ذلك عن قتادة.
- (٤) قوله: (أي: يرحمكم). تفسير للصلاة من الله، قال القرطبي: «والصلاة من الله على العبد هي رحمته له وبركته لديه».اه. ونقل عن ابن عباس: «لما نزل ﴿ إِنَّاللَهُ وَمَلَيَكَ تَهُ رُسُلُونَ عَلَى اللهِ عَلَى النّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله على خاصة، وليس لنا فيه شيء؛ فأنزل الله هذه الآية...».اه.

<sup>=</sup> خالية من الواو، وهاهنا ذكرت الواو، فهذه من عطف الجملة على الجملة. والشرطان الباقيان: كونها داخلة على المفرد لا الجملة، وكونها مسبوقة بالنفى أو شبهه.

يستغفرون لكم ﴿لِيُخْرِمَكُم ﴾ ليديم إخراجه إياكم ﴿مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ ﴾ أي: الكفر ﴿إِلَى ٱلنُّورَ ﴾ أي: الإيمان ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(0)-(٢) ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا ﴾ على من أرسلت إليهم ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ من صدقك بالجنة (٢) ﴿ وَنَـ ذِيرًا (١) ﴾ منذرًا من كذبك بالنار.

(أ) - ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ ﴾ إلى طاعته ﴿بِإِذْ نِهِ عِ ﴾ بأمره (١) ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ آ) ﴾ أي: مثله في الاهتداء به (٥).

(الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّه

(۱) قوله: (منه تعالى). أفاد أن «تحية» مضافة إلى المفعول، والمعنى: تحية الله تعالى إياهم، وهذا الذي اختاره ابن كثير كقوله تعالى: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبٍّ رَحِيمٍ (٥٠) ﴿ [يسّ : ٥٨]، وفسر ابن جرير: «تحيتهم فيها بينهم»، فتكون مضافة إلى الفاعل، وروى نحو هذا المعنى عن قتادة، والمراد بـ ﴿ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ رُ ﴾: يوم القيامة بعد دخول الجنة، قال معناه الزجاج، وقيل: يوم يلقون ملك الموت، روي عن البراء: «أن ملك الموت يسلم على المؤمن عند قبض روحه».اهـ. ملخصًا من القرطبي.

(٢) في هذه الآية تأنيس للنبي على وللمؤمنين وتكريم لجميعهم، وتضمنت الآية على ستة أسهاء النبي على الله القرطبي.

(٣) وقوله: (بالجنة). متعلق بـ ﴿ وَمُبِشِّرًا ﴾، وكذا (بالنار) متعلق بـ ﴿ وَنَـــ ذِيرًا ﴾.

- (٤) قوله: (بأمره). كذا فسره ابن جرير وغيره.
- (٥) وقوله: (أي: مثله...). أشار إلى أن السراج المنير هنا من باب التشبيه البليغ.
- (٦) قوله: (هو الجنة). أي: كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ



﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ ﴾ فيما يخالف شريعتك ﴿ وَدَعَ ﴾ اترك ﴿ أَذَنهُمْ ﴾ لا تجازهم عليه (١) إلى أن تؤمر فيهم بأمرٍ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ فهو كافيك ﴿ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَ) مفوضًا إليه.

ٱلْجَنَّاتِ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ الشورى: ٢٢]، نبه على ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (لا تجازهم...). كما قال مجاهد: «أعرض عنهم»، وعن قتادة: «اصبر على أذاهم»، وعلى الأول يكون ﴿أَذَنهُم ﴾ مضافًا إلى المفعول، أي: لا تجازهم بالأذى، وعلى الثاني يكون مضافًا إلى الفاعل.اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). ﴿ تُمَسُّوهُنَّ ﴾: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. وقرأ الباقون: ﴿ تَمَسُّوهُ ﴾، وعلى كلتا القراءتين المراد: الجماع، كما فسر به ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بالأقراء...). جمع قرء، وتقدم في سورة البقرة، القرء عند الشافعية الطهر، وعند غيرهم: الحيض.

وقوله: (وغيرها). أي: غير الأقراء مما يعتبر في العدة، وهو ثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، كما فصل ذلك الفقهاء.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ ﴾ مهورهن (٢) ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ من الكفار بالسبي، كصفية وجويرية (٢) ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ من الكفار بالسبي، كصفية وجويرية (٣) ﴿ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّنتِكَ (٤) وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ

(۱) قال القرطبي وغيره: «لما اختار أزواج النبي على المقام معه ولو مع ضيق العيش جوزين بأن حرم الله على نبيه أن يتزوج غيرهن، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ ... ﴾ الآية [٥٦]، ثم نسخ ذلك الحكم بهذه الآية، وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله على عليهن. روى أحمد، والترمذي، والنسائي، عن عائشة وَعَلَيْهَمَهُمَ قالت: ما مات رسول الله على حتى أحل الله له النساء.اهـ. نقله ابن كثير.

- (۲) قوله: (مهورهن). كانت مهوره على اثنتي عشرة أوقية ونصفًا وهي خمسائة درهم، إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي رَحَمُهُ الله تعالى أربعائة دينار، وإلا صفية بنت حيي فإنها من سبي خيبر فأعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذا جويرية بنت الحارث أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها. اهد. ذكره ابن كثير.
- (٣) قوله: (كصفية وجويرية). هذا نوع آخر مما أباح له ﷺ، وهو من سباها من المغانم، فصفية من سبي خيبر، وجويرية من بني المصطلق، فأعتقها، وكان ذلك صداقها.
- (٤) قوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ ﴾ هذا مما أحل الله له ولأمته، ولكن لم يتزوج النبي على أحدًا من بنات عمه أو عهاته أو خاله أو خالاته. قال ابن كثير: «هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فالنصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدًا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته؛ فجاءت هذه الشريعة المطهرة وسطًا بينهها».اهد. ملخصًا.

فائدة: ذكر الخال والعم بلفظ المفرد، وجمع الخالات والعمات، قال ابن كثير: «لشرف الذكورة ونقصان الإناث، وكقوله: ﴿عَنِ ٱلنَّمِينِ وَٱلشَّمَ إِلَى ﴾ [النحل: ٤٨]، ﴿مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ ﴾ =



مَعَكَ ﴾ بخلاف من لم يهاجرن (١) ﴿ وَاَمْ أَهُ مُّوْمِنَةً (٢) إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّيِّ أَن يَسْتَنكِمُهَا ﴾ يطلب نكاحها بغير صداق ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ النَّيِّ أَن يَسْتَنكِمُهَا ﴾ يطلب نكاحها بغير صداق ﴿ فَلْ يَلْمَنكا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير صداق ﴿ قَدْ عَلِمْنكا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: المؤمنين ﴿ فَي أَزُونَجِهِمْ ﴾ من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة (٣) ، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر ﴿ وَ ﴾ في ﴿ مَا مَلَكَ تُ أَيْمَننُهُمْ ﴾ من الإماء بشراء وغيره ، بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرأ بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرأ

<sup>= [</sup>البقرة: ٢٥٧]، وله نظائر كثيرة، وقال القرطبي: «الخال والعم: اسم جنس بخلاف العمة والخالة».اهـ. فهذا توجيه آخر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بخلاف من لم يهاجرن). أفاد به أن النعت ﴿ اَلَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ ﴾ له مفهوم، فلا يحل له غير المهاجرة، كما صرح بذلك ابن جرير. وروى عن أم هانئ قالت: «خطبني النبي عليه، فاعتذرت له بعذري، ثم أنزل الله عليه: ﴿ إِنَّا آَمُلَلْنَا لَكَ ... ﴾ إلى قوله ﴿ ... أَلَيْقِ هَاجُرْنَ مَعَكَ ... ﴾، قالت: فلم أحل له، لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء ».اه. وقيل: المراد: باللاتي هاجرن: المؤمنات. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>۲) ﴿ وَامْرَأَةُ مُوْمِنَهُ ﴾. هذا قسم رابع، مختص بالنبي على دون أمته، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي على وقبلها، فهي زوج للنبي على فذكر فيه ثلاثة شروط: كونها مؤمنة، وأن تهب نفسها، وقبولها من الرسول على واختلف هل كان مع النبي على من وهبت نفسها؟ قال ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله على من وهبت نفسها». اهد. رواه ابن جرير. وعن ابن عباس رواية: «أنها كانت ميمونة بنت الحارث»، وعن عروة: «هي خولة بنت حكيم»، وقبل: زينب بنت خزيمة أم المساكين، امرأة من الأنصار. ذكر الأقوال ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن لا يزيدوا...). كما قال أبي بن كعب، ومجاهد، والحسن، وابن جرير: «أي: من حصرهم في أربع نسوة حرائر، وما شاؤوا من الإماء، واشتراط الوليّ والمهر والشهود عليهم».اهـ. ابن كثير.

قبل الوطء ﴿لِكَيْلا ﴾ متعلق بها قبل ذلك (١) ﴿يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ ضيق في النكاح ﴿وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا ﴾ فيها يعسر التحرز عنه ﴿رَحِيمًا ﴿ فَ) بالتوسعة في ذلك. (٥) – ﴿ فَ تُرْجِئُ ﴾ بالهمزة والياء بدله (٢) ، تؤخر (٣) ﴿مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ ﴾ أي: أزواجك عن نوبتها ﴿وَمُونَ اَبْنَعَيْتَ ﴾ أزواجك عن نوبتها ﴿وَمُنِ اَبْنَعَيْتَ ﴾ طلبت ﴿مِمَّنَ عَزَلْتَ ﴾ من القسمة ﴿فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ في طلبها وضمها إليك خُيِّر في ذلك، بعد أن كان القسم واجبًا عليه ﴿ذَلِكَ ﴾ التخيير ﴿أَذَنَ ﴾ أقرب إلى ﴿أَن تَقَرَّ أَعَيْنُ أَوْلا يَعْرَبُ وَيَرْضَيْنَ لِمَا ءَانَيْتَهُنَ ﴾ ما ذكر المخير فيه (٥) ﴿كُلُهُنَ ﴾ ما ذكر المخير فيه (٥) ﴿كُلُهُنَ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (متعلق بها قبل ذلك). أي: بـ ﴿خَالِصَةَ ﴾، ويحتمل كونه متعلقًا بـ ﴿أَمَلَلْنَا ﴾، كما ذكره الدرويش في "إعراب القرآن"، وقال القرطبي: "متعلق بـ ﴿أَمَلَلْنَا ﴾».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالهمزة...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، ويعقوب: بالهمزة: ﴿ تُرْجِئُ ﴾. والباقون: بالياء: ﴿ تُرْجِئُ ﴾. والياء مقلوبة من الهمزة تخفيفًا، من الإرجاء بمعنى: التأخير.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (تؤخر). تفسير ﴿تُرْجِي ﴾ على الوجهين، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن نوبتها). أفاد المفسر أن معنى الآية التخيير للنبيّ في القسم بين نسائه، ولم يكن القسم واجبًا عليه، ولكنه كان يقسم بينهن تفضلًا منه، وهذا المعنى قال ابن كثير: «روي عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأبي رزين، وابن زيد وغيرهم، واحتج الشافعية على ذلك بهذه الآية».اهـ. ملخصًا. وروى ابن جرير عن عائشة ويَوَيَّيَّ ما حاصله: «أن هذه الآية فيمن تهب نفسها للنبي في والمعنى: تنكح منهن من تشاء وتترك من تشاء. فهذا تفسير آخر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ما ذكر المخير فيه). عطف بيان لـ ﴿بِمَا ٓ ءَالْيَتَهُنَ ٓ ﴾، و(المخير فيه) نعت لـ (ما ذكر)، ويحتمل كون (ما ذكر) مفعولًا ثانيًا لـ ﴿ ءَالْيَتَهُنَ ٓ ﴾ وذلك إذا جعلنا «ما» فيه مصدرية. والله أعلم.



تأكيد للفاعل في «وَيَرْضَيْنَ»، ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ مَن أمر النساء، والميل إلى بعضهن، وإنها خيرناك فيهن تيسيرًا عليك في كل ما أردت ﴿وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا ﴾ بخلقه ﴿حَلِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا ﴾ بخلقه ﴿حَلِيمًا ﴿ وَ عَقَابِهِم.

(الله عَلَى الله عَلَى الله الله وباليه وبالله وبالله وبه بالله وبه بالله وبه بالله بالله

("" ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ في

<sup>=</sup> ومعنى الآية كما قال البيضاوي: «ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعًا».اه. قال قتادة: «إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن».اه. وقال ابن كثير ما حاصله: «إذا علمن أن الله قد خيَّرك ثم مع هذا تقسم لهن اختيارًا منك فرحن بذلك واعترفن بمنتك».اه.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمرو، ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء. وهما وجهان في النحو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعد التسع...). قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن جرير وغيرهم: أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله، فحرم عليه أن يتزوج عليهن إلا اتخاذ الإماء، ثم نسخ هذا الحكم وأحل له النكاح، ولكن لم ينكح بعد ذلك، لتكون المنة لرسول الله و عليهن الهناء المختصار. وما ذكره المفسر موافق لهذه الأقوال كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثر: «هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رَحْوَلِللهُ عَنهُ، وروى البخاري عن أنس رَحْوَلِللهُ عَنهُ، قال: قال عمر بن الخطاب:=

الدخول بالدعاء (١) ﴿ إِلَى طَعَامِ ﴾ فتدخلوا ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ ﴾ منتظرين ﴿ إِنَىٰهُ ﴾ نضجه، مصدر: أنى يأنِي (١) ﴿ وَلَكِكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدَّخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشِيرُواْ وَلَا ﴾ تمكثوا (١) ﴿ مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ من بعضكم لبعض ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾ المكث ﴿ كَانَ يُؤْذِى النّبِي فَيَسْتَحْي، مِن الْحَقِّ ﴾ أن يخرجكم ﴿ وَاللّهُ لا يَسْتَحْي، مِن الْحَقِّ ﴾ أن يخرجكم ﴿ وَاللّهُ لا يَسْتَحْي، مِن الْحَقِّ ﴾ أن يخرجكم ﴿ وَاللّهُ لا يَسْتَحْي، بياء واحدة ﴿ وَإِذَا يَخرجكم ﴿ مَن عَلَ اللّهُ وَهُونَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ ستر (٧) مِن اللّهُ وَهُونَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ ستر (٧) مَن اللّهُ مُن مَن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ ستر (٧)

يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب». اهـ. وروى البخاري أيضًا عن أنس: «لما تزوج رسول الله على زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام، قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي على ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت وأخبرت النبي على أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَوُا ... ﴾ الآية ».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالدعاء). قدره ليفيد أن الفعل ﴿يُؤْذَك ﴾ مضمن معنى الدعاء، ولذا عدى بـ ﴿إِلَّك ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أني يأني). بوزن: رمى، يرمي، بمعنى: أدرك ونضج. اهـ. والنظر هنا بمعنى: الانتظار؛ ولذا عدّي بدون حرف جرّ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تمكثوا). أفاد بهذا التقدير أنه معطوف على ﴿لَا نَدْخُلُواْ ﴾. و ﴿مُسْتَغِنِسِينَ ﴾ حال من فاعل الفعل المقدّر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أن يخرجكم) بدل من ﴿ٱلْحَقِّ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: لا يترك بيانه). فيه إشارة إلى تأويل صفة الحياء، كما تقدم في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (وقرئ) وهي شاذة، كما أشار إلى ذلك بقوله (وقرئ) وحذف الياء لغة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (ستر). أي فالمعنى: كما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.اهـ. ابن كثير.



﴿ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ من الخواطر المريبة ﴿وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ المريبة ﴿وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤَدُّواْ رَسُولَ اللّهِ ﴾ بشيء (١) ﴿ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوكِ مُهُ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ ﴾ بشيء (١) ﴿ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوكِ مُهُ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ ﴾ ذنبًا ﴿ عَظِيمًا (١) ﴾ .

(الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاكُمْ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُمْ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ ع

(١) قوله: (بشيء). قال علماؤنا: ومن الإيذاء أن يصرح بأن أبويه من أهل النار، فلا ينبغي ذلك؛ لأن فيه إيذاءً لرسول الله عليه.

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: «نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي على بعده». نقله ابن كثير وغيره.

(٢) قال القرطبي: «لما نزلت الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله على: ونحن أيضًا نكلمهن من وراء الحجاب؟ فنزلت هذه الآية». ولم يعز هذا القول.

وقال أيضًا: «ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له، ولم يذكر العم والخال؛ لأنها يجريان مجرى الوالدين».اهـ. وقال أيضًا: «وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم، وذكر الجميع في سورة النور، فهذه الآية بعض تلك».اهـ.

وروى ابن جرير عن الشعبي، وعكرمة، وكذا القرطبي عن الزجاج: «أن العم والخال ربها ينعتان المرأة لأبنائهها، والمرأة لا تحل لابن العم وابن الخال». اهد. أي: فكره هؤلاء الثلاثة: الشعبي، وعكرمة، والزجاج أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها، بل تكون متغطبة عندهما.

( عَلَى النَّبِيَّ ﴾ محمد عَلَيْهِ وَمَلَيْهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ ( عَلَى النَّبِيِّ ﴾ محمد عَلَيْهِ ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ مَاللَّهُ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ ﴾ محمد الله م صلّ على محمد اللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ( ) ﴿ أَي قُولُوا : اللَّهُمْ صلّ على محمد وسلم.

﴿ إِنَّ ٱلِّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وهم الكفار يصفون الله (٢) بما هو منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله (٣) ﴿ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أبعدهم ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ ﴿ ﴾ ذا إهانة، وهو النار.

(۱) ﴿يُصَلُّونَ﴾ الضمير يعود إلى الله ورسوله، فيكون فيه جمع بين الخالق والخلق في ضمير، وقد ورد النهي عنه، فيقال: إن النهي خاص بنا، ولله ورسوله أن يفعل ذلك. وتقدم هذا البحث.

وقيل: الضمير عائد على الملائكة فقط، وفي الكلام حذف تقديره: إن الله يصلي والملائكة يصلون. ذكر ذلك القرطبي، وقال أيضًا: «هذه الآية شرف الله بها رسوله عَلَيْءَالصَّلاَةُوَّالسَّلاَمُ حياته وموته وذكر منزلته منه...».

وصلاة الله تعالى: الرحمة عند الجمهور، وقال أبو العالية: «ثناؤه عليه عند الملائكة، أي: فهي رحمة خاصة، وقد جاءت الأحاديث المتواترة بالأمر بالصلاة عليه وكيفتها وفضلها، ذكرها العلماء والمفسرون، كما بين الفقهاء مواضع وجوبها واستحبابها مفصلة.

- (۲) قوله: (يصفون الله). هذا معنى إيذاء الله. عزاه القرطبي إلى الجمهور، وأيده بأحاديث رويت في معنى ذلك، وروى ابن جرير عن عكرمة: «الذين يؤذون الله هم أهل التصاوير»، وعن مجاهد: «المنع من تصوير الشجر وغيرها، إذ كل ذلك تشبه بفعل الله الذى انفرد به سبحانه».
- (٣) قوله: (ويكذبون...). هذا بيان لمعنى إيذاء الرسول، وهو نوع من الإيذاء، ولذا قال القرطبي، وأذية الرسول على هي: كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال، كوصفه بأنه شاعر، وساحر، وكسر رباعتيه يوم أحد على الهذاء المخطأ.



(۱) ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ بِعَنْدِ مَا ٱحْتَسَبُواْ ﴾ يرمونهم (۱) بغير ما عملوا ﴿ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا ﴾ تحملوا كذبًا ﴿ وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ ﴾ بينًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (يرمونهم). قال القرطبي: «أذية المؤمنين والمؤمنات أيضًا بالأفعال والأقوال القبيحة». اهـ. وقد تقدم في سورة النساء ما يفيد معنى هذه الآية. [النساء: ١١٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: (الملاءة). أي: الثوب الذي يستر جميع البدن. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: يرخين بعضها). معنى البعضية مأخوذ من ﴿مِن جَكِيبِهِنَ ﴾ لأن ﴿مِن﴾ هنا للتبعيض، وما ذكره المفسر من معنى ﴿يُدِّنِينَ ﴾ مروي عن ابن عباس، قال: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأنهن حرائر). هكذا فسر ابن جرير وغيره، قال القرطبي ما حاصله: «كانت عادة العرب التكشف كها تفعل الإماء، فربها يتعرض بعض الفجار يظن أنها أمة، فأمر الله الحرائر بإرخاء الجلابيب ليعرفن أنها حرائر، فلا يؤذين»، وقال القرطبي أيضًا: «وقد قيل: إنه يجب التستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء، وهذا كها أن أصحاب رسول الله على منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله على مع قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، حتى قالت عائشة رَهَالِيَهُمَهُا: «لو عاش رسول الله على إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المسجد كها مُنعت نساء بنى إسرائيل».اهد.

( عن نفاقهم ﴿ وَاللَّذِينَ فِي الْمُنفِقُونَ ﴾ عن نفاقهم ﴿ وَاللَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ بالزني (٢) ﴿ وَالْمُرْجِفُورَ فِي الْمُدِينَةِ ﴾ المؤمنين بقولهم: قد أتاكم العدو وسراياكم قُتِلوا أو هُزِموا ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ لنسلطنك عليهم (٣) ﴿ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ ﴾ يساكنونك ﴿ فِيهَ آ إِلَّا قَلِيلًا ( ) ﴾ ثم يخرجون.

(١١) - ﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ مبعدين عن الرحمة ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ﴾ وجدوا ﴿ أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَفْتِيلًا (١١) ﴾ أي: الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به (١٠).

(الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَ

<sup>(</sup>١) قوله: (لام قسم). أي: فاجتمع هنا القسم والشرط، والجواب للمتقدم وهو القسم. والجواب هو: ﴿ لَنُعْرَبِنَكَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالزنى)، وبذلك فسر عكرمة، وقتادة، وأبو صالح، وعلى هذا يكون العطف في ﴿وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ و ﴿وَاللَّمْرَجِفُونَ ﴾ من عطف بعض الأنواع على بعض، ونقل القرطبي عن أبي رزين أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد، فيكون من عطف بعض الصفات على بعض، وهو جائز إذا تعددت النعوت.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لنسلطنك). قاله ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (على وجه الأمر به). أي: جملة ﴿أُخِذُواْ ﴾ و﴿وَقُتِلُواْ ﴾ وإن كانت خبرية لكن معناها إنشائية، وهذا الحكم إذا أظهروا النفاق. قاله قتادة، وقال القرطبي: «وقيل: إنهم انتهوا من الإرجاف، فلم يُغرَ بهم».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: سن الله ذلك...). أفاد أن ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: أهل مكة) لعل التخصيص بهم مأخوذ من الآية التالية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مدنية = الْكَفِرِينَ ﴾، وظاهر كلام المفسرين شمول الناس أهل مكة وغيرهم، وهذه الآية مدنية =



عِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَمَايُدْرِيكَ (۱) ﴾ يُعْلِمك بها، أي: أنت لا تعلمها ﴿لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ ﴾ توجد (٢) ﴿ قَرِيبًا (١) ﴾.

الله لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أبعدهم ﴿وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ اللهِ نَارًا شديدة عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ خَلِدِينَ ﴾ مقدّرًا خلودهم ﴿ فِيهَا أَبَدَأً لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا ﴾ عنها ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللهِ عَنهم .

الله وَأَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الله وَأَطُعْنَا الله وَأَطَعْنَا الله وَأَطْعَنَا الله وَالله وَلْمُ وَالله وَلّه وَالله وَله وَالله وَل

﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: الأتباع منهم ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا ﴾ وفي قراءة (٣):

<sup>=</sup> كما نص عليه ابن كثير. وقد تقدم في سورة الأعراف ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَلَهَ ۚ ﴾ [الآية: ١٨٧]، وهي مكية، فلعل المفسر أخذ من ذلك أيضًا أن المراد بالناس أهل مكة، وقال القرطبي: «وهؤ لاء المؤذون لرسول الله على لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة».اهـ.

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ . ﴿ وَمَا ﴾ استفهامية إنكارية مبتدأ كها أشار إليه المفسر بقوله: (أي: أنت لا تعلمها)، وجملة «يدري»: خبر المبتدأ، و «يدري» هنا من أدرى الذي يتعدى إلى مفعولين فقط، والأول: كاف الخطاب، والثاني: قدره المفسر بقوله: بها. تعدى بالياء، وهو الكثير.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (توجد). أشار به إلى أن ﴿تَكُونُ ﴾ تامة، فيكون ﴿قَرِيبًا ﴾ حالًا، ويجوز كونها ناقصة، ف﴿قَرِيبًا ﴾: خبرها والألف في ﴿الرَّسُولا ﴾ لمناسبة رؤوس الآي، وليست منقلبة عن التنوين، كما في ﴿السَّبِيلا ﴾ [۱۰] قرأ بإثباتها وصلًا ووقفًا: نافع، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر. وبحذفها وصلًا ووقفًا: أبو عمرو، وحمزة، ويعقوب. وقرأ الباقون: بإثباتها وصلًا وحذفها وقفًا. وكذلك في ﴿السَّبِيلا ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر، ويعقوب: بصيغة جمع الجمع: ﴿سَاكَتِنَا﴾؛ لأن «سادة» جمع سيّد. والباقون: ﴿سَادَتَنَا﴾.

«سَادَاتِنَا» جمع الجمع ﴿وَكُبَرَآءَ نَافَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ١٠٠٠ طريق الهدى.

﴿ رَبَّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: مثلي عذابنا (١) ﴿ وَٱلْعَنْهُمْ ﴾ عذبهم ﴿ لَعَنَا كَثِيرًا ﴾ بالموحدة، أي: عظيمًا.

س - ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا ﴾ مع نبيكم ﴿ كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَى ﴾ بقولهم مثلًا (٤): ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل فأدركه موسى، فأخذ ثوبه فاستتر به، فرأوه ولا أدرة به، وهي نفخة (٥) في الخصية ﴿ وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهَا الله ﴾ ذا جاه، ومما أوذي به نبينا عِن الله قسم قسمًا، فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، فغضب النبي عَن من ذلك، وقال: «يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ». رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: مثلي...). كما تقدم في الآية (٣٠) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عددُه). بالرفع. بدل من فاعل ﴿كَيْكِرُا ﴾ وهو الضمير المستتر فيه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: ﴿كِيرًا ﴾: بالياء. والباقون: بالثاء: ﴿كِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بقولهم مثلًا). أشار بقوله: (مثلًا) أن ما ذكر هو نوع من الإيذاء، وقد آذوه بغيره أيضًا، وما ذكره المفسر من قصة موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مرويّ في «صحيح البخاري» [«فتح الباري» (٦/ ٢٠٥)]، وغيره بسياق مفصّل، وأورده ابن كثير، وابن جرير وغيرهما من المفسرين.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وهي نفخة). بيان لمعنى الأدرة، وهي من أمراض الرجال.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (ومما أوذي النبي ﷺ). هذا رواه الشيخان وغيرهما. [البخاري (٣٤٠٤)، مسلم (٦٠١)].

تنبيه: لا غرابة في انكشاف العورة من موسى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ أمام الملا؛ لأن ذلك كان أمرًا معتادًا عندهم حال الاغتسال، بل استهزؤوا بموسى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ واتهموه لمخالفته عادتهم. الخلاصة: لم يقع من موسى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ ما يكون خارمًا للمروءة بالنسبة إلى عادتهم وزمانهم.



الله ﴿ وَمَا أَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ أَللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ فَا اللَّهُ عَوا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَل

﴿ يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ يتقبلها ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ نال غاية مطلوبه.

(الله عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ الصلوات وغيرها (٢) مما في فعلها من الثواب، وتَركِها من العقاب ﴿عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ بأن خلق فيهما فهمًا ونطقًا (١)

(١) قوله: (صوابًا). روي نحوه على الكلبي، قال: صدقا، وعن عكرمة: «قولوا: لا إله إلا الله».

(٢) قوله: (الصلوات وغيرها). فسر المفسّر الأمانة بها فسرها به الجمهور. قال القرطبي: «والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. وروي عن ابن عباس، وابن جبير: «الأمانة: الفرائض»، وعن زيد بن أسلم: «الأمانة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة». اهـ. وما ذكره المفسر أعمّ.

(٣) قوله: (بأن خلق فيهها...). مشى المفسر على ما هو قول الجمهور من أن الآية على ظاهرها وحقيقتها، نقل ابن كثير عن ابن عباس في معنى الآية: «يعني بالأمانة: الطاعة، عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بها فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت، فأخذها آدم وتحملها».اه. وفي واية عنه: «الأمانة: الفرائض، عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك، وأشفقوا عليه من غير معصية، ولكن تعظياً لدين الله أن لا يقوموا بها، ثم عرضها على آدم فقبلها بها فيها، وهو قوله تعالى: ﴿وَحَمَلُهَا لَلْإِنسَانً ﴾ الآية».اه.

قال القرطبي: «العرض على السموات والأرض والجبال عرض تخيير، والعرض على الإنسان عرض إلزام». اهـ. وعلى هذا: يكون «أل» في ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ عَرض إلزام». اهـ. وعلى هذا: يكون «أل» في ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ عَرض إلزام».

﴿ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ ﴾ خِفْنَ ﴿ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ آدم بعد عرضها عليه ﴿ وَلَهُ أَن يَعْمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ ﴾ خِفْنَ ﴿ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ آدم بعد عرضها عليه ﴿ وَلَهُ وَلَا ﴿ آلَ اللَّهُ ال

## \*\*

آدم عَلَيْهِ السَّلَمُ، ويكون الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ الله بعد تحمل الأمانة أخرجه إبليس من الجنة، كما قال ابن عباس: «فما مكث في الجنة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية وأخرج منها».اهد. وحكى القرطبي عن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾: «المراد: الكافر والمنافق».اهد. فرال» جنسية، ونقل عن القفال وغيره: «العرض في هذه الآية ضرب المثل»، والمعنى: لو كانت بحيث يجوز تكليفها ثقل عليها تقلد الشرائع، وقد كلفه الإنسان.

تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأصل في بني آدم الظلم والجهالة، ولكن في دلالة الآية على ذلك إشكال؛ لأنها تدل على أنه كان ظلومًا بسبب تحمله كما قال المفسر: (بما حمله). وقد ثبت في الحديث أن «كل مولود يولد على الفطرة». اهـ.

(۱) قوله: (المترتب عليها...) يعني: اللام تفيد التعليل لحمل الإنسان الأمانة، وهي متعلقة برهورَضَنا الأمانة... وحملها الإنسان الذي رتب عليه هورَمَلها ألإنسَنَ في المعنى: عرضنا الأمانة... وحملها الإنسان من أجل أن يعذب الله...إلخ، ويمكن كونها متعلقة به ورَمَلها ألإنسَنُ في العرويش في «إعراب القرآن».



## ۳۲ – سورة سبأ

## مكية (١)، إلا آية ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ الآية، فمدنية، ومكية (١) وآياتها أربع أو خمس وخمسون آية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

<sup>(</sup>۱) قوله: (مكية). قال القرطبي: "في قول الجميع إلا آية واحدة: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾؛ فعن ابن عباس: «مكية أيضًا»، والمراد بهم أصحاب النبي على وعن مقاتل: «مدنية، والمراد بهم من أسلم بالمدينة، كعبدالله بن سلام وغيره».

<sup>(</sup>٢) قوله: (والمراد به). على هذا تكون جملة خبرية أريد بها الإنشاء، وقد تقدم في الفاتحة.

تنبيه: هذه السورة الرابعة التي ابتدأت بـ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ وهن خمس سور؛ الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر. وقد تقدم ذكر ذلك.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وهو). أي: الحمد، الوصف بالجميل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ملكًا وخلقًا). تمييز، كما تقدم نظائره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كالدنيا). الكاف للتنظير.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (إذا دخلوا الجنة...). قال القرطبي: «قيل: هو قوله تعالى: ﴿وَقَـالُواْ ٱلْحَـمَـٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَغَدَهُۥ ﴾ [الزمر: ٧٤]، وقيل: هو ﴿وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَـمَٰدُ لِلَّهِرَبِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّالِمُلَّا اللّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُو

(\*) - ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ ﴾ يدخل ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كماء وغيره (\*) ﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾ كنبات وغيره (\*) ﴿ وَمَا يَغْرُجُ ﴾ يصعد ﴿ فَنَهَا ﴾ من عمل وغيره (\*) ﴿ وَهُو ٱلرَّحِيمُ ﴾ بأوليائه ﴿ ٱلْغَفُورُ (\*) ﴾ لهم.

(٣) - ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ القيامة ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ بَكَى وَرَقِى (٥) لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ القيامة ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ بَكَى وَرَقِى (٥) لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ القيامة ﴿ وَالْحَارِ ٱلْخَرْبُ ﴾ لَتَأْتِينَا أَلْ اللَّهِ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ وَلَا فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَدُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْرُ إِلَّا فِي كَتْبِ مُبِينٍ (٣) ﴾ بين، هو اللوح المحفوظ.

(الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْكِمِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْ

(١) قوله: (كماء وغيره). أي: كالكنوز والدفائن والأموات وغيرها.

(٢) وقوله: (كنبات وغيره) أي: كالماء والمعادن وغيرها.

(٣) وقوله: (من رزق وغيره). أي: كالأمطار والصواعق والمقادير والبركات.

(٤) وقوله: (من عمل وغيره). أي: كالملائكة وغيرهم.

- (٥) ﴿ بَكَنَ وَرَدِي ﴾ قال ابن كثير: «هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لها مما أمر الله تعالى رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد، فإحداهن: في سورة يونس: ﴿ وَيَسْتَنَبُّونَكَ أَحَقُ هُو ّ قُلُ إِن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد، فإحداهن: في سورة يونس: ﴿ وَيَمْ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن إِي وَرَدِي مَد اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ
- (٦) قوله: (بالجرّ...). قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ورويس: بالرفع: ﴿عَلِمُ ﴾. وقرأ حمزة، والكسائي: ﴿عَلَمِ ﴾: بصيغة المبالغة مجرورة. وقرأ الباقون: ﴿عَلِمِ ﴾: بصيغة السم الفاعل مجرورة. ووجه الرفع والجر ما قال المفسر.
  - (٧) قوله: (يغيب). فسر به ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.
    - (٨) قوله: (فيها). أي: في الساعة، أي: يوم القيامة.



(ف) - ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِنَ ﴾ إبطال (١) ﴿ ءَايَلِنَا ﴾ القرآن ﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ ، وفي قراءة (٢): هنا وفيها يأتي (مُعَجِزِينَ » ، أي: مقدرين عجزنا (٣) ، أو مسابقين (٤) لنا فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب ﴿ أُولَتِيكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ﴾ سيء العذاب (٥) ﴿ أَلِيمِ (١) ﴾ مؤلم، بالجر والرفع (١): صفة لـ «رِّجْزٍ » أو «عَذَابُ ».

(الله بن علم (الله بن علم (الله بن أَوْتُوا الله بن الله بن علم (الله بن عبدالله بن سلام وأصحابه ﴿ الله عَلَمُ الله الله الله الله الله فَصْل (١) ﴿ الله عَنَ الله فَي العزة المحمودة.

<sup>(</sup>١) قوله: (إبطال). أشار إلى تقدير مضاف، فيكون الكلام من باب إيجاز الحذف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: ﴿مُعَجِّزِينَ﴾: بتشديد الجيم من صيغة التفعيل. والباقون: ﴿مُعَجِزِينَ ﴾: بصيغة المفاعلة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (مقدرين عجزنا). تفسير ﴿مُعَجّزينَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أو مسابقين). تفسير للقراءة الأخرى، ويكون باب التفعيل على هذا لإفادة النسبة، أي: ناسبين إلينا العجز لظنهم ذلك، وقال القرطبي: «معجزين، أي: مثبطين الناس عن الإيهان».

<sup>(</sup>٥) قوله: (سيء العذاب). قال نحوه قتادة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالجر والرفع). بالرفع: قرأ ابن كثير، وحفص، ويعقوب. وبالجر: الباقون.

<sup>(</sup>٧) قوله: (يعلم). أشار المفسر إلى أن الرؤية هنا علمية، لها مفعولان؛ الأول: ﴿اَلَّذِيَ أُنْزِلَ ﴾، والثاني: ﴿ ٱلْحَقَّ ﴾.

<sup>(</sup>٨) قوله: (مؤمنو أهل الكتاب). على هذا التفسير تكون هذه الآية مدنية كها تقدم في أول السورة، وهذا الذي قدم ذكره ابن جرير. وعن قتادة: «هم أصحاب محمد عليه فتكون الآية مكية»، ونقل عن ابن عباس في قول القرطبي.

<sup>(</sup>٩) قوله: (فَصْل). يعني: ﴿هُوَ﴾ هنا ضمير الفصل، ليس له محل من الإعراب على المشهور، وقد تقدم الكلام على ضمير الفصل في سورة آل عمران الآية (٦٢) وغيرها. كما سبق الكلام على كلمة ﴿ لَمُعِيدِ ﴾ في البقرة (٣٦٧).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ أي: قال بعضهم على جهة التعجب (١) لبعض ﴿ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ ﴾ هو محمد ﴿ يُنَبِّتُكُمْ ﴾ يخبركم (١) أنكم ﴿ إِذَا مُزِقَتُمْ ﴾ قُطّعتم ﴿ وَكُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ بمعنى تمزيق (٣) ﴿ إِنَّكُمْ لَغِي خُلْقِ جَكِدِيدٍ ﴿ ﴾.

(۱) قوله: (على جهة التعجب). أي: التعجب المشتمل على الإنكار والاستهزاء، ولذلك قالوا: ﴿عَلَىٰ رَجُٰلِ ﴾ بصيغة النكرة مع أن محمدًا ﷺ كان معروفًا مشهورًا عندهم. أفاده الزنخشري، ونقله عنه القرطبي.

- (٢) قوله: (يخبركم...). نبه به المفسر على أن "يُنبَّئ » هنا لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، بل إلى مفعولين فقط؛ لأنها بمعنى: يخبركم ويكلمكم، لا بمعنى: أعلم يُعلم المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. والمفعول الأول: الكاف، والثاني: جملة «أنّ» وما دخلت عليه كها قدر المفسر: (أنكم). ويحتمل كونها متعدية إلى ثلاثة مفاعيل، وعلى هذا درج أكثر المعربين، وعلى هذا تكون الجملة سدت مسد المفعول الثاني والثالث. والله أعلم.
- (٣) قوله: (بمعنى تمزيق). أي: فهو مصدر ميميّ، وهو منصوب على المفعول المطلق؛ لأن «كل» و «بعض» المضافّين إلى المصدر ينوب عنه في النصب على المفعول المطلق، كما فصل ذلك في علم النحو. وعامل ﴿إِذَا﴾ هو ما تعلق به خبر ﴿إنّ»، والمعنى: إنكم كائنون في خلق جديد إذا مزقتم.. ف ﴿إِذَا﴾ متعلق بـ (كائنون) أو نحوه... الذي هو متعلق الجار والمجرور ﴿لَهَى خَلِقَ ﴾. والله أعلم. وذكر نحوه الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين.
- (٤) قوله: (بفتح الهمزة). أي: فهو همزة استفهام كها في ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ [مريم: ٧٨]. و﴿ أَم ﴾ هنا متصلة، وهمزة الاستفهام للتعيين، الكافرون حصروا كلام النبي على عن البعث، في نوعين من الكذب، هل ذلك افتراء، أم كلام عن غير تأكد.

تنبيه: استدل الجاحظ بهذه الآية على أن الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب بل بينهما واسطة؛ لأن الكفار حصروا كلامه في الافتراء وهو الكذب، وفي التكلم حال الجنة، وهذا ليس بصدق؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه، ولا كذب لأنه ذكر في مقابله، فهو لا صدق ولا كذب بل واسطة، والجمهور على أن الخبر منحصر في الصدق والكذب=



﴿عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ في ذلك ﴿أَم بِهِ عِنَةً ﴾ جنون تخيّل به ذلك. قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ كَذِبًا ﴾ في ذلك ﴿أَم بِهِ عِنَةً ﴾ المشتملة على البعث والعذاب ﴿فِي ٱلْعَذَابِ ﴾ فيها ﴿وَٱلضَّلَالِٱلْبَعِيدِ ﴾ عن الحق في الدنيا.

( ) - ﴿ أَفَلَمْ يَرَوُا ﴾ ينظروا ( ) ﴿ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ﴾ ما فوقهم وما تحتهم ﴿ مِّنَ لَلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأَ نَغْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضِ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا ﴾ بسكون السين وفتحها (٢)، قطعًا ﴿ مِّنَ السَّمَآءُ ﴾ ، وفي قراءة (٣) في الأفعال الثلاثة بالياء ﴿ إِنَّ فِي ذَلِك ﴾ المرئي ﴿ لَأَنيَةً لِلكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ( ) ﴾ راجع إلى ربه، تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًّا ﴾ نبوة وكتابًا ﴿ )، وقلنا: ﴿ يَنجِبَالُ أَوِّي ﴾ رجِّعي ﴿ مَعَهُ ﴿ ﴾ بالتسبيح (٥) ﴿ وَٱلطَّيْرِ ﴾ بالنصب (٢) عطفًا على محل الجبال، أي:

<sup>=</sup> ولا واسطة بينهما، فالصدق مطابقته للواقع، والكذب عدم مطابقته له، وأجابوا عن استدلال الجاحظ بأن قولهم هذا حصر للكلام في نوعين من الكذب على معتقدهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (ينظروا). أفاد أن الرؤية هنا مضمن معنى النظر، ولذا تعدت بـ (إلى».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بسكون السين): قرأ حفص: بفتح السين. والباقون: بسكونها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالياء: ﴿يَشَأَ ﴾ ﴿يَخُسِفُ﴾ ﴿يُضُقِطُ﴾، والباقون: بالنون فيهن، لكن أبا عمرو، ويعقوب: قرؤوا بكسر الميم في ﴿يُسْقِطُ﴾، وغيرهم بضم الميم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نبوة...). ذكر القرطبيّ تسعة أقوال في تفسير الفضل. ومنها ما ذكره المفسر. وفسّر ابن كثير بها هو شامل لها، قال: «جمع له بين النبوة والمُلك والجنود وأعطاه الصوت الحسن العظيم...».اهـ. موجزًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالتسبيح). أي: فيكون معنى ﴿أُوِّي مَعَدُ ﴾: سبحي معه، كما فسر به ابن جرير، ورواه عن ابن عباس، وغيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالنصب). اتفق القراء العشرة على النصب، ووجهه أنه معطوف على محل «جبال»، =

ودعوناها تسبح معه (١) ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ إِنَّ ﴾ فكان في يده كالعجين (٢).

(") - وقلنا ﴿ أَنِ أَعْمَلُ ﴾ منه ﴿ سَنِعَنَتِ ﴾ دروعًا كوامل (") يجرّها لابسها على الأرض (ن) ﴿ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ ﴾ أي: نسج الدروع (٥)، قيل لصانعها: سرّاد، أي: العمله بحيث تتناسب حَلَقُه ﴿ وَاعْمَلُوا ﴾ أي: آل داود معه ﴿ صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ") ﴾ فأجازيكم به.

الله ﴿ وَهُ سَخُرُنَا ﴿ لِشُلَيْمَكُنَ ٱلرِّبِيحَ ﴾، وقراءة الرفع (٦) بتقدير: تسخير

<sup>=</sup> ويجوز في المعطوف على المنادى المبني على الضم، إذا كان المعطوف بـ «أل» النصبُ والرفع كما تقول: يا زبدُ والضحاكُ، بنصب الضحاك ورفعه. ولكن هنا لم تقع القراءة بالرفع إلا شذوذًا.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (أي: ودعوناها...). بيان لمعنى كونه معطوفًا على المنادى، ونقل القرطبي عن أبي عمرو بن العلاء: «النصب بتقدير فعل، أي: وسخرنا له الطير»، وذكر ابن جرير أيضًا هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فكان في يده...). روي عن الحسن، وقال ابن عباس: «صار عنده كالشمع»، روى ابن جرير، عن قتادة، والقرطبي، عن السدي وغيره: «كان داود عَلَيْهِالسَّلَامُ يصرف الحديد بيده، بدون إدخال نار ولا ضرب بمطرقة». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (دروعًا...). أشار إلى أن ﴿سَكِيغَنتِ ﴾ نعت لمحذوف.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (يجرها لابسها) كما قال القرطبي: «يقال: سبغ الدروع والثوب وغيرهما: إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: نسج الدروع) كما قال القرطبي: «السرد: نسج حِلَق الدروع»، قال قتادة: «كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالًا، فأمر أن يسردها حلقًا».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وقراءة الرفع). مبتدأ، خبره: (بتقدير تسخير). أشار به إلى القراءات هنا. قرأ شعبة بالرفع، والإفراد: ﴿ٱلرِّيحُ﴾. وأبو جعفر: بالنصب والجمع: ﴿ٱلرِّيكَحُ ﴾. والباقون: بالإفراد والنصب: ﴿ٱلرِّيحَ﴾.



﴿غُدُوُّهَا ﴾ سيرها من الغدوة (١) بمعنى الصباح إلى الزوال ﴿شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا ﴾ سيرها من الزوال إلى الغروب ﴿شَهْرٌ ۖ أي: مسيرته ﴿وَأَسَلْنَا ﴾ أذبنا ﴿لَهُ, عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ أي: النحاس (٢) فأجريت (٣) ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء، وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليهان ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ دِبِاذِن ﴾ بأمر ﴿ رَبِّهِ مَ وَمَن يَزِغُ ﴾ يعدل ﴿ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ له بطاعته ﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١) ﴾ النار في الآخرة (٤)، وقيل: في الدنيا (١) بأن يضر به ملك بسوط منها ضربة تحرقه.

<sup>(</sup>١) قوله: (سيرها من الغدوة). كذلك روي عن قتادة وغيره، وعن ابن زيد: «كان له مركب من خشب تحمله الريح».اهـ. ملخصًا، وتقدم في سورة الأنبياء الآية [٨١].

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: النحاس) قاله ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (فأجريت له...). قال قتادة: «كانت بأرض اليمن وإنها ينتفع اليوم بها أخرج الله لسليهان». اه. قال القرطبي: «ولم يذب النحاس فيها روي لأحد قبله». اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (النار في الآخرة). عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وقيل في الدنيا). نقله القرطبي عن السدي فيها روى: إن الله وكل بهم ملكًا بيده سوط من النار فمن زاغ عن أمر سليهان ضربه بذلك السوط ضربة بحيث لا يراه فأحرقه».اهـ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: الجن.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (أبنية مرتفعة) ذكر المفسرون نحوًا من هذا المعنى. نقل القرطبي: «هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة»، وعن الضحاك: «مساجد».

<sup>(</sup>٨) قوله: (أي: صورًا...). ذكره ابن جرير، ورواه عن أئمة التفسير.

وزجاج ورخام، ولم يكن (۱) اتخاذ الصور حرامًا في شريعته. ﴿وَجِفَانِ ﴾ جمع جفنة ﴿كَا لَجُوابِي ﴾ (۱) جمع جابية، وهي: حوض كبير يجتمع على (۱) الجفنة ألف رجل يأكلون منها ﴿وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ﴾ ثابتات، لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها، تتخذ من الجبال باليمن (۱) يصعد إليها بالسلالم، وقلنا: ﴿أَعْمَلُوا ﴾ يا ﴿ الله كاور كَا الله ﴿ مُلُوا ﴾ له على ما آتاكم ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ (۱) ﴾ العامل بطاعتي شكرًا لنعمتي.

(الله عَلَمُ الله عَلَيْهِ ﴾ على سليهان ﴿ الْمَوْتَ ﴾ أي: مات ومكث قائمًا (٥)

<sup>(</sup>٢) (﴿ كَا لَجُوَابِي ﴾). قدر المفسر الياء؛ لأن الجوابي اسم منقوص، والأكثر فيه إثبات الياء إذا كان محلى بـ «ال»، وهذا عند الوقف، وحذف الياء لغة فصيحة كها هنا، والجفنة: القصعة الكبرة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (يجتمع على...). ذكره القرطبي بدون عزو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تتخذ من الجبال). نقله القرطبي عن الضحاك، ونقل عن غيره: قد نحتت من الجبال الصم مما عملت له الشياطين، أثافيها منها منحوتة هكذا من الجبال». اهـ. وقوله: أثافيها: الأثافي جمع: أثْفِيّة، وهي أحجار التنور التي يوضع عليها القِدر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ومكث قائمًا...). ما ذكره المفسر من قصة موته روي مفصلًا عن أئمة التفسير، نقل القرطبي عن ابن مسعود: «أقام حولًا، والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرضة منسأته فسقط،»، وقال القرطبي: «ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات فوضعت الأرضة على العصا فأكلت منها يومًا وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة».اه. وإلى هذا أشار المفسر بقوله في آخر الآية: (وعلم كونه سنة بحساب...إلخ). وقال أيضًا: «وكان سليان عَيْنِهِالسَّلَمُ سأل الله ألا يعلموا بموته حتى تمضى عليه سنة، =



على عصاه حولًا ميتًا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتًا ﴿مَا دَلَمُّمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاَبَّةُ ٱلْأَرْضِ ﴾ مصدر: أُرِضت الخشبة (۱)، بالبناء للمفعول: أكلتها الأرضة ﴿تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ ﴾ بالهمز (۲) وتركه بألف، عصاه؛ لأنها يُنسأ: يُطرد ويُزجر بها ﴿فَلَمَّا خَرَ ﴾ ميتًا ﴿بَيْنَتِ الْجُنُ ﴾ انكشف لهم ﴿أَن ﴾ مخففة، أي: أنهم (۳) ﴿لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ﴾ ومنه ما غاب عنهم من موت سليهان ﴿مَا لَيَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (۱) ﴾ العمل الشاق لهم؛ لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب، وعُلِمَ كونه سنة بحساب ما أكلته الأرضة من العصا بعد موته يومًا وليلة مثلًا.

الصرف وعدمه (١٤)، قبيلة (٥) سميت باسم جدٍّ لهم الصرف وعدمه (٤)، قبيلة (٥)

<sup>=</sup> وذلك لما قال قتادة وغيره: كانت الجن تدعي علم الغيب فلما مات سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ وخفى موته عليهم تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب». اهد. باختصار.

<sup>(</sup>١) قوله: (مصدر: أُرِضت...). أي: ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾ هنا مصدر، أضيف إليه ﴿دَابَّةُ ﴾، أي: أضيف إلى فعلها، كما في البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالهمز). قرأ بالألف: ﴿مِنْسَاتَهُۥ ﴾، على وزن مشكاة: نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر. وبالهمزة: الباقون، لكن ابن ذكوان سكن الهمزة: ﴿مِنْسَأْتُهِ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أنهم). توضيح للمعنى، وإلا فإن اسم ﴿أَن ﴾ المخففة يكون ضمير الشأن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالصرف وعدمه) قرأ الجمهور: بالصرف، أي: بجر ﴿لِسَبَا ﴾ بالكسرة. وقرأ أبو عمرو، والبزي: بمنع الصرف، أي: بفتح الهمزة. فعدم الصرف للتأنيث والعلمية، والصرف لعدم اعتبار التأنيث؛ لأنه في الأصل اسم رجل.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (قبيلة...). روى ابن جرير عن فروة بن مسيك القطيعي، قال: قال رجل: يا رسول الله! أخبرني عن سبأ ما هو؟ أرض أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه =

من العرب ﴿ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾ باليمن ﴿ ءَايَةً ﴾ دالة على قدرة الله تعالى ﴿ جَنَّتَانِ ﴾ بدل (١) ﴿ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ﴾ عن يمين واديهم وشهاله، قيل لهم: ﴿ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَاللهُ مُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

الله - ﴿ فَأَعْرَضُواْ ﴾ عن شكره (١) وكفروا ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ جمع

<sup>-</sup> رجل ولد عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاؤموا: فلخم، وجذام، وعاملة، وغسّان، وأما الذين تيامنوا: فكندة والأشعريون، والأزد، ومذحج، وحِمير، وأغار»، فقال رجل: ما أغار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة».اه. رواه الترمذي بسياق مفصل، وقال: «حسن غريب»، قوله على: «تيامن» أي: عاش في اليمن، و«تشاءم»: أي: عاش في الشام، وذلك بعد السيل كما في ابن كثير.

قال ابن كثير: «قال علماء النسب -منهم ابن إسحٰق - اسم سبأ: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وإنها سمي سبأ؛ لأنه أول من سبأ في العرب». اهـ، وذكر كلامًا مفصلًا بتاريخ سبأ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بدل). أي: ﴿جَنَّتَانِ ﴾ بدل من ﴿ءَايَةٌ ﴾، ويصح كونه خبرًا لمبتدأ محذوف.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿بَلَدَةٌ ﴾. خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذه. وعطفت على هذه الجملة جملة ﴿وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ بتقدير مبتدأ كما ذكره المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ليس فيها سباخ...). إلى آخر ما قاله المفسر، رواه ابن جرير عن ابن زيد، بطريق ابن وهب، قال قتادة وغيره: «كانت المرأة تمشي وفي رأسها المكتل، فها تخرج من بستانهم إلا وقد امتلأ المكتل من الثهار من غير حاجة لقطف؛ لكثرتها ونضجها».اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن شكره). نقل القرطبي عن السدي، ووهب: «أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبيًّا، فكذبوهم».



عَرِمة (١)، وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته، أي: سيل واديهم الممسوك بها ذكر فأغْرقَ جنتَيْهم وأموالهم ﴿وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَ ﴾ تثنية «ذوات»، مفرد على الأصل (٢) ﴿أُكُلِ خَمْطٍ ﴾ مُرّ بشع (٣) بإضافة «أُكُلِ»،

(١) قوله: (جمع عرمة). أي: فالعرم: السد، عزاه القرطبي إلى ابن عباس، وعن قتادة: «اسم الوادي»، وقيل غير ذلك.

فقول المفسر: (أي: سيل واديهم...) توضيح للمعنى، والمراد بالسيل: الماء المجتمع في السد بسبب السيل. أي: الماء المحتبس بالسد في ذلك الوادي، والله أعلم.

قال ابن كثير: «عمد ملوكهم الأقادم فبنوا بين جيلين سدًّا عظيًا محكمًا حتى ارتفع الماء، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثهار، ولما أعرضوا عن عبادة الله إلى عبادة الشمس بعث الله على سدهم جُرَذًا فنقبت السد وانهار عليهم فأتلف الماء بستانهم وبيوتهم وتفرقوا».اه. ملخصًا. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاثة مراحل.اه.

(٢) قوله: (مفرد على الأصل). يعني: أن «ذوات» لفظ مفرد. وأصله: ذَوَية، فالواو عين الكلمة والياء لامها؛ لأنه مؤنث «ذو». و«ذو» أصله: ذوي. قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار: ذوات، ثم حذفت الواو تخفيفًا، فعند التثنية جازت مراعاة لفظه فيقال: ذاتان، كما يجوز مراعاة أصله، فيقال: ذواتان. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». تنبيه: كتبت تاء التأنيث في «ذات» تاءً مفتوحة على خلاف القياس، كما في: بنت وأخت.

تنبيه: كتبت تاء التانيث في «ذات» تاءً مفتوحة على خلاف القياس، كما في: بنت واخت والأصل أن التاء في الأسماء المفردة تكون تاءً مربوطة، نحو: شجرة، رحمة، حمزة، عائشة.

(٣) قوله: (مُر بشع) تفسير لـ ﴿ مَمْطِ ﴾، وبنحوه قال الزجاج: «كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله».اهـ. وعن ابن عباس وغيره: «هو الأراك»، كما قال الجوهري: «الخمط ضرب من الأراك له حِمل يؤكل».اهـ.

قرأ نافع، وابن كثير: بتنوين ﴿أَكُلٍ﴾ وبفتح الهمزة، وأبو عمرو، ويعقوب: بالإضافة وضم الهمزة، والكاف. فقول المفسر: (وتركها) أي: ترك الإضافة.

بمعنى: مأكول، وتركها ويعطف عليه: ﴿وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَهَلَ يُجَازَى إِلَّا ﴿ مَنْكِ ﴾ التبديل ﴿ مَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواً ﴾ بكفرهم ﴿ وَهَلَ يُجَازَى إِلَّا اللهِ وَ النون مع كسر الزاي ونصب (الكَفُورُ )، أي: ما يناقش إلا هو.

(الله - ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ بين سبأ، وهم باليمن ﴿ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَكَنَا فِيهَا ﴾ بالماء والشجر، وهي قرى الشام (٢) التي يسيرون إليها للتجارة ﴿ قُرَى ظَهِرَةً ﴾ متواصلة من اليمن إلى الشام ﴿ وَقَدَّرَنَا فِيهَا ٱلسَّيِّرَ ﴾ بحيث يقيلون في واحدة (٣)، ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم، ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء، وقلنا ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيّامًا ءَامِنِينَ (١) ﴾ لا تخافون في ليل ولا في نهار.

الله عَدُهُ وفي قراءة: «بَعِدُ» (بَعِدُ» أَسَفَارِنَا ﴾ إلى الشام، الشَفَارِنَا ﴾ إلى الشام،

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالياء...). قرأ نافع، وابن كثير، وابن عمرو، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر: ﴿ يُجَازَى ﴾: بصيغة المبنى للمفعول ورفع ﴿ ٱلْكَفُورُ ﴾. والباقون: بالنون ونصب ﴿ ٱلْكَفُورُ ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وهي قرى الشام). قاله مجاهد، وقتادة. ذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة أخرى أنعم بها عليهم، وذلك أنه كان بين اليمن والشام قرَّى متقاربة بحيث يتيسر لهم سفرهم من اليمن إلى الشام والعودة منه إلى اليمن، وكانت بينها مسافات معلومة، وهي قرَّى رغيدة، وأمينة، يسافر من شاء بدون حمل الزاد والماء؛ لتوفرهما في تلك القرى، فلا يخاف جوعًا ولا عطشًا ولا ظالمًا، فلما كانوا بهذه النعمة، كفروا بها كما كفروا بالله تعالى، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، فأحبوا المفاوز والمهامة، ليبطر الغني على الفقراء، بقدرتهم على قطعها بعُدتهم، ويستقلوا بفوائد التجارة. اهد. ملخصًا مما ذكره أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بحيث يقيلون...). يقيلون: أي: يستريحون نهارًا. قال الحسن: «كان أحدهم يغدو فيقيل في قرية، ويروح فيأوي إلى قرية أخرى».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وهشام: ﴿بَعِّدُ﴾ من التبعيد. =



اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء، فبطروا النعمة ﴿وَظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ بالكفر (١) ﴿فَجَعَلْنَهُم أَحَادِيثَ ﴾ (٢) لمن بعدهم في ذلك ﴿وَمَزَّقَنَهُم كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾ فرقناهم في البلاد كل التفريق ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿وَمَزَّقَنَهُم كُورٍ ﴿ عَلَى النعم.

(الله عَلَيْهِم الله الكفار، منهم: سبأ ﴿إِيلِيسُ ظَنَّهُ ﴿ أَي: الكفار، منهم: سبأ ﴿إِيلِيسُ ظَنَّهُ ﴿ أَنهم بإغوائه يتبعونه ﴿ فَأَتَّبَعُوهُ ﴾ فصدق -بالتخفيف في طنه، أو صدّق -بالتشديد - ظنه، أي: وجده صادقًا ﴿إِلَّا ﴾ بمعنى: لكن (٤) ﴿ فَوَيِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ﴾ للبيان (٥) ، أي: هم المؤمنون لم يتبعوه.

والباقون: ﴿بَنِعِدْ ﴾ من المباعدة. إلا أن يعقوب قرأ: ﴿رَبُّنَا لِعَدَ ﴾ برفع ﴿رَبُّنَا ﴾ وبصيغة الماضي.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالكفر). أي: فهم كفروا نعمة ربهم وكفروا بربهم بعبادة الشمس.

<sup>(</sup>٢) ﴿فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ ﴾. قال ابن جرير: «صيرناهم أحاديث للناس، يضربون بهم المثل في السبّ، فيقال: تفرّق القوم أيادي سبأ أو أيدي سبأ، إذا تفرقوا وتقطعوا».اهـ.

نقل القرطبي عن الشعبي: «فلحقت الأنصار -أي: الأوس والخزرج- يثرب، وغسان بالشام والأسد بعُمان وخزاعة بتهامة».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتخفيف...). قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: بالتشديد: ﴿صَدَقَ ﴾. والباقون: بالتخفيف: ﴿صَدَقَ ﴾. وعلى التخفيف يكون ﴿ظَنَ مُر ﴾ منصوبًا على نزع الخافض، أي: في ظنه، كما قال المفسر. ويجوز تعدي «صَدَقَ» بنفسه، كما في: صدق وعده، قاله البيضاوي، وعلى هذا يكون ظنه مفعولًا به.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بمعنى: لكن). أي: الاستثناء منقطع.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (للبيان). أي: ﴿مِّنَ ﴾ في ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بيانية. والمعنى: إلا فريقًا هم المؤمنون.=

(أ) - ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ ﴾ تسليط منّا ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ علم ظهور (١) ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ فنجازي كلَّا منها ﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (أ) ﴾ رقيب.

(الله على الله الله على المحمد لكفار مكة: ﴿ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ أي: زعمتموهم آلهة (٢) ﴿ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: غيره لينفعوكم بزعمكم، قال تعالى فيهم: ﴿ لا يَمْلِكُونَ وَلَا فِي ٱللَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِثْقَالَ ﴾ وزن ﴿ ذَرَّةٍ ﴾ من خير أو شر ﴿ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ ﴾ شركة ﴿ وَمَا لَهُ أَنْ عَالَى ﴿ مِنْهُم ﴾ من الآلهة ﴿ مِّن ظَهِيرِ (الله ﴾ معين.

الله ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ﴿ تعالَى ، ردًّا لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ ﴾ بفتح الهمزة وضمها (٣) ﴿ لَمَنْ أَذِكَ ﴾ بفتح الهمزة وضمها (٣) ﴿ لَمَنْ أَذِكَ ﴾ بفتح الهمزة وضمها (٣)

<sup>=</sup> عزاه القرطبي إلى ابن عباس، وقيل: تبعيضية؛ لأن أكثر المؤمنين أو كثير منهم عصاة، وذكر الوجهين القرطبي.

<sup>(</sup>۱) ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ الاستثناء إما متصل وهو ظاهر كلام المفسر؛ فالمعنى: ما سلطناه عليهم إلا ليتم الابتلاء، أو منقطع؛ فالمعنى: لا سلطان له عليهم ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم المطيع والعاصي. اهـ. كما يعلم من كلام القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: زعمتموهم...). أشار به إلى أن مفعولي «زَعَم» محذوفان؛ لدلالة المقام، وهما في الأصل عمدتان، لا يحذفان إلا لقرينة، وهذا خطاب توبيخ أي: الأمر فيه للتوبيخ. أفاده القرطبي. و هُمِن في هُمِن شِرِّكِ ﴾ و همِّن ظَهِيرٍ ﴾ زائدة لتأكيد العموم، وفي هُمنهُم ﴾ متعلق بمحذوف، والجار والمجرور: هُمنهُم ﴾ حال من همِّن ظَهِيرٍ ﴾، أي: حال كونه كائنًا منهم، ف همن ابتدائية أو تبعيضية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بفتح الهمزة). قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف: بضم الهمزة على صيغة المبنى للمفعول. والباقون: بفتحها على صيغة المبنى للفاعل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيها). أي: في الشفاعة.



والمفعول (١) ﴿عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ كشف عنها الفزع بالإذن فيها (٥) ﴿قَالُوا ﴾ قال بعضهم لبعض استبشارًا: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ فيها ﴿قَالُوا ﴾ القول ﴿ٱلْحَقِّ ﴾ أي: قد أذن فيها ﴿وَهُو ٱلْعَلِيُ ﴾ فوق خلقه بالقهر (٣) ﴿ٱلْكِيرُ (٣) ﴾ العظيم.

( النبات ﴿ قُلُمَن يَرْزُقُكُمُ مِّرِ السَّمَوَتِ ﴾ المطر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ النبات ﴿ قُلِاً اللَّهُ ﴾ إن لم يقولوه لا جواب غيره ( أ ﴿ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ ﴾ أي: أحد الفريقين ﴿ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّينٍ بِينَ ، فِي الإبهام تلطف بهم ( ه ) داع إلى الإيهان إذا وفقوا له.

والمراد برلمن قد أذن فيها). إما الشافع أو المشفوع له، ذكره القرطبي. ومعنى الآية كما هو ظاهر كلام المفسر: إن الشفاعة لا تكون لآلهتهم إلا أن الله يأذن فيها للأنبياء والملائكة ومن أراده من عباده، وهم على غاية الفزع قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون لهم: الحق، أي: أذن لهم في الشفاعة». اهد. وذكر هذا المعنى القرطبي، وهو الظاهر من ترجيح ابن جرير، وفسرت الآية بأن هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب تعالى، كما يدل على ذلك حديث البخاري: "إذا قضى الله تعالى الأمر في السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله...». إلى آخر الحديث. [«فتح الباري» (٨/ ٣٩٨)].

(٣) قوله: (بالقهر). اكتفى به على ما هو مذهب علماء الأشاعرة.

<sup>(</sup>١) وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ ابن عامر، ويعقوب: ﴿فَزَّعَ﴾ بصيغة المبني للفاعل. والباقون: ﴿فُزِّعَ﴾: بصيغة المبني للمفعول.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (كشف عنها). أفاد أن باب التفعيل هنا لمعنى الإزالة، نحو: قشَّرتُه أي: أزلت قشره. قال ابن عباس وغيره: «خُلِّ عن قلوبهم الفزع». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا جواب غيره). قال البيضاوي: «وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في الإبهام...). كلام مستأنف أفاد به النكتة البلاغية في استعمال ﴿أَوْ ﴾ هنا، وتسميه النحاة: أو للإبهام، وليست للشك، قال البيضاوي: «وهو بعد ما تقدم من التقرير =

- ﴿ قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ ﴾ (١) أذنبنا ﴿ وَلَا نُشْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ لأنا بريئون منكم.
- ﴿ قُلُ أَرُونِ ﴾ أعلموني ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْعَقَتُم بِهِ عَشُرَكَ أَنَّ ﴾ في العبادة ﴿ كُلَّا ﴾ ردعٌ لهم عن اعتقاد شريك له ﴿ بَلْ هُو اللهُ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الغالب على أمره ﴿ كُلّاً ﴾ ردعٌ لهم عن اعتقاد شريك له شريك في ملكه.
- ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَّةً ﴾ حال من ﴿ لَنَّاسِ ﴾ (٥) قدّم للاهتمام ﴿ لِلنَّاسِ

<sup>=</sup> البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح؛ لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم».اهـ.

<sup>(</sup>۱) ﴿أَجْرَمُنَا﴾. قال القرطبي: «اكتسبنا». وقال البيضاوي: «هذا أدخل في الإنصاف حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل للمخاطبين». اهد. وظاهره أن الإجرام بمعنى: عمل الذنب كما فسر به المفسّر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يحكم). كما قال قتادة: «يقضي».

<sup>(</sup>٣) وقوله: (الحاكم). كما قال ابن عباس: «القاضي».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أعلموني). ظاهره: أن أروني بمعنى: أعلموني المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. فالمفعول الأول: ياء المتكلم، والثاني: ﴿ اللَّذِينَ اَلْحَقْتُم بِهِ اللَّهِ الثالث: ﴿ شُرَكَا اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) قوله: (حال من ﴿لُنَّاسِ﴾) يعني: أن ﴿ كَآفَّةً ﴾ حال من ﴿النَّاسِ ﴾. وهذا جارٍ على =



بَشِيرًا ﴾ مبشرًا للمؤمنين بالجنة ﴿ وَنَكِذِيرًا ﴾ منذرًا للكافرين بالعذاب ﴿ وَلَكِنَ اللَّهُ مَنْدُرًا للكافرين بالعذاب ﴿ وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- الله ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ ﴾ بالعذاب ﴿إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ الله فيه.
- رَّ ﴿ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَا نَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ عَلَيه، وهو يوم القيامة.

<sup>=</sup> من جوّز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر، وقد منعه الجمهور وأجازه الفارسي، وابن جنّي، وابن كيسان وغيرهم، ووافقهم ابن مالك، مستدلًا بهذه الآية وغيرها، وأجاب المانعون: أنها حال من الكاف، أو مفعول مطلق، والتقدير: إلا إرسالة كافة، كما قدره البيضاوي.

و ﴿ كَافَةً ﴾ بمعنى: جميعًا، والتاء للمبالغة، مأخوذ من الكف، فإنها إذا عمتهم الرسالة كفتهم أن يخرج منها أحد، أفاده البيضاوي، وفي دخول «أل» فيها وجواز إضافتها نزاع بين النحويين.

<sup>(</sup>١) قوله: (تقدمه). تفسير لـ ﴿ بِاللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ، والمراد: الكتب والأنبياء في قول قتادة. وقيل: الآخرة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لإنكارهم له). أي: للبعث. هذا تعليل لكفرهم بالكتب السابقة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للنبي على وجواب ﴿ لَوْ ﴾ محذوف، لإفادة التهويل. أي: لرأيت أمرًا فظيعًا هائلًا. كما ذكره القرطبي. وجملة ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ ﴾ في محل نصب حال من فاعل ﴿ مَوْقُوفُوكَ ﴾ ، أي: الضمير المستتر فيه، وجملة ﴿ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ﴾ عطف بيان لها.

﴿ مَوْقُونُونَ عِندَرَتِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾ الأتباع ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ ﴾ الرؤساء ﴿ لَوْلاَ أَنتُمْ ﴾ صددتمونا عن الإيمان (١) ﴿ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ آَلَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ آَلَكُنَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

﴿ ﴿ وَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤا۟ ٱخۡنُ صَدَدۡنَكُو عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَكُو ﴾ لا ﴿ بَلۡ كُنتُم تُجۡرِمِينَ ﴿ ﴾ فِي أنفسكم.

(٣) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُضۡعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ أي: مكر فيهما(٢) منكم بنا ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا آنَ نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَكُ أَندَادًا ﴾ شركاء

(۱) قوله: (صددتمونا) قدره ليكون خبرًا للمبتدأ: ﴿أَنتُمْ ﴾، ومما اشتهر في النحو: وجوب حذف الخبر بعد «لولا» الامتناعية، ولكن إنها يجب حذف الخبر إذا كان كونًا عامًّا، أي: إذا كان التقدير: موجود أو كائن نحو: لولا زيد لذهبت. أي: لولا زيد موجود، أما لو كان الخبر كونًا خاصًّا فلا يحذف إلا عند وجود القرينة، وله هنا الخبر كون خاص لأن تقديره: (صددتمونا). ولكنه حذف لوجود القرينة، وهي في الآية التالي: ﴿أَنَهُنُ صَدَدُنكُمُ ﴾.

ومذهب جمهور البصريين وجوب حذف الخبر بعد «لولا» مطلقًا سواء كان كونًا عامًا أو خاصًا، وإذا ذكر الخبر يقدرون الجملة مصدرًا مبتدأ، حذف خبره نحو: لولا زيد مريض لذهبت، التقدير عندهم: لولا مرض زيد موجود لذهبت.

وبقية المواضع التي يجب حذف الخبر فيها:

١ - بعد الواو العاطفة التي هي نص في معنى المعية، نحو: كل رجل وصنعتُه. أي مقترنان.

٢- فيها إذا كان المبتدأ نصًّا في اليمين، نحو: لعَمْرُك إنهم: أي: لعمرك يميني.

٣- قبل حالٍ لا يصح جعلها خبرًا، نحو: ضربي زيدًا مسيئًا. والتفصيل في كتب النحو.
 وتقدم شيء من التفصيل عن «لولا» في مواضع.

(٢) قوله: (مكر فيهما). أفاد أن إضافة «مكر» بمعنى: في. وضابطها: كون المضاف إليه ظرفًا للمضاف، نحو: صلاة الليل، يا صاحبي السجن.



﴿ وَأَسَرُّواْ ﴾ أي: الفريقان ﴿ النَّدَامَةَ ﴾ على ترك الإيمان به ﴿ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ ﴾ أي: أخفاها (١) كل عن رفيقه مخافة التعيير ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي آعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ في النار ﴿ هَلُ ﴾ ما (٢) ﴿ يُحَرِّونَ إِلَا ﴾ جزاء (٣) ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آ﴾ في الدنيا.

﴿ وَمَا أَرْسِلْنَا فِي قَرِيةٍ مِّن نَلِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ﴾ رؤساؤها المتنعمون ﴿إِنَّا يِمَا أُرْسِلْتُمُرِيهِ عَكَفِرُونَ ﴿ إِنَّا يَعِمُ الْمُنْعِمُونَ ﴿إِنَّا عِمْ الْمُعْرَفِينَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

ْ ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أَمُوالًا وَأُولَادًا ﴾ ممن آمن ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(الله عَمَّاءُ الله المَّوْرَقَ الله يَوسعه ﴿ لَمَن يَشَآءُ المَّتِحَانًا ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ لا يَعْلَمُونَ (الله خلك. الله عَلَمُونَ (الله عَلَمُونَ (الله عَلَمُونَ (الله عَلَمُونَ (الله عَلَمُونَ الله عَلَمُونَ (الله عَلَمُونَ الله عَلَمُونَ (الله عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ

(١) قوله: (أي: أخفاها). تفسير لـ ﴿وَأَسَرُّوا ﴾ وقيل: المعنى: أظهروا الندامة؛ لأن الإسرار من الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء، قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ما). أي: الاستفهام بمعنى النفي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (جزاء). أفاد تقدير مضاف، فيكون الكلام من إيجاز الحذف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَا نَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ أَي: فِي الآخرة، وذلك أنهم قاسوا الآخرة على الدنيا، ولم يعلموا أن الدنيا مقسومة على المطيع والعاصي، فحسبوا أنهم لم يعطوا سعة الدنيا إلا لرضا الله عنهم، فلا يعذبهم، ذكر معناه ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) هذه الآية رد على شبهتهم، وأن سعة الدنيا عليهم لا يدل على سعادتهم ورضا الله عنهم؟ لأن الدنيا دار ابتلاء، يرزق من يشاء ويقدر على من يشاء.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قربى) قاله مجاهد. و ﴿ زُلُفَى ﴾: اسم مصدر: أزلف، منصوب على أنه مفعول مطلق، كما أشار إليه المفسر بقوله: (أي: تقريبًا).

﴿ إِلَّا ﴾ لكن (١) ﴿ مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِيكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ أي: جزاء الحسنة (٢) مثلًا بعشر فأكثر ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ﴾ من الجنة ﴿ ءَامِنُونَ ﴿ آلُهُ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ﴾ من الجنة ﴿ ءَامِنُونَ ﴿ آلُهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْجُمع (١٠). الموت وغيره، وفي قراءة (٣): ﴿ ٱلْغُرْفَةِ ﴾ ، بمعنى: الجمع (١٠).

الله ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا ﴾ القرآن بالإبطال ﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ لنا مقدرين عجزنا، وأنهم يفوتوننا ﴿ أُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَجزنا، وأنهم يفوتوننا ﴿ أُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ .

( وَ مَنْ اللهُ مَنْ عِبَادِهِ اللهُ الرِّزْقَ ﴾ يوسعه ﴿لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ امتحانًا ﴿وَيَقْدِرُ ﴾ يضيقه ﴿لَهُ أَن يَشَاءُ ابتلاء (١) ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم وَيَقْدِرُ ﴾ يضيقه ﴿لَهُ أَن بَعد البسط (٥) ، أو لمن يشاء ابتلاء (١) ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ في الخير (٧) ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَأَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ (١) ﴾ يقال: كل

<sup>(</sup>١) وقوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: جزاء الحسنة). توضيح لمعنى جزاء الضعف، وإضافة الجزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي: يجزيه الضعف، أي: المضعّف، كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة: بالإفراد: ﴿ٱلْغُرَفَةِ ﴾. والباقون: بالجمع: ﴿ٱلْغُرُفَاتِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بمعنى الجمع) كما قال القرطبي: «والغرفة قد يراد بها اسم الجمع واسم الجنس». اهـ. وكما تقدم في الفرقان: ﴿ أُوْلَكَمِكَ يُجُمِّزُونَ الْغُرْفَكَةَ ﴾ [٧٥].

<sup>(</sup>٥) قوله: (بعد البسط). أشار به إلى أن هذه الآية في شخص واحد باعتبار حالتين. أي: يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرى، والآية السابقة (٣٦) في شخصين، فليست مكررة، كما أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أو لمن يشاء...) هذا احتمال آخر فتكون هذه الآية كالآية السابقة لكن في هذه الآية زيادة فائدة، وهي: الحث على الإنفاق في الخير؛ لأن ما أنفق فيه فالله يخلفه، وعلى كل حال: ليست الآية مكررة.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (في الخير) أشار به إلى أن الآية وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بكون الإنفاق في الخير، كما فسر بذلك ابن جرير وغيره، وكما هو معلوم.



إنسان (١) يرزق عائلته، أي: مِنْ رزقِ الله.

(الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

(الله ﴿ الله عَنْ الله عَنْ الشريك ﴿ الله عَنْ الشريك ﴿ الله عَنْ الله عَنْ

(۱) قوله: (يقال كل إنسان). أراد المفسر هنا توضيح المراد بكون الله تعالى خير الرازقين مع أن الله هو الرزاق، فأفاد أن الرزق يسند إلى الله تعالى؛ لأنه من الله حقيقة، ويسند إلى الخلق أيضًا باعتبار أنهم يرزقون، أي: يصرفون من رزق الله.

(٢) قوله: (أي: المشركين). تفسير للضمير المتصل «هم». و ﴿ بَحِيعًا ﴾: حال منصوب، وليس توكيدًا -إعرابًا - لخلوه من الإضافة إلى ضمير المؤكد، وألفاظ التوكيد وجب إضافتها إلى ضمير المؤكد لكي تعرب توكيدًا إلا أجمع وفروعه وتوابعه فلا تضاف.

(٣) قوله: (بتحقيق الهمزتين). تحقيق الهمزتين: همزة ﴿أَهَوُلاَهِ ﴾ وهمزة ﴿إِيَّاكُمُ ﴾: هذه قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو: بإسقاط الأولى. وقرأ البزي وقالون: بتسهيل الأولى بينها وبين الياء، ولعل هذا هو مراد المفسر بقوله: (إبدال الأولى ياءً). ولورش، وقنبل: إبدال الثانية حرف مد. ولهما أيضًا وأبي جعفر، ورويس: تسهيل الثانية.

و ﴿ إِيَّاكُمْ ﴾ مفعول به مقدم لـ ﴿ يَعْبُدُونَ ﴾ ، وجملة ﴿ يَعْبُدُونَ ﴾ خبر ﴿ كَانَ ﴾ ففيه تقديم معمول خبر «كان» عليها، واستدل به على جواز تقدم خبر «كان» وأخواتها عليها؛ لأن تقدم معمول الخبر يدل على جواز تقدم الخبر نفسه؛ لأن رتبة المعمول التأخر عن العامل، و لا يجوز ذلك في خبر «ليس» و «مادام» عند جمهور النحاة. فلا يقال: قائمًا لستُ؛ مثلًا؛ لأنه لم يسمع، والتفصيل في كتب النحو.

(٤) قوله: (للانتقال). أي: ليست للإبطال، بل للإضراب، فقد يكون إضرابًا انتقاليًّا أي: لإفادة الانتقال من كلام إلى آخر من غير إبطال الأول، وقد يكون إضرابًا إبطاليًا، أي: لإبطال الأول والانتقال إلى ما بعده، وقد تقدم ذلك مثلًا في سورة الأنعام الآية (٢٨).

الشياطين، أي: يطيعونهم في عبادتهم إيانا ﴿أَكَثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالْمُ اللَّا اللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَٱلْمَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِلبَعْضِ ﴾ أي: بعض المعبودين لبعض العابدين ﴿ فَقُعًا ﴾ شفاعة ﴿ وَلَا ضَرَّا ﴾ تعذيبًا ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوُا ﴾ كفروا ﴿ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللهِ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللهِ عَدَالِهِ اللهِ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ

(الله عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُم

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَانَيْنَكُهُم مِن كُنتُ بِيَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَدِيرِ ﴿ فَا مَا يَنْ كَذُبُوكُ ؟ (٢).

(") - ﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ ﴾ أي: هؤلاء ﴿ مِعْشَارَ (") مَآ عَالَيْنَكُهُمْ ﴾ من القوة وطول العمر وكثرة المال ﴿ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ﴾ إليهم ﴿ فَكَيْفَ كَانَ

<sup>(</sup>١) الإشارة في ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ ﴾ إلى محمد ﷺ، وفي ﴿مَا هَنَا ٓ إِلَّا إِفْكُ ﴾ إلى القرآن. وذلك واضح، قال القرطبي: «تارة يقولون: سحر، وتارة: إفك، ويحتمل أن يكون منهم من قال: سحر».

<sup>(</sup>٢) قوله: (فمن أين كذبوك؟). أي: فليس لتكذيبهم وجه يتثبت به ولا شبهة يُتعلق بها، كها يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع...اه.. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) المعشار بمعنى: العُشر أي: واحد من العشرة. قاله الجوهري. وبذلك فسر ابن جرير، وقيل: المعشار عشر العشير والعشير عشر العشار عشر العشار عشر العشير عشر العُشر، فيكون المعشار واحدًا من الألف. نسب إلى الماوردي، والأقوال ذكرها القرطبي.



نَكِيرِ ( الله الكاري (١١) عليهم بالعقوبة والإهلاك، أي: هو واقع موقعه.

(الله عَنَا إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً ﴾ هي (الله قُومُواْ بِلَهِ ﴾ أي: لأجله (١) ﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ أي: لأجله (١) ﴿ مَثْنَىٰ ﴾ أي: اثنين اثنين اثنين اثنين (٥) ﴿ وَفُرَدَىٰ ﴾ واحدًا واحدًا ﴿ ثُمَّ نَنَفَكُ رُواً ﴾ فتعلموا ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم ﴾ محمد ﴿ مِّن جِنَةٍ ﴾ جنون ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ ﴾ أي: قبل ﴿ عَذَابِ شَدِيدِ (١) ﴾ في الآخرة إن عصيتموه.

(الله على الإنذار والتبليغ ﴿ مَا سَأَلَتُكُمُ ﴾ (١) على الإنذار والتبليغ ﴿ مِّنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ﴾ أي: لا أسألكم عليه أجرًا ﴿ إِنْ أَجْرِى ﴾ ما ثوابي ﴿ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (الله) ومطلع، يعلم صدقي.

( الله عَلَمُ الْغُيُوبِ الله عَلَمُ الْغُيُوبِ الله عَلَمُ الْغُيُوبِ الله عَلَمُ الْغُيُوبِ الله عَاب

<sup>(</sup>۱) قوله: (إنكاري). أفاد أن ﴿نَكِيرٍ ﴾ مضاف إلى ياء المتكلم حذفت اختصارًا، و﴿فَكَيْفَ ﴾: اسمها.

<sup>(</sup>٢) بهذه الآية تمم الحجة على المشركين. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (هي). أفاد أن ﴿أَن تَقُومُوا ﴾ في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويصح كونه في موضع جرّ، بدلًا من واحدة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لأجله). أي: لوجه الله والتقرب إليه. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (اثنين اثنين). كما تقدم في أول سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) ﴿مَا سَٱلْتُكُمُ ﴾: ﴿مَا ﴾: شرطية في محل نصب مفعول ثان لـ ﴿سَٱلْتُكُمُ ﴾، وجواب الشرط ﴿فَهُو لَكُمُ ﴾، ومعناه: النفي أي: لا أسألكم، كما ذكره المفسر، وذكر نحوه قتادة، قال: (لم أسألكم على الإسلام جُعْلًا».اهـ. وظاهر ابن جرير أن ﴿مَا ﴾ نافية فيكون المفعول الثاني: ﴿مِّنَ أَجْرٍ ﴾ و ﴿مِّنَ ﴾ مزيدة للتوكيد، والفاء في ﴿فَهُولَكُمُ ﴾ لعطف الجملة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (يلقيه...). أي: فالمراد بالحق: الوحي، كما فسره به ابن جرير. والباء: إما للتعدية أو مزيدة للتوكيد.

عن خلقه في السلموات والأرض.

﴿ قُلَ إِن صَلَلْتُ ﴾ عن الحق ﴿ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى ﴾ أي: إثم ضلالي عليها ﴿ وَإِنِ ٱلْهَتَدَيْتُ فَإِمَا يُوحِى إِلَى رَقِتَ ﴾ من القرآن والحكمة ﴿إِنَّهُ سَمِيعُ ﴾ للدعاء ﴿ فَرِيبُ ۞ ﴾.

(٥) - ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ يا محمد ﴿إِذْ فَزِعُوا ﴾ عند البعث (١) لرأيت أمرًا (٤) عظيمًا ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ لم منا، أي: لا يفو توننا ﴿ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ﴿ ١) ﴾ أي: القبور (٥) . (٥) - ﴿ وَقَالُوٓاْ ءَامَنّا بِهِ ء ﴾ بمحمد (١) أو القرآن ﴿ وَأَنّنَ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ بواو

(١) قوله: (الإسلام). قال ابن جرير: «القرآن ووحي الله».اهـ. وروى عن قتادة: «الحق: القرآن»، وهذا وما ذكره المفسر متلازمان، وفسر البيضاوي: الحق: بالإسلام، والباطل: بالشرك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الكفر). كما فسر البيضاوي. وعن قتادة: «الباطل: الشيطان»، والمعنى: أي: ما يخلق إبليس شيئًا ولا يبعثه.اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عند البعث). روي نحوه عن الحسن، قال: "إذا خرجوا من قبورهم"، ومثله عن قتادة، وعن ابن مغفل: "إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة"، وكل ذلك قريب مما ذكر المفسر، وعن ابن عباس: "هذا من عذاب الدنيا"، فالمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (لرأيت أمرًا...). أفاد به أن جواب «لو» هنا محذوف للتهويل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: القبور). قاله القرطبي وغيره. وقيل: من حيث كانوا، أي: على التفسير بأن الآية في عذاب الدنيا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بمحمد). ذكر قولين في مرجع الضمير، فعن قتادة: «بمحمد على الحسن: «بالبعث»، وعن الحسن: «بالله تعالى»، وقيل: بالقرآن. ذكره ابن جرير، والقرطبي، وكل الأقوال متلازمة.



وبالهمزة بدلها(١)، أي: تناول الإيهان (٢) ﴿مِن مَكَانِ بَعِيدِ (٥٠) ﴿ عن محله، إذ هم في الآخرة، ومحلّه الدنيا.

("") - ﴿ وَقَدْ كَ فَرُواْ بِدِ مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا ﴿ وَيَقَذِفُونَ ﴾ يرمون ﴿ بِالْغَيْبِ (") مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ("") ﴾ أي: بها غاب علمه عنهم غيبة بعيدة حيث قالوا (١٤) في النبي عليه: ساحر، شاعر، كاهن، وفي القرآن (٥): سحر، شعر، كهانة.

(١) قوله: (بواو وبالهمزة...). قرأ أبو عمرو، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: بالهمزة: السَّنَاوُشُ ﴾. والمهزة مبدلة من الواو. وقيل: أصلية.

فالواو من النوش والهمزة من النأش وكلاهما بمعنى الأخذ والتناول في الجملة. كما يعلم مما نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: تناول...). تفسير على الوجهين، وبه فسر البيضاوي، وذكره القرطبي مع أوجه أخرى. ونقل عن ابن عباس، والضحاك: «التناوش: الرجعة»، وعن السدي: «التوبة».

<sup>(</sup>٣) ﴿وَيَقَٰذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾. قال القرطبي: «العرب تقول لكل متكلم بها لا يحقه: هو يقذف ويرجم بالغيب.اهـ.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (حيث قالوا...). روي نحوه عن مجاهد.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وفي القرآن...). ونحوه عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من الإيهان). بيان لـ ﴿مَا يَشْتَهُونَ ﴾. ونحوه روي عن الحسن، قال: «حيل بينهم وبين الإيهان».اهـ. وعن مجاهد: «من مال أو ولد أو زهرة».

<sup>(</sup>٧) قوله: (فيها آمنوا). متعلق بـ«الريبة»، أي: كانوا في الدنيا في ريبة مما آمنوا به في الآخرة.

## ۳۵ – سورة فاطر

## مكية (١)، وآياتها خمس أو ست وأربعون آية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

() - ﴿ اَلْحَمْدُ بِلَّهِ ﴾ حمد تعالى نفسه بذلك، كما بيّن في أول سورة سبأ ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢) خالقهما على غير مثال سبق ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِهِ كَةِ رُسُلًا ﴾ إلى الأنبياء ﴿ أُولِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ ﴾ في الملائكة وغيرها (٣) ﴿ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١) ﴾.

(الله عَمْ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله على أمره المُخْكِمُ الله عَلَمُ الله عله.

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). لم أر فيه اختلافًا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ نعت ﴿ لِلَّهِ ﴾. وإضافة ﴿ فَاطِرِ ﴾ معنوية؛ لأنها بمعنى الماضي. وكذلك ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِ كَةِ ﴾ وقد تقدم في أول سورة النساء: أن هذه الكلمات ممنوعة من الصرف، ولا تقع إلا خبرًا أو حالًا أو نعتًا. عن قتادة: «بعضهم له جناحان، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم أربعة ».

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الملائكة وغيرها). وبنحو هذا فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن المهدوي: «فَيَزِيدُ فِي اَلْمَاتُهُ ﴿: أَي: فِي خلق الملائكة، وعن الحسن: «أي: في أجنحة الملائكة»، وقيل غير ذلك، وما ذكره المفسر شامل كل ذلك.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمَ ۗ جملة في محل جزم جواب ﴿ مَّا ﴾ الشرطية الجازمة. وأنث الضمير باعتبار معنى ﴿ مَّا ﴾؛ لأنها واقعة على الـ ﴿ رَّمْ يَهِ ﴾. وذكّر الضمير في ﴿ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ ﴾ باعتبار لفظ ﴿ مَا ﴾ . أو باعتبار معناها أيضًا، أي: ما يمسك من ذلك، كما أشار إليه المفسر.



(٣) - ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة (١) ﴿أَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم ﴿هَلْ مِنْ خَلِقٍ ﴾ «مِنْ » زائدة (٢) ، و «خَلِقٍ » مبتدأ (٣) ﴿غَيْرُ ٱللّهِ ﴾ بالرفع والجر (٤) نعت لـ «خَلِقٍ » لفظًا ومحلًا ، وخبر المبتدأ: ﴿يَرُزُقُكُم مِنْ ٱلسَّمَاءَ ﴾ المطر ﴿وَ ﴾ من ﴿ٱلْأَرْضُ ﴾ النبات، والاستفهام للتقرير (٥) ، أي: لا خالق رازق غيره ﴿لاّ إِلَهُ إِلّا هُو ۗ فَأَنَّ ثُوفَكُونَ ﴿ ﴾ من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم (٢) بأنه الخالق الرازق.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ في ذلك فاصبر كما صبروا(٧) ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: أهل مكة). فسر بذلك؛ لأن السورة مكية، وبناء على ما روي من أن ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ﴾ فالمراد: أهل مكة، كها تقدم في أول سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿مِنْ ﴾ زائدة). أي: إعرابًا، ومؤكدة معنَّى.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (مبتدأ). أي: فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالجر بالحرف الزائد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالرفع) قرأ بالجر: حمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف. وبالرفع: الباقون. ووجهها كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (للتقرير). يعني لتقرير معنى النفي، كما أوضحه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مع إقراركم...). أي: فهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وقد تقدم معنى «لا إله إلا هو»، والكلام في تقدير خبر «لا» في سورة البقرة [تفسير آية الكرسي] وغيرها.

<sup>(</sup>٧) قوله: (فاصبر...). في تقديره إشارة إلى جواب الشرط ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾، فهو محذوف، وأقيمت علته مقامه، والتقدير: وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر؛ لأن الرسل من قبلك قد كذبت. والله أعلم، وكما يعلم من كلام ابن جرير.

ٱلْأُمُورُ كَ ﴾ في الآخرة، فيجازي المكذبين وينصر المرسلين.

( - ﴿ يَكَأَيُّمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللهِ ﴾ بالبعث وغيره ﴿ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ﴾ عن الإيمان بذلك ﴿ وَلِا يَغُرَّنَكُمُ إِللهِ ﴾ في حلمه وإمهاله ﴿ٱلْغَرُورُ ( ) ﴾ الشيطان (١).

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ﴾ بطاعة الله و لا تطيعوه ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ, ﴾ (١) أتباعه في الكفر ﴿لِيكُونُواْمِنَ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ النار الشديدة.

﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْ اللَّهُ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ ۗ وَٱجۡرُ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ هذا بيان (٣) ما لموافقي الشيطان وما لمخالفيه.

﴿ فَهُ اللَّهِ عَلَهِ عَلَى عَيْرِه (٤): ﴿ أَفَهَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَهُ بِالتَّمُويَهُ ﴿ فَرَءَاهُ

(١) قوله: (الشيطان). به فسر ابن عباس.

(٢) ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, ﴾، (إن) مكفوفة، و(ما) كافة. و ﴿إِنَّمَا ﴾ تفيد الحصر، عند الجمهور، ففيها حصر دعائه في سبب جعلهم أصحاب السعير. أعاذنا الله منها.

(٣) قوله: (هذا بيان...). أي: فهذه جملة مستقلة، والاسم الموصول مبتدأ، وخبره: الجملة الاسمية: ﴿ لَمُ مُ مَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾، وكذا ما بعده. والجملة الثانية معطوفة على الأولى، وبينها مناسبة التضاد، كما يعلم من علم البلاغة.

(٤) قوله: (نزل في أبي جهل...). ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي. وذكر ثلاثة أقوال أخرى أيضًا:

١- فعن أبي قلابة: أنهم اليهود والنصارى والمجوس؛ فالمراد بسوء عملهم معاندة الرسول عليه.

٢- أنهم الخوارج. رواه عمر بن القاسم، و﴿ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ ﴾: تحريف التأويل.

٣- الشيطان. قاله الحسن.

٤- كفار قريش. قاله الكلبي. وقال: «نزلت في العاص بن وائل السهمي»، وقال غيره:
 «نزلت في أبي جهل بن هشام».اهـ. واختار أنها في كفار قريش، ويؤيده أن السورة مكية.



حَسَنَا ﴾، «مَن »: مبتدأ (١١)، خبره: كمن هداه الله؟ لا (٢)، دل عليه ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِم ﴾ على المزيّن لهم ﴿ حَسَرَتٍ ﴾ باغتمامك أن لا يؤمنون ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ فَيَجَازِيهِم عليه.

(الرّبِحَ)، ﴿ وَاللّهُ اللَّذِي آرَسَلَ الرّبِيَحَ ﴾، وفي قراءة (الرّبِحَ)، ﴿ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ المضارع (٤) لحكاية الحال الماضية، أي: تزعجه ﴿ فَسُقْنَهُ ﴾ فيه التفات عن الغيبة (٥) ﴿ إِلَّ بَلَدٍ مَّيِّتٍ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٢)، لا نبات بها ﴿ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ من

<sup>(</sup>۱) قوله: (﴿مَن﴾: مبتدأ). أي: وهو اسم موصول، والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء داخلة على محذوف، وخبر المبتدأ محذوف، كما قدره المفسر، والفاء في ﴿فَرَءَاهُ﴾ عاطفة وما بعدها معطوف على ﴿زُيِّنَ﴾.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (لا). جواب الاستفهام. حذف لأنه يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُ ﴾. والفاء في ﴿فَلَا نَذْهَبُ ﴾ الفاء الفصيحة، و (لا) ناهية جازمة، و ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ متعلق بـ ﴿فَلَا نَذْهَبُ ﴾، و ﴿حَسَرَتٍ ﴾ مفعول لأجله. أي: لأجل الحسرات. وليس الجار والمجرور ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ متعلقًا بـ ﴿حَسَرَتٍ ﴾؛ لأن المصدر لا يعمل في المتقدم، نبه عليه القرطبي. وقوله المفسر: (باغتهامك) يشر إلى أن ﴿حَسَرَتٍ ﴾ مفعول لأجله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿الرِّيحَ﴾: بالإفراد. والباقون: بالجمع: ﴿الرِّيَحَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (المضارع...). أي: قوله تعالى: ﴿فَتُثِيرُ ﴾، بصيغة المضارع، بعد ما ذكر ﴿أَرْسَلَ ﴾ بصيغة الماضي، وذلك لنكتة بلاغية، وهي: حكاية الحال الماضية كأنها واقعة الآن.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيه التفات..) أي: في ﴿فَشُقْنَهُ ﴾ التفات إلى التكلم من الغيبة في ﴿أَرْسَلَ﴾، والالتفات من المحسنات، كما يعلم من علم البديع.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع، وحفص، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف: =

البلد ﴿بَعَدَمَوْتِهَا ﴾ يبسها، أي: أنبتنا به الزرع والكلا (١١) ﴿كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ أَيَ اللَّهُ وَيَ اللّ البعث والإحياء.

<sup>=</sup> بالتشديد: ﴿مَيِّتِ ﴾. والباقون: بالتخفيف: ﴿مَّيْتٍ ﴾. قال القرطبي: «ميّت وميْت وميْت وميْت واحد، وكذا ميّتة وميْتة، وهذا قول الحذاق من النحويين». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: أنبتنا...). أشار به إلى أن الإحياء والموت هنا مجازان. وقد تقدم ما يتعلق من معنى الآية في الأعراف وغرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا تنال...). إيضاح لمعنى الآية، فمعناها -كما قال ابن كثير-: «من كان يحب أن يكون عزيزًا في الدنيا والآخرة فيلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده؛ لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعًا».اه. روي هذا المعنى عن قتادة. وفيه إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف، وأقيمت علته مقامه، وهي: فإن العزة لله جميعًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يعلمه) و(يقبله). أي: كما يقال: رفع الأمر إلى القاضي بمعنى: أوصل إليه، ونسبه القرطبي إلى الزجاج. وقال البيضاوي: «وصعودهما مجاز عن قبولهما»، وعلى كل حال هذا نوع من التأويل، والأولى إبقاؤه على الحقيقة، وإن كان هناك قبول وعلم، كما يدل على ذلك ظاهر النصوص، روى ابن جرير عن ابن مسعود: «إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، تبارك الله، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه، ثم صعد بهن إلى السهاء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، حتى يجيء بهن وجه الرحمن، ثم قرأ عبدالله: ﴿إليّه يَصْعَدُ ٱلْكُورُ ﴾ الآية.



بالنبي في دار الندوة (١) من تقييده أو قتله أو إخراجه كها ذكر في الأنفال (٢) ﴿ لَمُمْ عَذَاكُ شَدِيدٌ أَوْلَتِكَ هُوَبُورُ ﴿ اللَّهُ عَلَالًا .

(الله - ﴿ وَالله خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ﴾ بخلق أبيكم آدم منه ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾ أي: مني بخلق ذريته منها ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ﴾ ذكورًا وإناثًا ((وَمَا تَعَمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَتَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ عَلَى عَمْرُ مِن مُّعَمَّرٍ ﴾ أي: معلومة له ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ﴾ أي: ما يزاد في عمر طويل العمر ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوءٍ ﴾ أي: ذلك المعمر أو معمر آخر (١) ﴿ إِلَّا فِي

وقوله: (أو معمر آخر) تفسير ثانٍ لهذه الآية، فالضمير في ﴿عُمُرُوءَ ﴾ يعود إلى المعمّر باعتبار جنسه، لا إلى عين المعمّر الأول، ويكون المعنى: لا يقضى لأحدٍ بطول العمر ولا لآخر بقصر العمر إلا في كتاب، فكلُّ بالغ ما كتب له من العمر، وهذا المعنى مرويّ عن ابن عباس رَحَيَلَتُهُمّا أيضًا فيها رواه ابن جرير، قال ابن عباس: «يقول -أي: الله-: ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرتُ له من العمر، وقد قضيت ذلك له، وإنها ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له، لا يزاد عليه، وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر، ولكن ينتهى إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه،

<sup>(</sup>١) (في دار الندوة). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى أبي العالية، وعن مجاهد، وشهر بن حوشب: أنهم أهل الرياء.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (في الأنفال). أي: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ذكورًا وإناتًا). بمثله فسر ابن كثير. وقال ابن جرير وغيره: «زوّج بعضكم بعضًا».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: ذلك المعمر). يعني: أن الضمير في ﴿عُمُرِوءِ ﴾ يعود على عين المعمر المذكور. وعلى هذا يكون معنى نقصان عمره: انقضاء عمره شيئًا فشيئًا. روي ذلك عن ابن عباس، قال: «وما يعمر من معمّر إلا كتب عمره كم هو سنة، كم هو شهرًا، كم هو يومًا، كم هو ساعةً، ثم يكتب في كتاب آخر، نقص من عمره يوم، نقص شهر، نقص سنة، حتى يستوفي أجله».اه. نقله القرطبي.

كِنَابٍ ﴾ هو اللوح المحفوظ ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّ ﴾ هين (١).

(الله (۱) ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَدَا عَذَبٌ فُرَاتٌ ﴾ شديد العذوبة (۱۱) ﴿ سَآيِغٌ شَرَابُهُ ﴾ شرابُهُ ﴾ شربه (۱) ﴿ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ ﴾ شديد الملوحة ﴿ وَمِن كُلِّ ﴾ منهما ﴿ وَأَكْتُ لُونَ لَحُمًا طَرِيًّا ﴾ (٥) هو السمك ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ ﴾ من الملح (١) ، وقيل: منهما ﴿ حِلْيَةً

= فذلك قوله: ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾ يقول: كل ذلك في كتاب عنده».اهـ.
 واختار ابن جرير هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) قوله: (هيّن). فريسِيرٌ ﴾ فعيل من اليُسر.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية تنبيه على قدرته تعالى العظيمة كها يعلم من ابن كثير، أو تتضمن مثلًا للمؤمن والكافر كها نبه عليه البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (شديد العذوبة) فالفرات صفة مشبهة من فَرُتَ المَاءُ فُروتَةً. والأجاج صفة مشبهة من أجّ المَاءُ: إذا اشتدت ملوحته، كما يعلم من كتب اللغة، و ﴿ سَابَغٌ ﴾ بمعنى سهل الانحدار في الحلق. و ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ ﴾ استطراد في صفة البحرين وذكرٌ لما فيهما من النعم، والمعنى: على أن الآية تمثيل للمؤمن والكافر: أن البحرين وإن استويا في بعض الصفات والفوائد لا يستويان فيها هو المقصود بالذات من الماء، فإن أحدهما صالح للشرب والآخر غير صالح، كذلك المؤمن والكافر وإن استويا في بعض الصفات كالكرم والشجاعة حمثلًا لا يستويان فيها هو الخاصية العظمى، كما يعلم من البيضاوي، وتقدم معنى هذه الآية في سورة النحل (١٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: (شربه). أفاد أن الشراب هنا بمعنى المصدر، وهو في الأصل: ما يُشرب.

<sup>(</sup>٥) ﴿لَحْمًا طَرِيًّا ﴾. هذا الوصف ﴿طَرِيًّا ﴾ ليس له مفهوم المخالفة؛ لأنه ذكر في معرض الامتنان، فلا تفيد الآية حُرمة غير الطريّ، كما يعلم من كتب الأصول.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من الملح). أي: اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح، لا من العذب، وهذا هو المشهور، واقتصر عليه ابن جرير.

وقيل: يُستخرج ذلك من الملح والعذب، ذكر القولين القرطبي، وأقوالًا أخرى.



تَلْبَسُونَهَ مَا ﴾ هي اللؤلؤ والمرجان ﴿وَتَرَى ﴾ تبصر ﴿الْفُلْكَ ﴾ السفن ﴿فِيهِ ﴾ في كل منهما ﴿مَوَاخِرَ ﴾ تمخر الماء، أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة ﴿لِتَبْنَغُوا ﴾ تطلبوا ﴿مِن فَضَلِهِ عَلَى ذلك . تطلبوا ﴿مِن فَضَلِهِ عَلَى ذلك .

<sup>(</sup>١) قوله: (فيزيد) كما روي عن قتادة: «زيادة هذا في نقصان هذا، ونقصان هذا في زيادة هذا»، ونحوه عن ابن عباس، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في فلكه). بفتح الفاء، أي: مساره من السهاء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لفافة النواة) أي: ما يشبه الغلاف على النواة، وقد تقدم بيان ذلك في سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فرضًا). أي: بأن جعل لهم سمع يسمعون به، ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست ناطقة، وليس كل سامع قولًا متيسرًا له الجواب.اهـ. قاله ابن جرير. واستجاب مجرد عن معنى الطلب، كما أشار إليه المفسر.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿إِن تَدَّعُوهُمْ ... ﴾، ليس من القياس المنطقيّ؛ لاختلاف الحدّ الأوسط، فهو في القضية الأولى منفي ﴿لَا يَسْمَعُواْ ﴾، وفي الثانية مثبتة: ﴿وَلَوْسَمِعُواْ ﴾. ثم هذه القضية الثانية مهملة وليست كليّة، ومن شرط القياس على الشكل الأول كون الكبرى كلية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: يتبروون...) كما قال ابن جرير: «ويوم القيامة تبرأ آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من كونها شريكًا في الدنيا».اهـ. وتقدم ذلك في تفسير سورة لقهان الآية (٢٦).

سوس قاطر

خَبِيرٍ اللهُ تعالى الله تعالى (١).

ْ - ﴿ فِي يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ (٢) إِلَى ٱللَّهِ ﴾ بكل حال ﴿ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ عن خلقه ﴿ ٱلْحَمِيدُ (١٠) ﴾ المحمود في صنعه بهم (٣).

- الله ﴿إِن يَشَأَيْذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ الله ﴿ بدلكم.
  - الله بِعَزِيزِ الله شديد.
- ﴿ وَلَا تَزِرُ ﴾ نفس ﴿ أُخْرَى أَثْمَة ، أي: لا تحمل ﴿ وِزْرَ ﴾ نفس ﴿ أُخْرَى أَوْمَة ، أي: لا تحمل ﴿ وِزْرَ ﴾ نفس ﴿ أُخْرَى أَوْمَة ، أي: لا تحمل بعضه ﴿ لا يُحْمَلُ وَإِن تَدْعُ ﴾ نفس ﴿ مُثْقَلَةً ﴾ بالوزر ﴿ إِلَى حِمْلِهَا ﴾ منه أحدًا ليحمل بعضه ﴿ لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ﴾ المدعو ﴿ ذَا قُرْبَيْ ۖ قرابة كالأب والابن ، وعدمُ الحمل (٥) في

(١) قوله: (هو الله). كما قال قتادة: «والله هو الخبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة».اهـ.

- (٢) عرّف لفظ ﴿ أَلْفُ قَرَآءُ ﴾ لإفادة نوع الحصر، فإنهم لشدة افتقارهم إليه كأنهم هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه، كما يعلم من الزمخشري.
- (٣) قوله: (المحمود) فسر بذلك، وإن كان «فعيل» يصلح بمعنى الفاعل؛ لأن هذا مقام المدح، فيناسب تفسيره بالمحمود، وكما قال ابن جرير: «يعني: المحمود على نعمه».اه. ويراجع تفيسر «لقهان» أو سورة البقرة (٣٦٧).
- (٤) قوله: (نفس). قدره في المواضع الثلاثة لإفادة أن هناك موصوفًا محذوفًا، فيكون الكلام من إيجاز الحذف.
- ﴿ وَلَا تَزِرُ ﴾: فعل مضارع محذوف الفاء، أصله: "تَوْزِر" نحو: تَعِدُ. و «الحِمل" بكسر الحاء: ما على الظهر، والحَمل بفتح الحاء: حمل المرأة، وحمل النخل. نقله القرطبي عن الكسائي، وقول المفسر: (ليحمل بعضه). معنى البعضية مستفاد من قوله تعالى: ﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾.
- (٥) قوله: (وعدم الحمل). ولعل المفسر أشار بهذا الكلام أن هذا الحكم من الله تعالى، وهو على غناه وقدرته وتدبيره، فله الخلق والأمر، فتكون هذه الآية مناسبة لما قبلها من الآيات. والله أعلم.



الشقين حكم من الله ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ أي: يخافونه وما رأوه؛ لأنهم المنتفعون بالإنذار ﴿وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة ﴾ أداموها ﴿وَمَن تَزَّكَى ﴾ تطهر من الشرك وغيره ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَّكَى لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ فصلاحه مختص به ﴿وَإِلَى ٱللهِ الشرك وغيره ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَّكَى لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ فصلاحه مختص به ﴿وَإِلَى ٱللهِ الْمُصِيرُ ﴿ اللهِ عَمْ فيجزي بالعمل في الآخرة.

- الكُلْفُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللهِ الكافر والمؤمن.
  - الله ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ ﴾ الكفر ﴿ وَلَا ٱلنُّورُ ١٠ ﴾ الإيمان.
    - الله ﴿ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخُرُورُ ١٠ ﴾ الجنة والنار.
- ْ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَمْوَاتُ ﴾ المؤمنون والكفار، وزيادة (لا) في الثلاثة تأكيد ﴿ وَمَا يَسْتَمِعُ مَن يَشَآءً ﴾ هدايته فيجيبه بالإيهان ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الثَّامُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>=</sup> تنبيه: لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُا مُّعَ أَنْقَالِهِمُ ﴾ [العنكبوت: ١٣]؛ لأن تلك الآية في الضالين المضلين، فيحملون وزرَ ضلالهم وإضلالهم، وكلاهما من وزرهم. أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المفسر من تفسير هذه الآيات مرويّ عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية...إلخ». وعن ابن زيد، قال: «هذا مثل ضربه الله؛ فالمؤمن بصير في دين الله والكافر أعمى...إلخ». وكذا عن قتادة. وتفسير الظل والحرور بالجنة والنار، ذكره ابن جرير حكاية. وفسرهما البيضاوي بالثواب والعقاب، وأما المعنى اللغوي للحرور فهو فَعُول من الحرّ، وهو: الريح الحارة بالليل، وقد تكون بالنهار كالسموم لكن السموم تكون في النهار خاصة، كما يعلم من كتب اللغة والتفسير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (شبههم بالموتى). سبق الكلام عن سماع الأموات في سورة النمل الآية (٨٠).

- ان ﴾ ما ﴿أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ مِنذَر لهم.
- ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ ﴾ بالهدى ﴿بَشِيرًا ﴾ من أجاب إليه ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ من لم يجب إليه ﴿ وَإِن ﴾ ما ﴿ مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا ﴾ سلف ﴿ فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ اللهِ ﴿ وَإِن ﴾ نبي ينذرها (١٠).
- ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالمعجزات ﴿ وَبِٱلزَّبُرِ ﴾ كصحف إبراهيم (٢) ﴿ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنيرِ ۞ ﴾ هو التوراة والإنجيل، فاصبر كها صبروا.
- (١) ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بتكذيبهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١) ﴿ إِنكارِي (١) عليهم بالعقوبة والإهلاك، أي: هو واقع موقعه (١).
- الله المُن الله علم (٥) ﴿ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخَرَجْنَا ﴾ فيه التفات (١)

(١) قوله: (نبيّ ينذرها). كما قال قتادة: «كل أمة كان لها رسول». وقال البيضاوي: « ﴿ نَذِيرٌ ﴾: من نبيّ أو عالم ينذر عنه ».اهـ. وفسر ﴿ أُمَّةٍ ﴾ بأهل عصر.

(۲) قوله: (كصحف إبراهيم). وبه فسر البيضاوي. وظاهره: أن الزبر: الصحف. والكتاب المنير: الكتاب كالتوراة، ولكن ظاهر كلام القرطبي وغيره أن المراد بالزبر والكتاب واحد. قال: «وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين»، وقول المفسر: (فاصبر كها صبروا): فيه إشارة إلى جواب الشرط: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ﴾ حذف الجواب وأقيم علته مقامه، كها تقدم في أول السورة الآية (٤).

- (٣) قوله: (إنكاري). أفاد أن ﴿نَكِيرٍ ﴾ مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة.
  - (٤) وقوله: (أي: هو واقع...). أفاد أن الاستفهام فيه نوع من التقرير.
- (٥) قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا قلبية، وجملة «أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين.
- (٦) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله ﴿فَأَخْرَجُنَا ﴾ التفات إلى التكلم من الغيبة في ﴿أَنْزَلَ ﴾ كما تقدم في الآية (٩).



عن الغيبة ﴿ وِهِ عَمَرَتِ تُعَنَّلُهُا أَلُو نَهُمَ الْ عَلَى الْحِبَالِ عَن الغيبة ﴿ وَهِ عَرَهَ الْحِبَالِ عَن الغيبة ﴿ وَهِ عَمَرُ اللَّهِ عَلَى الْحَبَلُ وَعَيره (٢) ﴿ يَكُ وَكُمْرٌ ﴾ وصفر ﴿ أَخُتَكِفُ الْحَبَلُ وَعَيره أَن اللَّهُ وَحُمْرٌ ﴾ وصفر ﴿ أَخُتَكِفُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالضعف ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

( ) - ﴿ وَمِر ) النَّاسِ ( ° ) وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلْوَنْهُ. كَذَلِك ﴾ كاختلاف

<sup>(</sup>۱) قوله: (جمع جُدّة). بضم الجيم وتشديد الدال، أما جمع الجديد فهو جُدُد، بضم الجيم والدال، وليس ذلك هنا.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (طريق في الجبل...). قال القرطبي: «وهي الطرائق المختلفة الألوان»، و ﴿ تُخْتَكِفُ اللهِ المُلْمِلْ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المِلْمُلْمُلِلهِ المُلْمُلِي المُلْمُلْمُلِي المُلْ

<sup>(</sup>٣) وقوله: (عطف على ﴿جُدَدُ ﴾). أي: فالمعنى: ومن الجبال غرابيب، وهو بتقدير مضاف، أي: ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون، وذو غرابيب سود متحدة اللون. كما يعلم من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يقال كثيرًا...). يعني: أن ﴿وَغَرَابِيبُ ﴾ نعت لـ﴿شُودٌ ﴾ يوصف بها السود. وقد يعكس كها في الآية، فيقال: أسود غربيب كثيرًا، أو غربيب أسود قليلًا. فوقوع غربيب نعتًا لأسود أكثر إطلاقًا من وقوع أسود نعتًا لغربيب. وعلى كل حال هذا نعت للتأكيد. و «غربيب» على وزن «فعليل»، وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه. ومنه الغراب، كها ذكره الدرويش في «إعراب القرآن».

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَمِرَ النَّاسِ ﴾ خبر مقدم وما بعدها معطوف، و ﴿ مُخْتَلِفٌ ﴾ مبتدأ مؤخر وهو في الأصل نعت لمحذوف هو المبتدأ، أي: صنف مختلف، و ﴿ أَلُونَكُم اللَّه على ﴿ مُخْتَلِفٌ ﴾ . قال ابن كثير ما حاصله: «ينبه الله تعالى على كهال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، فخلق من الماء الذي ينزله من السهاء ثمرات مختلفة الألوان والأشكال =

الثهار والجبال ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ﴾ بخلاف الجهال ككفار مكة ﴿إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ في ملكه ﴿عَفُورٌ ۞ ﴾ لذنوب عباده المؤمنين.

(") ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ ﴾ يقرؤون ﴿كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ ﴾ أداموها ﴿وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً ﴾ زكاة وغيرها ﴿يَرْجُونَ تِجَنَرَةً لَن تَجُورَ (") ﴾ تهلك.

<sup>=</sup> والطعوم والروائح، وخلق الجبال مختلفة الألوان، والناس والدواب كذلك، مختلفة الوانهم وأشكالهم... فتبارك الله أحسن الخالقين».اهـ. ملخصًا. ثم قال بعد ذلك: «فإنّما يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَرُةُ ﴿ وذلك لأن شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله، ولذا أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كهال قدرته، روي عن ابن عباس: «فإنّما يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلمَرُةُ ﴾، قال: «الذين علموا أن الله على كل شيء قدير».اهـ. تنبيه: أفادت الآية فضل العلم، وأن الخشية من سهات أهل العلم، ولذا قال الربيع بن أنس: «من لم يخش الله تعالى فليس بعالم».اهـ. نقله القرطبي. ونقل عن ابن مسعود: «كفى بخشية الله علمًا وبالاغترار جهلًا».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: «هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل، وكذا في الإنفاق». اهد. وروى ابن جرير عن مطرف بن عبدالله قال: «هذه آية القراء». اهد.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّالِهِ } . كما تقدم في سورة النساء (١٧٣)، وفي سورة النور (٣٧).



الثان عَدُنِ ﴾ أي: إقامة ﴿يَدْخُلُونَهَا ﴾ الثلاثة ("" بالبناء للفاعل عَدْنِ اللهُ عَدْنِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) من أوضح ما فسرت به هذه الآية الكريمة ما قاله ابن كثير، ويوافقه كلام المفسر، قال ابن كثير: «يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب، الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، ثم قسّمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال تعالى: ﴿وَهِنَهُمْ طَالِمُ يُنَفِّسِهِ ﴾: وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِللَّهَ فَيْرَبِ ﴾: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات».اهد. وروى ابن جرير عن ابن عباس: «قوله: ﴿ثُمُّ أَوْرَثُنَا ﴾: هم أمة محمد على ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرًا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب».اهد. وروى قريب منه عن ابن مسعود رَهَا يَهُمُ وفسرت الآية بغير ما ذكر، ولكن ما ذكر أوضح وأقرب. وقول الفسر: (يعمل به أغلب الأوقات..)، وقوله: (يضم إلى العمل...) كذلك فسره البيضاوي. وقوله: (إلى العمل). كذا في النسخ، ولعله زائد. وعبارة البيضاوي: «بضم التعليم والإرشاد وقوله: (إلى العمل). كذا في النسخ، ولعله زائد. وعبارة البيضاوي: «بضم التعليم والإرشاد إلى العمل) المعمل وجوده فهو متعلق بـ (الإرشاد)، أي: يضم إلى العمل الإرشاد إليه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أعطينا). تفسير بالمراد بـ﴿أَوْرَثُنَا ﴾، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الثلاثة). أي: الأنواع الثلاثة المذكورة، كما يستفاد من كلام ابن كثير. وهو عطف بيان للواو في ﴿يَدُّخُلُونَهَا ﴾.

والمفعول (١)، خبر « جَنَّنَتُ » (٢) المبتدأ ﴿ يُحَلِّقُونَ ﴾ خبر ثان ﴿ فِيهَا مِنْ ﴾ بعض (٣) ﴿ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُؤًا ﴾ مرصع بالذهب ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ آ ﴾ .

﴿ وَقَالُواْ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَهَبَ عَنَّا الْخَزَنِّ ﴾ جميعه (') ﴿ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ﴾ للذنوب ﴿ شَكُورُ ﴿ اللهِ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ ال

﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اَحَلَنَا دَارَ المُقَامَةِ ﴾ أي: الإقامة (٥) ﴿ مِن فَضَلِهِ لا يَمَسُنَا فِهَا نَصَبُ ﴾ تعب ﴿ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا الْعُوبُ ﴿ آ ﴾ إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيها، وذكر الثاني (١) التابع للأول للتصريح بنفيه.

<sup>(</sup>١) وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ أبو عمرو: بالبناء للمفعول: ﴿يُدْخَلُونَهَا﴾. والباقون: بالبناء للفاعل: ﴿يَدُخُلُونَهَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (خبر ﴿ جَنَّنَتُ ﴾). أي: جملة ﴿يَدْخُلُونَهَا ﴾ خبر لـ ﴿ جَنَّنَتُ ﴾ وهو مبتدأ. وهذا من أسلوب الاشتغال، ومن المواضع التي يترجح الرفع للاسم السابق. كما هو معلوم من كتب النحو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعض). قدره ليفيد أن ﴿مِنْ ﴾ هنا للتبعيض، وفي ﴿مِن ذَهَبٍ ﴾ تحتمل التبعيض أو للبيان. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جميعه). أشار إلى أن «أل» للاستغراق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: الإقامة). أفاد أن ﴿ لَمُقَامَةِ ﴾ مصدر ميميّ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وذكر الثاني...). يعني: أن اللغوب: الإعياء الناتج عن التعب، فذكره في قوله: ﴿وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴾ للتصريح بنفيه وإن كان انتفاؤه لازمًا من انتفاء التعب.

تنبيه: في هذه الآيات -على ما سبق تفسيرها- إبطال لمذهب الخوارج والمعتزلة القائلين بأن العاصي خارج عن الإيمان، ويجب دخوله وخلوده النار، ولا شفاعة له، وفي الآية (٣٢) ما يسمى الجمع مع التقسيم في علم البديع، وهو جمع المتكلم بين شيئين في حكم=



الله ﴿ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَ ﴾ يستغيثون بشدة وعويل يقولون: ﴿ رَبُّنَا الله ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ يستغيثون بشدة وعويل يقولون: ﴿ رَبُّنَا اللهُ عَمْلُ ﴾ فيقال لهم (٥٠): ﴿ أُوَلَمْ اللهُ عَمْلُ ﴾ منها ﴿ نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا (٤٠) نَعْمَلُ ﴾ فيقال لهم (٥٠): ﴿ أُوَلَمْ

ثم يقسمه، أو بعكس ذلك، فذكر الأقسام الثلاثة ثم جمعهم في حكم وهو: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (يستريحوا). كما قال قتادة: « ﴿ لاَ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ بالموت، فيموتوا؛ لأنهم لو ماتوا لاستراحوا».اه. وهو منصوب بأن مضمرة وجوبًا؛ علامة نصبه حذف النون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كافر). وبه فسر القرطبي. وأفاد المفسر بذلك: أن المراد بالـ ﴿ كَفُورٍ ﴾ هنا الكافر مطلقًا، وليس المراد البالغ في الكفر؛ لأن صيغة ﴿ كَفُورٍ ﴾ صيغة مبالغة، والخلود في جهنم -أعاذنا الله منها - لكل كافر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالياء والنون). توضيح للقراءتين. قرأ أبو عمرو: بالياء: بصيغة المبني للمفعول، ورفع «كلّ» على أنه نائب فاعل: ﴿يُجُزَى كُلُ ﴾. وقرأ الباقون: بالنون على صيغة المبنى للفاعل ونصب «كلّ» على المفعولية: ﴿يَخْزَى كُلُّ ﴾.

<sup>(</sup>٤) ﴿غَيْرَالَذِى كُنّا ﴾. ﴿غَيْرَ﴾: هنا نعت لـ ﴿صَلِمًا ﴾، والأكثر في غير وقوعه نعتًا، وقد يستعمل للاستثناء كما فصله النحاة. بخلاف ﴿إلا »، فالأصل وقوعه حرف استثناء، وقد يقع مع ما بعدها نعتًا، كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةُ إِلَّا اللهُ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقد سبق ذكر ذلك في تفسيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيقال...). أفاد أن الجملة ﴿أُوَلَرْنُعُمِّرُكُم ... ﴾ في محل نصب مقول لقول محذوف.

نُعُمِّرُكُم مَّا ﴾ وقتًا (١) ﴿ يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ الرسول (٢)، فها أجبتم ﴿ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّلِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ مِن نَصِيرٍ ﴿ آَكُ مُ النَّذِيرُ ﴾ يدفع العذاب عنهم. ﴿ وَاللَّرْضُ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِن اللَّهُ عَلِمُ عَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ عَلِمُ عَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ السَّمُونِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ وَعَلَيمُ اللَّهُ وَعَلَمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس (٣).

َ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُو خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جمع خليفة (١٠) ، أي: يخلف بعضكم بعضًا ﴿ فَهَن كَفَرُ ﴾ منكم ﴿ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ أَي: وبال كفره ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ مَا عَضَارًا ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهُ لَا خَرة .

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقتًا). روي عن ابن عباس في تحديد هذا الوقت أنه أربعون سنة. رواه عنه مجاهد. وقال مسروق: «إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله».اهـ. وروى مجاهد عن ابن عباس أيضًا أنه ستون سنة، وروى عنه مرفوعًا: «إذا كان يوم القيامة نودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: ﴿أَوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجِهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾».اهـ. ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الرسول). روي نحوه عن ابن زيد، لقوله تعالى: ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ النَّذِيرِ: الشَّيبِ »، وقيل [النجم: ٥٦]، وعن ابن عباس، وعكرمة، وسفيان وغيرهم: «النذير: الشيب»، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالنظر إلى حال الناس). أفاد به أنه ليس شيء أولى من شيء في العلم بالنسبة إليه تعالى، وإنها ذكر ذلك لتقريب الفهم بها ألِفه ابن آدم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جمع خليفة). تقدم شرح هذه الكلمة ووجه جمعها على «خلائف» أو «خلفاء». راجع الآية (٦٩) من سورة الأعراف مثلًا.

<sup>(</sup>٥) ﴿وَلَا يَزِيدُ...﴾ فاعله: ﴿كُفْرُهُمْ ﴾، و﴿ٱلْكَفِرِينَ ﴾: مفعول أول، و﴿مَقَنَّا ۗ ﴾: مفعول ثان، والاستثناء مفرغ، وكذلك الجملة التالية.



﴿ وَهُمُ الْرَاعِيْمُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ﴾ تعبدون ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: غيره، وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله تعالى ﴿ أَرُونِي ﴾ أخبروني ﴿ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ اللَّهُ هُونِ أَمْ لَمُ مُ شِرِكَةً مَع الله ﴿ وَفِ ﴾ خلق ﴿ السَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَبًا فَهُمْ عَلَى بَيّنَتِ ﴾ الْأَرْضِ أَمْ لَمُ مُ شِرِكَة مع الله ﴿ وَفِ ﴾ خلق ﴿ السَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَبًا فَهُمْ عَلَى بَيّنَتِ ﴾ حجة ﴿ مِنْ أَمْ هُم معي شركة ؟ لا شيء من ذلك ﴿ بَلْ إِن ﴾ ما ﴿ يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الكافرون ﴿ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴿ اللَّهِ بِاطلًا بقولهم: الأصنام تشفع لهم.

(الله ﴿ وَلَيِن ﴾ لام قسم ﴿ زَالْتَا إِنْ ﴾ ما (الله عَلَى يَمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولاً ﴾ (الله على الله على ال

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَرَءَيْمُ ﴾. بمعنى: أخبروني -كما تقدم -. لها ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. والثاني: ﴿ شُرَكَاءَكُم ﴾ والثالث: جملة ﴿ مَاذَا خَلَقُوا ﴾ فهي في محل نصب معلقة عن العامل لوجود الاستفهام سدت مسد المفعول الثالث، وجملة ﴿ أَرُونِ ﴾ بدل من ﴿ أَرَءَيْمُ ﴾ ، كما ذكره البيضاوي، أو معترضة، وهذا الإعراب الأسهل، و﴿ مَاذَا ﴾ يجوز كون ﴿ ما ﴾ استفهامية في محل رفع مبتدأ، و﴿ ذا ﴾ : اسم موصول في محل رفع خبر، وجملة ﴿ عَلَقُوا ﴾ صلة الموصول، والعائد محذوف، أي: خلقوه. ويجوز كون ﴿ مَاذَا ﴾ : اسم استفهام في محل نصب وهو مفعول مقدم لـ ﴿ خَلَقُوا ﴾ . فتكون ﴿ ذا ﴾ ملغاة غير موصولة، و ﴿ مِنَ ﴾ في ﴿ مِنَ اللَّمْضِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ ذلك ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿أَن تَزُولاً ﴾. زال هنا تامة، من: زال، يزول. وفاعلها: الألف. أما الناقصة: فهي زال، يزال، ويلزمها سبق النفي أو شبه النفي، نحو: ما زال، لا تزل، كما هو معلوم في النحو. (٣) قوله: (ما). أشار المفسر إلى أن ﴿إِنْ ﴾ نافية كما في مواضع. و ﴿مِنْ ﴾ في ﴿مِنْ أَحَدِمِّنَ ابْعَدِوَّة ﴾ مزيدة للتوكيد في الموضعين، و ﴿أَحَدِ ﴾ فاعل مرفوع تقديرًا. وجملة ﴿إِنْ أَمْسَكُهُمَا... ﴾ =

بَعْدِهِ \* أي: سواه ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ في تأخير عقاب الكفار.

(الله ﴿ وَمَكْرَ ﴾ العمل ﴿ الله عَن الإيهان، مفعول له ﴿ وَمَكْرَ ﴾ العمل ﴿ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الشرك وغيره ﴿ وَلَا يَحِيقُ ﴾ يحيط ﴿ المُكْثُرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ } وهو

تنبيه: ﴿ لَيَكُونُنَ ﴾ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه النون المحذوفة لأجل نون التوكيد، أي: لاجتماع الأمثال. واسمه: الواو المحذوفة، وأصل الكلمة: لَيكُونونَنَّ، كما هو معلوم من علم الصرف والنحو.

<sup>=</sup> جواب القسم، ودالة على جواب الشرط كها تقدم لذلك نظائر. وأمسك: ماض بمعنى المضارع، كها أفاد المفسّر؛ لأن «إنْ» الشرطية للتعليق في المستقبل، وذلك واضح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (غاية اجتهادهم...). أفاد أن ﴿جَهَدَ أَيْمَنْهِمْ ﴾ مفعول مطلق، ﴿جَهَدَ ﴾: نائب عن المصدر، مضاف إلى المصدر، نحو: كل، وبعض. كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المُيلُوا كُلَّ النَّالِهِ ﴿ وَعَلَّمُ اللَّهُ (٥٣) وغيرها.

<sup>(</sup>۲) قوله: (لما رأوا...). قال القرطبي: «هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمدًا عين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم، فلعنوا من كذب نبيه منهم، وأقسموا بالله جل اسمه: ﴿لَبِ جَآءَهُمُ نَذِيرٌ ﴾ أي: نبي، ﴿لَيَكُونُنَ أَهَدَىٰ مِنْ إِحَدَى ٱلْأُمُمِ ﴾ يعني: ممن كذب الرسل من بني إسرائيل، وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كها كانت الرسل من بني إسرائيل، فلها جاءهم ما تمنوه، وهو النذير من أنفسهم نفروا عنه ولم يؤمنوا به ».اهد.



الماكر، ووصف المكر بالسيء أصل (١)، وإضافته إليه قبلُ استعمال آخر، قدر فيه مضاف (١) حذرًا من الإضافة إلى الصفة ﴿فَهَلَ يَنظُرُونَ ﴾ ينتظرون ﴿إِلَّا سُنَّتَ اللهُ وَيَهُم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ عَيره، ولا يجول إلى غير مستحقه.

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ وَقَاقُواْ أَشَدُ مِنْهُمْ وَكَانُواْ أَشَدُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ ﴾ يسبقه قُوَّةً ﴾ فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ ﴾ يسبقه ويفوته ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا ﴾ أي: بالأشياء كلها (٣) ﴿ وَيَفُوتُهُ فَي ٱلسَّمَوَتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا ﴾ أي: بالأشياء كلها (٣) ﴿ وَلَا فِي ٱللَّرْضِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَلِيمًا ﴾ أي عليها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ووصف المكر بالسيئ) يعني: ذكر الله تعالى أولًا بإضافة المكر إلى السيئ ﴿وَمَكُرَ اللَّهِ يَعْ فَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

<sup>(</sup>٢) وقوله: (قدر فيه مضاف...). والمراد به مضاف إليه، وهو قوله: (العمل). وربم يطلقون المضاف على المضاف إليه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالأشياء كلها). أشار بذلك أن حذف المفعول لـ ﴿عَلِيمًا ﴾ لإفادة العموم، وهي نكتة بلاغية.

تنبيه: ﴿لِيُعْجِزَهُ, ﴾ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا، واللام هي التي تسمى بلام الجحود، وهي المسبوقة بكونٍ منفيًّ ماضٍ، كما هو معروف في علم النحو.

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ ﴾ من المعاصي ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ﴾ أي: الأرض ﴿مِن دَاتِكِ ﴾ نسمة تدب عليها (١) ﴿وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَلَى أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَلَى أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَلَى أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَلَى أَعِلَى أَعِلَى أَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُولِلْلَاللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْلَا اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ

## \*\*\*

<sup>(</sup>۱) قوله: (نسمة تدبّ عليها). شامل للإنس والجن وغيرهما، كما نقل القرطبي عن ابن مسعود، قال: «يريد جميع الحيوان مما دب ودرج». اهـ. قال قتادة: «وقد فعل ذلك زمن نوح عَلَيْوَالسَّكَمْ»، وأفادت الآية أن أثر الظلم والمعاصي تتعدى إلى غير الفاعل، ولذا قال ابن مسعود: «كاد الجُعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم»، وقال الثمالي ويحيى بن سلام في هذه الآية: «يحبس الله المطر فيهلك كل شيء». اهـ. نقل ذلك كله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيجازيهم). فيه إشارة إلى أن جواب «إذا» محذوف دل عليه جملة ﴿فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾، وليست هذه الجملة هي الجواب في المعنى، كما هو واضح.



## و ۳۱ – سورة يس

# مكية (۱) ، أو إلا آية (۲) : ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ... ﴾ [٤٧] إلى آخرها، أو مدنية، وكية الله وآياتها ثلاث أو اثنتان وثمانون آية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- (") (") (") (") (")
- الله و و الفراء الله المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني.
- الله عَلَى المنساء قبلك: ﴿ مِرْطِ مُسْتَقِيمِ الله عَلَى المنساء قبلك:

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). قال القرطبي: «بالإجماع»، وعلى هذا يكون القول بأنها مدنية ضعيفًا، وأطلق ابن جرير وغيره: أنها مكية، ولم أر القول بأنها مدنية معزوًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو إلا آية:...). أي: بناءً على قول الحسن إنها نزلت في اليهود إذا أمروا بإطعام الفقراء. ونقل القرطبي قولًا بأن ﴿وَنَكُتُكُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَــرَهُمُ ﴿ مدنية، نزلت في بني سلمة حين أرادوا أن يتركوا ديارهم، ولم يعزه إلى قائل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الله أعلم بمراده). كما تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور. روي عن ابن مسعود، وابن عباس وغيرهما معناه: «يا إنسان». وعن ابن جبير: «هو اسم من أسهاء النبي على وعن مالك: «أنه من أسهاء الله تعالى»، وقيل غير ذلك، ذكره القرطبي. وقد ورد في فضل «يسّ» أحاديث وآثار، في أسانيد بعضها مقال، إلا أنه يدل مجموعها أن لهذه السورة فضلًا، ومن ذلك ما روى الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا: «إن لكل شيء قلبًا، وإن قلب القرآن يسّ، ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة، ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم، وإن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئًا إلا طه ويسّ».اه. أورده القرطبي بدون عزو، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (متعلق بها قبله). أي: الجار والمجرور متعلق بها قبله وهو ﴿ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

التوحيد والهدى، والتأكيد بالقسم (١) وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلًا.

الله المَزيِلُ ٱلْعَزِيزِ فِي ملكه ﴿الرَّحِيمِ اللهِ بخلقه، خبر مبتدأ مقدر، أي: القرآن.

- ﴿ لِنُنذِرَ ﴾ به ﴿ قُومًا ﴾ متعلق بـ ﴿ تَنزِيلَ ﴾ ﴿ مَاۤ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾ أي: لم ينذروا في زمن الفترة (٢) ﴿ فَهُمْ ﴾ أي: القوم ﴿ غَنفِلُونَ ﴿ آ﴾ عن الإيهان والرشد.

   ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ ﴾ وجب ﴿ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ ﴾ بالعذاب ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ أي: الأكثر.

وروى عن ابن عباس، وعكرمة، وقتادة أيضًا: أن ﴿مَآ﴾ موصولة، فهو مفعول ثانٍ لدُنذِرَ﴾، فيكون المراد بالآباء: الأمم السابقة.

(٣) قوله: (بأن تضم إليها) أي: على الأعناق.

(٤) وقوله: (مجموعة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور ﴿إِلَى ٱلْأَذْقَانِ ﴾. وأفاد به أن جعل الأغلال في الأعناق يلزم منه كون الأيدي مربوطة في العنق. فرجع الضمير «هي» إليها، كما يعلم من ابن جرير أيضًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (والتأكيد...). أي: فهنا عدة مؤكدات: القسم، وإنّ، واللام، واسمية الجملة، والتعقيب بـ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾، والتأكيد بها ردّ لقول الكفار. عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وأما قول الكفار ذلك فقد تقدم في آخر سورة الرعد: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كُفّرُوا لَسَتَ مُرْسَكُم ﴾ الآية (٤٣). ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام يؤكد للمنكر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لم ينذروا). أفاد به أن ﴿مَآ﴾ في ﴿مَآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمُ ﴾ نافية، فلا محل لها من الإعراب، وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين، وعزاه إلى قتادة، وعلى ذلك جرى ابن كثير وغيره.



مجتمع اللحيين ﴿فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴿ فَهُم رَافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، وهذا تمثيل (١)، والمراد أنهم لا يُذعنون للإيهان ولا يخفضون رؤوسهم له.

(الله عنه الموضعين (١) ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا ﴾ بفتح السين وضمها في الموضعين (١) ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١) ﴾ تمثيل أيضًا (١)؛ لسد طرق الإيهان عليهم.

﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ ﴿ بتحقيق الهمزتين (١٠ وإبدال الثانية ألفًا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ﴿ أَمْ لَمُ تُنذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(٤) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) كما تقدم في أول سورة البقرة الآية (٦)، وتقدم هناك إعرابه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهذا تمثيل...). أي: فيكون الكلام من التشبيه المركب، شبه الكفار بالذين غلت أعناقهم بجامع عدم الوصول إلى الهدى، وبذلك فسر عامة المفسرين، قال ابن كثير: «يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المختوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه، فصار مقحمًا».اه. وروى ابن جرير عن ابن عباس: «قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغَنَقِهِمُ ﴾ الآية هو كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ بَعَعُلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولَةً الله عُنُوله ... ﴾ [الإسراء: ٢٩]».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح السين...). قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بفتح السين. والباقون: بضمها، وهما لغتان كما أفاده القرطبي وغيره. وتقدم في سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تمثيل أيضًا...). كما قال ابن جرير: "وعني بقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ مِّ سَكَدًا...﴾ أنه زين لهم سوء أعمالهم، فهم يعمهون، ولا يبصرون رشدًا ولا ينتبهون حقًا».اهـ. ثم ذكر ما يفيد هذا المعنى عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد، وروى عن عكرمة: "أن هذه الآية نزلت في أبي جهل، قال: لئن رأيت محمدًا لأفعلن ولأفعلن، فأنزلت ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ ...﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ فَالَ القرطبي ذلك بسياق مفصل عن مقاتل وغيره. أين هو؟ لا يبصره».اهـ. ونقل القرطبي ذلك بسياق مفصل عن مقاتل وغيره.

﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ ﴾ ينفع إنذارك ﴿مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ ﴾ القرآن ﴿وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ خافه ولم يره (١) ﴿ فَنَشِّتَرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ﴿ اللَّهِ هُو الجنة.

(۱) قوله: (وخافه ولم يره). تفسير لـ ﴿وَخَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْفَيْبِ ﴾، فيكون ﴿ بِٱلْفَيْبِ ﴾ حالًا من ضمير ﴿وَخَشِى ﴾، أي: حال كونه لم يره، أو من ﴿ٱلرَّمْنَ ﴾، أي: حال كونه مغيبًا عن الأبصار، وذكر الوجهين الدرويش في «إعراب القرآن».

(۲) قوله: (من خير وشر)، وقوله: (ما استن به بعدهم). أفاد أن المراد بـ ﴿مَا قَدَّمُوا ﴾ أعمالهم التي باشروها بأنفسهم من خير أو شر، والمراد بـ ﴿وَالْكُوهُمُ ﴾ أي: أثروها من بعدهم مما استن بهم فيه. وبنحوه فسر ابن كثير، ثم أورد حديث مسلم: «قال على الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا».اه.

وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره أن هذه الآية نزلت في بعض الأنصار، الذين أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبوي، قال ابن عباس: «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا، قال: فنزلت ﴿وَيَكَثُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُم ﴿ وَفِي حديث جابر: «أنهم بنو سلمة»، وعلى هذا يكون معنى ﴿وَءَاثَنَرَهُم ﴿ خطاهم بأرجلهم إلى المسجد، وبناءً على ذلك قيل إن هذه الآية مدنية، كها تقدمت الإشارة إلى ذلك أول السورة.

(٣) قوله: (بفعل يفسره). أي: فهو من باب الاشتغال، وهو من مواضع جواز الرفع والنصب على السواء ولكن لم تقع القراءة هنا بالرفع. والله أعلم.



الله ﴿ وَاضْرِبْ ﴾ اجعل ﴿ لَهُمْ مَثَلًا ﴾ مفعول أول ﴿ أَصْحَابَ ﴾ مفعول ثان ﴿ أَلْفَرْيَةِ ﴾ ، ﴿ الْفَرْيَةِ ﴾ ، ﴿ الْفَرْيَةِ ﴾ أَلْفُرْسَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

﴿ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثَنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما ﴾ إلى آخره بدل من ﴿إِذْ ﴾ الأولى إلى آخره ﴿ فَعَزَزْنَا ﴾ بالتخفيف والتشديد (٢)، قوينا الاثنين ﴿ بِثَالِثِ فَقَالُوۤاْ إِنّاۤ إِلَيْكُمُ مُّرۡسَلُونَ ﴿ اللهِ عَنِينَا الاثنين ﴿ بِثَالِثِ فَقَالُوۤاْ إِنّاۤ إِلَيْكُمُ مُّرۡسَلُونَ ﴿ اللهِ عَنِينَا اللهُ عَنِينَ اللهُ عَنِينَا اللهُ عَنِينَا اللهُ عَنِينَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱) قوله: (أنطاكية). وهي من قرى الروم، كما روي عن قتادة، قال القرطبي: "وهي أنطاكية في قول جميع المفسرين، فيما ذكره الماوردي"، وعن ابن إسحٰق: "أنه كان بها ملك يقال له: أنطبخس بن أنطبخس بن أنطبخس، وكان يعبد الأصنام فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل، وهم: صادق وصدوق وشلوم، فكذبهم...".اهـ.

وأورد ابن كثير ما نقل في قصة هؤلاء من التفاصيل، ثم استشكل كون تلك القرية هي أنطاكية، وذلك لأمور:

الأول: أن ظاهر الآية أن هؤلاء رسل الله، وليسوا رسل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كما عليه جمهور المفسرين.

الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانت أول مدينة آمنت بعيسى عَلَيْهِ السَّكَمُ. ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بتاركة، وهن: القدس، وأنطاكية، والإسكندرية، والرومية.

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين كان بعد إنزال التوراة. وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغيره من السلف أن الله تعالى لم يُهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعد إنزال التوراة، وعلى هذا تكون القرية المذكورة هنا في القرآن غير أنطاكية المشهورة، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف، أو تكون قرية أخرى اسمها أنطاكية غير أنطاكية المشهورة، إذ كان هذا اللفظ محفوظًا في هذه القصة». اهد. ملخصًا من ابن كثير.

(٢) قوله: (بالتخفيف...). قرأ شعبة: بالتخفيف من الثلاثي المجرد: ﴿فَعَزَزْنَا﴾. والباقون: بالتشديد: ﴿فَعَزَزْنَا﴾ من التعزيز.

سوبرةس

ْ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَ اوَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّمْ مَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ ﴾ ما (١) ﴿ أَنتُمۡ إِلَّا تَكۡذِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(") - ﴿ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ ﴾ جار مجرى القسم (١)، وزيد التأكيد به (") وباللام على ما قبله؛ لزيادة الإنكار في ﴿إِنَّا إِلْيَكُمُ لَمُرْسَلُونَ (") ﴿.

﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ السَّا اللَّهِ التبليغ (١٠) البيِّن الظاهر بالأدلة

(١) قوله: (ما) أشار به إلى أن ﴿إِنَّ ﴾ هنا نافية، ويدل على ذلك وجود ﴿إِلَّا ﴾ بعدها، وقد تقدم له نظائر.

(٢) قوله: (جار مجري القسم). يعني أن جملة ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ ﴾ تجري مجري القسم، فكأنما قالوا: والله.

(٣) وقوله: (وزيد التأكيد). أشار المفسر به إلى مسألة بلاغية، وهي زبدة علم البلاغة، وهي: أن الكلام لابد أن يطابق المقام، والمقام هو حال المخاطب، وبالنسبة إلى إيراد الكلام قسموا المقام إلى ثلاثة:

١- أن يكون المخاطب خالى الذهن عن الحكم، فلا يؤكد الكلام الملقى إليه.

٢ - أن يكون سائلًا مترددًا في الحكم، فيحسن تأكيد الكلام بمؤكدٍ أو مؤكدين.

٣- أن يكون منكرًا للحكم، فيجب تأكيد الكلام حسب قوة إنكاره، إزالةً لإنكاره، ويسمى الأولى: ابتدائيًّا، والثاني: طلبيًّا، والثالث: إنكاريًّا، فههنا لما كذبوا الاثنين قالا لهم: إنا إليكم مرسلون، ففيه توكيد بـ (إن واسمية الجملة. ثم لما اشتد تكذيبهم ناسب التأكيد بمؤكدات أكثر ولذا قالوا: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلْيَكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴿ فَفيه التأكيد بشبه القسم و (إن واسمية الجملة ولام الابتداء.

فقول المفسر: (على ما قبله) متعلق بـ «زيدَ».

وقوله (لزيادة) يتعلق به قوله: (في: ﴿إِنَّاۤ إِلَيَّكُمُ ﴾...). أي: زيد التأكيد في ﴿إِنَّاۤ إِلَيْكُمُرُ لَمُرْسَلُونَ ﴿إِنَّ لَا يَادَة إِنكارِهِم.

(٤) قوله: (التبليغ). أشار به إلى أن البلاغ اسم مصدر: بلّغ، ومصدره: التبليغ.



الواضحة، وهي (١) إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الميت.

﴿ لَهِ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا ﴾ تشاءمنا ﴿ بِكُمِّ ﴾ لانقطاع المطر (٢) عنا بسببكم ﴿ لَهِن ﴾ لام قسم ﴿ لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ ﴾ بالحجارة (٣) ﴿ وَلِيَمَسَّنَكُمْ مِنَّا عَذَابُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ مؤلم.

﴿ قَالُواْ طَكِيْرُكُم ﴾ شؤمكم ﴿ مَّعَكُمُ ۚ ﴾ بكفركم ﴿ أَيِن ﴾ همزة استفهام دخلت على ﴿إِن ﴾ الشرطية وفي همزتها (٤): التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى ﴿ ذُكِّرُ أَمُ ﴾ وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهي). أي: الأدلة الواضحة، وهي من معجزات عيسى عَلَيْهِ السَّكَرُمُ، وتقدم ذكرها في سورة آل عمران وغيرها، وقد ذكر القرطبي -بدون عزو- إن هذه الآيات الثلاث قد أعطوا هؤلاء الرسل أيضًا، فكانوا يبرئون الأكمه والمريض ويحيون الموتى. والله أعلم، وهذا ظاهر كلام المفسر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لانقطاع المطر). هذا على سبيل المثال، قال قتادة: «يقولون: إن أصابنا شر فإنها هو من أجلكم». اهـ. رواه ابن جرير، فهذا يشمل انقطاع المطر وغيره. وقال مجاهد: «لم يدخل مثلكم قرية إلا عذب أهلها». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالحجارة). قاله قتادة. وهنا تقدم القسم، فالجواب له، وهو ﴿لَنَرَجُمُنَكُمْ ۗ ﴾ وهو دال على جواب الشرط، كما تقدم نظائره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي همزتها). أي: همزة «إن» الشرطية، وهي الهمزة الثانية، وذكر المفسر أربع قراءات:

١ - قرأ أبو عمرو، وقالون: بالتسهيل مع إدخال الألف

٢- وابن كثير، وورش، ورويس: بالتسهيل بدون إدخال.

٣- وهشام: بالتحقيق مع الإدخال.

٤ - والباقون: بالتحقيق بدون إدخال.

محذوف، أي: تطيرتم وكفرتم، وهو محل الاستفهام (١)، والمراد به التوبيخ ﴿بَلْ الْمُتَوْفِينَ ﴿ بَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- (١) ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ ﴾ وهو حبيب النجار (٢) كان قد كان آمن بالرسل، ومنزله بأقصى البلد ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ يشتد عدوًا لما سمع بتكذيب القوم الرسل ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
- (١٠) ﴿ أَتَّبِعُواْ ﴾ تأكيد للأول ﴿ مَن لَا يَشَّئُكُمُ أَجُرًا ﴾ على رسالته ﴿ وَهُم مُ مَن لَا يَشَّئُكُمُ أَجُرًا ﴾ على رسالته ﴿ وَهُم مُ مُّهُ مَدُونَ (١٠) ﴾ فقيل له (٢٠): أنت على دينهم.
- الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله الله عن الله الله عن اله

(١) قوله: (وهو محل الاستفهام). أي: الجواب المحذوف محل الاستفهام الإنكاري التوبيخي؛ لأن المراد الاستنكار والتوبيخ على تطيرهم عند التذكير.

(۲) قوله: (وهو حبیب...). روی ذلك ابن جریر عن ابن عباس، و كعب الأحبار، ووهب بن منبه. ونقله ابن كثیر وغیره، وفیها قال ابن جریر: «أن أهل تلك القریة عزموا علی قتل هؤ لاء الرسل، فبلغ ذلك هذا الرجل، وكان منزله أقصی المدینة، وكان مؤمنًا، وكان اسمه فیها ذكر: حبیب بن مری».اهد. وعن ابن عباس: «اسم صاحب یس: حبیب النجار، فقتله قومه».اهد. وإلى ما ذكر یشیر المفسر كها هو واضح.

(٣) قوله: (فقيل له...). دخول إلى الآية التالية.

تنبيه: جملة ﴿وَهُم مُّهَٰتَدُونَ ﴿ مَن بابِ الإطنابِ المسمى بالإيغال عند البلاغيين وهو: تعقيب جملة بشيء آخر -جملة أو غيرها- لنكتة، كالحث على الامتثال كما في الآية الكريمة، وكالمبالغة في المدح.

(٤) ﴿ وَمَا لِيَ ... ﴾ ، ﴿ وَمَا ﴾ : اسم استفهام مبتدأ ، و ﴿ لِيَ ﴾ : جار ومجرور خبر المبتدأ ، وجملة ﴿ لَا أَعْبُدُ ... ﴾ في محل نصب حال من ياء المتكلم .



عبادته الموجود مقتضيها، وأنتم كذلك ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللهِ بعد الموت، فيجازيكم كغيركم.

(الله عَنِي الله عَنِي الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

الله ﴿ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ إِنَّ عِبدت غير الله ﴿ لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

﴿ ﴿ إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِكُمُ فَأَسَمَعُونِ ﴿ أَي: اسمعوا قولي، فرجموه فهات (٣).

<sup>=</sup> وقول المفسر: (أيُّ مانع لي...إلخ) بيان لمضمون الآية، وأشار بقوله: (وأنتم كذلك). أن هذا من باب التعريض بهم، وحثهم على الإيهان، وفي ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ التفات إلى الخطاب من التكلم في ﴿ وَمَا لِلَ لَا أَعَبُدُ ٱلَذِى فَطَرَفِ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (في الهمزتين...). إشارة إلى القراءات التي سبقت في ﴿ مَأْنَذَرْتَهُمُ ﴾ [البقرة: ٦].

<sup>(</sup>۲) قوله: (صفة ﴿ اَلِهِ كُهُ ﴾. يعني: أن الجملة الشرطية ﴿ إِن يُرِدِنِ ... ﴾ صفة ﴿ اَلِه كُهُ فَهِي فِي محل نصب، والنون في ﴿ يُرِدِنِ ﴾ نون الوقاية، حذفت بعدها ياء المتكلم تخفيفًا. وجملة ﴿ لاَ تُغَنِّنِ ﴾ جواب الشرط، فهي مجزومة بحذف حرف العلة الياء، والنون فيها أصلية عين الكلمة، و ﴿ لاَ ﴾ نافية ليس لها عمل، والنون في ﴿ وَلا يُنقِدُونِ ﴾ نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيفًا، والفعل مجزوم بالعطف على جواب الشرط: ﴿ لاَ تُغَنِّن ﴾، وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فرجموه...). أي: رجموه بالحجارة حتى مات، روي ذلك عن قتادة، والسدي. =

(١) - ﴿ قِيلَ ﴾ له عند موته (١): ﴿أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ ﴾ وقيل: دخلها حيًّا (٢) ﴿ قَالَ يَا ﴾ حرف تنبيه (٢) ﴿ لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (١) ﴾

(١) - ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي ﴾ بغفرانه (٤) ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ (١) ﴾.

## 

= قال قتادة: «ذكر لنا أنهم كانوا يرمونه بالحجارة، وهو يقول: اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي، اللهم

وروى ابن جرير عن ابن مسعود: «أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قُصبه من دبره».اهـ. وعن الحسن: «حرقوه وعلقوه من سور المدينة». نقله القرطبي.

(١) قوله: (عند موته). أفاد أنه دخل الجنة بعد موته، وعليه جماهير المفسرين.

قال مجاهد: «قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة، وذلك أنه قتل فوجبت له، فلم رأى الثواب: ﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ ﴾ الهـ.

(٢) قوله: (وقيل: دخلها حيًّا). روى ابن جرير هذا القول عن ابن مسعود، قال: «قال الله له: ادخل الجنة، فدخلها حيًّا يرزق فيها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها...»، ويحتمل كون مراده أنه حيّ كحياة الشهداء، كما يشير إلى ذلك كلام القرطبي، والله أعلم.

(٣) قوله: (حرف تنبيه). تقدم نظيره في سورة النساء الآية (٧٣) وغيرها بمواضع.

(٤) قوله: (بغفرانه). أفاد أن ﴿مَا ﴾ مصدرية.





﴿ وَمَا ﴾ نافية ﴿ أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ ۽ ﴾ أي: حبيب ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ۽ ﴾ بعد موته ﴿ مِن جُندِ مِن السَّمَآءِ ﴾ أي: ملائكة (١) لإهلاكهم ﴿ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ آ﴾ ملائكة لاهلاك أحد.

(الله عَلَى الله عَلَ

الله عَلَى العِبَادِ ﴾ هؤلاء ونحوهم (٢) ممن كذبوا الرسل فأهلكوا،

(۱) قوله: (أي: ملائكة...). فيكون المعنى: ما احتاج إلى إهلاكهم بعده إلى إنزال ملائكة من السياء، بل الأمر كان أيسر من ذلك. هذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن مسعود، وفي حديثه: «فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية، فبادوا عن وجه الأرض، فلم تبق منهم باقية».اهـ.

#### تنبيهان:

١ - «مِن» في ﴿مِنْ بَعْدِهِ ٤ > مزيد للتأكيد، وفي ﴿مِن جُندِ ﴾ مزيدة للمبالغة في العموم، وفي ﴿مِن جُندِ ﴾ ابتدائية متعلقة بـ﴿أَنزَلْناً ﴾.

٢- نقل القرطبي عن الزمخشري: «فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السهاء يوم بدر والخندق؟ قلت: إنها يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود، وقوم صالح بصيحة، ولكن الله فضل محمدًا على بكل شيء على سائر الأمم، فمن ذلك أنه أنزل جنودًا من السهاء، وكأنه أشار بقوله:
 ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا ... ﴾ ﴿ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴿ ) إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا نفعل لغيرك ... اهـ.

(٢) قوله: (هؤلاء ونحوهم). أي: المراد بالعباد هنا المكذبون، وفاعل الحسرة محذوف، والمعنى: يا حسرة العباد على أنفسهم، كما قاله قتادة. وعن ابن عباس: ﴿ يَنحَسُرَةً ﴾: يا ويل العباد».

وهي شدة التألم (١)، ونداؤها مجاز، أي: هذا أوانك فاحضري ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى استهزائهم رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة.

<sup>(</sup>١) وقوله: (وهي شدة التألم). أي: الحسرة: شدة التألم، ونداؤها مجاز؛ لأن النداء الحقيقي هو طلب الإقبال، فلا يتوجه إلى غير الحي، فكأن المعنى: أحضري فهذه من الأحوال التي يستحق أن تحضري فيها، كما في البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مسوق...). أي قوله تعالى: ﴿مَا كِأْتِيهِم ﴾ ذكر لبيان سبب الحسرة، فالحسرة سببها الهلاك، والهلاك سببه الاستهزاء بالرسل والتكذيب، فيكون الاستهزاء والتكذيب سببًا للحسرة؛ لأن سبب السبب سببً.

<sup>(</sup>٣) قوله: (خبرية). يعني: أن ﴿كُمْ ﴾ هنا خبرية، وليست استفهامية، و «كم» تأتي على الوجهين ولها الصدارة على كلا الوجهين، ولذا لا يعمل فيها ما قبلها، كما هو مفصل في النحو، وقد بينا المقارنة بين «كم» الخبرية والاستفهامية في رسالة «إحكام العُدد في أحكام العُدد»، فقول المفسر: معمولة لما بعدها، أي: إن «كم» هنا معمولة لما بعدها، وهو: ﴿أَهْلَكُنَا ﴾ في محل نصب، ومعلقة عما قبلها، أي: ليست معمولة لـ ﴿يَرُولُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (والمعنى:...). أي: معنى الآية على كون ﴿كَرَ ﴾ خبرية: أنا أهلكنا قبلهم كثيرًا. وأشار بقوله: (أي: علموا) أن الرؤية هنا قلبية. وفي بعض النسخ: (المكيّين) بدلًا من (المكذّين).



ٱلْقُرُونِ ﴾ الأمم ﴿أَنَهُمْ ﴾ أي: المهلكين ﴿إِلَيْهِمْ ﴾ أي: المكذبين ﴿لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أفلا يعتبرون بهم؟ و «أَنَهُمْ »...الخ: بدل مما قبله (١) برعاية المعنى المذكور.

(٣) - ﴿ وَإِن ﴾ نافية أو مخففة (٢) ﴿ كُلُّ ﴾ أي: كل الخلائق (٣)، مبتدأ ﴿ لَمَّا ﴾ بالتشديد (٤) بمعنى: إلّا، أو بالتخفيف فاللام فارقة و ((ما) مزيدة ﴿ بَمِيعٌ ﴾ خبر المبتدأ، أي: مجموعون ﴿ لَدَيْنَا ﴾ عندنا في الموقف بعد بعثهم ﴿ مُحْضَرُونَ (٣) ﴾ للحساب خبر ثان.

الله الله الله المعن على البعث، خبر مقدم ﴿ الْأَرْضُ الْمَيْدَةُ ﴾ بالتخفيف والتشديد (٥)

(۱) قوله: (﴿ أَنَهُمُ ... ﴾ إلخ بدل). يعني: جملة «أن» ومعموليها ﴿ أَنَهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ بدل اشتمال من ﴿ كُمْ أَهۡلَكُنَا ﴾ باعتبار المعنى؛ لأن المعنى: ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم، كونهم غير راجعين، أي: ألم يعتبروا بذلك؟ كما أشار إليه المفسر بقوله: (أفلا يعتبرون بهم؟).

- (٢) قوله: (نافية أو مخففة). فإذا كانت نافية يكون ﴿لَمَّا ﴾ بتشديد الميم بمعنى: إلا، والمعنى: ما كل إلا جميع لدينا... وإذا كانت مخففة من الثقيلة تكون «لما» بتخفيف الميم، و«ما» مزيدة للتأكيد، واللام فارقة، أي: بين «إن» المؤكدة المخففة، و«إن» النافية، ويكون المعنى: إنّ كلًّا أي: كل الخلائق لمجموعون لدينا.
- (٣) قوله: (أي: كل الخلائق). أشار به إلى أن التنوين في ﴿ كُلُّ ﴾ عوض عن المضاف إليه، وتنوين العوض أحد أنواع التنوين الأربعة، كما فصلها النحاة، وقد ذكرنا التفصيل في ذلك في كتاب «الثلاثيات».
- (٤) قوله: (بالتشديد) بيان للقراءتين، قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وابن جماز: بتشديد الميم: ﴿ لَمَّا ﴾. والباقون: بتخفيفها: ﴿ لَمَا ﴾. وقد ذكرنا وجههما.
- (٥) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع، وأبو جعفر: بالتشديد: ﴿ٱلْمَيِّتَهُ ﴾. والباقون: بالتخفيف: ﴿ٱلْمَيِّتَهُ ﴾. وهما بمعنًى واحد كها تقدم في فاطر: (٩).

- ﴿ أَحَيْنَهَا ﴾ بالماء، مبتدأ (١) ﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ﴾ كالحنطة ﴿ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ آَنَ ﴾.
- (٣)- ﴿لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ ﴾ بفتحتين وضمتين (٣)، أي: ثمر المذكور من النخيل والأعناب وغيرهما (١) ﴿وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم ﴿ أَي: لَم تعمل الثمر (٥) ﴿أَفَلاَ يَشْكُرُونَ (٣) ﴿ أَنعمه تعالى عليهم.
- ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ ﴾ الأصناف ﴿ كُنَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ من الحبوب وغيرها ﴿ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ من الذكور والإناث ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾
- (۱) قوله: (مبتدأ). يعني: ﴿ أَلْأَرْضُ ﴾: مبتدأ، و ﴿ ٱلْمَيْنَةُ ﴾: صفتها. وجملة ﴿ أَحْيَيْنَهَا ﴾ في محل نصب حال من ﴿ ٱلْأَرْضُ ﴾، أو في محل رفع نعت لها؛ لأن «أل» في ﴿ ٱلْأَرْضُ ﴾ جنسية فإذا وقعت الجملة بعد اسم معرف بـ «أل» الجنسية جاز إعرابها حالًا أو نعتًا، وقد فصلنا ذلك في رسالة «الاستثناء».
  - (٢) قوله: (أي: بعضها). أشار إلى أن ﴿مِّن ﴾ تبعيضية.
- (٣) قوله: (بفتحتين...). قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بضمتين: ﴿ثُمُرِهِ﴾: جمع ثمر. والباقون: بفتحتين: ﴿ثُمُرهِ ﴾.
- (٤) وقوله: (أي: الثمر المذكور...). أشار به إلى أن إفراد الضمير في ﴿مُرَوِءِ﴾ باعتبار المذكور، فيشمل ثمر النخيل وغيره.
- (٥) قوله: (أي: لم تعمل). أي: لم تعمل الأيدي الثمر، وإنها خلقها الله تعالى. وأشار المفسر به إلى أن «ما» هنا نافية، وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس، والضحاك، ومقاتل، وعزا إلى غيرهم أن «ما» اسم موصول بمعنى: الذي، فيكون الضمير -الهاء عائدًا إلى «ما»، ويكون المراد بذلك ما يحصل بالكسب كالزرع وأنواع الحلاوات والأطعمة والأخباز ونحو ذلك كها يعلم من القرطبي، وذكر الوجهين ابن جرير وغيره.



من المخلوقات العجيبة الغريبة(١).

(٣) - ﴿ وَءَايَدُّ لَهُمُ ﴾ على القدرة العظيمة ﴿ اللَّهُ لَهُ مُ فَصل (٢) ﴿ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ (٣) ﴾ داخلون في الظلام (٣).

الله ﴿ وَاللَّهُ مُسُ تَحُرِي ﴾ إلى آخره، من جملة الآية لهم (١٠)، أو آية أخرى

(۱) قوله: (من المخلوقات...). كما قال القرطبي: «أي: من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرض». اهـ. وقال: «ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا ينبغى أن يشرك به». اهـ.

- (۲) قوله: (نفصل). أي: نزيل. فإذا أزيل النهار من الليل ثبتت الظلمة، ولذا قال تعالى: ﴿فَإِذَا هُم مُُطْلِمُونَ ﴿ وَقد يقال: سلخ بمعنى: أخرج. فيقال: سلخت الشاة من الإهاب أي: أخرجتها منه، فظهرت الشاة دون الإهاب، وعلى هذا يكون المعنى: نخرج النهار من الليل، أي: نظهر من الليل، فيكون معنى المفاجأة أن هذا النهار الذي أخرج من الليل لم يلبث إلا قليلًا حتى دخل الظلام ثانيًا. فيتضح معنى المفاجأة، وذكر البلاغيون كلا الوجهين. وقالوا: السلخ هنا من باب الاستعارة. وأصله في نحو الشاة، وجملة ﴿ نَسْلَحُ ﴾ في محل نصب حال.
- (٣) قوله: (داخلون في الظلام). أفاد أن ﴿ مُظَلِمُونَ ﴾ اسم فاعل من: أظلم، وهو من باب أفعل بمعنى: الدخول في الشيء، نحو: أصبح، أي: دخل في الصباح، وأنجد: أي: دخل في نجد.
- (٤) قوله: (من جملة الآية). أي: على هذا تكون الواو عاطفة، و ﴿الشَّمْسُ ﴿ معطوفة على ﴿اللَّهُ مُنُ ﴾ معنى: وآية لهم ﴿الشَّمْسُ ﴾ معنى: وآية لهم الشَّمس، وكذلك ﴿الْقَمَرُ ﴾ معطوف، بمعنى: وآية لهم القمر. والجملة ﴿قَدَّرُنَكُ ﴾ مستأنفة أو حال بتقدير (قد)، وهذا على أن ﴿وَالْقَمَرُ ﴾ مرفوع، كما يصح كونه مبتدأ وما بعده خبرًا. وعلى كونه منصوبًا ﴿ وَالْقَمَرُ ﴾ فهو مفعول لفعل مقدر، كما سيذكره المفسر.

والقمر كذلك (١) ﴿لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ أي: إليه (٢)، لا تتجاوزه (٣) ﴿ذَلِكَ ﴾ أي: جريها ﴿تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿الْعَلِيمِ (٣) ﴾ بخلقه.

(۱) وقوله: (أو آية أخرى). بمعنى: هذه آية أخرى مستقلة، فتكون الواو استئنافية أو لعطف الجملة.

(٢) قوله: (أي: إليه...). تفسير لمعنى اللام في ﴿ لَهَا ﴾.

(٣) وقوله: (لا تتجاوزه). أي: ذلك المستقر. ذكر ابن كثير وغيره للمستقر تفسيرين:

الأول: المستقر المكاني، وهو تحت العرش. روى البخاري عن أبي ذر رَحَوَلِللَهُ عَنْهُ قال: كنت مع النبي عَنْ في المسجد عند غروب الشمس فقال عَنْ الله فر، أتدري أبن تغرب الشمس؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ بَحَرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَرْيِزِ الْعَلِيمِ (١٠) \* . [«فتح الباري» (١/ ٤٠٢)].

القول الثاني: المستقر الزماني. وهو يوم القيامة، أي: تجري الشمس إلى نهاية سيرها يوم القيامة فيتوقف سيرها، وعزا ابن كثير هذا القول إلى قتادة. ولا مانع من إرادة المعنيين جميعًا؛ فإنه يجوز إطلاق اللفظ المشترك في معنييه، كما ذكره الأصوليون، وعلى كل حال: النصوص واضحة في أن الشمس لها حركة، خلافًا لما يزعمه بعض الفلكيين، وكلام المفسر يحتمل الوجهين. وإن كان الأظهر: المستقر الزماني.

- (٤) قوله: (بالرفع والنصب). قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وروح: بالرفع: فهو مبتدأ. والجملة التي بعده خبر. والباقون: بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: قدرنا. فهذا من باب الاشتغال، كما هو معروف في النحو.
- (٥) قوله: (ثمانية وعشرين...). هذه الأمور من المسائل الفلكية، والمراد بمنازل القمر: مواقعها في كل يوم، فالقمر نجد في كل يوم في موقع مختلف عن اليوم الذي قبله وبعده،=



﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي ﴾ يسهل ويصح ﴿ لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ فتجتمع معه في الليل ﴿ وَلَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي ﴾ فلا يأتي قبل انقضائه ﴿ وَكُلُّ اللَّهِ عَوْضَ عَن اللَّمْسُ والقمر والنجوم ﴿ فِي فَلَكِ ﴾ مستدير ﴿ يَسَبَحُونَ ﴿ نَا اللَّهُ مِن الشَّمْسُ والقمر والنجوم ﴿ فِي فَلَكِ ﴾ مستدير ﴿ يَسَبَحُونَ ﴿ نَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّا اللللَّا اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الله - ﴿ وَءَايَةٌ لَمُمْ ﴾ على قدرتنا ﴿ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ وفي قراءة (١٤): «ذُرِّيَّاتِهِمُ»

<sup>=</sup> فله في كل يوم من أيام الشهر موقع طلوعًا وغروبًا ومسيرًا؛ لأن القمر يتأخر عن الشمس في المسير دقيقتين في كل ساعة، فيتأخر في اليوم والليلة ثمانيًا وأربعين دقيقة، فإذا حصل القمر تحت الشمس في نهاية الشهر سمي محاقًا، ثم إذا تأخر عن الشمس بقدر محدود يرى منه الهلال، ثم يتأخر ويتأخر حتى نراه بدرًا في وسط الشهر، ثم يتأخر حتى يصل إلى تحت الشمس في نهاية الشهر؛ فالقمر يكمل دائرة كاملة في الشهر، وفسر القرطبي وغيره: المنازل بالمنازل المذكورة. وكما يشير إلى ذلك المفسر.

<sup>(</sup>١) قوله: (كعود الشماريخ). أي: العود الذي عليه الشماريخ، والشماريخ جمع شمراخ، وهي القضبان التي عليها التمر، والتمر يتمسك ويتعلق بها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فإنه يرق...). إشارة إلى وجه الشبه في هذا التشبيه الرائع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نُزِّلوا...). أي: نزلت الشمس والقمر والنجوم منزلة العقلاء فقيل: ﴿يَسَبَحُونَ ﴾ بالواو والنون، ولم يقل: تسبح، أو يسبحن، وهذا من باب البلاغة، وكذا إطلاق السباحة على سبرها من باب الاستعارة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب: بصيغة الجمع: ﴿ ذُرِّيًا تِهِمُ ﴾. والباقون: ﴿ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾.

أي: آباءهم الأصول(١) ﴿فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ أي: سفينة نوح ﴿ٱلْمَشْحُونِ (١) ﴾ المملوء.

- (الله حَرَّ الله عَمْ مَن مِثْلِهِ ﴾ أي: مثل فلك نوح، وهو ما عملوه (٢) على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله ﴿مَايِرَكُبُونَ (الله عَلَيه.
- ْ وَإِن نَّشَأْ نُغُرِقَهُمَ ﴾ مع إيجاد السفن ﴿فَلَا صَرِيخَ ﴾ مغيث ﴿لَمُمْ وَلَا هُمَ يُنقَذُونَ ﴿ يُنجَونَ.
- (الله عنه الله عنه الله ومَتَعًا إِلَى حِينِ (الله عنه أي: لا ينجّيهم إلا رحمتنا لهم (٣)، وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم.

(۱) وقوله: (أي: آباءهم...) تفسير للذرية على الوجهين، وسمي الآباء ذرية؛ لأن منهم ذرأ الأبناء، وهذا أحد الأوجه في معنى الذرية، وبه فسر ابن كثير، وعزاه القرطبي إلى أبي عثمان، وروي عن الضحاك، وقتادة. وعلى هذا فالمراد بالفلك: سفينة نوح عَليَّهُ السَّكَمُ، و «أل» فيه عهدية. وقيل: ذرية المخاطبين، أي: أهل مكة، والمراد بهم أولادهم وضعفاؤهم، ذكره القرطبي بدون عزو، وعلى هذا تكون «أل» في ﴿ٱلْفُلِكِ ﴾ جنسية.

(٢) قوله: (وهو ما عملوه). أي: فالمراد بمثله: السفن. رواه ابن جرير عن ابن عباس، وعن الضحاك، وقتادة، وغيرهم كذلك.

وروى عن ابن عباس أيضًا: «أنها الإبل»، قال ابن عباس: «قوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّشْلِهِ عَلَا وَرَكُونَ وَنَكُونَ وَنَكَ عَني: الإبل، خلقها الله كها رأيت، فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها».اهد. وروي ذلك أيضًا عن عكرمة، وعبدالله بن شداد، والحسن. كها في ابن جرير. فيكون معنى الآية: وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبون، أي: الإبل التي يركبونها. ولعل التفسير الأول أرجح لمناسبة قوله تعالى: ﴿وَإِن نَشَأَنُغُوقَهُم ﴾؛ لأن الغرق يكون في الماء. والله أعلم.

(٣) قوله: (أي: لا ينجيهم...). تفسير لتوضيح المعنى. و ﴿رَحْمَةٌ ﴾ في الآية مفعول لأجله، والاستثناء مفرّغ، و ﴿مَتَنعًا ﴾ معطوف، وهو اسم مصدر بمعنى: التمتيع، كما قاله المفسر.



﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ ﴾ من عذاب الدنيا كغيركم (١) ﴿ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ من عذاب الآخرة (٢) ﴿ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَدَابِ الآخرة (٢) ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَابِ الآخرة (٢) ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الله ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ (٤) مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (١) ﴿.

(الله علينا ﴿ مَمَّا رَزَقَكُمُ علينا ﴿ مِمَّا رَزَقَكُمُ النَّهِ عَلَينا ﴿ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ علينا اللَّهِ علينا ﴿ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُولُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُولِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُ عَلَيْنَا عَلَيْكُونَا عَلَيْنَا عَلَ

(١) قوله: (من عذاب الدنيا). تفسير لـ ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾. وقول المفسر: (كغيركم) أي: كما نزل في غيركم من الأمم الماضية.

- (٢) وقوله: (من عذاب الآخرة). تفسير لـ ﴿وَمَاخُلْفَكُمْ ﴾. وبنحوه فسر قتادة، كما في القرطبي، وعن ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد: ﴿مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾: ما مضى من الذنوب، ﴿وَمَاخُلْفَكُمْ ﴾: ما يأتى من الذنوب، أي: اتقوا عقاب ذلك». وقيل غير ذلك في تفسير هما، وكلها متلازمة.
- (٣) قوله: (أعرضوا). قدره ليكون جواب الشرط، حذف الجواب لدلالة الآية التالية على ذلك، كما يعلم من ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.
  - (٤) ﴿مِّنْ ءَايَةٍ ﴾، ﴿مِّنْ ﴾: هنا مزيدة لتأكيد العموم، وفي ﴿مِّنْ ءَايكتِ رَبَّهُم ﴾: تبعيضية.
- (٥) قوله: (أي: قال فقراء الصحابة). بهذا أوضح فاعل القول، وهم فقراء الصحابة، وظاهر كلام المفسر أن الآية مكية، والقائل: فقراء الصحابة من أهل مكة، ونقل عن الحسن: «أُمِرَ اليهود أن ينفقوا على الفقراء فقالوا ذلك»، وعلى هذا قيل هذه الآية مدنية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أول السورة، ونقل القرطبي عن ابن عباس: «كان بمكة زنادقة، كانوا يسمعون المؤمنين يقولون لو شاء الله لأغنى فلانًا، أي: يعلقون الأمر بمشيئة الله تعالى، فأخرج هؤلاء جوابهم مخرج الاستهزاء بالمؤمنين. اهد. ملخصًا.

ونقل أيضًا بدون عزو: أن الصديق رَعَوَلَيّهُ عَنهُ كان يطعم المساكين، فقال له أبو جهل: يا أبا بكر، أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم، قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قومًا بالفقر وقومًا بالغنى وأمر الفقراء بالصبر والأغنياء بالإعطاء، قال: والله يا أبا بكر ما أنت إلا في ضلال أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء ولا يطعمهم ثم أنت تطعمهم؛ فنزلت الآية. اهد. وهذا يدل على أن مشركي مكة لم يكونوا على توحيد الربوبية كما ينبغى. خلافًا لما يذكره بعض الناس.

اللَّهُ ﴾ من الأموال ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ استهزاء بهم ﴿أَنْظُعِمُ مَن لَّو يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ ﴾ في معتقد كم ﴿إِنْ ﴾ ما ﴿أَنتُمْ ﴾ في قولكم لنا ذلك مع معتقد كم هذا ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ تُمْبِينِ ﴿ اللَّهُ ﴾ بيّن، وللتصريح بكفرهم موقع عظيم (١).

الله ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللَّوَعَدُ ﴾ بالبعث ﴿إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٠٠٠ ﴾ فيه.

(الله عالى: ﴿ مَا يَنظُرُونَ ﴾ أي: ما ينتظرون ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً ﴾ وهي نفخة إسرافيل الأولى (٢) ﴿ وَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (١) ﴾ بالتشديد (٣)، أصله: يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد، أي: وهم في غفلة عنها (١)

<sup>(</sup>١) قوله: (وللتصريح بكفرهم). يعني: أنه ذكر هنا ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالاسم الظاهر، دون الضمير «قالوا»، وذلك للتصريح بكفرهم، وفيه مبالغة، وهي نكتة بلاغية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهي نفخة إسرافيل...). أي: وهي نفخة الفزع، كما قاله ابن كثير وغيره. قال ابن كثير: «ينفخ في الصور نفخة الفزع، والناس في أسواقهم ومعاشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم... إلخ». وروى ابن جرير معناه عن عبدالله بن عمرو، وقتادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتشديد) أي: بتشديد الصاد، ثم في ذلك قراءات؛ فقرأ أبو جعفر: ﴿يَخْصِّمُونَ﴾: بسكون الخاء. وقرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف، وابن ذكوان: بكسر الخاء: ﴿يَخِصِّمُونَ﴾. وقرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، وقرأ ابن كثير، وهشام، وورش: بفتح الخاء: ﴿يَخَصِّمُونَ﴾. وقرأ حمزة: بصيغة الثلاثي المجرد: ﴿يَخْصِمُونَ﴾. كما أشار إليه المفسر بقوله: (وفي قراءة: ﴿يَخْصِمُونَ﴾ كيضربون).

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: وهم في غفلة عنها). تفسير لـ ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾. وأصل: يخصِّمون: يختصمون، أي: من باب الافتعال، والماضي: اختصم، قلبت التاء صادًا بعد نقل حركتها إلى الخاء، وحذفت همزة الوصل، فصار: خَصَّمَ، وتصريفه: خَصَّمَ يَخصَّمُ خِصَّامًا، فهو مُخصِّم، كما ذكره الصرفيون. وهذا على قراءة ابن كثير وغيره بفتح الخاء ﴿ يَخَصِّمُونَ ﴾.



بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك، وفي قراءة: «يَخُصِمُونَ» كيضربون، أي: يخصم بعضهم بعضًا.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ أي: يوصوا ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ من أسواقهم وأشغالهم، بل يموتون فيها.

(٥) - ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ هو قرن (١): النفخة الثانية للبعث (٢)، وبين النفختين أربعون سنة ﴿ فَإِذَا هُم ﴾ أي: المقبورون ﴿ مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ القبور (٣) ﴿ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥) ﴾ يخرجون بسرعة.

(3) - ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الكفار منهم ﴿ يَا ﴾ للتنبيه ﴿ وَيُلَنَا ﴾ هلاكنا، وهو مصدر (4) لا فعل له من لفظه ﴿ مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ لأنهم كانوا بين النفختين نائمين (٥) لم

<sup>=</sup> وأما على القراءة بكسرها ﴿يَخِصِّمُونَ﴾، فقال البيضاوي: «أصله: يختصمون، حذفت حركة التاء وأدغمت في الصاد، فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين».

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو قرن). أي: الصُّورُ قرن.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (النفخة الثانية). مفعول مطلق، وهذا بناءً على أن النفخ يكون مرتين. وقد تقدم في سورة النمل (٨٧) الاختلاف في ذلك، وأن ابن كثير اختار أن النفخ يكون ثلاث مرات، وعلى كل حال لا خلاف في أن المراد بهذا النفخ نفخ البعث، أي: النفخة التي يكون بها البعث.

<sup>(</sup>٣) قوله: (القبور). الأجداث جمع جَدَث، وهو القبر، ونقل ابن جرير فيه لغة أخرى بالفاء: جدف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو مصدر) أي: الويل في الأصل مصدر بمعنى: الهلاك، وليس له فعل من مادته بل من معناه، وهو هلك. وتقدمت هذه الكلمة في مواضع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأنهم كانوا). أي: كانوا نائمين بين النفختين، وهذا النوم هو المراد هنا، قاله قتادة، فيها روى ابن جرير، وروى عن أبيّ بن كعب، قال: «ناموا نومة قبل البعث». =

سورة يس

يعذبوا ﴿هَنَذَا ﴾ أي: البعث (١) ﴿مَا ﴾ أي: الذي ﴿وَعَدَ ﴾ به (٢) ﴿الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ﴾ فيه ﴿الْمُرْسَلُونَ ﴿نَ ﴾ أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، وقيل: يقال لهم ذلك.

الله الله عندنا ﴿ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا ﴾ عندنا ﴿ مُحْضَرُونَ اللهُ ﴾.

( وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>=</sup> وقال ابن كثير: «المراد بمرقدهم: لبثهم في قبورهم»، ولا ينافي هذا أنهم يعذبون في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما شاهدوه من الأهوال والشدة كالرقاد، ونقل قول قتادة أيضًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (البعث). أفاد به أن هذا مبتدأ، وليس نعتًا لـ ﴿مَرْقَدِنّا ﴾. وخبره الاسم الموصول: ﴿مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول وقدره مجرورًا، وحذف العائد المجرور مشروط بشروط، وهي: كون حرف الجر بلفظه ومعناه ومتعلقه داخلًا على الاسم الموصول، نحو: سلمتُ على الذي سلمتَ، أي:عليه ويشرب مما تشربون، أي: منه، ولكن ربيا يحذف العائد المجرور بدون هذه الشروط، كما صرح به الخضري وغيره، فيكون هنا -على تقدير المفسر - من ذلك الباب. وقد تقدم لنا ذكر هذه المسألة. تنبيه: صريح كلام المفسر أن هذا القول ﴿هَنَا مَاوَعَدَ ٱلرَّمُّنُ ﴾ من كلام هؤلاء، وهذا مروي عن ابن زيد، كما في ابن جرير. وروى عن مجاهد: «هذا من كلام المؤمنين حين يبعثون»، وعن الحسن: «إنها يجيبهم بذلك الملائكة»، قال ابن كثير: «ولا منافاة إذ الجمع مكن».اه. وأشار المفسر إلى القولين الآخرين بقوله: (وقيل: يقال لهم ذلك).

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَا نَظُلَمُ مَنَفَّ شَكِئًا ﴾. قال القرطبي: «أي: لا تنقص من ثواب عمل».اهد. يشير إلى أن الظلم بمعنى: نقصان الثواب، أو زيادة في السيئة، وإن لم يكن ظليًا حقيقة؛ لأن ثوابه فضل منه، وحرمان الفضل ليس ظليًا، ومن معتقد أهل السنة أن الله لا يجب عليه شيء؛ فثوابه من فضله، وعقابه من عدله. والله أعلم. وكل من ﴿ نَفْشُ ﴾ و «شيء» عام؛ لوقوعها نكرتين في سياق النفي.



(۱) عما فيه أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلٍ بسكون الغين وضمها فيه أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلٍ بسكون الغين وضمها فيه؛ لأن الجنة أهل النار (۲) مما يتلذذون به، كافتضاض الأبكار، لا شغل يتعبون فيه؛ لأن الجنة لا نَصَبَ فيها (۳) ﴿فَكِهُونَ (١) فَ نَاعِمون، خبر ثان لـ إِنَّ »، والأول: (فِي شُغُلِ».

(٥) - ﴿ هُمْ ﴾ مبتدأ ﴿ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ ﴾ جمع ظُلّة أو ظِلّ (٤) ، خبر (٥) ، أي: لا تصيبهم الشمس (٦) ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ جمع أريكة ، وهو السرير (٧) في الحُجَلَة أو الفرش فيها ﴿ مُتَّكِئُونَ (٥) ﴾ خبر ثان، متعلق «عَلَى »(٨).

﴿ فَكُمْ فِيهَا فَكِكُهَةً وَلَهُم ﴾ فيها ﴿ مَايَدَعُونَ ﴿ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

وقال البيضاوي: «في تنكير ﴿شُغُلِ﴾ تفخيم»، وقول المفسر: (كافتضاض...). تمثيل للشغل، وإنها ذكره لأنه فسر بذلك ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، كما في ابن جرير. ولمناسبة الآية التالية.

(٣) قوله: (لا نصب). أي: لا تعب وكدّ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بسكون الغين...). قرأ بالسكون: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو. وبالضم: الباقون. وهما لغتان بمعنى، كما في القرطبي، ونظيره: الرعب والرعب.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (عما فيه...). متعلق بـ ﴿شُغُلِ﴾، و(مما يتلذذون) بيان له.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جمع ظُلّة) الظّلّة بضم الظاء، جمعه: ظُلَل، وقرأ به حمزة، والكسائي، وخلف. أو ﴿ظِلَالٍ﴾ كقبة وقباب، وهو جمع ظِلّ أيضًا، قرأ به الباقون. فلعل المفسر أشار إلى القراءتين.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (خبر). أي: الجار والمجرور ﴿فِي ظِلَالٍ ﴾ خبر المبتدأ ﴿ هُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أي: لا تصيبهم...) توضيح لمعنى كونهم في ظلال.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وهو السرير). كما فسر به وبالفرش ابن جرير. والحجلة -بفتح الحاء والجيم-: الغرفة المهيأة للعروس.

<sup>(</sup>٨) قوله: (متعلق ﴿عَلَى ﴾). أي: يتعلق الجار والمجرور ﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ بقوله ﴿مُتَّكِعُونَ ﴾.

- (٥٠٠٠) ﴿ سَلَنَمُ ﴾ مبتدأ (١) ﴿ قَوْلًا ﴾ أي: بالقول، خبره: ﴿ مِن زَبِّ رَحِيمٍ (٥٠٠٠) ﴾ بهم، أي: يقول لهم: سلام عليكم.
- ( عن انفردوا عن المُحْرِمُونَ ( عن انفردوا عن المُحْرِمُونَ ( عن انفردوا عن المُحْرِمُونَ عند اختلاطهم بهم ( الله منين عند الله من الله منين عند الله من الله م
- (الله على لسان رسلي ﴿أَن لَا تَعْمُ ﴾ آمركم ﴿يَبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ على لسان رسلي ﴿أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِ ﴾ " لا تطيعوه ﴿إِنَّهُ وَلَكُوْ عَدُوُّ مَبِينُ (الله عَلَى العداوة.
- الله ﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِي ﴾ وحدوني وأطيعوني ﴿ هَذَاصِرَطُ ﴾ طريق ﴿ مُسْتَقِيمُ الله ﴾.
- الله ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُور جُبُلًا ﴾ خلقًا (٥)، جمع جبيل كقديم، وفي
- (۱) قوله: (مبتدأ). ما ذكره المفسر أحد الأوجه الإعرابية، وهو واضح، ويصحّ: ﴿ سَكَمُ ﴾: مبتدأ، و﴿ قَوْلًا ﴾ منصوب بنزع الخافض، والخبر: ﴿ مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴿ الله عن عمر بن عبدالعزيز قال: ﴿إذا فرغ الله ابن جرير من طريق محمد بن كعب القرظي عن عمر بن عبدالعزيز قال: ﴿إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار، أقبل في ظلل من الغمام والملائكة، قال: فيسلم على أهل الجنة، فيردون عليه السلام... ». الحديث.
  - (٢) قوله: (يقول). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف، في محل نصب.
- (٣) وقوله: (أي: انفردوا...) كما قال ابن جرير: «وتميزوا من المؤمنين اليوم أيها الكافرون بالله، فإنكم واردون غير موردهم، داخلون غير مدخلهم».اهـ. وروى معناه عن أبي هريرة رَحِيَالِيَّهُ عَنهُ.
- (٤) ﴿أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِّ ﴾. ﴿أَن ﴾: مفسرة؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وهي: ﴿ ﴿ أَنْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾، و﴿ لَا ﴾: ناهية، و ﴿ تَعْبُدُوا ﴾ مجزوم بـ ﴿ لَا ﴾، و ﴿ أَن اَعْبُدُونَ ﴾ معطوفة على ﴿ أَن لَا تَعْبُدُوا ... ﴾.
- (٥) قوله: (خلقًا). فسر به مجاهد وغيره، وهو من جَبَلَ، أي: خلَق. وفاعل ﴿أَضَلَ ﴾: الضمير المستتر العائد إلى الشيطان.



قراءة (١٠): بضم الباء ﴿كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾ عداوته وإضلاله (٢٠)، أو ما حلّ بهم من العذاب فتؤمنون، ويقال لهم في الآخرة (٣٠):

- الله ﴿ هَاذِهِ مِهَا مَهُمُ أَلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله بها.
  - الله ﴿ أَصْلُوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ الله ﴾.
- ﴿ اَلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ ﴾ أي: الكفار لقولهم: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُسَرِّكِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ ﴾ أيديهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾ وغيرها ﴿ بِمَا كُلُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عضو ينطق بها صدر منه (١٠).

(١) قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات:

<sup>- ﴿</sup>جِبِلًا ﴾: نافع، وعاصم، وأبو جعفر.

<sup>- ﴿</sup>جُبُلًا﴾: بضمتين وتخفيف اللام: ابن كثير، وحمزة، والكسائي، ورويس، وخلف.

<sup>- ﴿</sup>جُبُلًا ﴾: بتسكين الباء: أبو عمرو، وابن عامر.

<sup>- ﴿</sup>جُبُلًا﴾: بضمتين وتشديد اللام: روح. نقل القرطبي عن المهدوي والثعلبي: «وكلها لغات بمعنى: الخلق». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عداوته...). مفعول به لـ ﴿تَعْقِلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويقال لهم...). أفاد بهذا التقدير أن الجملة التالية في محل نصب مقول لقولٍ محذوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فكل عضو...). ثبت ذلك في أحاديث منها ما روى ابن جرير، عن أبي موسى الأشعري رَحَوَلَيَّكَءَنهُ، قال: «يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرض عليه ربه عمله فيها بينه وبينه، فيعترف فيقول: نعم، أي رب، عملت، عملت، عملت، قال: فيغفر الله له ذنوبه، ويستره منها، فها على الأرض من خليقة ترى من تلك الذنوب شيئًا، وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها، ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض عليه ربه عمله فيجحده، ويقول: أي رب وعزتك، لقد كتب عليّ هذا الملك ما لم أعمل، =

ابتدروا ﴿ اَلْصَرَطَ ﴾ الطريق، ذاهبين كعادتهم ﴿ فَأَنَّ ﴾ فكيف ﴿ يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

(الله - ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ﴾ قردة وخنازير أو حجارة (١) ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾، وفي قراءة (١): في منازلهم ﴿ فَمَا الله عنى: مكان، أي: في منازلهم ﴿ فَمَا الله عَنَى الله عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنَ

= فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا، فيقول: لا وعزتك، أي رب ما عملته، فإذا فعل ذلك ختم على فيه».

قال الأشعري: «فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمني». وقال تعالى في سورة «حم السجدة»: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَالُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(١) قوله: (أي: لا يبصرون). أي: فمعنى الآية: لو نشاء لتركناهم عميًا يترددون، روي ذلك عن قتادة، والحسن.

وعن ابن عباس: «المعنى: لو نشاء للأضللناهم عن الهدى»، أي: فالمراد العمى عن الهدى، لا العمى عن البصر، واختار ابن جرير الأول؛ لأن الآية تهديد للكفار بالعقوبة على ضلالتهم، وقد وقعوا في الضلالة، فلا معنى للتهديد بذلك عقوبةً.

- (٢) قوله: (قردة...). قال القرطبي: «المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجرًا أو جمادًا أو بهيمة»، وما قال المفسر موافق لقول السدي: «لغيّرنا خلقهم».اهـ. وقال ابن عباس: «لأهلكناهم في مساكنهم».اهـ. وعن الحسن: «لأقعدهم على أرجلهم».اهـ.
- (٣) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ شعبة: بصيغة الجمع: ﴿مَكَننَتِهِمُ ﴾. والباقون: بصيغة الجمع: ﴿مَكَننَتِهِمُ ﴾. ومعناهما واحد في المآل؛ لأن المضاف إلى المعرفة يعم، مفردًا كان المضاف أو جمعًا، كما ذكره الأصوليون.



الله أَنْ وَمَن نُعَمِّرُهُ ﴾ بإطالة أجله ﴿نَنْكُسُهُ ﴾ وفي قراءة (١): (أننكِسُهُ ﴾ وفي قراءة وشبابه ضعيفًا بالتشديد من التنكيس ﴿فِي الْخَلْقِ ﴾ أي: خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفًا وهرمًا ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ الله ﴾ أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث، فيؤمنون، وفي قراءة بالتاء (٢).

(الله من الله من الله

(١) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم، وحمزة: ﴿نُنَكِّسُهُ ﴾: بتشديد الكاف من التنكيس. والباقون: ﴿نَنْكُسُهُ ﴾: بصيغة الثلاثي المجرد، ومعناهما واحد.

وقول المفسر: (فيكون بعد قوته...إلخ) بيان للتنكيس -أو النكس- كما فسر به ابن جرير وغمره.

(٢) قوله: (وفي قراءة: بالتاء...)، أي: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾: وهي قراءة نافع، وابن ذكوان، وأبي جعفر، ويعقوب. والباقون: بالياء: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾.

(٣) قال ابن كثير في معنى الآية: «أنه ما علمه الشعر، وما هو في طبيعته، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته». اهـ. وهذا من دلائل نبوته على وسّد لذريعة الاتهام به على أن القرآن من عنده.

قال القرطبي: «وربها كان كلامه على يوافق بعض الأوزان، ولا يلزم منه كونه شاعرًا، كما أن بعض الآيات القرآنية توافق الأوزان الشعرية، وليس بشعر، ومن ذلك قوله على: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب»، وغير ذلك».اهـ. ملخصًا.

وقد ذكر علماء علم العروض مثالًا من القرآن الكريم لكل وزنٍ من الأوزان الشعرية، وهذا لسلاسة القرآن وحسن نظمه، ولا يقتضي ذلك أنه شعر، كما ذكره العلماء. ﴿ لِلْمَنذِرَ ﴾ بالياء والتاء (١)، به (٢) ﴿ مَن كَانَ حَيَّا ﴾ يعقل ما يخاطب به، وهم المؤمنون (٢) ﴿ وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ ﴾ بالعذاب ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به.

(۱) قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: ﴿لِلنُنذِرَ ﴾: قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب. والباقون: بالياء.

(٢) وقوله: (به). متعلق بـ ﴿ لِّيُنذِرَ ﴾.

(٣) قوله: (وهم المؤمنون). كما قال قتادة: «حيّ القلب، حيّ البصر»، وقال الضحاك: «من كان عاقلًا».

(٤) قوله: (يعلموا) أفاد أن الرؤية علمية، و «أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين.

- (٥) قوله: (والواو الداخلة...). وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. فعلى مذهب الزمخشري ومن تبعه الواو عاطفة على محذوف، وعلى مذهب غيرهم، الواو استئنافية موقعها قبل الهمزة، قدمت الهمزة لصدارتها.
- (٦) قوله: (أي: عملناه بلا شريك). أشار إلى أن العمل باليدين كناية عن العمل بلا شريك ولا معين. وبه قال القرطبي وغيره، ويوافقه قول ابن جرير: «مما خلقنا من الخلق». علمًا بأن مذهب السلف إثبات اليدين لله تعالى كها تليقان به عَرَّبَكً، ويكون التعبير بالجمع هنا ﴿أَيْدِينَا ﴾ لمناسبة لغوية.

وقول المفسر: (عملته) يفيد أن «ما» هنا اسم موصول، لتقديره الضمير العائد، ويكون الجار والمجرور حالًا من ﴿أَنْعَكُمَّا ﴾، ويحتمل كون «ما» مصدرية كما ذكره القرطبي.



الله - ﴿ وَذَلَلْنَهَا ﴾ سخرناها ﴿ لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ مركوبهم ﴿ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ الله ﴾.

(۱) هُوَهُمُّمْ فِيهَا مَنَنفِعُ ﴾ كأصوافها (۱) وأوبارها وأشعارها ﴿وَمَشَارِبُ ﴾ من لبنها، جمع مشرب بمعنى: شرب أو موضعه (۲) ﴿أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ آَنَا المنعم عليهم بها فيؤمنوا، أي: ما فعلوا ذلك.

آلهتهم من الأصنام (٥) ﴿ لَهُمْ جُندُ ﴾ بزعمهم نصرهم ﴿ تُحَضّرُونَ ۞ ﴾ في النار معهم.

الله ﴿ فَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ لك (٦): لست مرسلًا وغير ذلك ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا

(١) قوله: (كأصوافها...). تقدم شرح ذلك في النحل (٨٠).

(٢) قوله: (بمعنى شرب...). أي: على أنه مصدر ميمي أو ظرف.

(٣) قوله: (غيره). فسره به ليكون مفعولًا أولًا لـ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾، و ﴿ اللَّهَ أَ ﴾ مفعول ثان، أو بالعكس.

(٤) قوله: (نزلوا). أي: الآلهة، منزلة العقلاء ولذا أعيد إليها الضمير الواو.

- (٥) قوله: (أي: آلهتهم). فمعنى الآية: أن آلهتهم تحضر معهم في النار، وهذا المعنى قريب مما قاله مجاهد: «أن آلهتهم محضرة عند الحساب أي: عند حساب عابديها»، وذكر القرطبي ما قاله المفسر وجهًا في معنى الآية بدون عزو، والذي روي عن قتادة، واختاره ابن جرير: «أن المعنى: وهم أي: الكفار لهم، أي: لآلهتهم جندٌ محضرون، أي: يغضبون لآلهتهم في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيرًا ولا تدفع عنهم شرًّا».اهه.
- (٦) قوله: (لك...). أفاد به أن مقول القول محذوف، و ﴿إِنَّا نَعْلَمُ ... ﴾ جملة مستأنفة؛ ولذا يكون الوقف على ﴿قَوْلُهُمْ ﴾ وقفًا لازمًا يرمز إليه في المصحف بحرف الميم «\_ُ»، والآية تسلية للنبي ﷺ.

يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ من ذلك وغيره، فنجازيهم عليه.

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ يعلم (١)، وهو العاصي بن وائل (١) ﴿ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَظُفَةٍ ﴾ مني إلى أن صيرناه شديدًا قويًّا ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ﴾ شديد الخصومة ﴿ مُبِينُ ﴿ مَنِي إِلَى أَن صيرناه شديدًا قويًّا ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ﴾ بينها في نفى البعث (٣).

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ في ذلك ﴿ وَنَسِى خُلْقَهُ ﴿ مِن المنيّ، وهو أغرب من مثلِه ﴿ وَلَى مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمُ وَهِى رَمِيمُ ﴿ اللهِ ﴿ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمُ وَهِى رَمِيمُ ﴿ اللهِ ﴾ أي: بالية، ولم يقل: رميمة بالتاء (٤)؛ لأنه اسم لا صفة، وروي أنه أخذ عظمًا رميمًا، ففتته، وقال للنبي عَلَيْهِ: «أترى

<sup>(</sup>١) قوله: (يعلم) أفاد أن الرؤية قلبية.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهو العاصي بن وائل...) هذا القول مرويّ عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وروي عن مجاهد، والسدي، وعكرمة، وغيرهم أنها نزلت في أبيّ بن خلف جاء برميم وقال للنبي على الله يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا... والروايتان متشابهتان في الصياغة والواقعة، وقول ثالث: روى ابن جرير، عن ابن عباس: أنها نزلت في عبدالله بن أبيّ جاء بعظم فكسره ثم قال: يا محمد كيف يبعث الله هذا وهو رميم.

قال ابن كثير: «هذه الآيات عامة في كل من أنكر البعث».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بينها). برفع «بيّن» وهو مضاف إلى «ها» الراجع إلى الخصومة، أي: بيّن الخصومة. أفاد أن ﴿مُبِينُ ﴾ اسم فاعل من: أبان، بمعنى: بان اللازم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولم يقل...). يعني: أن ﴿رَمِيتُ ﴾ خبر لـ ﴿وَهِيَ ﴾ الراجعة للعظام فهو خبر لمؤنثٍ، فلم تركت التاء؟ فأجاب المفسر أن ﴿رَمِيتُ ﴾ اسم للعظم البالي، وهو في الأصل بمعنى اسم فاعل: رمّ، يرِمّ، ولكن غلبت عليه الاسمية، وذكر هذا الوجه البيضاوي وغيره، وذكر البيضاوي وجهًا آخر: وهو أنه بمعنى: اسم المفعول، و «فعيل» إذا كان بمعنى اسم المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو: رجل قتيل، وامرأة قتيل. والله أعلم. وقد ذكرنا سابقًا معانى وزن «فعيل» إجمالًا في سورة البقرة الآية (٢٦٧) وغيرها.



يحيي الله هذا بعد ما بلي ورم؟»، فقال النبي ﷺ: «نعم ويدخلك النار»(١).

﴿ وَهُلَ يُحْيِيهَا اللَّذِي أَنشَأَهَا أَوَلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ ﴾ محلوق ﴿ عَلِيـهُ ﴿ ﴾ ﴿ مُحلَّا ومفصلًا قبل خلقه وبعد خلقه.

(\*\*) - ﴿ اَلَّذِى جَعَلَ لَكُم ﴾ (\*) في جملة الناس ﴿ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ ﴾ المَرْخ والعَفار أو كل شجر إلا العناب (\*\*) ﴿ فَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ (\*\*) \* تقدحون،

(۱) قوله: (فقال النبي ﷺ...). وهذا الحديث رواه ابن جرير، عن سعيد بن جبير، وروى نحوه في شأن أبي بن خلف، عن مجاهد، وقتادة. وفي شأن ابن أُبيّ: عن ابن عباس...اهـ.

(٢) ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُور ... ﴾. قال القرطبي: «إن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع الحياة، فخرج منها الحياة، والعظم بارد يابس بطبع الموت، فكيف تخرج منه الحياة؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُو مِنَ اللَّهَ جَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ﴾، أي: إن الشجر الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان، فأخرج منه النار، فهو القادر على إخراج الضد من الضد، وهو على كل شيء قدير ».اهـ.

وكلام المفسر: (وهذا دال على القدرة...إلخ). فيه إشارة إلى مضمون ما قاله القرطبي. فالمراد بالشجر: المرخ والعفار، كما قاله القرطبي أيضًا.

وهما شجران ينبتان في أرض الحجاز، يؤخذ منهما غصنان كالمسواكين يقطران ماء، فيحك أحدهما على الآخر، فتخرج منهما النار، كما يعلم من ابن كثير، والقرطبي وغبرهما، وعزا هذا القول ابن كثير إلى ابن عباس.

(٣) قوله: (أو كل شجر...). أي: على أن «أل» في ﴿الشَّجَرِ ﴾ للجنس، فإن كل شجر فيه نار يتقد، إلا العُنّاب، نقل ابن كثير عن الحكماء: «في كل شجر نار إلا العُنّاب»، وفسر ابن كثير الآية بوجه آخر، وذلك: «أن الذي خلق هذا الشجر من ماء حتى صار رطبًا مثمرًا ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسًا توقد به النار، كذلك فهو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد».اهـ.

وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفئ النار، ولا النار تحرق الخشب.

(الله على ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ﴾ (٥) ملك، زيدت الواو والتاء للمبالغة، أي: القدرة على ﴿ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلْيُهِ تُرْجَعُونَ ﴿ آَ ﴾ تردون في الآخرة.

\*\*\*

(١) قوله: (أجاب نفسه). أي: أجاب الله تَبَارَكَوَتَعَالَ بقوله: ﴿بَلَىٰ ﴾ على ذلك السؤال: ﴿ أَوَلَتُسَ ... ﴾، وفي هذا الأسلوب من البلاغة ما لا يخفي.

روى ابن جرير عن قتادة: «هذا مثل إنها أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون»، وكها قال القرطبي: «أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة»، ومثله في البيضاوي. وتقدم في سورة البقرة الآية (١١٧) وغيرها أن لفظ «كُن» كناية عن تعلق القدرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الكثير الخلق). أخذه من صيغة المبالغة. وكذا ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ صيغة مبالغة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: فهو يكون). هذا على قراء رفع «يكون»، فالفاء استئنافية، و ﴿يَكُونُ ﴾ فعل مضارع مرفوع، و ﴿كُن ﴾ و ﴿فَيكُونُ ﴾ كلتاهما تامة، فاعلهما الضمير المستتر فيهما.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وفي قراءة:...) قرأ ابن عامر، والكسائي: بالنصب: ﴿فَيكُوْرَكُ ﴾، والباقون: بالرفع. ووجه النصب: بالعطف على ﴿يَقُولَ ﴾، فالفاء عاطفة.

<sup>(</sup>٥) ﴿فَسُبُحُنَ ﴾ تقدم بيان لفظه وإعرابه في سورة البقرة.



## ً [ ۳۷ – سورة الصافات

## مكية (۱) ، وآياتها مائة واثنتان وثمانون آية

## بنسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اللائكة تصف نفوسها في العبادة (٢)، أو الملائكة تصف نفوسها في العبادة (٢)، أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به.

(") - ﴿ فَالرَّجِرَتِ زَجْرًا (") ﴾ الملائكة تزجر السحاب (")، أي: تسوقه.

( ) - ﴿ فَٱلنَّلِيكِ ﴾ أي: جماعة قُرَّاءِ القرآن يتلونه (١) ﴿ ذِكْرًا ﴿ ﴾

(١) قوله: (مكية). ولم أر في ذلك خلافًا ولا في عدد آياتها.

(٢) قوله: (الملائكة). وبذلك فسر عامة المفسرين، ورواه ابن جرير عن قتادة، والسدي، ومسروق، وابن زيد وغيرهم.

وقوله: (تصف نفوسها). أي: للملائكة صفوف في الساء كما روي عن قتادة، وروى مسلم عن حذيفة رَحَوَلَيْهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «فُضِّلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعل لنا ترابها طهورًا إذا لم نجد الماء». [1/ ٣٧١].

(٣) قوله: (الملائكة تزجر...). أي: فالمراد بالزاجرات: الملائكة. كما روي عن ابن عباس، وابن مسعود وغيرهما؛ لأنها تزجر السحاب، في قول السدّي، أو لأنها تزجر عن المعاصي، ذكر الوجهين القرطبي.

وعن قتادة: «الزاجرات زواجر القرآن، أي: الآيات الزاجرات الكائنة في القرآن».

(٤) قوله: (أي: جماعة قُرَّاء القرآن). ظاهره أن المراد الملائكة التي تقرأ القرآن. وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود، وابن عباس، والحسن وغيرهم.

ويحتمل أن يراد به: كل من تلا ذكر الله تعالى، كما نقل عن قتادة.

مصدر (١) من معنى التاليات.

- ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴿ أَيَ السَّمَوَتِ وَالْمُغَارِبِ الْمَشَارِقِ ﴿ أَيَ السَّمَوَةِ وَالْمُغَارِبِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يوم مشرق ومغرب (١٠).
- ( ﴿ إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ﴿ ﴾ أي: بضوئها (٥)، أو بها (٢)،

(١) وقوله: (مصدر). يعني: أنه مفعول مطلق. ويجوز كونه مفعولًا به للتاليات. الواو في ﴿وَالصَّنْفَاتِ ﴾ للقسم، والفاء في الآيتين التاليتين عاطفة، وجواب القسم: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمُ لَوَحِدُ (١) ﴾.

- (٢) قوله: (يا أهل مكة). أفاد أن الخطاب معهم، ويلاحظ أن الإله هنا بمعنى: مستحق العباد، فهو بالمعنى الخاص، لا مطلق المعبود، أي: بالمعنى العام؛ لأن لهم آلهة متعددة، وقد ذكرنا ذلك في مواضع. راجع مثلًا آية الكرسيّ.
- (٣) قوله: (أي: والمغارب). أشار إلى أن في الآية اكتفاءً، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَـرَبِيلَ تَقِيكُم

   بأسكئم ﴾ أي: والبرد.
- (٤) قوله: (لها كل يوم...). روي ذلك عن السدّي، وهذا أمر فلكيّ ذكره العلماء فللشمس ثلاثمائة وستون مطلعًا ومغربًا، ففي كل يوم تطلع من نقطة مجاورة للنقطة التي تطلع من الغد، وكذلك الغروب، ويكون الفرق بقدر درجة واحدة، فتكمل في السنة دورة كاملة في مسرها؛ لأن الدائرة ثلاثمائة وستون درجة.
- (٥) قوله: (أي: بضوئها). تفسير للزينة. والمعنى: بضوء الكواكب، فإضافة زينة إلى الكواكب بمعنى: اللام.
- (٦) وقوله: (أو بها). أي: بالكواكب، وعلى هذا تكون الإضافة بيانية، والمعنى: بزينة هي الكواكب، فيكون الكواكب بمعنى: عطف البيان من زينة، كما ثبتت القراءة بذلك. وهذا المراد بقوله: (كقراءة تنوين) يعني: إذا كانت الإضافة بيانية يكون المعنى موافقًا للقراءة بتنوين زينة، والتنوين: قراءة حفص، وحمزة، وشعبة، إلا أن شعبة نصب «الكواكب» على المفعولية لزينة. وقرأ الباقون: بالإضافة.



والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب.

(١) - ﴿ وَحِفَظًا ﴾ منصوب بفعل مقدر (١)، أي: حفظناها بالشهب ﴿ مِّن كُلِّ ﴾ متعلق بالمقدر (٢) ﴿ شَيْطَنِ مَّارِدِ (٧) ﴾ عاتٍ خارج عن الطاعة (٣).

﴿ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ أي: الشياطين، مستأنف، وسياعهم هو في المعنى المحفوظ عنه ﴿ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى ﴾ الملائكة في السياء (١٤)، وعدّي السياع بـ ﴿ إِلَى الشياء معنى الإصغاء، وفي قراءة (٥٠): بتشديد الميم والسين، أصله: يتسمّعون،

تنبيه: هذه الآيات صريحة في أن الشياطين كانوا يسترقون السمع كانت لهم مقاعد في السهاء، وكها تدل عليه آيات أخرى وأحاديث، وتقدم ذكر ذلك في سورة الحجر الآية السهاء، وكها تدل عليه آيات أخرى وأحاديث، وتقدم ذكر ذلك في سورة الحجر الآية (كانت الجن يصعدون إلى السهاء الدنيا يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعًا، فأما الكلمة فتكون حقًا، وأما ما زادوا فيكون باطلا، فلها بعث النبي على منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث في الأرض فبعث جنوده، فوجدوا رسول الله على قائمًا يصلي، فأتوه فأخروه فقال: هذا الحدث الذي حدث».اهه.

وقال القرطبي ما حاصله: «واستمر هذا الرجم بعد وفاة النبي رضي الكهانة باطلة محرمة، فلو عادوا إلى الاستهاع لعادت الكهانة».اهـ. وراجع تفسير سورة الحجر.

<sup>(</sup>١) قوله: (منصوب). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، وهو أحد الأوجه في نصبه.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (متعلق) أي: الجار والمجرور ﴿مِّنكُلِّ ﴾ متعلق بـ(حفظناها) المقدر.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (عاتٍ): اسم فاعل من: عتا، يعتو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الملائكة). كما قال ابن كثير: «لئلا يصلوا إلى الملإ الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة، إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى...إلخ».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ لَا يَسَّمَعُونَ ﴾: بتشديد السين والميم. وأصله: يتسمّعون. كما قال المفسر. والباقون: ﴿ لَا يَسَمَعُونَ ﴾: من الثلاثي المجرد.

أدغمت التاء في السين ﴿وَيُقَذَفُونَ ﴾ أي: الشياطين بالشهب ﴿مِن كُلِّ جَانِبٍ ۗ ﴿ ثُنَّ اللهِ ال

﴿ وَ هُوَرًا ﴾ مصدر دحره، أي: طرده وأبعده، وهو مفعول له ﴿ وَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابُ وَاصِبُ ﴿ ) ﴿ دائم.

(الله عَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ ﴾ مصدر، أي: المرة، والاستثناء من ضمير «يَسْمَعُونَ»، أي: لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة ﴿فَأَنْبَعَهُ, شِهَابُ ﴾ كوكب مضىء ﴿ثَاقِبُ اللهُ ﴾ يثقبه أو يحرقه أو يخبله.

(") - ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ ﴾ اسْتخبر (١) كفار مكة تقريرًا أو توبيخًا ﴿ أَهُمْ أَشَدُ (٢) خُلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا أَ مَنْ خَلَقْنَا أَ مَن الملائكة (٣) والسموات والأرضين وما فيها، وفي الإتيان بـ (شَنْ ) (١٤ تغليب العقلاء ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُم ﴾ أي: أصلهم آدم ﴿ مِن طِينٍ لَالزِبِ ﴿ (١) ﴾ لازم يلصق باليد (٥)، المعنى (١): أن خلقهم ضعيف، فلا يتكبروا بإنكار النبي، والقرآن المؤدى إلى هلاكهم اليسير.

<sup>(</sup>١) قوله: (استخبر) أي: سَلْ. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَهُمْ أَشَدُ ﴾. الهمزة استفهامية للتعيين، و﴿أَمَ ﴾ متصلة عاطفة. و﴿مَّنَ ﴾ معطوف على «هم».

<sup>(</sup>٣) وقوله: (من الملائكة...). بيان لـ ﴿مَنْ ﴾. وفسر مجاهد: «السموات والأرض والجبال»، وعن سعيد بن جبير: «الملائكة»، وقيل: الأمم الماضية كانوا أشد خلقًا.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وفي الإتيان بـ ﴿مَنْ ﴾). أي: في قوله: ﴿أَم مَنْ خَلَقْنَا ﴾. عبر بـ ﴿مَنْ ﴾ تغليبًا للعقلاء مع أن المراد به مع الملائكة: الأرض والجبال والسموات. على ما فسره المفسّر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لازم يلصق باليد). وبنحوه فسر ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (المعنى...). أي: معنى هذه الآية الكريمة الإجماليّ.



(1) - ﴿ بَلُ ﴾ للانتقال(١) من غرض إلى آخر، وهو الإخبار بحاله وحالهم ﴿ عَجِبْتَ ﴾ بفتح التاء(٢)، خطابًا للنبي ﷺ، أي: من تكذيبهم إياك ﴿ وَ ﴾ هم (١) ﴿ يَشْخَرُونَ (١) ﴾ من تعجبك.

- الله ﴿ وَإِذَا ذَكِرُوا ﴾ وعظوا بالقرآن ﴿ لَا يَذَكُّرُونَ اللهِ لا يتعظون.
- الله ﴿ وَلِذَا رَأَوْا ءَايَةً ﴾ كانشقاق القمر ﴿ يَسَتَسْخِرُونَ الله ﴾ يستهزءون بها.
  - (0) ﴿ وَقَالُوا ﴾ فيها ﴿إِنْ ﴾ ما (٤) ﴿ هَلَآ إِلَّا سِحْرُمُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ
- (ألله) وقالوا منكرين للبعث: ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ (الله) في الممزتين في الموضعين (٥) التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين.

<sup>(</sup>۱) قوله: (للانتقال). يعني ليس ﴿ بَكُلُ ﴾ للإبطال، بل لمجرّد الانتقال. و «بل» قد تأتي لإبطال الشيء والانتقال إلى خلافه، نحو قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونِ اَفْتَرَنَهُ بَلَ هُوَ اَلْحَقُ ﴾ [السجدة: ٣]، وقد تكون لمجرد الانتقال بدون إبطال كها هنا، وقد تقدم هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بفتح التاء). يعني: ﴿عَجِبْتَ ﴾: بتاء الخطاب: وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بضم التاء: ﴿عَجِبْتُ ﴾؛ فيكون إسناد العجب إلى الله تعالى كما يليق به، وليس بمعنى استعظام أمر خفى سببه؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هم) قدره ليفيد أن جملة ﴿وَيَسَخُرُونَ﴾ حالية. والجملة الحالية المبدوءة بالمضارع المثبت تكون خالية من الواو، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَآءُوۤ أَبَاهُمُ عِشَآءً يَبُكُونَ ۚ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما) أشار إلى أن ﴿إِنْ ﴾ نافية، كما يدل على ذلك ذكر إلا بعدها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في الموضعين). أي: ﴿ أَءِذَا ﴾ و ﴿ أَءِنَا ﴾. وأشار إلى أربع قراءات، كما تقدم نظير ذلك، مثلًا: العنكبوت: [٢٩].

(۱) وبفتحها والممزة للاستفهام والعطف بالواو، والمعطوف عليه محل (إن) واسمها، أو الضمير في (لَمَبْعُوثُونَ)، والفاصل همزة الاستفهام.

- الله ﴿ قُلُ نَعَمُ ﴾ تبعثون ﴿ وَأَنتُمُ دَخِرُونَ الله ﴾ صاغرون.
- (١) ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ ﴾ ضمير مبهم (٢) يفسره ﴿ زَجْرَةٌ ﴾ أي: صيحة (٣) ﴿ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ ﴾ أي: الخلائق أحياء ﴿ يَنظُرُونَ (١) ﴾ ما يفعل بهم.
- (أ) ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أي: الكفار ﴿ يَا ﴾ للتنبيه (٤) ﴿ وَيُلْنَا ﴾ هلاكنا، وهو

(۱) قوله: (بسكون الواو). يعني: ﴿أَوْ ءَابَآؤُنَا﴾: هذه قراءة أبي جعفر، وابن عامر، وقالون. وقرأ الباقون: بفتح الواو: ﴿أَوَءَابَآؤُنَا﴾. وذكر المفسر التوجيه الإعرابي على القراءتين. فعلى قراءة ﴿أَوْ بسكون الواو فهي حرف عطف و ﴿ءَابَآؤُنَا﴾ معطوف على محل اسم (إنّ»، ويجوز العطف على اسم (إن» بالرفع بعد ذكر خبرها، تقول: إنّ زيدًا قائمٌ وعمرًا أو عمرٌو، ويصح كون ﴿ءَابَآؤُنَا﴾ مبتدأ حذف خبره، أي: مبعوثون. والجملة معطوفة على الجملة السابقة ﴿أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾. وعلى فتح الواو: تكون الهمزة استفهامية، والواو عاطفة، والمعطوف عليه إما محل اسم (إنّ»، أو على ضمير «مبعوثون» أي: «نحن». وعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع يحتاج إلى فاصل عند الجمهور والفاصل هنا: همزة الاستفهام، وهذا ملخص ما ذكره المفسر.

- (٢) قوله: (ضمير مبهم) أي: فيعود إلى ما بعده، والضمير المبهم هو الذي لا يعود إلى شيء سابق، وإنها يعود إلى مفسِّره اللاحق، وهو من المواضع الستة التي يعود فيها الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة. وقد ذكر ناها في «رسالة الاستثناء» وكتاب «الثلاثيات».
  - (٣) قوله: (صيحة). فسر بذلك ابن جرير وغيره، والمراد بها النفخة كما رواه عن السدّي.
- (٤) قوله: (للتنبيه). أي: «يا» هنا للتنبيه، وليست للنداء باعتبار المعنى، أما إعرابًا فهو حرف نداء، و «ويل» منادًى منصوب وهو مضاف، و «نا» مضاف إليه. وتقدم في «يسّ » وغيرها.



مصدر لا فعل له من لفظه، وتقول لهم الملائكة: ﴿هَٰذَا يُوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الم

- الله ﴿ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ بين الخلائق ﴿ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا
- (1) ويقال للملائكة (١): ﴿ أَخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أنفسهم بالشرك ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ قرناءهم من الشياطين (٢) ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ آ) ﴾.
- (٣) ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي: غيره من الأوثان ﴿ فَأَهْدُوهُمْ ﴾ دلّوهم (٣) وسوقوهم ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَعِيمِ (٣) ﴾ طريق النار.
- (الله عنه الصراط (١) ﴿ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ (الله عنه عنه عنه الصراط الله عن جميع أقوالهم وأفعالهم (٥)، ويقال لهم توبيخًا:

(١) قوله: (ويقال...). أفاد أن الآية ﴿آخَشُرُوا ...﴾ مقول لقول محذوف، كما قال القرطبي: «هو من قول الله تعالى للملائكة».

- (٢) قوله: (قرناءهم من الشياطين) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك، ومقاتل. وعن ابن عباس: «نظراءهم»، وفي رواية: «أتباعهم ومن أشبههم من الظّلَمة»، وروي عن عمر قال: «الزاني مع الزاني، وشارب الخمر مع شارب الخمر وصاحب السرقة مع صاحب السرقة».اه. وعلى هذا يكون المراد بالظلم أعمّ من الكفر والفسوق.
- (٣) قوله: (دلّوهم) فسر الهداية بمعناه اللغوي، وذكره القرطبي، وعن ابن عباس: «وجّهوهم».اه. وهو قريب مما ذكره المفسر.
- (٤) قوله: (احبسوهم عند الصراط). قال القرطبي: «هذا يكون قبل السوق إلى الجحيم، ففيه تقديم وتأخير: أي: قفوهم للحساب ثم سوقوهم، وقيل: يساقون إلى النار أولًا ثم يحشر ون للسؤال إذا قربوا من النار». اهـ.
  - (٥) وقوله: (عن جميع أقوالهم...). عزاه القرطبي إلى القرظيّ، والكلبي.

- ﴿مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ﴿ لَا يَنصر بعضكم بعضًا، كحالكم في الدنيا
   ويقال لهم:
  - الله ﴿ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى الله ع
- ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الأتباع منهم للمتبوعين ﴿ إِنَّكُمْ كُنُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ ﴿ ﴾ عن الجهة التي (٤) كنا نأمنكم لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم. المعنى (٥): أنكم أضللتمونا.
- ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ
- رَّ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَ بَرِ ﴾ قوة وقدرة (٦٠ تقهركم على متابعتنا ﴿ بَلُ كُنْئُمْ قَوْمًا طَاخِينَ ﴿ ﴾ ضالين مثلنا.

(١) قوله: (منقادون). روي نحوه عن ابن عباس، قال: «خاضعون ذليلون»، نقله القرطبي.

(٢) ﴿ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾. أي: الرؤساء والأتباع. قاله القرطبي.

(٣) قوله: (يتلاومون...) أما قوله تعالى: ﴿فَلاّ أَسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَ يَسَاّ اَلُونَ اللَّوْمنون: المؤال بالرحم كما كانوا يسألون به في الدنيا. ذكره القرطبي عن النحاس.

- (٤) قوله: (عن الجهة التي...). ونحوه عن السدي، قال: «تأتوننا من قبل الحق تزينون لنا الباطل، وتصدوننا عن الحق»، ونحوه عن قتادة.
- (٥) قوله: (المعنى) أي: معنى الآية الإجمالي: أن الأتباع يقولون للمتبوعين: ذلك، والمراد: أنكم أضللتمونا. وعن مجاهد: «أن هذا التساؤل بين الإنس، أي: الكفار مع الشياطين.
- (٦) قوله: (قوة وقدرة). وبقريب منه فسر البيضاوي، وقال ابن جرير وغيره: «من حجة»، وهما متلازمان، قال البيضاوي: «أجابهم الرؤساء أولًا ... إضلالهم بأنهم كانوا ضالين من أنفسهم، وثانيًا بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن عليهم تسلط...إلخ».



(الله القول، ونشأ عنه قولهم(١) وجب ﴿عَلَيْنَا﴾ جميعًا ﴿قُولُ رَبِناً ﴾ بالعذاب، أي قوله: «لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ » ﴿إِنَّا ﴾ جميعًا ﴿لَذَآبِقُونَ (الله العذاب بذلك القول، ونشأ عنه قولهم(٢):

- المعلل بقولهم (٣): ﴿إِنَّا كُنَّا غَوِينَ (٣) . المعلل بقولهم (٣): ﴿إِنَّا كُنَّا غَوِينَ (٣) .
- رس قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِدِ ﴾ يوم القيامة ﴿ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ آَنَ ﴾ لاشتراكهم في الغواية.
- الله ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ ﴾ كما نفعل بهؤلاء ﴿ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ الله ﴾ غير هؤلاء، أي: نعذبهم التابع منهم والمتبوع.

(١) ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا...فَأَغُويْنَكُمْ ﴾ قال البيضاوي: «ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمرًا مقضيًا، لا محيص لهم عنه.

قال ابن جرير: «إنا لذائقوا العذاب بها قدمنا من ذنوبنا...». أي: حق عليهم العذاب بسبب ذنوجم.

- (٢) وقول المفسر: (ونشأ عنه قولهم). أي: ونشأ عن كون العذاب مقدّرًا عليهم بسبب ذنوبهم قولهم التالي وهو: ﴿فَأَغُوَيْنَكُمْ ... ﴾.
- (٣) وقول المفسّر: (المعلّل...) نعت لـ (قولهم). يعني: أن قولهم فأغويناكم: علته: غوايتهم في أنفسهم، فالحاصل: أن الغواية مكتوبة على الفريقين بسبب ذنوبهم، وغاية ما فعل الرؤساء أن دعوا الضعفاء التابعين، بدونِ أن يكون لهم سلطنة على التابعين، في دام الغواء مكتوبًا عليهم صار دعوتهم سببًا لغواية التابعين المكتوبة عليهم، فلا منافاة بين الغواء مكتوبًا عليهم وبين ﴿فَأَغُونَتُكُم ﴾ ظاهرًا؛ لأن الغواية مكتوبة على الفريقين بسبب فسقهم، وصار دعوة الرؤساء سببًا ظاهرًا في غواية التابعين، وهذا الذي يعلم من كلام المفسر وغيره.

- رُسُ ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أي: هؤلاء (١) بقرينة ما بعده ﴿كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمُرُونَ رَسًى﴾.
- ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا ﴾ في همزتيه ما تقدم (٢) ﴿ لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَالِشَاعِرِ مَّجَنُونِ ﴿ آ﴾ أي: لأجل محمد.
- الْجَائِين به، وهو (٣): قول (٣) قال تعالى: ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا
  - الله التفات ﴿ إِنَّكُو ﴾ فيه التفات (٤) ﴿ لَذَا بِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ اللهُ ﴾.
    - الله حزاء ﴿ مَا تُخِزُونَ إِلَّا ﴾ جزاء ﴿ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُوكَ الله ﴾.
- (3) ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ (3) ﴾ أي: المؤمنين، استثناء منقطع (٥)، أي: ذُكِر جزاؤهم (٢) في قوله:
  - (الله ﴿ أُولَٰتِكَ لَهُمْ ﴾ في الجنة ﴿ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ الله ﴾ بكرة وعشيًّا (٧).

(١) قوله: (هؤلاء) الإشارة إلى المشركين كما يعلم من ابن جرير، ورواه عن السدّي.

(٢) قوله: (ما تقدم) أي: في ﴿ أَوِذَا مِنْنَا ﴾ الآية (١٦).

(٣) قوله: (وهو ...). أي: الحق الذي جاء به.

- (٤) قوله: (التفات...). أي: إلى الخطاب من الغيبة، حيث ذكره أولًا بصيغة الغيبة.
- (٥) قوله: (استثناء منقطع) أي: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ وذلك واضح.
- (٦) قوله: (أي: ذُكِر...). توضيح لكون الاستثناء منقطعًا، ذكر الله تعالى جزاءهم في الآيات التالية، وذكر فيها مأكولهم ومشروبهم ومنكوحهم. وهي الملاذ الثلاثة التي تمتع الحياة.
  - (٧) قوله: (بكرة وعشيًّا). كما تقدم في سورة مريم الآية (٦٢).



- الله ﴿ عَلَىٰ سُرُرِمُ نَقَبِلِينَ اللهُ ﴾ لا يرى بعضهم قفا بعض (٢).
- ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ﴾ على كل منهم ﴿ بِكَأْسِ ﴾ هو الإناء بشرابه (٣) ﴿ مِن مَعِينِ ﴿ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- (۱) قوله: (وهو ما يؤكل...). أي: الفواكه، كما قال البيضاوي: «فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التغذي، والقوت بالعكس»، وأشار المفسر بذلك إلى أن طعام أهل الجنة ليس منحصرًا في الثمار؛ لأن لهم لحم طير وغير ذلك مما يشتهون، فالمراد بالفواكه ما يؤكل تلذذًا. وكذا كلّ طعامهم يكون تلذذًا لعدم الحاجة إلى ما يحفظ البدن.
- (۲) قوله: (لا يرى بعضهم...). أي: لا يكون في مجالسهم ومكان اجتماعهم تقدم بعض وتأخر بعض كما في مجالس الدنيا، حتى لا ينسب بعضهم إلى بعد المنزلة، بل يكونون متقابلين كالحلقة.
  - وقول المفسر: (لا يرى بعضهم...) عزاه القرطبي إلى عكرمة، ومجاهد.
- (٣) قوله: (هو الإناء...) كما قال القرطبي: «الكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه، فإن كان فارغًا فليس بكأس»، ونقل عن الضحاك، والسدّي: «كل كأس في القرآن فهي الخمر، والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأس، فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقدح».اه..
- (٤) قوله: (كأنهار الماء). قال القرطبي: «المعين: الماء الجاري الظاهر»، قال البيضاوي: «من عان الماء إذا نبع .اهد. أي: فالميم في ﴿مَعِينٍ ﴾ مزيدة. روى ابن جرير عن قتادة: «كأس من خمر جارية».اهد.

- (أ) ﴿ بَيْضَآءَ ﴾ أشد بياضًا من اللبن (١) ﴿ لَذَقِ ﴾ لذيذة (٢) ﴿ لِلشَّارِبِينَ (١) ﴾ بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب.
- (الله عَلَى الله عَلَ
- (الله على المراق) عندهن ﴿ عِينُ الطَّرْفِ ﴾ حابسات الأعين على أزواجهن، لا ينظُرْن إلى غيرهم لحسنهم (٥) عندهن ﴿ عِينُ الله ﴾ ضخام الأعين حسانها (١).
- الله في اللون ﴿ يَضُ ﴾ للنعام (٧) ﴿ مَكُنُونٌ الله مستور بريشِهِ، لا

- (٥) قوله: (لا ينظُرْن...). روى معناه عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدّي وغيرهم.
- (٦) قوله: (ضخام الأعين...) العِينُ: جمع عيناء، وهي ضخيمة العين، كما قاله ابن زيد، والسدّي. وعن مجاهد: «حسان العيون»، وعن الحسن: «الشديدات بياض العين الشديدات سوادها».اهـ. قال القرطبي: «الأول أشهر».
- (V) قوله: (للنعام). قاله الحسن، وابن زيد. شبهن ببيض النعام، تكنها النعام بالريش من الريح والغبار.اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (أشد بياضًا) ظاهره أنها صفة للخمر، وهو أحد الوجهين، والثاني: أنها صفة للكأس. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لذيذة). أشار به إلى أن ﴿لَذَةِ ﴾ مصدر، بمعنى: الوصف، أو يقال: على تقدير مضاف، أي: ذات لذة. وصف بالمصدر مبالغةً.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما يغتال...). أي ما يذهب عقولهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بفتح الزاء) قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ يُنْزِفُونَ ﴾: بضم الياء، وكسر الزاء، من الثلاثي المزيد. والباقون: ﴿ يُنزَفُون ﴾: بفتح الزاي، بصيغة المبني للمفعول من الثلاثي المجرد. وكلاهما يؤدي معنًى واحدًا، كها ذكره المفسر. أي: يسكرون. كها روى عن ابن عباس، ومجاهد: ﴿ لا تذهب عقولهم ﴾ .اهـ.



يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُم ﴾ بعض أهل الجنة ﴿ عَلَى بَعْضِ يَلَسَآ اَلُونَ ﴿ عَلَى بَعْضِ يَلَسَآ اَلُونَ ﴿ فَأَ عَلَى بَعْضِ مَلَّ بَهِم فَى الدنيا (١٠).

- (٥٠) ﴿ قَالَ قَابِكُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ ١٠) بعث (٢٠).
  - ( المصدِّقِينَ ( المحدد المعدد على المعدد ال

<sup>=</sup> وعن ابن جبير، والسدّي: «شبهن ببطن البيض أي: داخلها حين يقشر قبل أن تمسه الأيدي»، وروى ابن جرير عن ابن عباس: «البيض المكنون: اللؤلؤ المكنون».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (عما مرّ بهم...). قال القرطبي: «وهو من تمام الأنس في الجنة».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صاحب...) روي ذلك عن ابن عباس: «هو الرجل المشرك يكون له الصاحب في الدنيا من أهل الإيمان». اهـ. وعن مجاهد: «﴿قَرِينٌ ﴾: شيطان».

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الهمزتين...). أي: في ﴿ أَوِنَّكَ ﴾، ﴿ أَوِذَا ﴾، ﴿ أَوِنَّا ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (في الثلاثة مواضع). مواضع بدل من الثلاثة. وقوله: (ما تقدم) أي: من أوجه القراءات.

<sup>(</sup>٥) ﴿ هَلْ أَنتُهُ مُطَّلِعُونَ ﴿ الله الله الله القرطبي: «الاستفهام بمعنى: الأمر، أي: اطلعوا».اهـ. والمراد الأمر الاستئناسي، لا الإلزامي، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فيقولون: لا). لعله أخذه من قوله تعالى: ﴿فَأَطَّلُمَ ﴾ ولم يقل: فاطلعوا. ولم أجد هذا التفصيل معزوًا، بل قال ابن جرير... وفي الكلام متروك -محذوف- استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره وهو: فقالوا: نعم...اهـ.

- ( الجنة ( ) ﴿ فَأَطَلَعَ ﴾ ذلك القائل من بعض كُوك الجنة ( ) ﴿ فَرَءَاهُ ﴾ أي: رأى قرينه ﴿ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ( ) ﴾ في وسط النار.
- (٥) ﴿ قَالَ ﴾ (٢) له تشميتًا: ﴿ تَأْلِلُهِ إِن ﴾ مخففة من الثقيلة (٣) ﴿ كِدتَ ﴾ قاربت ﴿ لَتُهْلِكُنِي بِإغوائك.
- (٥٠٠) ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي ﴾ أي: إنعامه علي بالإيهان ﴿ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٠٠) \* معك في النار.
  - (٥٠) ويقول أهل الجنة: ﴿ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ١٠٠٠ ﴾ (١٠).
- (٥) ﴿ إِلَّا مَوْنَلَنَا ٱلْأُولَى ﴾ أي: التي في الدنيا ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ۞ ﴾ هو استفهام تلذذ (٥) وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب.

(١) قوله: (من بعض كوى الجنة). الكوى جمع كُوّة وهي الفتحة كالنافذة، نقل القرطبي عن ابن عباس في تفسير الآية: «إن في الجنة كوًى ينظر أهلها منها إلى النار وأهليها».اهـ.

- (٢) ﴿ قَالَ ﴾. أي: المؤمن للكافر الذي في النار، تشميتًا، والتشميت: الراحة عند رؤيته العدوّ في العذاب.
- (٣) قوله: (مخففة...). أي: وهي مهملة عن العمل، واللام في ﴿ لَتُردِينِ ﴾ الفارقة بينها وبين ﴿ إِن ﴾ النافية، واللام لازمة إذا أهملت (إن المخففة ولم تكن قرينة، كما فصّل في علم النحو. هنا مشى المفسّر على قول الجمهور حيث لم يقدّر اسم (إن ».
- (٤) ﴿ أَفَمَا نَعَنُ ﴾. الهمزة استفهامية، والفاء عاطفة على مقدر، أي: أنحن مخلدون فما نحن متن. و «ما» نافية.
- (٥) وقوله: (هو استفهام تلذذ...). ذكر القرطبي نحو هذا المعنى بدون عزو، وذكر تفسيرًا آخر: «هذا من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت».اهـ.



- اللَّ ﴿ إِنَّ هَنَذَا ﴾ الذي ذُكِرَ لأهل الجنة ﴿ لَمُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ ﴾.
- (۱) ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ (۱) ﴾ (۱) قيل (۲): يقال لهم ذلك، وقيل: هم يقولونه.
- (الله) المذكور لهم ﴿خَيْرٌ نَّزُلًا ﴾ وهو ما يعدّ النازل من ضيف وغيره ﴿أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ (الله) المعدة لأهل النار، وهي من أخبث الشجر (١٤) المربتهامة، ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي.
- را الكافرين من أهل مَعَلَنكها بذلك ﴿ فِتْنَةً لِلظَّللِمِينَ الله الكافرين من أهل مكة إذ قالوا (٥٠): النار تحرق الشجر فكيف تنبته ؟

(١) ﴿لِيثُلِهَٰذَا﴾. الإشارة إلى الجزاء المذكور، والفاء في ﴿فَلْيَعْمَلِ ﴾ الفاء الفصيحة.

(٢) قوله: (قيل:...). أي: هذه الجملة: ﴿لِمِثْلِ هَنذَا...﴾ يحتمل كونها من كلام الملائكة لهم أو كلام الله، أو كلامهم. فسر ابن جرير على أنه من كلام الله تعالى، وذكر القرطبي الاحتمالات الثلاثة بدون عزو.

- (٣) قوله: (وهو ما يعدّ...). قال القرطبي: «والنزل في اللغة: الرزق الذي له سعة»، وقال: «واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن ينزلوا معه، ويقيموا فيه».اهـ.
- (٤) قوله: (وهي من أخبث الشجر). هذا القول عزاه القرطبي إلى قطرب. وعلى هذا فهي شجرات شجرة تعرفها العرب. وقيل: هي كل نبات قاتل. وقيل: إنها لا تعرف في شجرات الدنيا. الأقوال ذكرها القرطبي. وقال: «الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها».
- (٥) قوله: (إذ قالوا...) هذا القول رواه ابن جرير عن قتادة. وروى عن السدّي: «أن أبا جهل قال لجاريته: ائتني بتمر وزبدٍ، فقال: دونكم تزقّموا، فهذا الزقوم الذي يخوفكم به محمد؛ فأنزل الله ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ... ﴾ الآية، ﴿ فِتَنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى وَاصحابه ».اهـ. فهذا وجه آخر في معنى كونها فتنة للظالمين. ومعنى «تزقّموا»: تلقّموا.

- الله الله عنه عَمْدُ الله الله الله الله عنه أَصْلِ الله عَمِيمِ الله عَلَى الله عنه وأغصانها ترتفع إلى دركاتها.
- ﴿ لَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- (الله عنه الله عنه عنه عنه الكفار ﴿ لَا كِلُونَ مِنْهَا ﴾ مع قبحها لشدة جوعهم ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ (الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عن
- الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ السَّوْبَا مِنْ جَمِيمٍ الله أي: ماء حار (٢) يشربونه، بالمأكول منها، فيصير شوبًا له.
- ﴿ يَفِيدُ أَنَّمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَفِيدُ أَنْهُم يَخْرِجُونَ مِنْهَا لَشَرِبُ الْحَمِيمُ (٢) وَأَنْهُ خَارِجُهَا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الحيات...). تفسير لـ ﴿ الشَّيَطِينِ ﴾. عزا القرطبي هذا القول إلى الزجاج، والفراء. وقيل: المراد بالشياطين: الشياطين أنفسهم. والعرب تصوّر القبيح وتعبر عنه بالشيطان، فرؤوس الشياطين متصورة في نفوسهم وإن لم يروها. وقيل: إن رؤوس الشياطين اسم لنبت قبيح المنظر، مرّ خشن منتن. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير وغيره من المفسرين. وأجاب ابن جرير بهذه الأقوال عن الإشكال بأن التشبيه بغير معروف لا يفيد، والأصل أن التشبيه يكون بشيء معروف. أي: فعلى كل قول يكون التشبيه بالأمر المعروف عندهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: ماء...). تفسير الحميم. قال ابن جرير: «وهو الذي أسخن فانتهى حرّه، وأصله مفعول - يعني محموم - فصرف إلى فعيل».اه.. والشوب: الخلط والمزج.



- الله ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ﴾ وجدوا ﴿ عَابَآءَ هُرْضَآلِينَ اللهُ ﴾.
- (۱). ﴿ فَهُمْ عَلَى ءَاتَرِهِمْ يُهُرَعُونَ (٧) \* يزعجون إلى اتباعهم، فيسرعون إليه (١).
  - الله ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُتُرُ أَلْأَ قَلِينَ الله من الأمم الماضية.
    - الله عن الرسل عن فيم مُنذِرِينَ الله من الرسل مخوّ فين.
- الكافرين، أي: ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ الكَافرين، أي: عاقبتهم العذاب(٢).
- (الله عباد الله (۱۳) الله في العبادة (۱۹) المُخْلِصِينَ (۱۳) الله أخلصهم لها، على قراءة فتح اللام.
- ( مغلوب فانتصر، ﴿ فَلَنِعُمَ اللَّهِ مَعُلُوب فانتصر، ﴿ فَلَنِعُمَ اللَّهِ مِعْلُوبِ فَانتصر، ﴿ فَلَنِعُمَ اللَّهُ مِي الْعُرِق. اللَّهُ عِيمُ وَلَا اللَّهُ مِي الْعُرْق.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيسرعون إليه...). أي: إلى اتباعهم، قال قتادة، والسدي: ﴿ ﴿ مُرْعُونَ ﴾: يسرعون ». وقال ابن زيد: (يستعجلون ».اهـ. وهما بمعني.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: عاقبتهم...). يشير إلى أن الاستفهام في ﴿كَيْفَكَانَ ﴾ يفيد معنى التقرير.

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ﴾. استثناء من ﴿ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لإخلاصهم...). هذا التفسير راجع إلى القراءة بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل. وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، ويعقوب. وقرأ الباقون: بصيغة اسم المفعول: ﴿ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾، أي: أخلصهم الله تعالى لعبادته. والقراءتان ثابتتان في الآية الأربعين من هذه السورة. ولم يذكرهما المفسر هناك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (له). أي: لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، متعلق بـ ﴿ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (نحن). مخصوص بالمدح.

- الله العرق (١) عَرَبَةِ نَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَنْ الْعَرْقِ (١) .
- ( من نسله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَهُ الْبَاقِينَ ( ) ؛ فالناس كلهم ( ) من نسله عَلَيْهِ اللهَ اللهُ مُ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ, هُمُ الْبَاقِينَ ( ) ؛ فالناس كلهم ( ) من نسله عَلَيْهِ اللهَ وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب والفرس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك.
- ﴿ وَتَرَكَنَا ﴾ أبقينا ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ثناءً حسنًا ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ مَن الْأُنبياء والأَمم إلى يوم القيامة.
  - (٧٠) ﴿ سَلَامُ ﴾ منا ﴿ عَلَىٰ فُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠) \* (١٠).
  - (°) ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ كما جزيناهم (°) ﴿ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.
- (۱) قوله: (أي: الغرق). وبه فسر السدّي فيها رواه ابن جرير. وفسر ابن جرير بها هو أعمّ فقال: «من الأذى والمكروه الذي كان فيه من الكافرين ومن كرب الطوفان والغرق الذي هلك به قوم نوح».اهـ.
- (٢) قوله: (فالناس كلهم). وبمثله قاله قتادة، وعليه عامة المفسرين، قال ابن جرير: «وذلك أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم إنها هم ذرية نوح، فالعجم والعرب أولاد سام بن نوح، والترك والصيالقة والخزر أولاد يافث بن نوح، والسودان أولاد حام بن نوح. وبذلك جاءت الآثار وقالت العلهاء». اهد. وقد تقدم ذلك كها تقدم في سورة هود أن ابنه كنعان هلك في الطوفان.
- (٣) قوله: (ثناءً حسنًا). قدره ليكون مفعولًا به لـ ﴿ وَتَرَكَّنَا ﴾، روى ابن جرير عن قتادة قال: «أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين».اهـ.
  - (٤) قال ابن جرير في معنى هذه الآية: «أمنة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء». اهـ. ﴿ سَكَنُهُ ﴾: مبتدأ مرفوع، والمسوغ للابتداء بالنكرة: تضمنه معنى الدعاء.
- (٥) قوله: (كما جزيناهم) الجار والمجرور مفعول مطلق نعت لمصدر محذوف، أي: جزاء مثل جزائهم.



- (١٠) ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) ﴿ .
- الله ﴿ ثُمُّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ الله كفار قومه.
- (۱) ﴿ ﴿ وَإِنَ مِنشِيعَنِهِ ، ﴾ أي: عمن تابعه (۱) في أصل الدين ﴿ لَإِنْزَهِيمَ (۱) ﴾ وإن طال الزمان بينها، وهو ألفان وستهائة وأربعون سنة (۲)، وكان بينها هود وصالح (۱).
- (الله عنه من عنه من عنه من الله عنه عنه عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه الل
- ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ في هذه الحالة (١) المستمرة له ﴿لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ﴿ مُوبِخًا
- (۱) قوله: (أي: ممن تابعه...) أي: فالمراد من أنه من شيعته أنه على أصل دينه، كما قال ابن عباس: «يقول: من أهل دينه»، وقال مجاهد: «على منهاج نوح وسنته»، وكذا عن قتادة، والسدي.
  - (٢) قوله: (وهو ألفان...). قاله القرطبي أيضًا ثم قال: «حكاه الزنخشري».
- (٣) وقوله: (وكان بينهم]...) قال القرطبي: «وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان: هود وصالح».اهـ.
- (٤) قوله: (أي: تابعه...). يعني: تابع إبراهيم نوحًا عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم، وأشار المفسر بهذا التقدير إلى أن ﴿إِذَ ﴾ الظرفية متعلقة بالفعل الذي دل عليه الجار والمجر ور ﴿مِنْشِيعَنِهِ ٤ ﴾، كما قدر بقوله: (أي: تابعه في دينه).
- (٥) قوله: (من الشك وغيره). أي: كالشرك. قال قتادة: «من الشرك»، وقال القرطبي: «أي: مخلص من الشرك والشك».اهـ.
- (٦) قوله: (في هذه الحالة...). أفاد بهذا التقدير أن تلك الحالة، أي: متابعة نوح عَلَيْهَالسَّكَمُ كانت مستمرة فيه، وليس المراد أنه كان متابعًا لنوح عند قوله لأبيه وقومه ذلك فقط، كما قد يوهمه كون ﴿إذْ ﴾ بدلًا من ﴿إذْ ﴾ الأولى.

﴿مَاذَا ﴾ ما الذي (١) ﴿نَعَبُدُونَ (٥٠) ﴾.

(١) ﴿ أَبِفَكُما ﴾ في همزتيه ما تقدم (٢) ﴿ عَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١) ﴾ و ﴿ إِفَكًا ﴾ مفعول له (٣) ، و ﴿ عَالِهَ هَ ﴾ مفعول به لـ ﴿ تُرِيدُونَ ﴾ ، و الإفك (٤) : أسوأ الكذب، أي: أتعبدون غير الله؟

﴿ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَهَا خَلَكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَهَا عَبِدَتُم غِيرِه أَنه يترككم بلا عقاب؟ لا، وكانوا نجامين (٥) فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه، وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا.

﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ ﴾ إيهامًا لهم (١) أنه يعتمد عليها ليتبعوه.

(١) قوله: (ما الذي). أي: «ذا» هنا اسم موصول في محل رفع خبر «ما» الاستفهامية. ويصح جعل ﴿مَاذَا ﴾ كلمة واحدة: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿مَّتُبُدُونَ ﴾.

(٢) قوله: (ما تقدم). أي: مافي الآية (٥٢).

(٣) قوله: (مفعول له). هذا أحد الأوجه، أو مفعول به لـ ﴿ رُبِيدُونَ ﴾ و ﴿ عَالِهَةً ﴾ بدل. وقيل: ﴿ إِفَكًا ﴾: حال بمعنى: آفكين، ذكر المعربون هذه الأوجه.

- (٤) قوله: (والإفك...) نقله القرطبي عن المبرّد.
- (٥) قوله: (وكانوا نجامين...) وبمثله قال القرطبي. وقال: «إنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة، وهما يجتاحان إلى نظر في النجوم»، ونقل عن ابن عباس: «كان علم النجوم من النبوة، فلم حبس الله الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك».
- (٦) قوله: (إيهامًا لهم...) وبمثله قال القرطبي وغيره، وعلى ما نقله عن ابن عباس كان نظره حقيقيًّا كها ذكره القرطبي.
- (٧) قوله: (سأسقم) أفاد أن قوله ﴿سَقِيمٌ ﴾ مع أنه كان صحيحًا ليس من الكذب، ومعناه: أنه سيسقم، هذا روي عن الضحاك، وقيل: سقيم النفس.



- الله عيدهم ﴿مُنْبِينَ اللهُ ﴾ إلى عيدهم ﴿مُنْبِينَ اللهُ ﴾.
- (۱) ﴿ فَرَاغَ ﴾ مال في خفية (۱) ﴿ إِلَىٰ ءَالِهَ نِهِم ﴾ وهي الأصنام، وعندها الطعام (۲) ﴿ فَقَالَ ﴾ استهزاء: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ (١) ﴾ فلم ينطقوا.
  - الله على المُحرِّكُ الله المُعلِقُونَ الله على الله على المحب.
  - الله ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّيًّا فِٱلْمَهِينِ الله ﴿ اللَّقُوةُ (٢٠) ، فكسرها، فبلغ قومه ممن رآه.
- ﴿ الله عَلَهُ هُم موبِّخًا: ﴿ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿ مَن الحجارة وغيرها أصنامًا.

وفي الصحيح: قال ﷺ: «لم يكذب إبراهيم عَلَيُوالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ غير ثلاث كذبات؛ ثنتين في ذات الله تعالى، قوله: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ ﴾، وقوله: ﴿بَلُ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنذَا...﴾ [الأنبياء: ٣٣]، وقوله في سارة: هي أختي...».اهـ. [«فتح الباري» (٦/٤٤٧)، ومسلم (٤/٠٤٤)، والمراد بالكذب في هذا الحديث التعريض لا حقيقة الكذب، كها ذكره ابن كثير وغيره، وتقدم في سورة الأنبياء (٣٣).

(١) قوله: (مال). يقال: راغ، يروغ، روغًا، وروَغانًا إذا مال. ذكره القرطبي.

- (٢) قوله: (وعندها الطعام). أي: الطعام الذي تركوه عندها للتبرك، وقيل: قدّم هو إليها طعامًا على سبيل الاستهزاء، كما في القرطبي. وابن جرير مشى على هذا الوجه الأخير.
- (٣) قوله: (بالقوة) تفسير اليمين بالقوة هنا عزاه القرطبي إلى الفراء وثعلب، وذكره ابن جرير وجهًا، وروى عن ابن عباس: «﴿وَالْمَاعِنِ ﴿: أَي: باليد اليمنى »، وخص الضرب اليمين ؛ لأنها أقوى، والضرب بها أشد. ذكره الضحاك، والربيع بن أنس، فيها نقله القرطبي.
  - (٤) قوله: (يسر عون). قاله ابن زيد. وعن قتادة، والسدى: «يمشون».

- الله ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ الله ﴿ مِن نحتكم ومنحوتكم (١)، فاعبدوه وحده، و «مَا» مصدرية، وقيل: موصولة، وقيل: موصوفة.
- النار، ﴿ قَالُوا ﴾ بينهم: ﴿ آبَنُوا لَهُ, بُنْيَنَا ﴾ فاملؤوه (٢) حطبًا، وأضرموه بالنار، فإذا التهب ﴿ فَأَلْفُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧) ﴾ النار الشديدة.
- ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَلَدًا ﴾ بإلقائه في النار لتهلكه ﴿ فَعَلَنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ﴾ المقهورين، فخرج من النار سالمًا.
- الله من دار الكفر ﴿سَيَهْدِينِ الله ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَقِى ﴾ مهاجرًا (٢) إليه من دار الكفر ﴿سَيَهْدِينِ (١) ﴾ إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه، وهو الشام، فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال:
  - الله ﴿ رَبِّ هَبْ لِي ﴾ ولدًا ﴿ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ٠٠٠ .

(١) قوله: (من نحتكم). هذا بناءً على كون ﴿مَا ﴾ مصدرية.

وقوله: (ومنحوتكم). هذا على أن ﴿مَا ﴾ موصولة أو موصوفة، أي: الذي تنحتونه أو شيئًا تنحتونه. كما سيذكر المفسر الأوجه الثلاثة في ﴿مَا ﴾. وعلى المصدرية يكون المعنى: والله خلقكم ونحتكم. ورجح هذا المعنى ابن كثير، والقرطبي وغيرهما؛ ففيه إثبات مذهب أهل السنة من أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، واستدل على ذلك ابن كثير بحديث البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة رَوَّالِيَّهُ عَنْهُ مرفوعًا، قال: ﴿إن الله يصنع كل صانع وصنعته ﴾. اه. [ «خلق أفعال العباد » (ص٧٣)].

- (٢) قوله: (فاملؤوه...) أفاد المفسر أن لههنا حذف جمل، فيكون من باب الإيجاز بالحذف، وقد تقدم في سورة الأنبياء أكثر مما هنا تفصيلًا.
- (٣) قوله: (مهاجرًا). كما ذكر تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُۥ هُوَ الْعَنْ وَلَا مَنْ هَاجِر مَن الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ : ٢٦]. نقل القرطبي عن مقاتل: «هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة، وهي أرض الشام».اهـ.



الله - ﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ الله ﴾ أي: ذي حلم كثير (١).

("") - ﴿ فَالْمَا بِلَغَ مَعَهُ السَّغَى ﴾ أي: أن يسعى معه ويعينه (٢)، قيل: بلغ سبع سنين (٣)، وقيل: ثلاث عشرة سنة ﴿قَالَ يَبُنَى إِنِي آرَىٰ ﴾ أي: رأيت (٤) ﴿ فِي ٱلْمَنَامِ آئِقَ أَذَبُحُكَ ﴾

(١) قوله: (أي: ذي حلم كثير). أخذ هذا المعنى من صيغة فعيل، وهي من صيغ المبالغة. إذا كانت محوّلة عن فاعل، نحو: عليم، وسميع. كما تقدم مرارًا.

تنبيه: هذا الغلام المذكور هنا هو إسهاعيل عَلَيْهِ السَّامِقُ، لا إسحٰق عَلَيْهِ السَّلَمُ. قال القرطبي: «وممن قال بأنه إسهاعيل: أبو هريرة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وابن عمر، وابن عباس في رواية عنهها، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومجاهد، والربيع بن أنس...» وذكر آخرين، ونقل ابن كثير النصوص التي تدل على أنه إسهاعيل عَليْهِ السَّلَمُ، وذكر البيضاوي أدلة كثيرة على ذلك، ونقل القرطبي القول بأنه إسحٰق عن العباس، وابنه عبدالله بن عباس، وابن مسعود وغيرهم.

- (۲) قوله: (أي: أن يسعى معه...). فيه إشارة إلى أن ﴿مَعَهُ ﴾ متعلق بـ ﴿السَّعْىَ ﴾، لكن هل هو متعلق بالسعي المذكور أو بمقدّر؟ قال البيضاوي، والزنخشري، وبعض المعربين إنه متعلق بمحذوف؛ لأن السعي مصدر، والمصدر لا يعمل في المتقدم، ومن النحاة من أجاز تقدم معمول المصدر إذا كان المعمول ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا. فههنا ﴿مَعَهُ ﴾ ظرف، فجاز تقدمه على المصدر الذي عمل فيه. كما ذكر الخضري.
- (٣) وقوله: (قيل بلغ...). أقوال في عمر إسهاعيل عَلَيْهِ السَّلَةُ حين وقوع الرؤيا، فنقل القرطبي عن الفراء: «ثلاثة عشر سنة»، وعن ابن عباس: «الاحتلام أي: البلوغ»، وعن مجاهد: «لما شب وأدرك سعيه سعي إبراهيم».
  - وقيل: بلغ سبع سنين، ولم أجده معزوًّا.
- (٤) قوله: (أي: رأيت). أشار إلى أن المضارع ﴿أَرَىٰ ﴾ بمعنى: الماضي. وأتى بالمضارع لحكاية الحال، وهي نكتة بلاغية.

ورؤيا الأنبياء حق، وأفعالهم بأمر الله تعالى ﴿فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَكَ ﴾ من الرأي (١)، شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به ﴿قَالَ يَثَأَبَتِ ﴾ التاء عوض عن ياء الإضافة (٢) ﴿أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ به ﴿سَتَجِدُنِيۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ ﴿ آَنَ ﴾ على ذلك.

الله تعالى ﴿وَتَلَهُ, وَانقادا لأمر الله تعالى ﴿وَتَلَهُ, وَانقادا لأمر الله تعالى ﴿وَتَلَهُ, وَكَانَ ذلك لِلْجَبِينِ اللهُ صرعه عليه، ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة (١٤)، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) قوله: (من الرأي). أي: بخلاف «رأى» السابق في ﴿إِنِّ آرَىٰ ﴾، فهو من رؤيا المنامية. وقد سبق لنا أن «رأى» له أربع استعمالات، بمعنى: اعتقد فله مفعولان، وبمعنى: رأى في المنام، فله مفعولان كذلك، وبمعنى: أبصر: فله مفعول واحد، وبمعنى صار إلى أمر، فله مفعول واحد، ولذا يقال: رأى العلمية والحلمية والبصرية والمذهبية. وهناك استعمال خامس لكنه قليل وهو بمعنى: أصابَ الرئة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (التاء عوض...). أي: فأصله: يا أبي بياء المتكلم، حذفت وعوض عنها التاء، وفي نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم عشرة أوجه. ذكرها النحويون، والتاء حرف مبني على الكسر، وجاز فيها الفتح، فهو عوض حرف عن اسم. والحرف قد يكون عوضًا عن حرف، ويكون العوض في مكان المعوض، كعوض التنوين في نحو: جوارٍ عن الياء، وقد يكون في غير مكانه، نحو: «عدة» التاء عوض عن الواو «وعد» وقد يكون عوضًا عن اسم، نحو: تنوين «كل» و «بعض»، وقد يكون عوضًا عن فعل كحرف النداء عوض عن فعل النداء، وقد يكون عوضًا عن المناء، وقد يكون عوضًا عن المناء،

<sup>(</sup>٣) قوله: (خضعا...). قال ابن جرير: «أسلما جميعًا لأمر الله، ورضي الغلام بالذبح، ورضي الأب بأن يذبحه».اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولكل إنسان...) يريد بيان معنى الجبين وتله عليه، فالجبين: ما على حافة الوجه. قال ابن جرير: «والجبين ما عن يمين الجبهة وعن شالها، وللوجه جبينان، والجبهة بينهما».اهد. وقال ابن عباس: «أكب على وجهه».اهد. أي: لئلا يشاهد وجهه عند الذبح، كما ذكره ابن كثير.



بمنى (١)، وأمرّ السكين (٢) على حلقه فلم تعمل شيئًا بهانع من القدرة الإلهية.

﴿ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ

(۱) قوله: (وكان ذلك بمنى). روى ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: «لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند جمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى».اهـ. وذكره القرطبي.

(٢) وقوله: (وأمرّ السكين...). جرى المفسر هنا على القول المرجوح، فإن الصحيح أنه لم يقع إمرار السكين كها يصرح بذلك الحديث الذي رواه ابن جرير، وأحمد عن ابن عباس، وفيه: «ثم تله للجبين، وعلى إسهاعيل قميص أبيض، فقال له: يا أبت، إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أعين أبيض فذبحه». اهد. وقال القرطبي: «إن نفس الذبح لم يقع، وإنها وقع الأمر بالذبح قبل أن يقع الذبح، ولو وقع لم يتصور رفعه فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل». اهد. وعزاه إلى أهل السنة.

الخلاصة: استدل بذلك أهل السنة على صحة النسخ قبل التمكن من العمل، وهي مسألة أصولية، وخالف فيها المعتزلة فقالوا: لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، واضطربت أقوالهم في تأويل قصة ذبح إبراهيم عَلَيْوالسَّكَمْ، ومن أقوالهم في ذلك ما قاله المفسر من أنه ذبحه ولم يؤثر فيه السكين. وقيل: انقطع ثم التأم، وقيل غير ذلك. وكل تلك الأقوال لم تثبت بنقل صحيح، وإنها هي من تأويلات المعتزلة، وكها ذكرها ابن قدامة في «روضة الناظر» نقلًا عنهم.

(٣) قوله: (بزيادة الواو) يعني: أن جملة ﴿ وَنَدَيْنَهُ ﴾ جواب: ﴿ فَلَمَّا آَسَلَمَا ﴾، والواو في ﴿ وَنَدَيْنَهُ ﴾ مزيدة، وهذا القول عزي إلى الكوفيين والأخفش، وقال غيرهم جواب «لما» =

سوس الصافات



﴿ بَغْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لَا نَفْسِهِم (١) بِامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم (٢).

- النَّه ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ الذبح المأمور به ﴿ لَهُو ٓ الْبَلَّوُ ۚ الْمُبِينُ اللَّهُ الذبح الظاهر.
- ﴿ وَفَدَيْنَهُ ﴾ أي: المأمور بذبحه، وهو إسماعيل أو إسحٰق، قولان ﴿ إِذِيْجٍ ﴾ بكبش (٣) ﴿ عَظِيمٍ ﴿ إِن الجنة، وهو الذي قربه هابيل، جاء به جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، فذبحه السيد إبراهيم مكبِّرًا.
  - المنا- ﴿ وَتَرَكْنَا ﴾ أبقينا ﴿عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْمَنَّا ﴾ ثناء حسنًا.
    - (0) ﴿ سَلَامُ ﴾ منا ﴿عَلَىٰٓ إِنْرَهِيمَ (0) ﴾.
    - ( ) ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ كما جزيناه ﴿ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ( ) .
      - الله ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ ﴿ .

محذوف، تقديره: ظهر صبرهما، أو جزيناهما أو نحو ذلك. والواو في ﴿ وَنَكَيْنَكُ ﴾
 عاطفة، كما في ﴿إعراب القرآن》 للدرويش.

<sup>(</sup>١) قوله: (لأنفسهم). اللام للتقوية متعلقة بـ ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (بامتثال الأمر...) متعلق ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، والباء للسببية أو للتصوير.

وقوله: (بإفراج) الجار والمجرور متعلق بـ ﴿نَجْزِى ﴾ أي: الجزاء يكون بإفراج الكرب والشدائد عنهم.اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بكبش). تفسير للمراد بالذبح، والذّبح بكسر الذال: المذبوح. والذّبح بفتحها: المصدر. كما أفاده القرطبي وغيره. و ﴿عَظِيمٍ ﴾: أي: عظيم القدر ولم يرد عظيم الجثة، قاله القرطبي. وعن مجاهد: ﴿عَظِيمٍ ﴾: أي: متقبل ». وروي أنه كان كبشًا عن ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد وغيرهم. وقول المفسر: وهو الذي قربه هابيل. هذا القول مروي عن ابن عباس، كما في ابن جرير وغيره. وقصة هابيل وقابيل مرت في سورة المائدة، وروى ابن جرير عن الشعبي: ﴿وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة »، وذكر ذلك المفسر ون.



(۱۱) - ﴿ وَبَثَمَرُنَهُ بِإِسْحَقَ ﴾ استدل بذلك (۱) على أن الذبيح غيره ﴿ نِبَيًّا ﴾ حال مقدرة (۱)، أي: يوجد مقدرًا نبوته ﴿ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ ١١١) ﴾.

رَ ﴿ وَبَكَرُكُنَا عَلَيْهِ ﴾ بتكثير ذريته ﴿ وَعَلَى إِسْحَقَ ﴾ ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله (٣) ﴿ وَمِن ذُرِيَتِهِ مَا مُحْسِنُ ﴾ مؤمن ﴿ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، ﴾ كافر (١) ﴿ مُبِيتُ رَ اللَّهُ اللَّهُ الكفر.

- الله ﴿ وَلَقَدُ مَنَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ الله ﴾ بالنبوة.
- ره استعباد فرعون إياهم.
  - الله ﴿ وَنَصَرْنَنَهُمْ ﴾ على القبط(٥) ﴿ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ (١١) ﴾.
- ﴿ وَءَانَيْنَهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ البليغ البيان (١٦) فيما أتى به من الحدود

(۱) قوله: (استدل بذلك...). أي: بعطف قصة إسحٰق على القصة السابقة، وهذا مما يدل على أن الذبيح المذكور سابقًا ليس هو إسحٰق، بل هو إسماعيل. كما أنه إذا بشر بكونه نبيًّا لا يناسب الأمر بذبحه؛ لأن التبشير بكونه نبيًّا من باب الإخبار، والخبر لا يدخله النسخ، فلا يمكن نسخه بالأمر بذبحه، وهذا كله من أدلة أن الذبيح إسماعيل عَليَهِمَاالسَّلَامُ. حتى إن ابن عباس قال: «المفدى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحٰق، وكذبت اليهود!». رواه ابن جرير.

(٢) قوله: (حال مقدرة). قد تقدم لنا أن الحال المقدرة هي التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملها.

(٣) قوله: (بجعلنا أكثر الأنبياء). أي: فكل الأنبياء بعد إسحٰق من ذريته إلا محمدًا عَلَيْ خاتم النبيين وأفضلهم وسيدهم، فهو من ذرية إسماعيل عَلَيْهَالسَّلَمْ، كما هو معلوم ومتواتر.

- (٤) قوله: (مؤمن)، (كافر) وبذلك فسر ابن جرير وغيره.
  - (٥) قوله: (على القبط). أي: فرعون وقومه.
- (٦) قوله: (البليغ البيان). فسر بنحوه البيضاوي. قال القرطبي: «يقال: استبان كذا، أي: =

والأحكام وغيرها، وهو التوراة.

- الله ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَطَ ﴾ الطريق ﴿ الْمُسْتَقِيمَ الله ﴾.
- الله ﴿ وَتَرَكْنَا ﴾ أبقينا ﴿ عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرينَ الله ﴾ ثناءً حسنًا.
  - الله ﴿ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ ﴿ مَا اللهُ مَا اللهُ
- الله ﴿ إِنَّا كَذَلِك ﴾ كما جزيناهما ﴿ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله ﴾.
  - الله ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١١ ﴾.

<sup>=</sup> صاربينا، واستبانه فلان». اه. أي: استبان يستعمل لازمًا ومتعديًا، وهنا استعمل لازمًا. فائدة: ﴿ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾ و ﴿ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ من أنواع الجناس كما يعلم من علم البديع.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالهمزة...). قرأ الجمهور: بهمزة القطع: ﴿إِلْيَاسَ ﴾. وفي رواية لابن ذكوان: بهمزة الوصل فلا ينطق بها: ﴿ وَإِنَّ ٱلْيَاسَ ﴾. وهذا هو المراد بقول المفسّر: (بتركه).

<sup>(</sup>۲) قوله: (قيل: هو ابن أخي هارون...). نقل ابن جرير عن ابن إسحق: «إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العِيزار بن هارون بن عمران» أي: فهو من أحفاد هارون عَلَيَهِمَّاللَسَّلَمْ، كما قال البيضاوي: «هو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى عَلَيْهِمَّاللَسَّلَمْ»، وعلى قول المفسر هو ليس من ذرية هارون، بل من ذرية أخيه كما ذهب إليه بعض المفسرين. ففي «التلخيص»: إلياس بن بشير بن ياسين من ولد أخي هارون. ونقل د. قباوة: أن في بعض نسخ الجلالين: «هو ابن هارون».اهـ. والله أعلم.

وقوله: (ابن أخي هارون أخي موسى) فيه ركاكة، وكان الأولى أن يقال ابن أخي موسى عَلَيْهِمَاالسَّلامُ.

وروي عن ابن مسعود: "إلياس هو إدريس عَلَيْوالسَّكَمْ". ذكره القرطبي، وقال: "ذكر ذلك =



ببعلبك(١) ونواحيها.

الله. ﴿ إِذْ ﴾ منصوب بـ «اذكر » مقدرًا ﴿ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ الله الله.

= عكرمة، وقال عكرمة: هو في مصحف عبدالله: وإن إدريس لمن المرسلين».اهد. قال القرطبي: «وانفرد بهذا القول، ونقل ابن كثير وغيره عن وهب بن منبه: «أن إلياس بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد حزقيل عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وكانوا قد عبدوا صنيًا يقال له: بعل. وكان ملكهم آمن به ثم ارتد، واستمروا على الكفر، فقحطوا ثلاث سنوات، فوعدوه بالإيهان، فجاءهم الغيث، ثم أصبحوا أخبث ما كانوا عليه، فسأل الله أن يقبضه إليه... إلى آخر القصة.

- (۱) قوله: (بعلبك). من بلاد الشام غرب دمشق، وهو غير منصرف للعلمية والتركيب المزجي. سميت المدينة باسم الصنم الذي كانوا يعبدونه وهو: بعل، روي ذلك عن زيد بن أسلم كما في ابن كثير. و «بك» هو اسم ذلك البلد في الأصل، ثم جعل «بعلبك» اسمًا مركبًا مزجيًّا بإضافة اسم الصنم، كما يعلم من البيضاوي وغيره.
- (۲) قوله: (اسم صنم). هذا القول مروي عن الضحاك، وزيد بن أسلم، ومقاتل. وقال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم: «﴿بَعُلاً ﴾، أي: ربًا». ونقل القرطبي عن مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والسدي: «البعل: الرب بلغة اليمن».اه. ومنه سمي الزوج بعلا. وقول المفسر: (اسم صنم) هو المشهور، ولا منافاة بين هذا القول وبين من فسره برب، كها نقله القرطبي عن النحاس؛ لأن هذا الصنم جعلوه ربهم. وذكر القرطبي عن ذلك الصنم بدون عزو: «كان من ذهب، وكان طوله عشرين ذراعًا، وله أربعة أوجه، فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعائة سادن، وجعلوهم أنبياءه، فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس، وهم أهل بعلبك من بلاد الشام».اه.

سويرة الصافات

- (أ) ﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ (أَنَّ ﴾ برفع الثلاثة (١) على إضمار هو، وبنصبها على البدل من ((أَحْسَنَ)».
  - الله ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الله ﴿ فَي النارِ.
  - الله عباد الله الله المُخَلَصِين الله أي: المؤمنين منهم، فإنهم نجوا منها.
    - الله ﴿ وَتُركَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الله الله عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ
- الله ﴿ مَلَامٌ ﴾ منا ﴿ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ الله ﴿ عَلَىٰ إِلَّ يَاسِينَ الله ﴿ عَلَىٰ إِلَّ عَلَىٰ إِلَّ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

(١) قوله: (برفع الثلاثة). قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف بنصب الثلاثة، والكسائون: برفعها: ﴿ اللهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾. ووجهها كما قال المفسر.

(۲) قوله: (قيل: هو إلياس...). لخص المفسر هنا الأقوال المختلفة في «إلياسين»، فذكر ثلاثة أقوال: الأول: أنه لغة في «إلياس»؛ لأن الأسهاء العجمية يقع فيها التصرف عند استعمال العرب كما حكاه القرطبي عن ابن جنّي، فإلياس وإلياسين واحد، كما يقال: إدريس وإدريسين، وميكائيل وميائيل وميكائين، وإسرائيل وإسرائين، وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

القول الثاني: أنه جمع إلياس، جمع بجمع مذكر سالم، عزا القرطبي هذا القول إلى أبي عبيدة، والمراد بهم: هو ومن آمن به، ويشكل على هذا أن جمع «العَلَم» يكون مع الألف واللام، تقول: الزيدون، ولا تقول: زيدون، وعلى هذا قيل إن اسمه: ياس، ثم دخل عليه «أل» فصار «إلياس» ثم جمع فقيل: «الياسين»، نقله ابن جرير.

القول الثالث: إنه «آل أيسن» بإضافة «آل» إلى «أيسن»، وهي قراءة نافع، وابن عامر، ويعقوب. وعلى هذا يكون «أيسين» من اسمه وسلم على آله، ويشمل السلام عليه وعلى الآل أو المراد به نفسه كما هو ظاهر كلام المفسر، ورجّح الوجه الأول بأنه الموافق لسائر الآيات: نحو: سلام على نوح، إبراهيم...، فإن السلام وقع على الأشخاص لا على آله. وعود الضمير في ﴿إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ كما نبه على ذلك البيضاوي. وفي بعض النسخ بإسقاط (قيل) في الموضعين.



وقيل: هو ومن آمن معه، فجمعوا معه تغليبًا كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون، وعلى قراءة: «عَالِيَاسِينَ»، بالمد أي: أهله المراد به إلياس أيضًا.

- الله ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ ﴾ كما جزيناه ﴿ بَعَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ ﴿ ).
  - الله و إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الله ﴿ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ ﴿ اللهُ ال
  - الله ﴿ وَإِنَّ لُوطَالِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ وَإِنَّ لُوطَالِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴿ .
  - الله الخر ﴿ إِذْ نَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، أَجْمَعِينَ الله ﴾.
- - الله ﴿ ثُمَّ دَمَّرَنَا ﴾ أهلكنا ﴿ الْآخَرِينَ الله كفار قومه.
- الله على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم في أسفاركم في أسفاركم في أسفاركم في أسفاركم في أَصْبِحِينَ الله أي: وقت الصباح، يعنى: بالنهار.
  - ﴿ وَبِأَلَيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا لَهُ لَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ ﴾ يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به.
    - الله ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ ﴾.
- (الله ﴿ إِذْ أَبْقَ ﴾ هرب (٣) ﴿إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ الله السفينة المملوءة، حين

<sup>(</sup>١) ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾. وهي امرأة لوط عَيْيَالسَّلَامُ، وقد تقدمت قصة لوط عَلَيْءِالسَّلَامُ في مواضع.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِنَّكُونِ ﴾ الخطاب لكفار مكة؛ لأنهم كانوا يمرون بسدوم قرية لوط عَلَيْهِ السَّامِ في أسفارهم إلى الشام. كما قاله قتادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هرب). قال البيضاوي: «أصله: الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه»، وقد تقدم ملخص قصة يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ في سورة يونس الآية (٩٨)، وفي سورة الأنبياء الآية (٨٧).

غاضب قومه (۱) ، لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، فركب السفينة فوقفت في لجة البحر (۲) ، فقال الملاحون: هنا عبد آبق من سيده تظهره القرعة.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (حين غاضب قومه...). كما يعلم مما نقله القرطبي عن ابن عباس، وذكر القرطبي اختلاف العلماء في أن إرساله إلى قومه -وهم أهل نينوى- هل هو بعد إباقه أو قبله. وصحح أنه كان أرسل قبل إباقه، فوعدهم العذاب إن لم يؤمنوا، وفارقهم، فلما رفع عنهم العذاب بسبب توبتهم كره أن يرجع إليهم، ولم يقع ما وعدهم من العذاب، فركب سفينة، وكان ذلك بغير إذنٍ من الله في الهجرة. هذا ملخص ما ذكره القرطبي ونقله عن ابن عباس في رواية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فوقفت في لجة البحر). أي: وقفت السفينة ولم تجر، كما روى ابن جرير عن قتادة، قال: «فاحتسبت السفينة، فعلم القوم إنها احتبست من حدثٍ أحدثوه...».اه.. ولكن قال ابن كثير: «وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق».اه.. فهما تفسيران: إما أن السفينة وقفت في البحر، وإما أنها كادت تغرق لتراكم الأمواج، ويمكن أن يجمع بين القولين: بأن السفينة تحركت واضطربت يمينًا وشهالًا ولم تتقدم في مسيرها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المغلوبين). كما فسر به البيضاوي. وهو بمعنى ما روى عن ابن عباس، والسدي: «من المقروعين»، وعن مجاهد: «من المسهومين».اهـ. فكل ذلك بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (آتٍ...). يعني: أن ﴿مُلِيمٌ ﴾: اسم فاعل من: ألام الرجل إذا أتى ما يلام عليه، كما أفاده ابن جرير.

تنبيه: لا يُنافي فعله هذا؛ لعصمته عَلَيْهِ السَّلَامُ، فإن الإنبياء كلهم معصومون؛ لأن ذلك كان من نوع من الاجتهاد، فنبه على ما كان هو الأولى به.



(الله عنه الله عنه ا

القيامة. ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ السَّارِ بطن الحوت قبرًا (٣) له إلى يوم القيامة.

(الله - ﴿ فَنَبَذَنَهُ ﴾ ألقيناه من بطن الحوت ﴿ إِلَهُ مَرَاءٍ ﴾ بوجه الأرض، أي: بالساحل (١) من يومه (٥) أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يومًا ﴿ وَهُو سَقِيمٌ الله ﴾ عليل، كالفرخ المعقط (١).

(١) ﴿ فَلَوْلَا ﴾. لولا: امتناعية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا، والتقدير: فلولا كونه من المسبحين حاصل، وجواب (لولا): ﴿ لَلَبِتَ ﴾.

(٢) وقوله: (الذاكرين...). وهذا أحد التفاسير لـ ﴿المُسَيِّحِينَ ﴾. كما قال تعالى: ﴿فَنَادَىٰ فِى الظُّلُمَٰتِ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِلِي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ آَنَ لَلْأَنبِياء: ٨٧]. روي عن سعيد بن جبير وغيره. وروى عن ابن عباس، والسدي، وابن جبير في رواية: «المصلين»، وعن الضحاك، وقتادة وغيرهما: «لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء».

(٣) قوله: (لصار بطن الحوت). قاله قتادة.

(٤) قوله: (أي: بالساحل). قاله ابن عباس. وقال قتادة: «بأرض ليس فيها شيء ولا نبات».

- (٥) وقوله: (من يومه...). أشار إلى اختلاف الأقوال في مدة لبثه في بطن الحوت، فقال مجاهد عن الشعبي: «التقمه ضحى ولفظه عشية»، وقال مقاتل: «ثلاثة أيام»، وعطاء: «سبعة أيام»، والضحاك: «عشرين يومًا»، والسدي، والكلبي، ومقاتل: «أربعين يومًا»، كما في القرطبي، وابن كثير وغيرهما.
- (٦) قوله: (كالفرخ الممعّط) أي: المنتوف الريش، روى ذلك القرطبي عن ابن مسعود في حديث طويل، كما روى عن ابن عباس وغيره: «كالصبي المنفوس، لم ينقص من خلقه شيء».

(الله بساق على عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقَطِينِ (الله) وهي القرع (۱۱)، تظله بساق على خلاف العادة (۲) في القرع معجزة له، وكانت تأتيه وعلة (۳) صباحا ومساءً يشرب من لبنها حتى قوي.

(١١٧) - ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ ﴾ بعد ذلك كقبله (٤) إلى قوم نينوى من أرض الموصل ﴿ إِلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ أَوْ سَبِعِينَ الفَّا (١).

﴿ ﴿ اللهِ عَند معاينة العذاب الموعودين به ﴿ فَمَتَعْنَهُمْ ﴾ أي: أبقيناهم ممتعين بها لَمُمْ ﴿ إِلَى حِينٍ ﴿ اللهِ عَند معاينة العذاب الموعودين بها لَمُمْ ﴿ إِلَى حِينٍ ﴿ اللهِ عَند معاينة العذاب الموعودين بها لَمُمْ ﴿ إِلَى حِينٍ ﴿ اللهِ عَند معاينة العذاب الموعودين بها لَمُمْ ﴿ إِلَى حِينٍ ﴿ اللهِ عَند معاينة العذاب الموعودين به المُمْ اللهُ عَند معاينة العذاب الموعودين به المُمْ اللهُ اللهُ عَند معاينة العذاب الموعودين به المُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَند معاينة العذاب الموعودين اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱) قوله: (وهي القرع). قاله ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والسدي وغيرهم. كما نقله ابن كثير.

(٢) وقوله: (تظله بساق). لعله أخذ هذا من إطلاق الشجرة عليه؛ لأن اليقطين: كل شجرة لا ساق لها. وإذا كان لها ساق يطلق عليه شجرة فقط. كما في القرطبي وغيره، ولم أر معزوًا أن اليقطين الذي أنبته الله ليونس عَيْدِالسَّكُمُ كان له ساق.

(٣) وقوله: (وكانت تأتيه وعلة). أي: شاة من شياه الجبل، وهذا في حديث رواه ابن جرير عن أبي هريرة رَمِحَالَتُهُ عَنْهُ.

- (٤) قوله: (بعد ذلك كقبله). صريح في أنه كان مبعوثًا ونبيًّا إلى أهل نينوى قبل التقام الحوت وبعده، وهذا الذي اختاره القرطبي وغيره، واستدل عليه بأدلة وضعف ما روي عن طريق شهر بن حوشب من أنه إنها أرسل نبيًّا بعد التقام الحوت.
- (٥) وقوله: (بل). أفاد أن ﴿أَوْ﴾ هنا لإضراب الانتقال، فيكون الإخبار الأول بحسب ما يراه الناظر والثاني إضراب لما في الواقع، وهذا قول الفراء، ورواه ابن جرير عن ابن عباس، وقيل في معنى ﴿أَوْ﴾ غير ذلك.
- (٦) قوله: (عشرين...). روي عن أبي بن كعب مرفوعًا، وثلاثون: عن ابن عباس، وسبعون: عن سعيد بن جبير، كل ذلك رواه ابن جرير.



- (الله) ﴿ فَاَسْتَفْتِهِمْ ﴾ استخبر كفار مكة توبيخًا لهم (١) ﴿ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ ﴾ بزعمهم أن الملائكة بنات الله ﴿ وَلَهُمُ ٱلْبَنُوكَ ﴿ اللهِ ﴿ وَلَهُمُ ٱلْبَنُوكَ ﴿ اللهِ ﴿ وَلَهُمُ الْبَنُوكَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال
  - (الله عَلَقَنَا ٱلْمَلَةِ كَمَ خَلَقَنَا ٱلْمَلَةِ كَوْنَ وَهُمُ مَنْ هِدُونَ الله خلقنا، فيقولون ذلك.
    - (0) ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ ﴾ كذبهم ﴿لَيَقُولُونَ (0) ﴾.
    - الله ﴿ وَلِدَاللَّهُ ﴾ بقولهم: الملائكة بنات الله ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ ﴾ فيه.
- الصلح المعنى ال
  - الله الحكم الفاسد. وَمَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ الله الله الله الحكم الفاسد.
- ﴿ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ إِفَلَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ إِفَامَ التَّاءَ فِي الذَّالَ (٥)، أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (٦) منزه عن الولد.
  - الله ولدًا الله ولدًا

(١) قوله: (استخبر...). يعني: سلهم، كما فسر به ابن جرير.

(٢) قوله: (بالأسنى). أي: الأفضل.

(٣) قوله: (بفتح الهمزة). يعني: الهمزة هنا همزة قطع، وهي استفهامية، وحذفت همزة الوصل التي في الفعل، وقد قرأ أبو جعفر: بحذف همزة الاستفهام، فتكون مقدرة. والاستفهام هنا للإنكار.

(٤) وقوله: (أي: اختار). تفسير لـ﴿ أَصْطَفَى﴾.

- (٥) قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون، أدغمت التاء الثانية في الذال، وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بحذف إحدى التاءين: ﴿نَذَكُرُونَ ﴾.
  - (٦) وقوله: (أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ). قدره ليكون مفعولًا به لـ ﴿نَذَكُّرُونَ ﴾.
  - (٧) ﴿ أَمْ لَكُرْ ﴾ ، ﴿ أَمْ ﴾: منقطعة ، متضمنة معنى الاستفهام التوبيخي الإنكاري.
    - (٨) وقوله: (حجة...). وبها فسر ابن جرير، ورواه عن السدي.

﴿ فَأَتُواْ بِكِنَابِكُونَ التوراة (١)، فأروني ذلك فيه ﴿إِن كُننُمُ صَادِقِينَ ﴿ فِي قُولِكُم ذَلِك. قَولَكُم ذلك.

(۱) ﴿ وَجَعَلُوا ﴾ أي: المشركون ﴿ بَيْنَهُ ﴾ تعالى ﴿ وَبَيْنَ ٱلْجِنَةِ ﴾ أي: الملائكة (١) لاجتنانهم عن الأبصار (١) ﴿ نَسَبًا ﴾ بقولهم: إنها بنات الله ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ ﴾ أي: قائلي ذلك (١) ﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللهِ ﴾ للنار يعذبون فيها.

الله حَمَّا يَصِفُونَ الله عَمَّا يَصِفُونَ الله عَمَّا بَعِهُ بأن لله ولدًا.

(الله تعالى عم يصفه هؤ لاء. المؤمنين، استثناء منقطع (٥)، أي: فإنهم ينزهون الله تعالى عم يصفه هؤ لاء.

(١١١) - ﴿ فَإِنَّكُورُ وَمَا تَعَبُّدُونَ (١١١) ﴾ (٦) من الأصنام.

<sup>(</sup>۱) قوله: (التوراة). لعله فسر به؛ لأن التوراة كانت معلومة عند مشركي العرب، أو بناءً على أن بعض اليهود كانوا يقولون إن الله تَبَارَكَوَتَعَالَى تزوج إلى الجن، فخرج منهما الملائكة -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا- كما رواه ابن جرير عن قتادة في تفسير الآية التالية. ولم أجد هذا القول معزوًّا، وابن جرير، وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا الآية: فأتوا بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله. واكتفى القرطبي بقوله: «بحججكم».

<sup>(</sup>٢) قوله: (الملائكة). هذا القول مرويّ عن مجاهد، والسدي، وقتادة، كما قال ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (لاجتنانهم...). تعليل لتسمية الملائكة بالجنة؛ لأنهم مجتنون أي: مستترون عن الأبصار.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: قائل ذلك). أفاد به مرجع الضمير، وهو: قائلو ذلك وهم المشركون، محضرون في العذاب، روي هذا المعنى عن السدي، وعن مجاهد: «﴿إِنَّهُمْ ﴾: أي: إن الجن محضرون للحساب»، ورجح ابن جرير، والقرطبي: الأول؛ لأن لفظ ﴿لَمُحْضَرُونَ ﴾ مستعمل في مشاهدة العذاب والوقوع فيه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (منقطع) أي: ليس المستثنى -وهم- المؤمنون من جنس المستثنى منه -وهم المشركون-.

<sup>(</sup>٦) ﴿فَإِنَّكُونِ﴾. الفاء: الفصيحة، أو استئنافية، على ما ذكر بعض المعربين.



الله تعالى. ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْمُحِيمِ الله تعالى.

(الله عشر الملائكة أحد ﴿إِلَّالَهُ, مَقَامٌ وَمَا مِنَّا ﴾ معشر الملائكة أحد ﴿إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَعَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ الله فيه لا يتجاوزه (٤٠).

(١١٥) - ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ ٱلصَّافَوُنَ (١١٥) ﴾ أقدامنا في الصلاة (٥٠).

(١) ﴿مَا أَنتُمْ ﴾. ﴿مَا ﴾: نافية.

(۲) وقوله: (أحدًا). قدره ليكون المستثنى منه، والاستثناء هنا مفرغ؛ لأنه لم يذكر المستثنى منه، ومعنى هاتين الآيتين كما رواه ابن جرير عن ابن عباس: «لا تضلون أنتم، ولا أضل منكم إلا من قد قضيت أنه صال الجحيم». وفي رواية: «ما أنتم بفاتنين على أوثانكم أحدًا، إلا من قد سبق أنه صال الجحيم».اه. ونحوه عن الحسن، وقتادة وغيرهما. ففي هذه الآية ردّ على القدرية كما ذكره القرطبي.

- (٣) قوله: (قال جبريل...). نقل القرطبي عن مقاتل: «هذه الثلاث الآيات نزلت ورسوله الله على عند سدرة المنتهى، فتأخر جبريل، فقال النبي على: «أهنا تفارقني؟»، فقال: «ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني»، وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: ﴿وَمَا مِنَا إِلّاللهُ مَنَامٌ مَعَلُومٌ اللهُ . وقال ابن كثير: «قال تعالى منزهًا للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر هم والكذب عليهم أنهم بنات الله: ﴿ وَمَا مِنَا آ ... ﴾».
- (٤) قوله: (يعبد الله فيه). كما روى ابن جرير عن عائشة رَحَوَلِيَنَهُ عَهَا، قالت: قال رسول الله عَلَيْ: ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مُنَا مُ مَعْلُومٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل
- (٥) قوله: (أقدامنا في الصلاة) روى ابن جرير وغيره أحاديث في صف الملائكة، ونقل =

- النزهون الله عم لا يليق به. المنزهون الله عم لا يليق به.
- (١١) ﴿ وَإِن ﴾ مخففة من الثقيلة (١١) ﴿ كَانُوا ﴾ أي: كفار مكة ﴿ لَيَقُولُونَ (١١) ﴾.
- الله الماضية. ﴿ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا ﴾ كتابًا ﴿ مِنَ ٱلأُوَّلِينَ الله ﴾ أي: من كتب الأمم الماضية.
  - العبادة له. ﴿ لَكُنَاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ (١٦) ﴿ العبادة له.
- ( الله الكتب ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ مَ الكتاب الذي جاءهم، وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب ﴿ فَسَوَّفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الله عاقبة كفرهم.
- ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَامِنُنَا ﴾ بالنصر ﴿ لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَهِي (٢): ﴿ لَأَغَلِبَ الْمُؤْمِلِينَ أَنَا ۚ وَرُسُلِعٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].

<sup>=</sup> القرطبي حديث مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله على ونحن في المسجد فقال: «ألا تصفون كها تصف الملائكة عند ربها...» الحديث.

<sup>(</sup>١) قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: وهي مهملة، وإهمال المخففة أكثر ودخول اللام بعدها واجب عند الإهمال، وهي هنا اللام في ﴿ لَيَقُرُلُونَ ﴾.

قال القرطبي: «كانوا أي: المشركون قبل بعثة محمد على إذا عُيروا بالجهل قالوا: لو أن عندنا ذكرًا من الأولين أي: لو بعث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه... وقيل: معنى لو أن عندنا ذكرًا أي: كتابًا من كتب الأنبياء». وذكر الوجهين ابن جرير أيضًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وهي:...). أي الكلمة المذكورة هنا، نقله القرطبي، أي: المراد بالكلمة هي قوله تعالى: ﴿ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيً ﴾. وقال ابن كثير: «أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كها قال تعالى: ﴿ كَتَبَ اللّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيً ﴾ للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كها قال: «في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ إِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ الكافرين، ونجّى عباده المؤمنين ». اهه.



النصرة ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا ﴾ أي: المؤمنين ﴿ لَمُهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ الْكَفَارِ بِالْحَجَةِ وَالنَصِرةُ عَلَيْهُمْ فِي الدنيا فَفِي الآخرة.

﴿ فَنَوَلَ عَنْهُم ﴿ أَي: أعرض عن كفار مكة ﴿ حَتَّى حِينِ ﴿ اللهِ عَنْهُم ﴿ وَاللهِ عَنْهُم ﴾ تؤمر فيه بقتالهم (٣).

﴿ أَفَعَذَ إِنَا يَسْتَعْبِ أُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَتَى نُزُولَ هَذَا الْعَذَابِ؟ قَالَ تَعَالَى تَهْدِيدًا لَهُم:

الساحة ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ ﴾ بفنائهم (٥)، قال الفراء: «العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم»(١) ﴿ فَسَاءَ ﴾ بئس صباحًا(٧) ﴿ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (١٠) ﴾ فيه إقامة الظاهر

(۱) وقول المفسر: (وإن لم ينتصر...). إشارة إلى حل إشكال، والإشكال: أن بعض المؤمنين قد استشهدوا وأصابهم ما أصابهم من الضيق والمشقة، وحاصل الجواب أن ذلك خير لهم لأنه يزداد بذلك أجرهم ورتبتهم عند الله.

(٢) ﴿ فَنُولً عَنْهُم ﴾. الفاء: الفاء الفصيحة، و «تولّ»: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أي: الألف، والخطاب للنبي ﷺ.

(٣) قوله: (تؤمر فيه بقتالهم). بيان لله ﴿ عِينٍ ﴾. وما ذكره المفسر يطابق قول الزجاج، قال: «إلى الوقت الذي أمهلوا إليه»، وقال السدّي: «إلى يوم بدر»، وابن زيد: «إلى يوم القيامة»، وقتادة: «إلى الموت»، وروى عن ابن عباس ما قاله السدى، واختاره ابن جرير.

(٤) ﴿ وَأَشِرْهُمُ ﴾. قال ابن جرير: «وأنظرهم». ورواه عن ابن زيد.

(٥) قوله: (بفنائهم). قال القرطبي: «الساحة والسحسة في اللغة: فناء الدار الواسع».اه.

(٦) قوله: (العرب...). يعني: أن المراد بنزول العذاب في ساحتهم: النزول بهم، فهو نوع من الكنابة.

(٧) قوله: (بئس صباحًا). بهذا التقدير يكون فاعل «ساء» ضميرًا مبهرًا حذف تمييزه، وهو =

مقام المضمر(١).

- الله ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله ﴾.
- الله ﴿ وَأَشِرْ فَسَوْفَ بُبْصِرُونَ الله كرّ ر تأكيدًا لتهديدهم، وتسلية له عليه.
  - ﴿ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ ﴾ الغلبة ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
- الله التوحيد والشرائع. المُرْسِلِينَ الله التوحيد والشرائع.
  - الله ﴿ وَالْمُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الله على نصرهم وهلاك الكافرين.

#### 

<sup>&</sup>quot; (صباحًا")، ويكون ﴿ صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ﴾ مخصوصًا بالذم، ويجوز كون ﴿ صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ﴾ فاعل: ساء، والمخصوص بالذم محذوف، أي: صباحهم. وأشار المفسر بقوله: (بئس) إلى أن «ساء» مما استعمل للذم كـ «بئس»، وكان أصل: ساء: فعلًا متعديًا، ثم حول إلى فعُلَ لإنشاء الذم، واستعمل استعمال «بئس»، وكذلك يصح من كل فعل ثلاثي صالح للمدح أو الذم تحويله إلى فعُلَ واستعماله كـ «نعم» و «بئس» كما فصله النحاة.

<sup>(</sup>١) وقوله: (فيه إقامة الظاهر...). يعني أن الأصل: صباحهم، فأقيمت الاسم الظاهر ﴿الْمُنذَرِينَ﴾ مقام الضمر لنقطة بلاغية.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِم فِي الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته ».اهد. وذكر ما رواه البغوي في تفسيره عن علي ريخوَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: «من أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه: ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِمْوُنَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُمْدُلِينَ وَالْمَالُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وكلامه في مجلسه: ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَةِ عَمَّا يَصِمْوُنَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُمْدُلِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ والمُحْمَدُ وَيَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا



# ّ ۳۸ – سورة ص

## مكية (۱)، وآياتها ست أو ثمان وثمانون آية

### بِنْ عِلْمَالِهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(")- ﴿ صَّ ﴾ الله أعلم بمراده به (") ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ (") ﴾ أي: البيان أو الشرف (")، وجواب هذا القسم محذوف (٤)، أي: ما الأمر كها قال كفار مكة من تعدد الآلهة.

(١) قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع». وذكر الاختلاف في عدد آياتها، أي: القولين بدون عزو، وأكثر المفسرين أطلقوا أنها ثهان وثهانون آية.

(٢) قوله: (الله أعلم...). كما في سائر الحروف المقطعة، وقيل: معناه هنا: عارض القرآن بعملك، وقيل: من أسماء القرآن، وقيل: حرف أقسم به، وقيل: معناه: صدق الله، وقيل غير ذلك. ذكرها ابن جرير.

(٣) قوله: (أي: البيان). هذا مرويّ عن قتادة، ونحوه عن الضحاك، ومقاتل، وروي عن ابن عباس.

وقوله: أو الشرف). روي هذا عن ابن عباس أيضًا، والسدي، وسعيد بن جبير وغيرهم.

(٤) قوله: (وجواب القسم...). أكثر المعربين أن جواب القسم محذوف، تقديره كها قال المفسر، وهذا التقدير عزاه صاحب "إعراب القرآن" -الدرويش- إلى ابن عطية.

وقدر كذلك القرطبي في جملة من الأوجه، وقدره البيضاوي: «إنه لمعجز أو لواجب العمل، أو إن محمدً لصادق، أو ما في «صّ» من معنى التحديث على أحد الأوجه، أو قوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

- (۱) ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة ﴿ فِي عِزَةٍ ﴾ حمية وتكبر عن الإيمان (۱) ﴿ وَشِقَاقِ (١) ﴾ خلاف وعداوة للنبي ﷺ.
- (٣) ﴿ كَرَ ﴾ أي: كثيرًا (٢) ﴿ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ ﴾ أي: أمة من الأمم الماضية ﴿ فَنَادُوا ﴾ حين نزول العذاب بهم ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ (٣) ﴾ أي: ليس الحين حين فرار (٣) ، والتاء زائدة، والجملة حال من فاعل (فَنَادُوا » ، أي: استغاثوا، والحال أن لا مهرب ولا منجى، وما اعتبر بهم كفار مكة.
- (عُ) ﴿ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم (عُنَ مُنذِرٌ مِنهُم ﴿ وَقَالَ الله الله وضع الظاهر ويخوفهم بالنار بعد البعث، وهو النبي عَيْدٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمر (٥) ﴿ هَذَا سُحِرٌ كُذَابُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى
- الله عَمَلَ الله الله أَي الله الله أَي كيف على الله الله أي: كيف

(١) قوله: (حمية)، و(خلاف...). كما قال قتادة: «أي في حمية وفراق».

وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل

- (٤) ﴿أَن جَآءَهُم ﴾. تقديره: من أن جاءهم، وحذف حرف الجر مع «أن» و «أنّ» مطرد.
- (٥) قوله: (فيه وضع الظاهر). أي في قوله: ﴿وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ بدلًا من أن يقال: وقالوا. وذلك لنقطة بلاغية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كثيرًا). أشار به إلى أن ﴿كَرْ ﴾ هنا خبرية، وهي في محل نصب مفعول به مقدم لـ ﴿أَهْلَكُنَا ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: ليس الحين). أشار به إلى أن ﴿ حِينَ ﴾ خبر «لات»، واسمها محذوف، وهي من الحروف التي ألحقت بـ «ليس» في العمل والمعنى، ولكن يجب كون معموليها من الظروف المبهمة، وحذف أحد المعمولين والأكثر حذف اسمها وبقاء خبرها كما في الآية، قال ابن مالك:



يسع الخلق كلُّهم إله واحد؟ (١) ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ اللَّهِ أَي عجيب (٢).

(")- ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ ﴾ من مجلس اجتهاعهم عند أبي طالب وسهاعهم فيه من النبي على الله الله إلا الله » ﴿ أَنِ اَمْشُوا ﴾ أي: يقول بعضهم لبعض ("): امشوا ﴿ وَاصْبِرُوا عَلَى عَالَهُ مَا لَهُ عَلَى عَادتها ﴿ إِنَّ هَلَا ﴾ المذكور من التوحيد ﴿ لَشَيْءٌ يُكُودُ ﴿ أَنْ مَنَا.

﴿ ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ أي: ملة عيسى (') ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَلْذَا إِلَّا الْحَيْلَةُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: أي: كيف يسع). روي هذا عن قتادة قال: «عجب المشركون أن دعوا إلى الله وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعًا إله واحد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة». رواه ابن جرير. وروى عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآيات ما حاصله: «مرض أبو طالب فجاءه رسول الله على يعوده، وعنده المشركون، فقال أبو طالب: يا ابن أخي ما لقومك يشكونك، قال: «يا عمّ أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»، قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»، فقاموا وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.. ونزل القرآن: ﴿ضَّ مَن قوله: ﴿ أَجَعَلَ الْأَهْمَ مَن ورواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: عجيب). ظاهره أنها واحد، وبه فسر القرطبي، لكن نقل عن الخليل: «أن العُجاب: الذي قد تجاوز حد العجب». اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: يقول بعضهم...). فيه إشارة إلى أن ﴿أَنِ ﴾ تفسيرية، وهي التي سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فجملة ﴿وَٱنطَانَ ﴾ مضمنة معنى القول.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ملة عيسى). وبها فسر ابن عباس، وقتادة، ومقاتل، والقرظي، والكلبي، والكلبي، والسديّ. وملة عيسى آخر الملل، والنصارى يجعلون مع الله إلهًا. وقال مجاهد، وقتادة في رواية: «يعنون بالملة ملة قريش».

(١) - ﴿ أَءُنزِلَ ﴾ بتحقيق الهمزتين (١) وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها على الوجهين وتركه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على محمد ﴿ الذِّكُرُ ﴾ أي: القرآن ﴿ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، أي: لم ينزل عليه (٢) قال تعالى: ﴿ بَلُ هُمْ فِ شَكِ مِن ذِكْرِى ﴾ ولو وحيي، أي: القرآن حيث كذبوا الجائي به ﴿ بَل لَمّا ﴾ لم (٣) ﴿ يَذُوقُوا عَذَابِ (١) ﴾ ولو ذاقوه لصدّقوا النبي عِنه فيها جاء به، ولا ينفعهم التصديق حينئذ.

النبوة ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ ٱلْعَزِيزِ ﴾ الغالب ﴿ ٱلْوَهَابِ اللهِ عَن النبوة وغيرها. فيعطونها من شاؤوا.

(١) قوله: (بتحقيق...) ذكر أربع قراءات:

- (٣) قوله: (لم). أفاد أن ﴿ لَمَا ﴾ هنا نافية جازمة. و ﴿ يَذُوقُوا ﴾: فعل مضارع مجزم بها، وعلامة الجزم حذف النون. و « لما » الجازمة تشارك « لم » في أربعة وتفارقها في أربعة فصلناها في «الثلاثيات». كما أن « لما » تأتى نافية وشرطية و استثنائية، مفصلة في الشرح الثرى على الثلاثيات.
- (٤) قوله: (إن زعموا ذلك...). قدره ليفيد أن ﴿فَلْيَرَقَّوُا ﴾ جواب لهذا الشرط المحذوف، الذي دل عليه الاستفهام السابق.

<sup>-</sup> التحقيق بلا إدخال الهمزة: قراءة الجمهور.

<sup>-</sup> التسهيل مع الإدخال: أبو جعفر وقالون.

<sup>-</sup> والتسهيل بدون إدخال: ورش وابن كثير، ورويس، والتسهيل بدون إدخال ومعه: أبو عمر.

<sup>-</sup> ولهشام: التحقيق مع الإدخال وبدونه، والتسهيل مع الإدخال؛ فمجموع القراءات أربع قراءات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لم ينزل عليه) أفاد أن الاستفهام للإنكار. وقد كذبوا في قولهم: وليس بأشرفنا لأنه صلى الله عليه وسلم من أشرفهم نسبًا.



ٱلْأَسَبَكِ اللهِ الموصلة إلى السهاء (١) فليأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤوا (٢)، و «أم» في الموضعين بمعنى همزة الإنكار (٣).

(الله - ﴿ جُندُ مَّا ﴾ أي: جندهم جند حقير (١) ﴿ هُنَالِك ﴾ في تكذيبهم لك ﴿ مَهْرُومٌ ﴾ صفة ﴿ جُندُ » أيضًا، أي: كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكوا، فكذا نهلك هؤلاء.

الله - ﴿ كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ تأنيث «قَوْمُ» باعتبار المعنى (٥) ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو

<sup>(</sup>١) قوله: (الموصلة إلى السماء) قال مجاهد: «طرق السماء وأبوابها»، والسبب في اللغة: كلّ ما يتوصل به إلى المطلوب من حبل وغيره. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (فليأتوا بالوحي...). أفاد به المفسر أن هذا أمر توبيخ وتعجيز، كما قاله القرطي: «أي جوابًا لقومهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا».

<sup>(</sup>٣) قوله: (و «أم» في الموضعين...). يعني أن «أم» هنا منقطعة تضمنت معنى الاستفهام التوبيخي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جندهم...). ظاهر كلامه أن ﴿مَا﴾ هنا صفة لـ﴿جُندُ﴾ للتحقير، أو حرف زائدة لإفادة التحقير، و﴿هُنَالِكَ﴾ إشارة إلى موقف المشركين من التكذيب، ظرف لمحذوف نعت ﴿جُندُ﴾ أي: كائن هنالك. و ﴿مَهْزُومٌ ﴾ نعت لـ ﴿جُندُ ﴾ وكذلك ﴿وِنَ الْأَخْزَابِ ﴾، وظاهر إعراب ابن جرير أن ﴿هُنَالِكَ ﴾ إشارة إلى بدر، وهو متعلق بـ ﴿مَهْزُومٌ ﴾، أي: مهزوم في بدر، كما وقع. وعلى كل قول ﴿جُندُ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم جند.

<sup>(</sup>٥) قوله: (باعتبار المعنى). من المعروف عند النحاة أنه إذا كان الفاعل اسم جنس جاز تأنيث الفعل وتذكيره، التأنيث باعتباره جماعة، والتذكير باعتباره جمعًا. وقد تقدم مرارًا.

الْأُوْنَادِ الله كان يتد الكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه.

- الله ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكَةً ﴾ أي: الغيضة (٢) وهم قوم شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ أُولَيْهِ كَ ٱلْأَحْزَابُ اللهُ ﴾.
- وَاحدًا(٣) منهم فقد كذبوا جميعهم؛ لأن دعوتهم واحدة، وهي دعوة التوحيد فَخَفَقَ وجب جميعهم؛ والمناهم واحدة وهي دعوة التوحيد فَخَقَ وجب جميعهم؛ والمناهم واحدة والمناهم والمن
- (0) ﴿ وَمَا يَنْظُرُ ﴾ ينتظر ﴿ هَلَؤُلآء ﴾ أي: كفار مكة ﴿ إِلَّا صَيْحَةُ وَلَحِدَةً ﴾ هي نفخة القيامة (٤) تحل بهم العذاب ﴿ مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ (0) ﴾ بفتح الفاء وضمها (٥): رجوع.

<sup>(</sup>۱) قوله: (كان يتد) مضارع: وَتَدَ كوعَدَ يعدُ، أي: يضرب على الأرض أربعة أوتاد... وهذا المعنى مروي عن الربيع بن أنس، والسدي فيها رواه ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى مقاتل، والكلبي. وقال الضحاك: ﴿ أَلْأَوْنَادِ ﴾: البنيان »، وعن ابن عباس: «ملاعب من أوتاد يلعب له عليها».

<sup>(</sup>٢) قوله: (الغيضة) كما تقدم في الشعراء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأنهم...). تعليل لكون كل من الأحزاب كذَّب الرُّسُلَ، مع أن كل حزبٍ كذّب رسوله فقط، وذلك لأن تكذيب رسولٍ واحد تكذيب لجميع الرسل. و ﴿ إِن ﴾ نافية كما أشار إليه المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هي نفخة القيامة). وبها فسر ابن جرير، حيث قال: «يعني بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في الصور».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بفتح الفاء...) قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بضم الفاء. والباقون: بفتحها، وهما لغتان، حكى القرطبي عن الجوهري: «الفَواق والفُواق: ما بين الحلبتين من =



<sup>=</sup> الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرّ ثم تحلب».اه. والمراد هنا الرجعة، وبها فسر ابن عباس، ومجاهد، والمعنى: ليس لتلك الصيحة من ارتداد ورجوع. وعن السدي: «ليس لهم بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا»، كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لما نزل...). هذا المعنى ذكره ابن جرير في أوجه أخرى، ولم يعزه. وروى عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: «﴿قِطَّنَا ﴾: عذابنا»، وعن ابن جبير: «نصيبنا من الجنة»، واختار ابن جرير: «أنهم سألوا تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر».اه. والقط في اللغة: النصيب، أو الكتاب المكتوب فيه الجائزة. قاله القرطبي.

وقال الفراء: «القط في كلام العرب: الخطب والنصيب»، وقال أبو عبيدة، والكسائي: «القط: الكتاب بالجوائز والجمع: القطوط».اه..

<sup>(</sup>٢) وقوله: (قالوا ذلك استهزاءً...). كما قال ابن كثير: «ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم وبشره بالنصر في الآيات التالية».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كان يصوم...). هذا في «الصحيحين»، قال على: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ولا يفرّ إذا لاقى، وأنه كان أوابًا».اهـ. [«فتح البارى» (٣/ ٢٠)، ومسلم (٢/ ٢١٨)].

سوىرةص

(۱) - ﴿إِنَّاسَخَرْنَا ٱلِجْبَالَ مَعَهُ لِيُبَتِّنَ ﴾ (١) بتسبيحه ﴿بِٱلْعَشِيّ ﴾ وقت صلاة العشاء ﴿وَالْإِنْرَاقِ (١) ﴾ وقت صلاة الضحي، وهو أن تشرق الشمس ويتناهي ضوءها.

﴿ مِن الطَّيْرَ عَشُورَةً ﴾ مجموعة إليه تسبح معه ﴿ كُلُّ ﴾ من الجبال والطير (٢) ﴿ لَهُ وَ أَوَابُ ﴿ إِنْ ﴾ رجاع إلى طاعته بالتسبيح.

﴿ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ ﴾ قوّيناه بالحرس والجنود (٣)، وكان يحرس محرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجل ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ النبوة والإصابة في الأمور (١) ﴿ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ (١٠) ﴾ البيان الصافى فى كل قصد (٥).

<sup>(</sup>۱) ﴿ يُسَبِّحُنَ ﴾ كما مضى في سورة سبأ. قال ابن كثير: ﴿إذَا مرّ به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور، لا يستطيع الذهاب، بل يقف في الهواء ويسبح معه، وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعًا له ».اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من الجبال...). فيه إشارة إلى أن التنوين في ﴿ كُلُّ ﴾ تنوين عوض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالحرس...). هذا التفسير عزاه ابن جرير إلى السدي، وذكره القرطبي وغيره، وأما عدد الحرس -ثلاثون ألفًا- فقد عزاه القرطبي إلى ابن عباس، قال: «كان داود أشد ملوك الأرض سلطانًا، كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل...». إلخ. وقيل معنى: شددنا ملكه: بالهيبة وإلقاء الرعب عنه. ورجح ابن جرير كون المعنى أعمّ من الأمرين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (النبوة). فسر بها السدي.

وقوله: (والإصابة في الأمور) موافق لما روي عن مجاهد: «العدل»، وأبي العالية: «العلم كتاب الله».

<sup>(</sup>٥) وقوله: (البيان الصافي). عزا القرطبي نحوًا من هذا إلى ابن عباس،قال: «بيان الكلام»، وروى ابن جرير عنه: «أعطي الفهم». وعن السدي: «علم القضاء»، وكل ذلك متقاربة ومتلازمة.



(الله عنى الاستفهام هنا: التعجيب والتشويق إلى استهاع ما بعده ﴿أَتَكُ ﴾ يا محمد ﴿نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ شَوَرُوا ٱلْمِحْرَابَ (الله محراب داود، أي: مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة، أي: خبرهم وقصتهم.

("") - ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَزِعَ مِنْهُمُ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ﴾ نحن (٢) ﴿خَصْمَانِ ﴾ قيل: فريقان ("")، ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل: اثنان، والضمير بمعناهما، والخصم يطلق على الواحد وأكثر. وهما ملكان جاءا في صورة خصمين، وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عَلَيْهِ السَّكَرُمُ على ما وقع منه، وكان له تسع وتسعون امرأة (٤)، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها

<sup>(</sup>١) ﴿ شَوْرُوا ﴾ أي: تسلقوا وأتوه من أعلى سوره. كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نحن) أفاد به أن ﴿خَصْمَانِ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، وسبب فزعه منهم؛ لأنهما دخلا عليه من غير الباب المعتاد، أو لأنهما دخلا عليه ليلًا في غير وقت نظره بين الناس. ذكر ذلك ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قيل: فريقان). كما قال البيضاوي: «فوجان»، ولكن قال القرطبي: «ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به لهمنا الملكان»اهـ. والخصم يطلق على الواحد والاثنين والجماعة؛ لأن أصله مصدر، كما قاله المفسر، وذكره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكان له). أي: لداود عَلَيْهِ السَّكَرُمُ. وقد ذكر المفسرون هنا قصة غريبة عن النبي داود عَلَيْهِ السَّكَرُمُ، ورووها عن ابن عباس، والسدي وغيرهما. وحاصل القصة: أن داود عَلَيْهِ السَّكَرُمُ، ورووها عن ابن عباس، فأرسل زوجها اسمها أوريا بن حنان للجهاد حتى استشهد فتزوج تلك المرأة بعد عدتها، فأنجبت له سليهان عَلَيْهِ السَّكَرُمُ، فدخل عليه ملكان على صورة الخصمين، كما قص الله تعالى. قال ابن كثير: «ذكر المفسرون همهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم =

﴿ بَعَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ ﴾ تَجُرْ (١) ﴿ وَٱهْدِنَا ﴾ ارشدنا ﴿ إِلَى سَوَآءِ السِّرَطِ (١) ﴾ وسط الطريق الصواب.

("") - ﴿إِنَّ هَذَآ أَخِي ﴾ أي: على ديني (") ﴿ لَهُ, تِسَعُّ وَسَعُونَ نَعِّمَةً ﴾ يعبّر بها (") عن المرأة ﴿ وَلِي نَعِّمَةً وَحِدَةً فَقَالَ أَكُفِلْنِهَ ﴾ أي: اجعلني كافلها ﴿ وَعَزَّفِ ﴾ غلبني ﴿ فِ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللللللللَّاللَّا اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّل

(الله عَاجِهِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ ﴾ ليضمها(٥) ﴿إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ ﴾

<sup>=</sup> حديث يجب اتباعه، لكن روى ابن أبي حاتم حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف في الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على تلاوة هذه القصة وأن يردّ علمها إلى الله...».اهـ. ولا شك أن تلك القصة على ما ذكروها لا تناسب مقام النبوة.

<sup>(</sup>١) قوله: (تَجُرْ). مضارع مجزوم من جار يجورُ، أي: ظلم. فهو بضم الجيم وسكون الراء على وزن: لا تَقُلْ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: علي ديني) أي: الأخوة هنا الأخوة الدينية، وبها ذكره المفسر فسره ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يعبر بها...). أي: النعجة أصلها: الشاة، ويعبر بها عن المرأة، أي: تطلق النعجة على المرأة استعارة. ووجه الشبه: السكون وضعف الجانب، كما أفاده القرطبي، وقال: «وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة؛ لأن الكل مركوب».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأقره الآخر على ذلك). أفاد به أن حكم داود عَلَيْهِ الشَّكَمُ المذكور هنا كان بعد إقرار المدعى عليه بالدعوى؛ لأن الحكم لا يصدر إلا إذا أقرّ المدعى عليه أو أثبت المدعى دعواه بالبينة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ليضمها) أفاد أن «سؤال» ضمن معنى الضمّ، ولذا عدّي بـ ﴿إِلَىٰ ﴾ في قوله ﴿إِلَىٰ يَعَاجِهِ ۗ ﴾.



الشركاء ﴿ لِيَنْفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ ﴾ «ما» لتأكيد القلة، فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء: قضى الرجل على نفسه فتنبه داود، قال تعالى: ﴿ وَظَنَ ﴾ أي: أيقن ﴿ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ أوقعناه في فتنة، أي: بلية بمحبته تلك المرأة ﴿ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ أي: ساجدًا (١) ﴿ وَأَنَابَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ْ ﴿ وَهُ فَغُفَرُنَا لَهُۥ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلُفَى ﴾ أي: زيادة خير في الدنيا ﴿ وَحُسْنَ مَابِ ﴿ وَحُسْنَ

(۱) قوله: (أي: ساجدًا). وبه فسر ابن جرير وغيره. قال البيضاوي: «على تسمية السجود ركوعًا؛ لأنه مبدؤه، أو خر للسجود راكعًا أي: مصليًّا، كأنه أحرم بركعتي الاستغفار». تنبيهان:

الأول: هنا يشرع السجود؛ ولكن هذه سجدة شكر لا سجدة تلاوة، فتشرع في خارج الصلاة، وتبطل الصلاة بها، وعليه الشافعية، والدليل عليه ما رواه النسائي عن ابن عباس رَخِوَاللَّهُ عَنْهُما قال: إن النبي على سجد في «صّ» وقال: «سجدها داود عَلَيْهِ السَّلَامُ توبة، ونسجدها شكرًا». قال ابن كثير، ورجال إسناده كلهم ثقات.

الثاني: تقدم قول ابن كثير عن هذه القصة من أن ما روي فيها من التفاصيل لم تثبت. وقال البيضاوي: «وغاية ما فيه إن صح: أن داود لعله خطب مخطوبة رجل، أو استنزله عن زوجته، وكان ذلك معتادًا فيها بينهم، وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى، وقال: وما قيل من أنه أرسل زوجها للجهاد... هذا افتراء، ولذا قال عليٌّ: من حدث بحديث داود عَينهِ السَّكَمُ على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين».اه. ملخصًا، وقال أبو حيان: «الظاهر أن النعجة هنا على حقيقتها، ولا ضرورة إلى جعلها كناية عن المرأة».اه. ونقل الدرويش عن بعضهم: «إن المخاصمة كانت بين خصمين حقيقيين، وإنها فزع داود لدخولها على غير وقت القضاء، والعتاب عليه لأنه حكم بظلم أحدهما قبل تمام سماع الدعوى وقول المدعى عليه». والله أعلم.

( الناس ﴿ فَاحَمُ بِيْنَ النَّاسِ ﴿ فَاحَمُ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ فَاحْمُ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ فَاحْمُ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ تُدبر أمر الناس ﴿ فَاحْمُ بَيْنَ النَّاسِ عِلْمُ مَنَ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: هوى نفس ﴿ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: عن الدلائل الله الله الله الله على توحيده (١) ﴿ إِنَّ النَّيِنَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: عن الإيهان بالله ﴿ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا ﴾ بنسيانهم (٢) ﴿ يَوْمَ الْحِسَابِ (١) ﴾ المرتب عليه تركهم الإيهان (١) ، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا.

﴿ ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ أي: عبثًا ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: خلق ما ذكر لا لشيء ﴿ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ من أهل مكة ﴿ فَوَيْلٌ ﴾ واد (١) ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّا الللّ

<sup>(</sup>۱) (أي: عن الدلائل). فسر به ﴿ سَكِيلِ اللهِ ﴾، وفسّره في الموضع التالي: بالإيهان بالله، نظرًا للمناسب في كل مقام؛ لأن ﴿ سَكِيلِ اللهِ ﴾ صادق بكل ذلك، وفسره القرطبي بطريق الجنة، وفاعل ﴿ فَيُضِلُّكَ ﴾ الضمير المستتر العائد إلى الهوى، و «يضلّ » منصوب بـ «أن » مضمرة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بنسيانهم). أشار إلى أن «ما» مصدرية.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (المرتب عليه). يعني: مترتب على نسيانهم يوم الحساب، ترك إيهانهم؛ لأن بين الإيهان بالله والإيهان بيوم الحساب ملازمة، فترتب العذاب الشديد على نسيان يوم الحساب يكون بسبب ترك إيهانهم بالله أيضًا، وعلى تفسيره يكون ﴿يَوْمُ الْمِسَابِ ﴾ مفعولًا للهِنسُوا ﴾، ويصح إعرابه ظرفًا لله عَذَابُ ﴾. أي: لهم عذاب شديد يوم الحساب، بسبب نسيانهم، أي: تركهم الإيهان، فيكون مفعول ﴿نَسُوا ﴾ محذوفًا. وعلى هذا جرى ابن جرير. فائدة: قال القرطبي: «ما ذكر في هذه الآية قيل: أعطيه لما أكرمه الله بالنبوة، وقيل: بعد أن تاب عليه».اه. ولم يعز القولين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وادٍ). يعني: إن ﴿ وَيَلُّ ﴾ اسم لوادٍ في النار، وأصله: مصدر لا فعل له من لفظه بمعنى: الهلاك. و ﴿ مِنَ النَّادِ ﴾ نعت لـ ﴿ وَيَلُّ ﴾ أو حال منه. وتقدم تفسيره في سورة البقرة وغيرها.



﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ فَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

( ﴿ كِنَبُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا ﴿ أَنَرَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُوا ﴾ أصله: يتدبروا أدغمت التاء في الدال ﴿ ءَايكتِهِ ، كَا يَنْظُرُوا في معانيها، فيؤمنوا ﴿ وَلِيَنَدِ ﴾ ينظروا في معانيها، فيؤمنوا ﴿ وَلِيَنَذَكُرَ ﴾ يتعظ ﴿ أُولُوا ٱلْأَلْبَ اللهِ ﴾ أصحاب العقول.

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيَمَنَ ﴾ ابنه ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ أي: سليمان (٣) ﴿ إِنَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

الله ﴿ الصَّافِ الله عَلَيْهِ بِٱلْعَثِيِّ ﴾ هو ما بعد الزوال ﴿ الصَّافِنَاتُ ﴾ الخيل، جمع صافنة، وهي القائمة (٤) على ثلاث، وإقامة الأخرى على طرف الحافر، وهو من

<sup>(</sup>۱) قوله: (نزل). أي: الآية السابقة. وأكثر إطلاق المفسر (نزلتْ) إذا كان المراد الآية السابقة، و(نزل) إذا كان الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول لم أجد مصرحًا به، ولكن قال القرطبي: "وهو ردّ على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شيء واحد».اهـ. وقال أيضًا: "في هذا رد على المرجئة لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المفسد كالصالح أو أرفع درجة».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (و ﴿ أَمْ ﴾ بمعنى:...). يعني أن ﴿ أَمْ ﴾ هنا منقطعة تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري الإنكاري كما سبق له نظائر. ويحتمل كون مراده أن الهمزة للاستفهام الإنكاري والميم مزيدة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: سليمان). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح، حذف لدلالة المقام عليه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهي القائمة...). وهذا المعنى مروي عن مجاهد، وروى عن قتادة: «صفونها قيامها وبسطها قوائمها»، ونقلهما القرطبي وغيره.

صفَنَ يصفِنُ صفُونًا ﴿ اَلِجَادُ ﴿ اللهِ جَمِع جواد، وهو السابق (١) المعنى: أنها إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت، وكانت ألف فرس (٢) عُرِضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو، فعند بلوغ العرض منها تسعائة غربت الشمس ولم يكن صلى العصر، فاغتم.

(٣) - ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَتُ ﴾ أي: أردت (٣) ﴿ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: الخيل ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِي ﴾ أي: صلاة العصر ﴿ حَتَّىٰ تَوَارَتُ ﴾ أي: الشمس (٤) ﴿ بِٱلْحِجَابِ (٣) ﴾ أي: استرت بها يحجبها عن الأبصار.

(السيف ﴿ وَرُدُّوهَا عَلَيُّ ﴾ أي: الخيل المعروضة، فردوها ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا ﴾ بالسيف ﴿ وَاللَّمُونِ ﴾ جمع ساق ﴿ وَالْأَعْنَاقِ (١٠٠٠) أي: ذبحها (٥) وقطع أرجلها تقربًا إلى

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهو السابق). فسر بنحو ذلك ابن جرير، ورواه عن مجاهد، قال: «الجواد: السرّاعُ»، وقال القرطبي: «الفرس إذا كان شديد الخضرة»، وقيل: الطويل العنق، مأخوذ من الجيد وهو العنق».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وكانت ألف فرس). هذا العدد نقله القرطبي عن الكلبي، ومقاتل، قال الكلبي: «ورث «غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس»، وقال مقاتل: «ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس»، وعن الحسن: «أنها كانت خيلًا أخرجت من البحر لها أجنحة»، وروى ابن جرير عن إبراهيم التيمي: «كانت عشرين فرسًا ذات أجنحة».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أردت). أشار إلى أن ﴿أَحَبَبُتُ ﴾ ضمن معنى: أردت أو آثرت، فيكون «حب» مفعولًا به و﴿عَن ﴾ بمعنى: على، أي: آثرت وأردت حب الخيل على ذكر الله. على ما قاله. وهذا أحد الأوجه في الإعراب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الشمس). أي: الضمير في ﴿ قُوَارَتُ ﴾ عائد إلى الشمس وإن لم تكن مذكورة، لعلمها بسياق الكلام، وعلى هذا أكثر المفسرين كما قال القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: ذبحها) فيكون المسح بالسوق والأعناق كناية عن الذبح من قوله: مسح =



الله حيث اشتغل بها عن الصلاة، وتصدق بلحمها، فعوضه الله خيرًا منها وأسرع، وهي الريح تجري بأمره كيف شاء.

= علاوته: إذا ضرب عنقه. قاله ابن جرير. وروى ابن جرير عن ابن عباس: «معناه: جعل سليهان يمسح عراقيبها وأعراقها»، أي: بيده حبًّا لها، وليس بمعنى: ذبحها، واختاره ابن جرير؛ لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا ويتلف مالًا بغير سبب.

تنبيه: ما مشى عليه المفسر عليه أكثر المفسرين، من أن سليمان عَلَيْهِ السَّمُ انشغل عن صلاة العصر بالخيل، فذبحها وتصدق بلحمها تقربًا إلى الله، وذهب ابن جرير إلى أنه انشغل عن الصلاة ولكن لم يذبحها، بل معنى المسح بالسوق والأعناق: أنه مسح بيده عليها حبًّا لها، كما روي عن ابن عباس. وضعفه ابن كثير بأن الذبح والتصدق قد يكون ذلك في شريعته، وذكر القرطبي معنًى آخر وهو أن الضمير في ﴿تَوَارَتُ ﴾ راجع إلى الخيل لا إلى الشمس، أي: عرضها حتى توارت هي بسبب جريها؛ لأنه ليس للشمس ذكر في الآية، وعلى هذا لا يكون هناك قضاء صلاة ولا عقر فرس، وهذا المعنى نقله عن النحاس، وهذا المعنى وإن كان مخالفًا لما عليه جمهور المفسرين جيد، واعتمده كثير من المفسرين المتأخرين.

(۱) قوله: (ابتليناه...). ما ذكره المفسر من قصة الخاتم والجني وذهاب ملكه وغير ذلك كل ذلك ملخص ما ذكره المفسرون كابن جرير، والقرطبي وغيرهما، ورووه عن أئمة التفسير كابن عباس، وقتادة، والسدي وغيرهم. بعض ما روي عنهم موجز وبعضه مفصّل.

والقول الأقرب في ذلك ما قاله ابن كثير حيث يقول: «لم يبين الله تعالى حقيقة هذا الجسد الذي ألقاه على كرسيه، فنحن نؤمن أن الله اختبره بإلقاء الجسد على كرسيه، والله نعرف ما هو، وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات، لا نعرف صدقه من كذبه، والله أعلم».اه..

هواها، وكانت تعبد الصنم في داره (۱) من غير علمه، وكان مُلْكُهُ في خاتمه، فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المساة بالأمينة على عادته، فجاءها جنيًّ في صورة سليان فأخذه منها ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيّهِ عَكَدًا ﴾ هو ذلك الجني (۲)، وهو: صخر أو غيره، وجلس على كرسي سليان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليان في غير هيئته فرآه على كرسيه، وقال للناس: أنا سليان فأنكروه (۳)

(۱) قوله: (وكانت تعبد الصنم...). نقل القرطبي عن وهب بن منبه سبب ذلك: أن سليمان سبى بنت ملك غزاه في البحر، فكانت تحزن على أبيها حزنًا شديدًا، فطلبت أن يصنع لها تثالًا على صورة أبيها، فصنع لها ذلك، فعظمته وعبدته من دون أن يعلم سليمان».اهـ. ملخصًا، والله أعلم. ونقل عن الزمخشري أن سليمان ملك قبل الفتنة عشرين سنة، وبعدها كذلك عشرين سنة».اهـ.

(٢) قوله: (هو ذلك الجنّي). روي عن ابن عباس وغيره، واسمه: صخر، كما روي عن ابن عباس، وقيل غير ذلك.

(٣) قوله: (فأنكروه). وفيها روى ابن جرير عن السدّي: «أن سليهان مرّ بالبحر جائعًا، فوجد صيادين، فاستطعمهم، فأعطوه حوتين، فوجد في بطن أحدهما خاتمه».اه. وكان الشيطان الذي جلس كرسيه ألقى الخاتم في البحر فابتلعُه هذا السّمك، فلها حصل على الخاتم رجعت هيبته وعاد إلى ملكه».اه. ملخصًا.

ونقل القرطبي في سبب ابتلاء سليهان أقوالًا، فمنها ما نقله عن ابن عباس: «أنه اختصم عنده فريقان أحدهما كان من أهل زوجته، فأحبّ أن يكون الحكم لهم، فابتلي بسبب ذلك»، وعن ابن المسيب: «أن سليهان احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين الناس، فابتلي بسبب ذلك». اهـ. والله أعلم بحقيقة الحال.

ورجح البيضاوي أن المراد بالجسد الذي ألقى على كرسيه هو ولده الناقص، كما في «الصحيحين»: قال رسول الله على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة جاءت =



﴿ ثُمُّ أَنَابَ ﴿ آ ﴾ رجع سليان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه.

( ﴿ وَ اَلَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَلْبَغِي ﴾ لا يكون ( ( ﴿ وَلِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ لا يكون ( ) ﴿ وَلَأَحَدِ مِنْ بَعْدِي أَلَهُ أَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الله (٥٠) الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاةً ﴾ لينة (١٠) ﴿ حَيْثُ أَصَابَ (١٠) ﴿ أَراد (٥٠).

تنبيه: وإن قيل: طلب الملك مذموم، فكيف طلبه سليهان؟ فالجواب: أن طلبه كان لأجل إتمام المعجزة؛ لأن ذلك الزمان كان زمان ملك وقهر وكل معجزة تكون مناسبة لذلك الزمان، فناسب أن يسأل معجزة تكون مقنعة ومؤثرة في زمانه عَلَيْوَالسَّلَامُ. أفاده بعض مشايخنا.

<sup>=</sup> بشق رجل...». [(٣٢٤٢)، كتاب الأنبياء] الحديث، فهذا المراد بالجسد، ويكون هذا المراد بالفتنة، وهذا أليق وأقرب من تلك القصص التي لا نعلم حقيقتها، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لا يكون). هذا التفسير ذكره ابن جرير وجهًا، وروى عن قتادة قال: «ملكًا لا أُسّلبَهُ كما سلبته».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نحو ﴿فَنَ يَهْدِيهِ ... ﴾). المراد بذكر هذه الآية بيان استعمال «من بعد» بمعنى: سوى.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَسَخَوْنَا لَهُ ﴾. ذكر الفاء تفيد أن تسخير الريح والشياطين كان بعد ذلك الابتلاء، وقد صرح ابن جرير، وابن كثير: «أن تسخير الريح كان مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة فتصدق بها»، وقال ابن كثير أيضًا: «في تفسير قوله ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴿ آَ اَ عَد هذا الاختبار أناب إليه تعالى، ودعا وطلب منه المغفرة وطلب حكمًا لا ينبغي لأحد بعده... ».اه.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (لينة). فسر به ابن زيد، وعن ابن عباس: «مطيعة»، ومجاهد: «طيبة». و ﴿ رُخَاَّةً ﴾ وصف من: رَخَا، وهو هنا منصوب على الحال.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أراد) فسر به ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم.

سومرةص

- رمي ﴿ وَءَاخَرِينَ ﴾ (١) منهم ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ مشدودين ﴿ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ مَهُ ﴾ القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم.
- (أن و قلنا له: ﴿ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ ﴾ أعط منه من شئت ﴿ أَوْ أَمْسِكَ ﴾ عن الإعطاء ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ (أن الله عليك في ذلك (٢).
  - الله عند الله عند الله المُعنى وَحُسَّنَ مَاكِ الله تقدم مثله.
- (1) ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدُنَا آلُوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي ﴾ أي: بأني (٢) ﴿ مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ ﴾ ضر ﴿ وَعَذَابٍ (١) ﴾ ألم، ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبًا معه تعالى.
- (الله عين ماء (٥)، فقيل: ﴿ هَذَا مُغَمَّنُ ﴾ اضرب (١) ﴿ بِرِجْلِكَ ﴾ الأرض فضرب، فنبعت عين ماء (٥)، فقيل: ﴿ هَذَا مُغَمَّنَا لُهُ ﴿ مَاءَ تَعْتَسُلُ بِهِ ﴿ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ اللهِ عَنِي ماء (٥)،

(١) ﴿ وَءَاخَرِينَ ﴾. قال قتادة: «هم مردة الشياطين».

(٢) قوله: (لا حساب عليك...) روي نحوه عن الحسن، والضحاك، وعكرمة وغيرهم.

- (٣) قوله: (بأني). الباء للتعدية حذفت لأن حذف حرف الجر مطرد مع «أن» و«أنّ» كها تقدم. وقد سبق قصة أيوب عَلَيْهِ السّيء من التفصيل في تفسير سورة الأنبياء، راجع الآية (٨٣) وما بعدها.
- (٤) قوله: (اضرب) فسر ابن جرير نحوه قال: «أي: حركها وادفعها برجلك»، وعن قتادة: «ضرب برجله الأرض، أرضًا يقال لها: الجابية».اهـ. وهي قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان. [«معجم البلدان»].
- (٥) قوله: (فنبعت عين ماء) ظاهره أنها عين واحدة، كما يفيده كلام القرطبي، وهو ظاهر =



فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره.

= الآية، ولكن قال ابن جرير، وروى عن قتادة: «ضرب برجله الأرض، فإذا عينان تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى».

(١) قوله: (أي: أحيا الله...). كما تقدم في سورة الأنبياء (٨٣، ٨٨).

(٢) قوله: (نعمة). فسر الرحمة بالنعمة؛ لأن الرحمة هنا هي الرحمة المتعدية.

(٣) قوله: (حزمة). قاله ابن عباس. وقال ابن جرير: «الضغث: ما يجمع من شيء مثل حزمة الرطبة، وكملء الكف من الشجر أو الحشيش والشاريخ ونحو ذلك مما قام على ساق». اهـ.

(٤) قوله: (وكان قد حلف). نقل القرطبي في سبب هذه الحلف أربعة أقوال: منها ما حكاه ابن عباس: «أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب فقال: أداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه، قالت: نعم، فأشارت على أيوب بذلك، فحلف ليضربنها».اهـ.

ومنها: ما حكاه سعيد بن المسيب: «أنها جاءت بزيادة على ما كانت تأتيه من الخير فخاف خيانتها فحلف».

ومنها ما قيل: إنها باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئًا تحمله إلى أيوب وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام ولذا حلف... والله أعلم.

(٥) قوله: (فضربها ضربة واحدة...). كما روى ذلك عن أئمة التفسير.

وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعَمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ أيوب(١) ﴿إِنَّهُ وَأَوَّاكُ الله تعالى.

- ﴿ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى ﴾ أصحاب القوى في العبادة ﴿ وَٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ اللَّهِيمَ ﴾ البصائر في الدين، وفي قراءة (٢٠): ((عَبْدُنَا))، و ((إِبْرَهِيمَ)) بيان له وما بعده عطف على ((عَبْدُنَا)).
- (أ) ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ﴾ هي (أ) ﴿ ذِكَرَى ٱلدَّارِ (أَنَّ) ﴾ الآخرة، أي: ذكرها والعمل لها، وفي قراءة: بالإضافة، وهي للبيان.
- الله ﴿ وَالِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ﴾ المختارين ﴿ٱلْأَخْيَارِ ﴿ اللهُ جَمع خَيِّرُ اللهُ عَلَي بالتشديد (٤٠).
- ﴿ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ ﴾ هو نبي (٥)، واللام زائدة ﴿ وَذَا ٱلْكِفُلِّ ﴾

(١) قوله: (أيوب) مخصوص بالمدح.

- (۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير: ﴿عَبْدُنَا﴾: بالإفراد. والباقون بصيغة الجمع: ﴿عِبْدَنَآ﴾، ووجه الإفراد ما ذكره المفسر. ووجه الجمع: أن ﴿إِبْرَهِيمَ ﴾ بدل وما بعده معطوف عليه. و﴿ الْأَيْدِي ﴾: جمع يدٍ، بمعنى: القوة مجازًا مرسلًا.
- (٣) قوله: (هي) أفاد أن ﴿وَكَرَى اَلدَّارِ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، وعلى قراءة الإضافة تكون الإضافة بيانية. كها قال المفسر: وهي للبيان، أي: الإضافة للبيان. والإضافة قراءة نافع، وهشام، وأبي جعفر. والباقون: بتنوين «خالصة»، وعلى التنوين يجوز إعراب ﴿وَكَرَى اَلدَّارِ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف كها قدره المفسر أو بدلًا أو عطف بيان.
- (٤) قوله: (جمع خيّر). على وزن فيعل. وقيل هو جمع خَيْر بتخفيف الياء: كشر وأشرار. ذكره البيضاوي.
- (٥) قوله: (هو نبيّ...) تقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام (٨٦)، كما تقدم ذكر ذي الكفل في سورة الأنبياء (٨٥).



اختلف في نبوته، قيل: كفل مئة نبيّ فرّوا إليه من القتل ﴿وَكُلُّ ﴾ أي: كلهم (١) ﴿ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ (١٠) ﴾.

- ﴿ الشاملين لهم الثناء الجميل هنا ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الشاملين لهم الثناء الجميل هنا ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الشاملين لهم ﴿ لَحُسَّنَ مَا إِن اللَّهُ مُرجع في الآخرة.
- ( الله على الأرائك ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ( الله على الأرائك ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ الله ﴾.
- (آن) ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ حابسات العين على أزواجهن ﴿ أَنْرَابُ (آنَ ﴾ أسنانهن واحدة (٣)، وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة (٤)، جمع تِرب.

(١) قوله: (أي: كلهم). أفاد أن التنوين في ﴿وَكُلُّ ﴾ عوض عن المضاف إليه.

(٢) قوله: (منها). أي: من جنات عدن، والجار والمجرور حال من ﴿ اَلْأَبُوبُ ﴾، و ﴿ مُفَنَّحَةً ﴾ و ﴿ مُفَنَّحَةً ﴾ حال من ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ و ﴿ اَلْأَبُوبُ ﴾ نائب فاعل لـ ﴿ مُفَنَّحَةً ﴾. وقدر المفسر (منها) ليحصل الربط بين الحال ﴿ مُفَنَّحَةً لَمُ الْأَبُوبُ ﴾ وبين صاحبها ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾، والمعنى: مفتحة لهم أبوابها.

(٣) قوله: (أسنانهن واحدة) أي: أعمارهن متساوية.

- (٤) وقوله: (بنات ثلاث وثلاثين...). ذكره القرطبي بدون عزو، ونقل ابن جرير عن بعضهم في معنى الأتراب: «متواخيات، لا يتباغضن ولايتعادين ولا يتغايرن ولا يتحاسدن».اهـ. وقول المفسر: تِرب: بكسر التاء.
- (٥) قوله: (بالغيبة...). قراءتان: بصيغة الغيبة يعني: بالياء: ﴿ وُعُكُونَ ﴾. وبالخطاب: ﴿ وُعُكُونَ ﴾. قرأ بالغيبة: ابن كثير، وأبو عمرو. وبالخطاب: الباقون. وعلى الخطاب يكون فيه التفات من الغيبة كما هو واضح.

ٱلْحِسَابِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّه

- ( الله عَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ( الله عَنَا الله عَنَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ( الله عَنَا الله عَنَا لَرِزْقُنَا عَالَمُ الله عَنَا الله عَنَا لَهُ إِنَّا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِي عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ
- ﴿ ﴿ هَاذًا ﴾ المذكور للمؤمنين (١) ﴿ وَإِنَ لِلطَّاغِينَ ﴾ مستأنف ﴿ لَشَرَّ مَابِ ﴿ فَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - الفراش. ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلَّوْنَهَا ﴾ يدخلونها ﴿فَيِتْسَالِلْهَادُ ١٠٠٠ ﴾ الفراش.

(۱) قوله: (لأجله). جرى المفسر على أن اللام للتعليل، ويحتمل كونها للظرفية كما مشى على ذلك القرطبي، فقال: «أي: في يوم الحساب».اهـ.

(٢) قوله: (والجملة...). أي: جملة ﴿مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾.

(٣) وقوله: (أي: دائمًا...). راجع إلى احتمال الحال، و(دائم) إلى احتمال الخبر الثاني. وذلك واضح.

- (٤) قوله: (المذكور للمؤمنين). المذكور: بيان للمشار إليه، وللمؤمنين خبر لهذا. فيكون هذا مبتدأ حذف خبره. ويحتمل كونه خبرًا حذف مبتدؤه، أي: الأمر هذا، كما نقله القرطبي عن الزجاج.
- (٥) ﴿ هَذَا﴾. اسم الإشارة مبتدأ، وجملة ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ ﴾ معترضة لا محل لها من الإعراب، و ﴿ حَمِيمٌ ﴾ خبر المبتدأ، وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية، وقد ذكر المعربون لها أوجهًا كثيرة إعرابية.
- (٦) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قرأ بتشديد السين: ﴿وَعَسَّاقُ ﴾: حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبتخفيفها: ﴿وَغَسَاقُ ﴾: الباقون. الغسّاق صيغة مبالغة. وغساق بالتخفيف مصدر كالعذاب والنكال، بمعنى اسم الفاعل. مِنْ غسق الجرحُ يغسِقُ إذا خرج منه ماء =



( من الحميم و الإفراد ( ) ﴿ مِن شَكَلِهِ عَهُ أَي: مثل المذكور من الحميم و الغساق ﴿ أَزْوَجُ ﴿ فَ ﴾ أصناف، أي: عذابهم من أنواع مختلفة.

(٥) - ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم (١): ﴿ هَنَذَا فَوَجُ ﴾ جمع ﴿ مُقَنَحِمُ ﴾ داخل ﴿ مَعَكُمُ ۗ ﴾ النار بشدة، فيقول المتبوعون: ﴿ لا مَرْحَبًا بِهِمْ ﴾ أي: لا سعة عليهم (١) ﴿ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥) ﴾.

(٤) ﴿ وَالْوَا ﴾ أي: الأتباع ﴿ بِلُ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ ﴾ أي: الكفر (٤) ﴿ لَنَا فَيِئْسَ الْفَرَارُ ﴿ فَ ﴾ أي: الكفر (٤) ﴿ لَنَا فَيِئْسَ الْفَرَارُ ﴿ فَ ﴾ لنا ولكم: النار.

<sup>=</sup> أصفر. أفاده القرطبي. وقول المفسر: (ما يسيل...). تفسير للغساق على الوجهين، وهذا التفسير مروي عن ابن زيد، وقتادة. وقال السدي: «هو الحميم الذي قد انتهى حرّه»، ونقل القرطبي عن ابن عباس: «هو الزمهرير»، كما نقل عن مقاتل: «هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالجمع...). قرأ أبو عمرو، ويعقوب: بصيغة الجمع: ﴿وَأُخَرُ ﴾. والباقون: بصيغة الجمع: ﴿وَأُخَرُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويقال لهم...). القائل: خزنة النار، كما نقله القرطبي عن ابن عباس، قال: «هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع، قالت الخزنة للقادة: هذا فوج، يعني: الأتباع، مقتحم معكم، أي: داخل النار معكم، فقالت السادة: ﴿لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ ﴾ .. اهد. وهذا حاصل ما قاله المفسر.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: لا سعة...). يفيد أن المرحب مصدر ميمي، بمعنى: الرحب، ويصح كونه ظرف مكان، ومعنى «لا مرحبًا به» أي: لا رحبت عليه الأرض ولا اتسعت. كما نقله القرطبي عن أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الكفر). تفسير للضمير الغائب: الهاء. وقال ابن جرير: «أنتم قدمتم سُكْنَى هذا المكان»، فجعل الضمير عائدًا إلى مكان النار، وكلاهما متلازم.

الله ﴿ وَالْوَا ﴾ أيضًا: ﴿ رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا ﴾ أي: مثل عذابه على كفره (١) ﴿ فِي ٱلنَّادِ (١١) ﴾.

الله ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُم ﴾ في النار ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُهُم ﴾ في الدنيا ﴿ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ الله ﴾.

(١) قوله: (أي: مثل عذابه). أي: عذابًا على كفره وعذابًا على إضلاله، كما يعلم من القرطبي، ونقل عن ابن مسعود: «عذابًا ضعفًا: الحيات والأفاعي».اهـ.

(٢) قوله: (كفار مكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد، قال: «ذلك أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة، وذكر أناسًا: صهيبًا وعمارًا وخبّابًا، كنا نعدهم من الأشرار في الدنيا»، وفي رواية عنه، قال: «قالوا: أين سلمان؟ أين خباب؟ أين بلال؟...».اهـ.

(٣) قوله: (بضم السين...). قرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف: بضم السين. والباقون: بكسرها. والكلمة سبقت في سورة المؤمنون الآية (١١٠).

(٤) وقوله: (أي: كنا نسخر...). هذا تفسير لـ ﴿ أَتَخَذْنَهُمْ ﴾ بدون همزة الاستفهام: وهي قراءة أبي عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف. وقرأ الباقون: بهمزة الاستفهام المفتوحة. فتكون الجملة ﴿ إِنَّكُ ذَاهُمُ ﴾ بدل اشتهال من جملة ﴿ نَعُدُهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾.

(٥) وقوله: (أي: أمفقودون). تفسير لـ ﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ ﴾، وفيه إشارة إلى أن ﴿أَمّ ﴾ متصلة. وهذا والمعنى: أهم مفقودون في النار، أي: ليسوا معنا، أم هم معنا ولكن لا نراهم. وهذا التفسير ذكره الزمخشري وغيره.

وتفسير آخر: على أن ﴿أَمْ ﴾ منقطعة إضرابية، اتخذناهم سخريًا في الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار، أي: لم نعلم مكانهم في الدنيا. وهذا مرويّ عن الحسن، قال: «كل ذلك قد فعلوا، اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم الأبصار»، وهذا يناسب على القراءة بدون همزة الاستفهام كما ذكره القرطبي، أي على قراءة ﴿اتِّخَذْنَاهُمْ ﴾ بهمزة الوصل.



ٱلْأَبْصَارُ الله فلم نرهم. وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان.

- انَّ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُوالِكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلِ
- (۱) ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لكفار مكة: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ ﴾ مخوف بالنار ﴿وَمَامِنَ إِلَهِ (١) إِلَّا اللهُ أَلْوَمِدُ الْقَهَارُ (١٠) ﴾ لخلقه.
- الله ﴿ وَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ ﴾ الغالب على أمره ﴿ الْغَفَّرُ الله ﴾ لأوليائه.
- ﴿ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ أَي: القرآن الذي أنبأتكم به (٢) وجئتكم فيه بها لا يعلم إلا بوحي. وهو قوله (٣):
- (الله على الله على: ﴿ إِلَهُ الْأَعْلَى ﴾ أي: الملائكة (١٠) ﴿ إِذْ يَغْنَصِمُونَ (الله في شأن آدم حين قال الله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

(١) ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ ﴾. الإله هنا بالمعنى الشرعي الخاص، أي: المستحق للعبادة، لا بالمعنى اللغوي العام، أي: المعبود مطلقًا، كما هو واضح.

(٢) قوله: (أي: القرآن). تفسير للضمير ﴿هُوَ﴾.

(٣) قوله: (وهو قوله...). أي: الأمر الذي لا يعلم إلا بالوحي، فالضمير ﴿هُوَ﴾ راجع إلى ما لا يعلم إلا بوحي.

(٤) قوله: (أي: الملائكة). قاله ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «الملأ الأعلى: الملائكة حين شووروا في خلق آدم، فاختصموا فيه، وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة».اهـ. ومثله عن قتادة وغيره. قال ابن جرير في معنى الآية... يقول: ففي إخباري لكم عن ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل من عنده؛ لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن، ولا هو مما شاهدته فعاينته، ولكني علمت ذلك بإخبار الله إياي له».اهـ.

ْ ﴿ اَنِهُ مَا (۱) ﴿ يُوحَى إِلَى إِلَا أَنَمَا أَنَا ﴾ أي: أني (٢) ﴿ نَذِيرٌ مُبِينُ ﴿ ثَا ﴾ بيّن الإنذار.

- (٧) اذكر ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّةِ كَدِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ٧٧ ﴾ وهو آدم.
- (٧٧) ﴿ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ ﴾ أتممته ﴿ وَنَفَخْتُ ﴾ أجريت (٢٠) ﴿ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ فصار حيًّا، وإضافة الروح (٤) إليه تشريف لآدم، والروح: جسم لطيف (٥) يحيا به الإنسان بنفوذه فيه ﴿ فَقَعُوا (٢) لَهُ سَاجِدِينَ (٧٧) ﴾ سجود تحية بانحناء.

قوله: (ما). يشير إلى أن «إن» نافية.

(٢) وقوله: (أي: أني» تفسير للمراد به أَنَّمَا أَنَا هُ. وهذا تفسير إجمالي، وإلا فإن «أنها» تفيد الحصر على المشهور، ويمكن أن يجري المفسر على أنها لا تفيد الحصر كما هو رأي بعض النحويين. ثم الحصر هنا واقع في موضعين: ١ - الحصر بالنفي والاستثناء. ٢ - والحصر برانها». وكلاهما حصر إضافي، والله أعلم.

(٣) قوله: (أجريت). فسر به النفخ؛ لأن المراد بالنفخ هنا الإحياء، لا حقيقة النفخ بخلاف عيسى عَلَيْهَالسَّلَامُ، ولم أجد من نبه على ذلك في كلام المتقدمين.

(٤) وقوله: (وإضافة الروح...). أي في قوله تعالى: ﴿مِن رُّوحِي ﴾، نحو: بيت الله، ناقة الله.

- (٥) وقوله: (والروح: جسم لطيف...) إلخ. عرف المفسر الروح هنا بتعريف يوافق المفهوم الشرعي، ويخالف ما عليه الفلاسفة من أنها جوهر مجرّد يدبّر الحيوان...إلخ. ولكن الأولى ترك تعريفها لقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، والسيوطي رَحَمَهُ ٱللَّهُ لم يعرفها، فهذا مما خالف السيوطي شيخه المحلي في هذا التفسير.
- (٦) ﴿فَقَعُوا ﴾. الفاء جوابية، وقعوا: أمر من وقع يقع، وزنه: علوًا، بحذف فاء الكلمة، والآية تدل على أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود قبل خلق آدم، كما نبه عليه ابن كثير، حيث قال: «وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته...إلخ».اهـ.



- الله ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِهِكُمُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ الله فيه تأكيدان (١٠).
- ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ هو أبو الجِنّ كان بين الملائكة ﴿ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْمَلائكة ﴿ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْمُلائكة ﴿ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْمُلائكة ﴿ الله تعالى (٢).
- ( وهذا الله عنه الله عنه الله على الله على الله على الله عنه الله
- ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي: من الجنة، وقيل: من السلموات ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ مَطْرُ ود.

(١) قوله: (تأكيدان). وهما: ﴿كُنُّهُمْ ﴾ و ﴿أَجْمَعُونَ ﴾ كم هو واضح.

(٢) قوله: (في علم الله). كما قاله ابن عباس رَضَاللَّهُ عَنْهُا.

(٣) قوله: (أي: توليت خلقه). يشير إلى أن الخلق باليدين كناية عن تولي الخلق بدون واسطة، ويكون هذا تشريفًا لآدم؛ لأن الله هو خالق كل شيء. ونقل القرطبي عن مجاهد ما يقرب هذا المعنى، قال: «اليد هنا بمعنى: التأكد والصلة». وعلى هذا يكون فيه نوع من تأويل صفة اليد، والسلف يثبتون لله تعالى يدين كها تليقان به تعالى. روى ابن جرير عن ابن عمر وَعَيَلِيَهُ عَنْهُم، قال: «خلق الله أربعة بيده: العرش، وعدن، والقلم، وآدم»، ثم قال لكل شيء: كن، فكان».اهـ. ورواه السيوطي في «الدر المنثور».

(٤) قوله: (الآن...). يفيد أن ﴿أَمّ ﴾ هنا متصلة، والهمزة للاستفهام التوبيخي للتعيين، ومعنى (الآن) مستفاد من لفظ الفعل ﴿أَسْتَكُبَرْتَ ﴾ بدون ذكر «كان». بخلاف الجملة المعطوفة: (أي: كنت...). فيكون حاصل المعنى: ما الذي منعك عن السجود أهو الاستكبار الحادث أم الاستكبار الذي كان بك؟ والله أعلم.

- ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾ الجزاء.
- ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَى الناس.
- ( الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَومِ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ
  - الله ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُورِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ ﴿ .
  - الله عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْهُمُ اللَّهُ عَلَي المؤمنين.
- (1) ﴿ قَالَ فَا لَحُقَّ وَٱلْمَقَ اَقُولُ (1) ﴿ بنصبهما (۱) ، ورفع الأول ونصب الثاني. فنصبه بالفعل بعده، ونصب الأول، قيل: بالفعل المذكور، وقيل: على المصدر، أي: أحق الحق، وقيل: على نزع حرف القسم ورفعُه على أنه مبتدأ محذوف الخبر،

(١) قوله: (بنصبهم ا...). ذكر المفسر هنا قراءتين:

الأولى: نصبهما: ﴿فَٱلْحُقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾.

والثانية: رفع الأول ونصب الثاني: ﴿فَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ﴾. وهذه قراءة عاصم، وحمزة، وخلف. والأولى أي: نصبهما: قراءة الباقين.

أما نصب الثاني فعلى أنه مفعول به مقدم لـ ﴿أَقُولُ ﴾، ونصب الأول ذكر المفسر له ثلاثة أوجه: الأول: بالفعل المذكور، وهو: ﴿أَقُولُ ﴾، فيكون الحق الثاني توكيدًا لفظيًّا مع الواو العاطفة الزائدة، وهذا الوجه لم أره معزوًّا.

الثاني: أنه مفعول مطلق أو مفعول به لفعل محذوف، أي: أحق الحق، أي: أثبته: عزاه القرطبي إلى أبي عليّ.

الثالث: أنه منصوب بنزع الخافض، أي: حرف القسم، والتقدير: فبالحق فيكون المراد بالحق هو الله تعالى، وهذا الوجه أيضًا عزي إلى أبي عليّ. ويجوز نصبه على الإغراء، أي: الزموا الحق، ذكره ابن جرير، والقرطبي. أما الرفع ﴿فَٱلْحَقُ ﴾ فعلى أنه مبتدأ حذف خبره، أو خبره: ﴿لَأَتِلاَنَ ﴾ بمعنى: الحق أن املأ... ذكر هما القرطبي وغيره.



أي: فالحق مني، وقيل: فالحق قسمي، وجواب القسم(١):

- الله ﴿ الله عَلَمُ اللَّهُ مَنِكَ ﴾ بذريتك ﴿ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ أي: الناس ﴿ أَجْمَعِينَ الله ﴾.
- (١٠) ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ جُعل ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلَفِينَ (١٠) ﴾ المتقولين القرآن من تلقاء نفسي (٢).
- ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: ما القرآن ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ موعظة ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴿ الْإِنسُ وَالْجِن وَالْعَقَلَاء، دون الملائكة (٣).
- ( حَبر صدقه ( ) ﴿ وَلَنْعَلَمُنَ ﴾ يا كفار مكة ﴿ زَبَأَهُ ﴾ خبر صدقه ( ) ﴿ بَعَدَحِينِ الله أي: يوم القيامة ( ) ، و ( علم ) بمعنى: عرف ( ) ، و الله و قبلها لام قسم مقدر ، أي: و الله .

(۱) قوله: (وجواب القسم). أي: إذا كان ﴿فَالْمَقَ ﴾ قسمًا فجوابه: ﴿لَأَمْلَأَنَ ﴾، وأما إذا أعربناه منصوبًا بفعل محذوف فيكون ﴿لَأَمْلَأَنَ ﴾ جوابًا لقسم مقدّر، كما أشار إليه القرطبي. تنبيه: ذكر قصة خلق آدم وسجود الملائكة في سورة البقرة والأعراف والحجر وسبحان والكهف ولههنا.

- (۲) قوله: (المتقولين). روى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن زيد، قال: «وما أنا من المتكلفين اتخرّص وأتكلّف ما لم يأمرني به الله».اهـ.
- (٣) قوله: (دون الملائكة). كما قال ابن جرير وغيره: «من الجن والإنس».اهـ. وذلك لأن التكليف بالقرآن للإنس والجن دون الملائكة، والله أعلم.
  - (٤) قوله: (خبر صدقه). أي: صدق هذا الحديث.
- (٥) وقوله: (أي: يوم القيامة). قاله ابن زيد. وقال قتادة: «بعد الموت». وقال السدي: «يوم بدر». والله أعلم.
- (٦) قوله: (بمعنى: عرف). أي: فله مفعول واحد، وهو ﴿نَبَأُهُۥ﴾، وإذا كان بمعنى: اعتقد ينصب مفعولين، كما هو معروف.



#### فهرس السور

| الصفحة | السورة             |
|--------|--------------------|
| ٥      | ١٩ - سورة مريم     |
| ٤٣     | ۲۰ – سورة طه       |
| 91     | ٢١ – سورة الأنبياء |
| ١٣٥    | ٢٢ - سورة الحج     |
| 177    | ٢٣ - سورة المؤمنون |
| 717    | ٢٤ - سورة النور    |
| ۲۰۹    | ٢٥ – سورة الفرقان  |
| ۲۹۳    | ٢٦- سورة الشعراء   |
| ٣٣٤    | ٢٧ - سورة النمل    |
| ٣٧٩    | ۲۸ - سورة القصص    |
| 173    | ٢٩- سورة العنكبوت  |
| £ £ 9  | ۳۰- سورة الروم     |
| ٤٧٣    | ٣١ - سورة لقمان    |
|        | ٣٢- سورة السجدة    |
| ٤٩٩    | ٣٣- سورة الأحزاب   |
| ٥٣٨    | ٣٤- سورة سبأ       |
| ۰٦٣    | ٣٥- سورة فاطر      |

| 0 / 5 | تَ    | ٣٦- سورة يس  |
|-------|-------|--------------|
| 717   | صافات | ٣٧- سورة الع |
| 707   | ن     | ۳۸- سورة ص   |
| ٦٨٥   | ·     | فهرس السور   |

